



الممثلكة العربيت كل السيُع حري ثني وذارة النعت ليم العسايي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّدة عسمادة البحث العسليي رقم الإصدار (٦٤)

المنابعة الم

تَأَلِيفَكَ و مُحِكِّرِين مُحِكِّرِ الْمُحَوِّرِ الْمُحِكِّرِ الجامِعة اللِيْسَلَمِيّة كَلِيّة النَّعْرة وأُصُّول الدِّيْنِة تَسْمَ النَّائِيَة

اكبزع الأقك

المالحالي

ح الجامعة الإسلامية، ١٤٢٤هـ

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنيّة أثناء النشر

العواجي، محمد بن محمد

مرويات الزّهري في المغازي / محمد بن محمد العواجي

المدينة المنورة ٢٤١٤هـ

۱۰۰۸؛ ص ۲۶ سم

ردمك: ٦-٦٤٤٦-،٩٩٦

١ \_ الزّهرى؛ محمّد بن مسلم ت: ١٢٤هـ

٢ ـ غزوات النّبيّ

٣- المدينة المنور أ ـ العنوان

ديوي ۲۳۹,٤ ۱٤۲٤/٥٥٦٧

رقم الإيداع: ٥٦٧ه/١٤٢٤

ردمك: ۲-۲۶۶-۲۰۰۲۹۹

يُحقوُق الطّبع مِحفوظة الطّبع يُحقوطة الطّبعة الأولى ١٤٢٥ م ١٠٠٥ م

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة معالى مدير الجامعة الإسلامية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم، والبحث والنظر فيه، وتنقيح مسائله، وسلوك طريقه، لأن ذلك هو الذي يوصل إلى السعادة، كما قال الرسول على: (( من سلك طريقاً بلنمس بيه علماً سمل الله من الله من عباده العُلمَاءُ ﴾. وقال تعالى: ﴿ إِنْمَا يَخْشَى الله من عباده العُلمَاءُ ﴾.

وأول ما بدئ به رسول الله على هو وحي الله إليه بالعلم ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ﴾. وقال تعالى يخاطبه ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ... ﴾. وقال تعالى ﴿ وقل رب زدني علماً ﴾.

وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخرة إلا بالعلم النافع.

ولذا كان التعليم هو الهدف الأعظم لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز رحمه الله، ولأبنائه كذلك من بعده، ففي عهد حادم الحرمين الشريفين، أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم مستوى عالياً، وازدهر التعليم العالي وارتقت الجامعات، ومن هذه الجامعات

العملاقة، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، فهي صرح شامخ، يشرف بأن يكون إحدى المؤسسات العلمية والثقافية، التي تعمل على هدي الشريعة الإسلامية، وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العليا، والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر، وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها.

ومن هنا، فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث العلمية، ضمن واجباها، التي تمثل جانباً هاماً من جوانب رسالة الجامعة ألا وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر.

ومن ذلك كتاب ((مروبيات الإمام الزهربي في المغازبي )) تأليف د.محمد بن محمد العواجي .

نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

معالي مدير الجامعة الإسلامية

د/ مالم بن عبد الله العبود

# المقدمة

#### ١ ـ شكر وتقدير

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

فإن نعم الله علينا كثيرة تترى، وإن من أجل تلك النعم وأعظمها ؟ نعمة الهداية إلى الإسلام فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .

ثم إنه من باب الاعتراف بالحق لأهله لقوله عليه الصلاة والسلام: « لا يشكر الله من لا يشكر الناس » (۱) ولقولة الله عن « ... ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه » (۱) .

فإني أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل للقائمين على هذا الصرح الشامخ الجامعة الإسلامية المحروسة إن شاء الله ؛ الذين لا يألون جهداً في تذليل كل الصعوبات التي تقف حائلاً في وجه طلاب العلم، فجزاهم الله عني خيراً وأجزل لهم المثوبة في الدارين .

كما أشكر القائمين على قسم التاريخ الإسلامي بكلية الدعوة

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود رقم (٤٨١١) وقد صححه الألباني، انظر: صحيح سنن أبي داود رقم (٤٠٢٦)

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود رقم (١٦٧٢) وقد صححه الألباني، انظر: صحيح سنن أبي داود رقم (١٤٦٨).

وأصول الدين ممثلاً في رئيسه ، الذين تفضلوا مشكورين بقبول هذا الموضوع ابتداءً فجزاهم الله عني خيراً ، كما أشكر كل من أسدى إلي معروفاً في سبيل إبراز هذا البحث على الوجه المرضي وأخص بالذكر فضيلة عميد كلية الدعوة وأصول الدين فجزى الله الجميع خيراً .

ولا يفوتني هنا أن أنوه بجهد المشرف السابق فضيلة الأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري عمر الله قلبه بالإيمان فقد تفضل مشكوراً بالإشراف على هذه الرسالة لمدة تقارب سنتين إلا أن رحيله إلى خارج المملكة قد حال بينه وبين إتمام الإشراف على هذه الرسالة ، فقد كان لتوجيهاته القيمة أكبر الأثر في نفسي ، أسأل الله أن يمد له في عمره ويجزيه عنا خيراً.

ثم أتقدم بالشكر والامتنان لفضيلة الدكتور عبد الصمد بن بكر عابد الذي تفضل مشكوراً بالإشراف على هذه الرسالة بعد رحيل المشرف السابق ، فكان خير خلف لخير سلف ، حباني حفظه الله بتوجيهات قيمة وآراء سديدة كل ذلك من أجل الوصول بهذه الرسالة إلى مستوى يقرب من الكمال ، والحق أن تلك التوجيهات وتلك الآراء كان كثير منها غائباً عن ذهني مما جعلني اعتز بما كثيراً لما لمسته فيها من لهجة صادقة، وقد صاحب ذلك حسن خلق وكرم وسعة صدر، قبل أن تجتمع هذه الأوصاف في علماء هذا الزمن، فجزاه الله عني خيراً الجزاء وأطال في عمره ومتعه بالصحة والعافية ، كما أسأله حل وعلا أن يختم لنا وله بالحسني .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

#### ٢\_ الافتتاحية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستن بسنته إلى يوم الدين ، وبعد :

فإن في تاريخ كل أمة من الأمم غير الإسلامية قادة وزعماء تدرس حياتهم وسيرهم وتؤلف الكتب في إبراز معطياتهم لتكون نبراساً للأجيال المتعاقبة بعدهم، فتظل ذكرى أولئك محدودة ؛ لأنه لم ينقل منها إلا حانبها المشرق الذي ظهر فيه نبوغهم، وبقيت الجوانب الأخرى في ظلام دامس، إما لأنها لا تستحق أن ترى النور لشذوذها أو انحرافها ، فليست مما يشرف ، وإما لضحالتها فلا تستحق الذكر (۱).

لكن الشخصية الوحيدة التي نقلت إلينا سيرتما بكل حزئياتما وأدق تفاصيلها هي شخصية نبينا محمد على الذي أرسله الله إلى الثقلين جميعاً وحتم به الرسالات قال تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّه إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾ (٢)، وقال سبحانه: ﴿ مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبًا أَحَد مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ

<sup>(</sup>١) من معين السيرة، صالح الشامي ص ٥، بتصريف.

<sup>(</sup>٢) الأعراف آية رقم (١٥٨).

## رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَليماً ﴾ (١).

ويقول حل شأنه: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسلام دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَفِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٢).

من هنا كانت سيرته أعظم سيره يجب الاعتناء بما وحفظها واتخاذها قدوة ونبراساً نستضيء به في مسيرة الحياة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

ولقد كانت حياة النبي على مليئة بالأحداث خاصة في العهد المدني حيث فرض الله عليه الجهاد وغزا وقاتل حتى أتاه اليقين .

ولأهمية تلك الأحداث قام رجال من الصحابة نذروا أنفسهم لخدمة سيرة النبي في فأولوها عناية حاصة وذلك لما اشتملت علية من مآثر وعظات وعبر، وكان على رأس هؤلاء الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (ت ٧٨هـ)، فقد ذكر ابن سعد عنه أنه كان يخصص يوماً يجلس فيه لذكر المغازي (٢).

ثم جاء دور كبار التابعين وعلى رأسهم عروة بن الزبير (ت٩٢هـ) وسعيد بن المسيب (ت٩٤هـ)، وأبان بن عثمان بن عفان (ت١٠٥هـ)

<sup>(</sup>١) الأحزاب آية رقم (٤٠) .

<sup>(</sup>٢) آل عمران آية رقم (٨٥).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى (٦٨/٢).

وغيرهم ممن اهتم بالسير والمغازي ، يدل على ذلك تلك الروايات السيق دونها كبار المحدثين عن هؤلاء. ولم ينقطع اهتمام المسلمين بدراسة السيرة والمغازي فقد جاء دور صغار التابعين وعلى رأسهم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الذي فاق أقرانه فاهتم بعلم السير والمغازي اهتماماً بالغاً، فقد روى الخطيب البغدادي عن محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري قال : سمعت عمي الزهري يقول : (( في علم المغازي علم الآخرة والدنيا)) (۱).

ومما يدل على اعتناء السلف بالمغازي ما ذكره الخطيب \_\_ رحمــه الله \_ عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قـــال: «كــان أبي يعلمنا مغازي رسول الله على ويعدها علينا وسراياه، ويقول: يا بني هـــذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها ».

وروي أيضاً عن علي بن الحسين أنه كان يقول: ((كنا نُعَلَّم مغازي رسول الله ﷺ كما نُعَلَّم السورة من القرآن )) (٢).

وقال ابن كثير: ﴿ وهذا الفن مما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بـــأمره والتهيؤ له ﴾ (<sup>٣)</sup>، وكلامهم هذا يدل على أهمية هذا الفن العظيم .

وقد أفرد لها العلماء قديماً وحديثاً كتباً خاصةً واعتنوا بما عناية فائقة،

<sup>(</sup>١) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١٩٥/٢ ، والبداية والنهاية ٢٤٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١٩٥/٢ ، والبداية والنهاية ٢٤٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٢٤٢/٣.

فرأيت خدمة لهذا الدين الحنيف جمع روايات الإمام الزهري في المغسازي المتناثرة في بطون الكتب علَّ الله ينفع بما المسلمين، ولتكون حجة لي يسوم القيامة إن شاء الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

#### ٣ـــ سبب اختيار الموضوع

يلحظ المطالع لمؤلفات العلماء المسلمين في القرون الأولى في السير والمغازي سواء في كتب المحدثين الذين أدخلوها ضمن مؤلفاتهم الحديثة كأصحاب الكتب الستة وغيرهم، أم المؤرخين الذين أفردوها بمؤلفات خاصة كابن إسحاق وغيره، يلحظ تكرار وتردد اسم علم من أعلام المسلمين هو ابن شهاب الزهري في حل تلك الروايات التي تتحدث عن المغازي النبوية، ولما لهذا العالم من مكانة مرموقة بين المسلمين على مر العصور، لما يتمتع به من صدق في الحديث وقوة في الذاكرة وغزارة في العلم، ولكونه كما قال الطبري: مقدماً في العلم بمغازي رسول الله الله العلم، ولكونه كما قال الطبري: مقدماً في العلم بمغازي رسول الله المحليل. المغازي، كل ذلك كان دافعاً قوياً لي للكتابة عن مغازي هذا العالم الجليل.

<sup>(</sup>١) المنتخب من ذيل المذيل للطبري المطبوع مع تاريخ الطبري ١١٥/١١ .

### ٤\_ أهمية الموضوع

تكمن أهمية موضوع مغازي الزهري في نقاط أهمها:

٣- أن الزهري أسند القسم الأكبر من رواياته، والسبب في ذلك أن المغازي والسيرة كانتا في الأصل جزءاً من الحديث، وكان رواها الأولون من المحدثين ، فسلك الزهري نفسه هذا المسلك واستعمل الإسناد في أكثر رواياته ، ولا غرابة في ذلك فالزهري نفسه يعتبر من كبار المحدثين بالإضافة إلى اهتمامه البالغ بالإسناد في الحديث .

## ٥ منهجي في البحث

- ۱- جمعت الروايات المتعلقة بالغزوات والسرايا من طريق الإمـــام الزهري فقط ، دون ذكر الأحداث الأخرى، كالوفود ووفاة النبي ﷺ .
- ٢- حاولت عند جمع تلك الروايات من بطون الكتب الاستيعاب
   قدر الإمكان .
  - ٣- جعلت لكل رواية رقماً خاصاً بما .
  - ٤- رتبت المادة حسب التسلسل الزمني .
- ٥- ترجمت لرجال السند في كل رواية ، إلا إذا كانت الروايــة في الصحيحين أو في أحدهما .
- ٦-اعتمدت تقريب ابن حجر في الحكم على أحوال رجال السند، أما إذا كان الرواة من غير رجال التقريب فإني استعين بكتب الرجال الأخرى.
- ٧- أذكر حكم العلماء على كل رواية من حيث الصحة والضعف، فإذا لم أحد كلاماً للعلماء في ذلك أحاول الحكم عليها مطبقا في ذلك ما أعرفه من قواعد المحدثين.
- ٨- عند تخريجي للرواية أذكر المصادر مرتبة حسب الأقدمية قـــدر
   المستطاع .
- ٩- إذا كانت الرواية طويلة أذكر الإحالة في أولها ، وان كانـــت
   قصيرة أذكرها في آخرها .

١٠ قارنت روايات الزهري مع غيرها من غير طريقه، وعند تعارضها أقدم الأقوى منها سواء كانت من طريق الزهري أم من غيره .

ا ۱- لم أسق المرويات بأسلوبي وتعبيري ، بل نقلتها كما رويــت حفاظاً على لفظ الرواية .

١٢- شرحت الغريب وعرفت بالأماكن والبلدان في الحاشية .

١٣- اعتمدت على كتاب الإصابة لابن حجر في تراجم الصحابة غالباً.

١٤ - اعتمدت على كتاب النهاية لابن الأثير في شرح الغريب غالباً.

١٥ - اعتمدت على الكتب الحديثة في التعريف بالأماكن الجعفرافية غالباً.

17- يلحظ أنني أسوق الإسناد من أوله إلى آخره مع تسراجم موجزة لرجال الإسناد والحكم عليهم على طريقة المحدثين لروايات قد تكون الفائدة العلمية من هذه الروايات ليست كبيرة بحكم أنها ليست لها علاقة بالأحكام التشريعية والعقائد وبالتالي يتساهل في مشل هذه الروايات لكنه منهج اتبعته لنفسي .

#### ٦- خطة البحث

بعد جمع المادة العلمية لهذا البحث جعلته في مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وحاتمه ثم ثبت المصادر فالفهارس العامة .

تضمنت المقدمة ما يلي:

۱-شكر وتقدير .

٢ - افتتاحية البحث .

٣- سبب اختيار الموضوع.

٤ - أهميته .

٥ - منهج البحث .

٦- الخطة .

وكان التمهيد في مقدمات عامة بين يدي البحث وفيه فصلان:

الفصل الأول: في فضل الجهاد ومدلول كلمتي « السير والمغازي عند المؤرخين » .

الفصل الثاني: في الدراسات السابقة ، ونبذة عن موارد الرسالة . الباب الأول: في «ترجمة الإمام الزهري» وفيه فصلان:

الفصل الأول : في حياة الزهري ومترلته العلمية ، وفيه ثمانية مباحث .

الفصل الثابي : في أثره في المغازي ، وفيه ثلاثة مباحث .

الباب الثاني : في سرايا النبي ﷺ وغزواته ( من أول سرية إلى نهاية

أحداث بني قريظة ) وفيه ستة فصول:

الفصل الأول: في الأحداث التي سبقت غزوة بدر الكبرى وفيه مبحثان.

الفصل الثاني: في غزوة بدر الكبرى ، والأحداث التي أعقبتها وفيه واحد وعشرون مبحثاً.

الفصل الثالث :غزوة أحد والأحداث التي أعقبتها وفيه ثلاثة عشر مبحثاً .

الفصل الرابع: في الأحداث التي وقعت بعد غزوة أحد حتى بداية غزوة بنى المصطلق وفيه ثمانية مباحث.

الفصل الخامس: في غزوة بني المصطلق من حزاعة وهي غزوة «المريسيع». وفيه ثمانية مباحث.

الفصل السادس : في غزوة الخندق والأحداث التي أعقبتها وفيه عشرة مباحث .

وقد جعلت أحداث غزوة بني قريظة نهاية الباب الأول، لقول النبي ((الآن نغزوهم)».

الباب الثالث: من غزوة الحديبية إلى نهاية غزوة تبوك والأحداث التي أعقبتها ، وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول : في غزوة الحديبية والسرايا التي أعقبتها وفيه ثمانية مباحث .

الفصل الثاني: في غزوة خيبر والسرايا التي أعقبتها ، وفيه تسعة عشر مبحثاً .

الفصل الثالث : في غزوة فتح مكة والسرايا التي أعقبتها ، وفيه تسعة مباحث .

الفصل الرابع: في غزوة حنين وحصار الطائف، وفيه عشرة مباحث.

الفصل الخامس : في غزوة تبوك والسرايا التي أعقبتها، وفيه ستة مباحث.

الخاتمة : وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها .

ثبت المصادر والمراجع.

#### الفهارس العامة:

فهرس الآيات القرآنية .

فهرس الأحاديث النبوية .

فهرس الأعلام المترجم لهم.

فهرس الأماكن والبلدان .

فهرس الأمم والقبائل.

فهرس الأشعار .

فهرس الموضوعات.



# التمهيد

في مقدمات عامة بين يدي البحث

وفيه فصلان :

الفصل الثاني: في الدراسات السابقة ونبذة عن موارد الرسالة .

| ı |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# الفصل الأول:

فضل الجهاد ومدلول كلمتي السير والمغازي. وفيه أربعة مباحث :



#### المبحث الأول : في الإذن بالجهاد .

لما استقر الرسول و المدينة، وأيده الله بنصره، بعباده المؤمنين الأنصار، وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت، فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأهر ، وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان أولى بهم من أنفسهم، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح، فأذن الله لهم حينئذ في والعفو والصفح عليهم (۱)، فقال تعالى : ﴿ أَذِنَ للّذِينَ يُقا تُلُونَ باللهُمُ ظُلُمُوا وَإِنّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِم لقَدير ) (۱) وقد رجح ابن القيم أن الآية نزلت بالمدينة بأدلة ذكرها في الزاد . وهذه الآية أول آية نزلت في القتال (۱)، وتعتبر هذه المرحلة هي الأولى في تشريع الجهاد .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد لابن القيم ٦٩/٣ -٧٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج آية (٣٩) .

<sup>(</sup>٣) قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه، انظر: سنن النسائي ٢/٦، وقال الزهري: أول آية نزلت في القتال كما أخبرني مسروق عن عائشة: «أذن للذين يقاتلون بألهم ظلموا» أخرجه النسائي وإسناده صحيح كما قال ابن حجر في الفتح ٢٨٠/٧.

م فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم (۱) فقال : ﴿ وَقَا تِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَا تِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ المُعْتَدينَ ﴾(٢)، وهذه تعتبر المرحلة الثانية .

ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة (٢)، قال تعالى : ﴿ وَقُاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فْنَنَةٌ وَبَكُونَ الدِّنُ كُلُّه للَّه ﴾ (١)، وقوله تعـــالى : ﴿كُتِّبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحبُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ وَاللَّهُ مَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونِ ﴾ (°)، وقوله تعالى : ﴿ قَا تَلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دينَ الْحَقّ منَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (٦)، وهـــذه الآية تشير إلى أنه لا بد من جهاد الكفار أينما كانوا حتى ينتشر الإسلام

<sup>(</sup>١) زاد المعاد لابن القيم ٧١/٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة آية (١٩٠).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ٧١/٣.

<sup>(</sup>٤) الأنفال آية (٣٩) .

<sup>(</sup>٥) البقرة آية (٢١٦).

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة آية رقم (٢٩) .

في الأرض دون أي عقبات تقف في وجهه، ويزيد ذلك وضوحاً قوله على الأمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مين دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» (١).

وحقها هو اعتناق الإسلام والمحافظة على عقيدته وشرائعه الكليــة والجزئية وكان أول ما شرع الجهاد بعد هجرة النبي إلى المدينة .. اتفاقاً (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۳۹۹) و(۱٤٠٠) باب وجـوب الزكـاة، ومسلم رقم (۲۰) في الإيمان باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأحمد في المسند ۲۲۸/۱-۲۲۹، رقم (۲۷)، أرناؤوط. وأبو داود رقم (۲۰۱)، والترمذي رقم (۲۲۱)، والنسائي في الزكاة ٥/٤١ باب مانع الزكاة . (۲) ابن حجر، الفتح ۲۷/۳.



## المبحث الثاني: فضل الجهاد وما أعده الله للمجاهدين

وردت آيات كثيرة وأحاديث نبوية شريفة تبين منزلة المجاهد في سبيل الله عند ربه سبحانه وما أعد له من النعيم المقيم؛ من ذلك قولـــه حل شأنه: ﴿ فَلَيْقَا تِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشُرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَة وَمَنْ بُقًا تِلْ فى سَبيل اللَّه فَيُقْتَلْ أَوْ بَغْلَبْ فَسَوْفَ نُوْتِيه أَجْراً عَظيماً ﴾ (١)، وقولـــه سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل اللَّه أُولَٰتُكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ ﴾(٢)، وقوله عز وجل: ﴿ وَلا تَقُولُوا لَمَنْ يُقْتَلَ فَي سَبِيلِ اللَّهُ أَمْوَاتُ بَلْ أَحْيَاءُ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ (٣)، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى منَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَا تلُونَ في سَبيل اللّه فَيَقْتُلُونَ ويُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْه حَقّاً في التّوْرَاة والإنجيل وَالْقُرْآنَ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْده منَ اللّه فَاسْتَبْشرُوا بَبَيْعكُمُ الَّذي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ ﴾ ( ' ' .

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية رقم (٧٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية (٢١٨).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة أية (١٥٤) .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة آية (١١١).

وأخرج البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : « سألت رسول الله ﷺ قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي ؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي ؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فسكت رسول الله ﷺ ولو استزدته لزادين » (١).

وأخرج من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل ؟ فقال رسول الله كلي : (( مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقى الله ويدع الناس من شره )) (٢).

وأخرج من حديث أنس رضي الله عنة عن النبي قال: « لغـــدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها » (٣).

وأخرج من حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي الله يقول: «والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه، ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أبى أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل)

<sup>(</sup>١) صحيح البحاري رقم (٢٧٨٢) باب فضل الجهاد والسير .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري رقم (٢٧٨٦)، ومسلم برقم (١٨٨٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري رقم (٢٧٩٤)، ومسلم رقم (١٨٨٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري رقم ٢٧٩٧)، ومسلم نحوه رقم (١٨٧٦).

وأخرج من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله الله قال : (روالذي نفسي بيده لا يُكُلِّمُ أحد في سبيل الله \_\_ والله أعلم بم\_ن يُكُلَّم في سبيله \_\_ إلا جاء يوم القيامة اللون لون ال\_دم وال\_ريح ري\_ح المسك)، (١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري رقم (٢٨٠٣)، ومسلم برقم (١٨٧٦).



#### المبحث الثالث: مدلول كلمتي «السير والمغازي»

من خلال مطالعة القاري للنصوص القديمة يلحظ أن العلماء كانوا يعبرون بكلمة السيرة ويقصدون بها كل ما يتصل بحياة السنبي شي منسذ ولادته حتى وفاته، يظهر من خلال النص السذي ذكسره أبسو الفسرج الأصفهاني عن المدائني: قال وأخبرني ابن شهاب قال: قال لي خالد بسن عبد الله القسري: اكتب لي النسب فبدأت بنسب مضر وما أتممته، فقال: اقطعه قطعه الله مع أصولهم، واكتب لي السيرة (١).

فيفهم من النص السابق أن المراد بـ (( السيرة )) سـيرة الـنبي الله كاملة بما فيها العهد المكي، والناظر للكتب التي ألفت في السيرة، واتخذت من هذا الاسم عنواناً لها ألها تتحدث جميعها عن حياة النبي الله كلها، ومن تلك المؤلفات (( سيرة ابن إسحاق )) .

أما كلمة («المغازي») فإذا أطلقت فلا يراد بها \_ في الغالب \_ إلا غزوات الرسول على وسراياه، يعرف ذلك من خلال مطالعة النصوص التي تتحدث عن ذلك، فقد روي عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: كان أبي يعملنا مغازي رسول الله على ويعدها علينا وسراياه، ويقول: هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها (٢).

<sup>(</sup>١) الأغاني (١٩/١٩٥).

 <sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۷ .

وروي عن علي بن الحسين أنه كان يقول: كنا نُعَلَّم مغازي رسول الله ﷺ كما نُعَلَّم السورة من القرآن (١) .

فهذه النصوص تدل بوضوح على أن المقصود بكلمة (( المغازي )) غزوات الرسول الله وسراياه .

فإذا أطلق اسم السيرة النبوية انصرف الذهن إلى أن هذه الكلمـــة تعنى حياة النبي على في العهد المكي والمدني .

ولا يعني هذا أن الكتب التي حملت عنوان (( المغازي )) لا تتحدث عن الفترة المكية، لكن الغالب ألها لا تذكر إلا حياة الرسول على في الفترة المدنية .

فإذا أطلق لفظ (( السيرة )) وحده شمل حياة السنبي الله في المرحلة المكية والمدنية، وإذا أطلق لفظ (( المغازي )) وحده شمل الفترة المدنية في الغالب، أما إذا قيل (( السير والمغازي )) فالمراد سيرة النبي الله كلها في مكة والمدينة والغزوات والسرايا والبعوث، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص .

# المبحث الرابع: تعريف الغزوة، والسرية، والبعث، ومدلولها وتحته مطلبان:

المطلب الأول: تعريفها لغة واصطلاحاً .

أولاً: تعريفها لغة:

أ ـ الغَزْوَةُ: المرّةُ من الغزوِ والاسم: الغَزَاة، وجمع الغازي: غُــزاة وغُزَّى وغِزِيٌّ وغُزَّاء .

والمغزاة: موضع الغزو (١).

وقال صاحب اللسان غزاه غزواً، أراده وطلبه وقصده (٢).

وقال صاحب القاموس: الغزوة ما غزي وطلب (٣).

وقال الحافظ ابن حجر: المغازي جمع مغزى، يقال غرا يغزو غزواً ... وأصل الغزو القصد (٤) .

ب - السرية في اللغة: بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتيـة
 هي التي تخرج بالليل (٥)، وهي فعيلة بمعنى فاعلة، سميت سرية لأنها تسري

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير ٣٦٦/٣.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب: غزا.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط: غزا .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٢٧٩/٦ .

<sup>(</sup>٥) الفتح ٨/٥٥ .

ليلاً في خفية لئلا ينذر بمم العدو فيحذروا ويمتنعوا (١).

جـ - البعث في اللغة: يقال بَعْثَه يَبْعَثة بَعْثاً: أرسله وحده، وبعث به أرسله مع غيره، والبعث: الرسول، والجمع: بُعثان، والبعث: بَعْتُ بُعْتُ الله مع غيره، وقولهم: كنت في بعث فلان أي في جيشه الذي بعت معه، والبعوث الجيوش (٢).

### ثانياً - تعريف هذه الألفاظ اصطلاحاً:

جمع الزرقاني تلك الألفاظ في تعريف واحد فقال:

كل عسكر حضره النبي الله بنفسه يسمى غزوة، وما لم يحضره بل أرسل بعضاً من أصحابه إلى العدو يسمى سرية أو بعثاً (٣).

فالزرقاني هنا لم يفرق بين السرية والبعث، بينما الحافظ ابن حجر ذكر تعريفاً محدداً بالنسبة للبعث فقال: ما افترق من السرية يسمى بعثاً (٤).

ولكن يبدو أن تعريف الزرقاني أدقُّ ؛ لأن الأوائل لم يفرقوا بين

<sup>(</sup>١) اللسان مادة (سرا).

<sup>(</sup>٢) اللسان (بعث) .

<sup>(</sup>٣) شرح المواهب اللدنية للزرقاني ٣٨٧/١ .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٥٨/٨. ولكن تعريف الحافظ هذا فيه نظر، لان معنى البعث الإرسال، والنبي الله كان يبعث البعوث من المدينة. فالبعث كلمة عامة تطلق على السرية التي خرجت من المدينة وعلى التي افترقت منها .

السرية والبعث كما سيأتي في المطلب الثاني .

ويدل على ذلك تعريف ابن الجوزي للسرية حيث يقول: كان رسول الله على إذا لم يخرج بعث السرايا (١).

وقال ابن الأثير: السرية الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائـة تبعث إلى العدو، وجمعها السرايا، سموا بذلك لأنهم يكونـون خلاصـة العسكر وخيارهم من الشيء السري النفيس (٢).

وكلام ابن الأثير في سبب تسمية السرية نفيس أيضاً لا كما ذكر الحافظ ابن حجر، وصاحب اللسان، لأن السرية قد تخرج ليلاً وقد تخرج نهاراً. والله أعلم.

وقد تباینت أقوال العلماء في العدد الذي يمكن إطلاق مسمى السرية عليه، فذكر ابن الأثير – كما تقدم (7) – أن السرية يبلغ أقصاها أربعمائة، وذكر ابن منظور (4) والفيروز آبادي (6) أن السرية مابين خمس أنفس إلى مائة، وذكر الحافظ ابن حجر (4) ألها من مائة إلى خمسمائة .

وقد بحثت في كثير من المصادر فما وجدت سرية أكثر ممسا ذكره

<sup>(</sup>١) الوفاء بأحوال المصطفى ص ٧١١ .

<sup>(</sup>٢) النهاية ٣٦٣/٢، وجامع الأصول ٤٧٨/٩ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) اللسان مادة (سرا).

<sup>(</sup>٥) القاموس مادة (سرا) .

<sup>(</sup>٦) الفتح (٨/٥).

العلماء إلا سرية مؤتة؛ فإن عدد أفرادها كان ثلاثة آلاف رجل (١)، وأما ما ذكره بعضهم من تحديد السرية وألها مابين خمسة إلى مائة أو من مائة إلى ثلاثمائة فربما كان قصدهم الغالب، وإلا فقد أرسل الرسول على عبدالله بن أنيس سرية وحده إلى نبيح الهذلي بعركة. (٢) وبعت رسول الله على عمرو بن أميه الضمري وسلمة بن أسلم ابن حريس سرية وحدهما إلى أبي سفيان بن حرب بمكه (٣).

وأخرج البيهقي عن مجاهد قال: قد بعث رسول الله على عبدالله بن مسعود وخباباً سرية، وبعث دحية سرية وحده (٤).

وعلى هذا يمكن القول: أن السرية لا يتجاوز عددها أكثر من ثلاثة آلاف رجل، كما في سرية مؤتة، وليس في سيرة النبي على سرية بليغ عددها أكثر من ذلك، كما أنه ليس في سيرة النبي على حد أدني للسرية، فقد تتكون السرية من رجل واحد فقط كما مر.

المطلب الثاني: في مدلول هذه الألفاظ في القرون الأولى .

يظهر من استقراء بعض الكتب التي ألفت في القرون الأولى أنهـــم يستعملون هذه الألفاظ ويقصدون بها المعنى اللغوي للغزو، وهو القصـــد

<sup>(</sup>١) انظر: سرية مبحث مؤتة في هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٢) انظر الطبقات الكبرى (٢/٥٠).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى (٩٣/٢).

<sup>(</sup>٤) السنن الكيرى (٩/١٠٠).

والطلب، أي قصد العدو وطلبه، يدل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله على إذا أمَّر أميراً على حيش أو سرية أوصاه في خاصيته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: اغزوا بسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً ... الحديث (١).

وما أخرجه البخاري من حديث يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة ابن الأكوع يقول: «غزوت مع النبي شي سبع غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات، مرة علينا أبو بكر، ومرة علينا أسامة» (٢).

وقال ابن إسحاق: «وكان جميع ما غزا رسول الله على بنفسه سبعاً وعشرين غزوة، منها غزوة ودّان .. » (٣) . ثم قال: «وكانت بعوثه على وسراياه ثمانياً وثلاثين من بين بعث وسريّة: غزوة عبيدة بن الحارث أسفل من ثنية المَرْوَة، ثم غزوة حمزة بن عبد المطلب إلى ساحل البحر، من ناحية العيص، وغزوة سعد ابن أبي وقاص إلى الخرار، وغزوة عبدالله بن ححش إلى نخلة، وغزوة زيد بن حارثة إلى القَرَدَة .. » (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم رقم (١٧٣١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح ١٧/٧٥ رقم (٤٢٧٠) ورقم (٢٧١).

<sup>(</sup>٣) ابن إسحاق (ابن هشام ٢٠٨/٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢٠٩/٢ .

ويلحظ هنا أنه ذكر الغزوة والبعث والسرية؛ وعبّر عنها جميعاً بالغزوة، ثما يدل على ألهم كانوا يقصدون بذلك المعنى اللغوي للغوة وهو: القصد والطلب، وقد استمر حتى عصر الطبري، فقد أطلق الواقدي في مغازيه على كثير من السرايا اسم الغزوة، فأطلق على سرية الرجيع غزوة (۱)، وعلى سرية علي بن أبي طالب إلى فدك غزوة (۲)، وعلى سرية زيد بن حارثة إلى أم قرّفة غزوة (۳)، وعلى سرية عبد الله بن رواحه إلى أسير بن رازم غزوة ( $\frac{1}{2}$ )، وغيرها كثير كما أطلق على البعض الآخر من السرايا سرية مثل: سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء (۵)، وسرية عكاشة بن محصن إلى الغمر (۱)، وسرية زيد بن حارثة إلى بني سُليم بالجَمُوم (۷).

وكذلك فعل البخاري في صحيحه حيث أطلق على سرية الرجيع بألها غزوة (^)، وكذلك أطلق لفظ الغزوة على سرية زيد بن حارثـة إلى

<sup>(</sup>١) مغازي الواقدي ١ / ٤ .

<sup>(</sup>٢) مغازي الواقدي ١ / ٥ .

<sup>(</sup>٣) مغازي الواقدي ١ / ٥ .

<sup>(</sup>٤) مغازي الواقدي ١ / ٥ .

<sup>(</sup>٥) مغازي الواقدي ١ / ٤ .

<sup>(</sup>٦) مغازي الواقدي ١ / ٤ .

<sup>(</sup>٧) مغازي الواقدي ١ / ٥ .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري مع الفتح ٣٧٨/٧ .

ونقل الطبري عن الواقدي قوله: وفي جمادى الآخرة من هذه السنة كانت غزوة القرَدة، وكان أميرهم - فيما ذكر - زيد بن حارثة، قال: وهى أول سرية خرج فيها زيد بن حارثة أميراً (٣).

وقد أطلق على كثير من السرايا اسم الغزوة (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري مع الفتح ٤٩٨/٧ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح ١٠/٧ ٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٤٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) مغازي الواقدي ٢٣/٣، ٢٦، ٢٧، ٣٣، ٣٥، ٣٥، ٣٦، ٤١، ٣٦، ١٣١ .

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة ٥/٢٦٤-٤٦٥ .

وعليه فإن المراد بلفظ: الغزوة والسريّة عند المتقدمين من القرون الأولى المعنى اللغوي، وهو: القصد والطلب، ولم يفرقوا بين اللفظتين من حيث اللغة والاصطلاح.

أما المتأخرون فقد ذكروا تعريفاً اصطلاحياً فقط فرقوا فيـــه بـــين الغزوة والسرية فقالوا: إن الغزوة هي التي يحضرها النبي على والسرية التي لم يحضرها النبي على كما سبق.

# الفصل الثاني:

في الدراسات السابقة ونبذة عن موارد الرسالة وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في الدراسات السابقة

المبحث الثاني: في موارد الرسالة ودراسة تحليلية لأهمها.



الفصل الثاني: في الدراسات السابقة، ونبذة عن مصادر الرسالة وفيه مبحثان:

### المبحث الأول: في الدارسات السابقة

القسم الأول: دراسات تناولت شخصية الزهري كمحدث.

القسم الثاني: دراسات تناولت شخصية الزهري كأحــد علمــاء المغازي .

فأما القسم الأول فقد كُتبت فيه العديد من البحوث من أهمها ثلاثة هي: الأول: وهي رسالة دكتوراه لسليمان بن حارث الضاري، بعنوان: «الإمام الزهري وأثرة في السنة» نال بها شهادة الدكتوراه عام ١٣٩٨ هـ من كلية أصول الدين بالأزهر.

والرسالة في جملتها تتحدث عن الزهري محدثاً كما هو عنوالها، إلا أنه ذكر تحت عنوان : « الزهري والتاريخ » أن الزهري كان من أحل علماء السيرة، ثم ذكر بعض روايات الزهري في السيرة والمغازي التي تدل على أن الزهري كان عالماً بالسيرة والمغازي، وهمي جيدة في باهما، وموضوعها مغاير لموضوع هذه الرسالة .

الثاني: هي رسالة ماجستير بعنوان: ﴿ الإمام الزهري المحدث رضي الله عنه ﴾ ، لعبيد الحازمي وقد نوقشت عام ١٣٩٩ هـ في جامعـة أم القرى.

لم تتحدث الرسالة عن الزهري مؤرخاً ، إنما كان الحديث عن

الزهري محدثاً فقط ، لكنه ذكر ترجمة للزهري تحدث فيها عــن حياتــه وطلبه للعلم إلى غير ذلك مما تتطلبه الترجمة .

الثالث: رسالة ماجستير أخرى بعنوان ﴿ طبقات الرواة عن الإمام الزهري ممن له رواية في الكتب الستة ﴾ .

قدمها: فاروق بن يوسف البحريني عام ١٤١١ هـ مـن كليـة الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية .

وقد جعل رسالته في بابين : الأول، علـــم الطبقـــات والزهـــري، والثاني: في طبقات الرواة عن الإمام الزهري .

تحدث في الباب الأول تحت الفصل الثاني: عن حياة الزهري فذكر اسمه ونسبة وولادته ووفاته ثم شيوخه وتلاميذه وحفظه ... الخ .

أما الباب الثاني: فقد جعله في مناهج العلماء في تصنيفهم لطبقات الرواة عن الزهري. ولم يتطرق لمغازي الزهري؛ لأن موضوعاتها تختلف عن موضوعات هذه الرسالة .

أما القسم الثاني: من الدراسات التي تناولت شخصية الزهري ورواياته في المغازي فأهمها ما يلي:

أولاً: « المغازي النبوية » تصنيف الإمام محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب الزهري، حققه وقدم له د . سهيل زكار

هذا العنوان أطلقه الدكتور سهيل زكار على تلك الروايات الـــــي استلها من مصنف عبد الرزاق من طريق معمر، والناظر لأول وهلــــة إلى

هذا العنوان يظن أن هذا الكتاب يجمع بين دفتيه جميع مرويات الإمام الزهري المبثوثة في بطون الكتب المدونة في الحديث والمغازي وغيرها، والحقيقة غير ذلك؛ فالكتاب لا يحتوي إلا على الروايات التي أخرجها عبد الرزاق في مصنفه من طريق معمر فقط، ويمكن تقسيم الروايات في هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: تناول فيه حياة النبي روايات المكية وقد أورد في هذه الفترة المكية وقد أورد في هذه الفترة ثمان روايات منها أربع روايات مرسلة وأربع روايات موصولة وهي:

1 - الرواية الأولى: وهي مرسلة عن الزهري ذكرها تحت عنوان: ما جاء في حفر زمزم، ونذر عبد المطلب، ثم وقوع القرعة على ابنه عبد الله، ثم ذكر زواجه من آمنة بنت وهب وحملها بالنبي ﷺ، ثم وفاة عبد المطلب ثم تحكيم النبي ﷺ في وضع الحجر الأسود، ثم زواجه ﷺ من خديجة (۱).

▼ - الرواية الثانية: وهي موصولة عن عائشة ذكر فيها بدء السوحي بالرؤيا الصالحة وإتيانه غار حراء بعد ما حبب إليه الخلاء، ونزول السوحي عليه (۲) .

<sup>(</sup>١) انظر المغازي النبوية، للزهري، ص٣٧ وما بعدها، تحقيق: سهيل زكار .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٤٣.

الرواية الثالثة وهي مرسلة: ذكر فيها باختصار إسلام زيد بن حارثة وأنه أول من أسلم (١).

لله الرواية الرابعة : ذكر فيها دعوة النبي وأنه لم يتبعه غير رجلين من أشراف قومه، أبي بكر وعمر ثم ذكر فيها قصة إسلام عُمر (7).

◄ الرواية الخامسة: قصة الإسراء إلى بيت المقدس، وذكر فيها بعض من ارتد ممن كان قد أسلم ، وهي مرسلة (٣) .

الرواية السادسة: ذكر فيها فرض الصلاة عليه الله المعراج،
 وهي موصولة عن أنس (<sup>1)</sup>.

٧- الرواية السابعة: ذكر فيها تكذيب قريش للنبي عندما أسري به، وسؤالهم إياه وصف بيت المقدس ورفع الله بيت المقدس للنبي المقدس المقدس الله بيت المقدس المقدس الله بيت ال

الرواية الثامنة: ذكر فيها رؤية النبي الله الموسى وعيسى والمراهيم ووصفه لهم عليهم السلام، وهي موصولة عن أبي هريرة (7).

أما القسم الثابي: فقد تناول فيه الفترة المدنية ابتداء من الهجرة،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٤٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ص ٤٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ص ٤٩.

لكن يهمنا ذكر الروايات التي تناولت غزوات الرسول والتي وسراياه والتي بلغت (٣١) إحدى وثلاثين رواية فقط منها ثمان روايات موصولة والباقي إما عن الزهري أو عن عروة أو عن سعيد بن المسيب وهي حسب ترتيبها في الكتاب كما يلى:

١- غزوة الحديبية: ذكر فيها روايتين الأولى عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، وهي راوية طويلة تحدثت عن غزوة الحديبية كاملة تقريباً (١).

والرواية الثانية عن الزهري مرسلة، ذكر فيها حديث أبي سفيان مع هرقل زمن الهدنة (٢).

٢- غزوة بدر: ذكر فيها روايتين: الأولى عن الزهري مرسلة، ذكر
 فيها استفتاح أبي جهل (٣) .

والثانية عن الزهري عن عروة، ذكر فيها أن بدراً أول مشهد يشهده الرسول وذكر رئيس المشركين وتاريخ الوقعة وعدد حيش المسلمين والمشركين، ثم هزيمة المشركين (٤).

٣- وقعة بني النضير: ذكر فيها روايتين: الأولى عن الزهري عــن عروة، ذكر فيها تاريخ الغزوة، وحصار النبي الله المسم ونــزولهم علـــى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق انظر ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٦٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ٦٢ .

الجلاء <sup>(۱)</sup>.

الرواية الثانية: عن الزهري قال: وأحبرني عبد الله بن كعسب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي الله وذكر فيها كتابة قريش إلى عبد الله بن أبي وإلى اليهود يحثونهم على قتال النبي الله وإخراجه من المدينة، وذكر قصة نقضهم للعهد (٢).

٤ - وقعة أحد: ذكر فيها ثلاث روايات: الأولى مرسلة عن الزهري
 عن عروة ذكر فيها تاريخ الوقعة (٣) .

والثانية: كسابقتها عن عروة، ذكر فيها رؤيا النبي ﷺ قبل حروجــه إلى أحد<sup>(١)</sup>.

والرواية الثالثة: عن الزهري ذكر فيها خروج النبي ﷺ لطلب الكفار بعـــد أحد<sup>(٥)</sup> .

وقعة الأحزاب وبني قريظه: ذكر فيها رواية واحدة عن الزهري عن ابن المسيب: ذكر فيها دور نعيم بنن مستعود المحاشتعي وتخذيله الفريقين (٢).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٧١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٧١-٧١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٧٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ص ٨٠ .

٦- وقعة خيبر: ذكر فيها روايتين: الأولى عن الزهري مرسلة، ذكر فيها أن غنائم خيبر كانت لأهل الحديبية (١).

والثانية: عن الزهري عن ابن المسيب، ذكر فيها دفع النبي على حيبر لليهود على أن يعملوها ولهم النصف (٢).

٧- عمرة القضاء ذكر فيها رواية واحدة مختصرة، ذكر فيها تاريخ العمرة ومدة مكثه على بمكة (٣) .

٨- فتح مكة: ذكر فيها أربع روايات مختصرة:

الأولى: عن الزهري قال: أخبرين عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ذكر فيها تاريخ خروجه إلى مكة، وعدد جيش المسلمين (٤). الرواية الثانية: عن الزهري مرسلة: ذكر فيها تاريخ فتح مكة (٥).

الراوية الثالثة: عن الزهري مرسلة: ذكر فيها بعث خالد بن الوليد ليقاتل من يعترضه من أهل مكة (٦) .

الرواية الرابعة: عبد الرزاق عن مالك عن الزهري، ذكر فيها دخول

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٨٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٨٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ص ٩٠ .

النبي ﷺ مكة وعلى رأسه المغفر (١) .

٩- وقعة حنين: ذكر فيها سبع روايات بعضها مختصرة:

الأولى: عن الزهري مرسلة، ذكر فيها خروج النبي الله ومعه مسلمة الفتح إلى حنين وذكر رئيس المشركين ونصر الله للمسلمين ونزول الآيــة ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنَ . . ﴾ (٢) .

الثانية: عن الزهري قال: أخبرني كثير بن العباس بن عبد المطلب عن أبيه العباس، فذكر شهوده حنين وانكشاف الناس عن النبي الله غير العباس وأبي سفيان بن الحارث، واندفاع النبي الله نحو المشركين على بغلته ثم نداء العباس للأنصار ورجوع الناس وانتصارهم (٣).

الثالثة: عن الزهري قال: كان عبد الرحمن بن أزهر يحدث أن حالد بن الوليد ... فذكر إصابته بجرح وزيارة النبي الله السؤال عنه (١٠) .

الرابعة: قال الزهري: فأخبرني سعيد بن المسيب، وذكر عـــدد ســـبي هوازن (°).

الخامسة: قال الزهري: فأحبرني عروة بن الزبير، وذكر مجيء وفـــد

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٩١ . ويلاحظ أن هذه الرواية ليست من طريق معمر .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٩١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٩٢ - ٩٣ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ٩٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ص ٩٣.

هوازن وتخيير الرسول ﷺ لهم برد المال أو السبي، واختيارهم للسبي (١).

السادسة: عن الزهري مرسلة ذكر فيها أن امرأة من السبي كانــت تحت عبد الرحمن بن عوف وأخرى تحت صفوان بن أمية فاختارت كـــل واحدة الرجوع إلى أهلها (٢) .

السابعة: عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب ذكر فيها عمرة النبي على من الجعرانة (٣)

• ١٠ قصة بئر معونة: ذكر فيها روايتين، الأولى: عن الزهري قال: أخبرني ابن كعب بن مالك، وذكر مجيء ملاعب الأسنة إلى النبي على المدية، ورد النبي على الأنها من مشرك، ثم طلبه من النبي على أن يبعث رجالاً يعلمون أهل نجد الإسلام، ثم ذكر مقتل القراء (٤).

الثانية: عن الزهري عن عروة: ذكر فيها التماس المشركين لجسد عامر بن فهيرة فلم يقدروا عليه (°).

۱۱- غزوة تبوك: ذكر فيها ثلاث روايات، الأولى: عن الزهـــري قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه، وذكر

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٩٣-٩٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٩٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ٩٤-٩٥ . ويلاحظ هنا ذكره لبئر معونة بعد حسنين مسع أن حقها في السنة الرابعة .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ص ٩٥.

قصة الثلاثة الذين خُلِّفوا (١).

الثانية: عن الزهري مرسلة، ذكر فيها قصة تخلف أبي لبابة وربط نفسه بسارية المسجد حتى يتوب الله عليه (٢).

الثالثة: عن الزهري قال: أخبرين ابن كعب بن مالك، ذكر فيها إشارة أبي لبابة إلى حلقه عندما نزل بنو قريظة على حكم سعد، ويعيي بذلك الذبح (٣).

17- مقتل ابن أبي الحُقيق، رواية واحدة عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، ذكر فيها تنافس الأنصار الأوس والخزرج على التضحية من أجل الإسلام، وإصابة الأوس كعب بن الأشرف، ثم استئذان الخزرج النبي على بقتل ابن أبي الحقيق، وذكر قصة قتله (٤).

17 حديث الإفك رواية واحدة مطولة عن الزهري قال: أحبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من حديث عائشة، وذكر قصة الإفك بطولها(٥).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٠٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ١١١-١١٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص١١٢

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص١١٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ص١١٦.

الشام إلى كلب وبلقين وغسان، وتأمير الرسول الخيث على الآخر عمر العام الحبشة الى الشام إلى كلب وبلقين وغسان، وتأمير الرسول الله أبا عبيدة على أحد البعثين وعلى الآخر عمرو بن العاص (۱).

أما القسم الثالث من الكتاب: فقد ذكر فيه روايات تتعلق بفترة الخلافة الراشدة، وليس لها علاقة بالموضوع وبعد: فهذه هي محتويات كتاب مغازي الزهري المقتبسة من مصنف عبد الرزاق.

#### الفرق بين الدراستين:

1- يُلحظ أنه أورد عن الزهري في المغازي إحدى وثلاثين روايــة كلها من طريق معمر عن الزهري إلا رواية واحدة من طريق مالك عــن الزهري وليس من طريق معمر، وهي دخول النبي على مكة وعلى رأســه المغفر (۲).

أما دراستي فكانت جمع مرويات الزهري في المغازي مــن طريــق معمر وغيره.

٢- أن تلك الروايات كلها مقتبسة من مصنف عبد الرزاق، أما الروايات التي جمعتها فكانت من المصادر الحديثية المسندة والتاريخية

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص١٥٠، ويُلحظ هنا عدم ترتيب الغزوات حسب التسلسل الزمني في مصنف عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٩١.

وكتب الطبقات والتراجم وغيرها .

٣- أن تلك الروايات كلها مرسلة ماعدا ثماني روايات فقط موصولة، مع عدم ذكر المصادر الأخرى التي وصلت هذه الروايات المرسلة التي جمعتها فقد قمت بذكر من وصلها في المصادر الأخرى إلا إذا لم أجد ذلك البتة .

٤- أنه لم يذكر المصادر الحديثية التي خرجت هذه الروايات، وقد اعتماداً كبيراً على الواقدي وابن سعد والبلاذري، بالإضافة إلى ذكر البخاري وأحمد أحياناً بينما دراستي كانت موثقة من الكتب المعتمدة.

٥- أنه لم يتبع التسلسل الزمني للأحداث و لم ينظمها وفق ذلك فنجده يذكر الحديبية ثم غزوة بدر، ثم وقعة الرجيع ثم أحد، وهـو وإن كان اتبع منهج مصنف عبد الرزاق لكن كان المفترض أن ينظمها وفـق التسلسل الزمني، بينما اتبعت في دراستي المنهج الذي سلكه الأوائل كابن إسحاق والواقدي وابن سعد في التسلسل الزمني للأحداث.

٦- عندما ترجم للزهري في المقدمة لم يــذكر الأجــزاء وأرقــام الصفحات التي استقى منها تلك الترجمة واكتفى بذكر المصادر جملة بينما دراستي كانت موثقة بالجزء والصفحة .

٧- لا يصح إطلاق اسم «مغازي الزهري» على هذا الكتاب دون تقييد لئلا يغتر به، ويظن أنه يحوي جميع مرويات الزهري في المغازي، بينما يمكن إطلاق هذا الاسم على هذه الدراسة .

٨- أنه لا يعني أن الدكتور سهيل زكار لم يقدم شيئاً عن الزهري،
 بل قد اجتهد في استخراج روايات الزهري، ولكن في نظري لم يوفها حقها، والله أعلم.

ثانياً: كتاب «بحث في نشأة علم التاريخ عند العدرب» تسأليف د. عبد العزيز الدوري.

أفرد ترجمةً للزهري من ص ٨٦-١٠٢ .

وقد قسم ترجمته إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: تناول فيه حياة الزهري، فذكر ولادته ووفاته، وأبرز شيوحه في المدينة، وقوة حافظته، وطلبه للعلم، وحرصه على ذلك حتى فاق أقرانه.

القسم الثاني: خصصه لمرويات الزهري، وقد قسمها إلى ثـــلاث مجموعات:

المجموعة الأولى: فترة ما قبل الإسلام من ص ٨٢-٨٥ .

المجموعة الثانية: الفترة المكية حتى بعد بيعة العقبة ص ٨٣-٨٥.

المحموعة الثالثة: الفترة المدنية، ابتدأها من الهجرة حتى وفاة النبي الله . ويهمنا دراسة الروايات التي ذكرها في الفترة المدنية خاصة ما يتعلق

بالغزوات والسرايا، فقد ذكر عشرين عنواناً بين غزوة وسرية وهي:

۱- غزوة بدر ص (۸۵).

٢- غزوة السُّويق ص ٨٦ .

- ٣- مقتل كعب بن الأشرف ص ٨٦.
  - ٤ مقتل ابن أبي الـــخُقيق ص ٨٦ .
    - ٥- غزوة بني قَيْنُقاع ص ٨٦ .
    - ٦- غزوة قرقرة الكُدْر ص ٨٧ .
- ٧- سرية ضد بني سليم ببُحران ص ٨٧ .
  - ٨- غزوة أُحد ص ٨٧ .
  - ٩ غزوة بني النضير ص ٨٧ .
  - ١٠- غزوة الخندق ص ٨٨.
  - ۱۱- غزوة بني قريظة ص ۸۸ .
  - ۱۲- سرية ضد بني لحيان ص ۸۸ .
    - ١٣ حديث الإفك ص ٨٨.
- ١٤ سرية زيد بن حارثة إلى أم قرْفَة ص ٨٩ .
  - ١٥- صلح الحديبية ص ٨٩.
    - ١٦- غزوة خيبر ص ٨٩.
      - ١٧ فتح مكة ص ٩٠ .
  - ۱۸ غزوة هوازن ص ۹۰ ۹۱ .
    - ١٩- غزوة تبوك ص ٩١.
  - ۲۰ غزوة دومة الجندل ص ۹۱ .
- هذه هي الغزوات والسرايا التي ذكرها الدوري عن الزهري .
- أما القسم الثالث: فقد تحدث فيه عن منهج الزهري في الكتابـة

التاريخية، وعن القيمة العلمية لهذه الروايات.

#### والفرق بينها وبين هذه الدراسة:

١- أنه ذكر عناوين فقط للغزوات والســرايا دون أن يــدخل في تفاصيل تلك الغزوات والسرايا .

أما هذه الدراسة فقد ذكرت فيها تفاصيل تلك الغزوات والسرايا .

٢- أنه لم يستوعب روايات الزهري للغزوات والسرايا .

بينما هذه الدراسة قد استوعبت على وجه التقريب جميع روايات الزهري .

٣- أنه اعتمد في ذكر هذه المعلومات على سبعة مصادر فقط هي:
 ابن إسحاق، الواقدي في المغازي، البلاذري في أنساب الأشراف،
 والخراج ليحيى بن آدم في رواية واحدة، وصحيح البخاري في روايتين:
 قصة الإفك، ودخول الرسول شي مكة منتصراً.

أما دراستي فقد قارنتها بالعديد من المصادر الحديثيـــة والتاريخيـــة وغيرها .

ثالثاً: الكتاب الثالث: رواية الشاميين للمغازي والسير في القرنين الأول والثاني الهجريين للدكتور: حسين عطوان.

حصص الفصل الرابع من كتابه الذي يحتوي على خمسة فصول لدراسة حياة الزهري، وقد استغرقت هذه الدراسة من ص ٧١-١٥٠، شملت التعقبات التي كان يذكرها بعد نماية كل مبحث .

وقد قسم هذه الترجمة إلى ست نقاط هي:

- ۱ تعليمه و ثقافته .
- ٢- مصادر رواياته للمغازي والسيرة النبوية .
- ٣- خصائص رواياته للمغازي والسيرة النبوية.
- ٤ مصادر رواياته لتاريخ صدر الإسلام، ويقصد فترة الخلافة
   الراشدة .
  - ٥ تصنيف رواياته لتاريخ صدر الإسلام .
  - ٦- خصائص رواياته لتاريخ صدر الإسلام.

ويهمنا الحديث عن النقطة الثانية وهي «مصادر رواياته للمغازي والسيرة النبوية» هذا المبحث الذي خصصه لذكر روايات الزهري في السيرة النبوية كاملة، أي كل ما يتعلق بحياة النبي في الفترة المكية والهجرة والفترة المدنية والوفود، ثم رسله إلى الملوك، ومرضه، فوفاته عليه الصلاة والسلام.

وذلك من الكتب التالية: كتاب المغازي للواقدي، مصنف عبد الرزاق، ابن هشام، الطبقات الكبرى لابن سعد، أنساب الأشراف للبلاذري، تاريخ الطبري، عيون الأثر لابن سيد الناس، السيرة النبوية لابن كثير، وذلك حسب ترتيبه.

وقد ذكر في هذه الكتب قوائم كبيرة ذكر فيها جميع روايات الزهري بالجزء والصفحة دون سرد للروايات وعمله هذا لا يتم إلا بعد الاستقراء التام للمصادر المذكورة حتى يتم تحديد روايات الزهري فيها،

وهو جهد واضح يشكر عليه.

## وتمتاز دراستي عن تلك بما يلي:

۱- اعتمد على سبعة مصادر تاريخية ومصدر واحد في الحديث وهو مصنف عبد الرزاق، بينما كان اعتمادي على معظم الكتب الحديثية والتاريخية وغيرها.

٢- أن عمله هذا وإن كان فيه جهد كبير إلا أن كثيراً من تلك الأرقام التي ذكرها في بعض المصادر مكرر في بعضها الآخر، فمثلاً ذكر أرقاماً في مغازي الواقدي وذكر أرقاماً أخرى في الطبقات الكبرى وعند المقارنة بين الكتابين تجد تلك الأرقام التي ذكرها في المغازي هي بعينها في الطبقات، أو يمعنى آخر أن ابن سعد نقل كثيراً من الواقدي فعمله يعتب تكراراً لعمل شيخه الواقدي.

بينما دراستي ليس فيها تكرار للروايات وإنما أذكر المصادر الأخرى لنفس الرواية تحت رقم واحد .

١- أنه ذكر أرقاماً فقط لروايات الزهري، بينما دراسي فيها تفصيل وسرد للوقائع التاريخية .

رابعاً: «ترجمة الإمام الزهري» التي استخرجها: شكر الله بن نعمة الله قوجاني من تاريخ دمشق لابن عساكر .

هذه الترجمة اشتملت على ما يلى:

١- ذكر اسمه ونسبه وكنيته، وتاريخ مولده، ونشأته وطلبه للعلم،

ثم ذكر شيوخه من الصحابة والتابعين .

ثم حفظه القرآن وذاكرته، ومذاكرته مع نفسه، وسعة علمه، وتوثيقه ومدحه، ثم صفته وأخلاقه، ثم دعوته بالالتزام بالإسناد، ثم ذكر تلاميذه الشاميين والمصريين .

ثم صلته ببني أمية ووفوده على مروان بن الحكم، وبقية خلفاء بين أمية، وتوليه القضاء لهم ومواقفه منهم، ثم المآخذ التي أخذت عليه ومنها صحبته للملوك .

ثم ذكر مراسيله وإجازاته، ثم تاريخ وفاته ومكان دفنه، وهي ترجمة مطولة ووافية .

هذا كل ما ذكره ابن عساكر رحمه الله عن الزهري واستخرجها قوحاني من تاريخه وجعلها في كتاب مستقل . والكتاب لم يتطرق إلى روايات الزهري في المغازي والسير ، ذلك لأن ابن عساكر قد أفرد لها حزءاً كبيراً من تاريخه ذكر فيها سيرة النبي على جمع فيه روايات الزهري وغيره .

وبالمقارنة بين هذا الكتاب وبين دراستي نجد أن هذه الترجمة حالية تماماً من ذكر روايات الزهري بينما دراستي شملت ترجمة الزهري ثم حصر رواياته في المغازي على وجه التقريب .

خامساً: كتاب المغازي الأولى ومؤلفوها، للمستشرق الألماني جوزيف هورفتش، ترجمة: حسين نصار .

أفرد هذا المستشرق ترجمة للزهري من ص ٤٩-٦٨.

تحدث عن الزهري كأحد أبرز مدوني السيرة والمغازي، ودوره في فصل المغازي عن السنة في تأليف مستقل، ثم ذكر قربه مسن الخلفاء الأمويين، وناقش قضية وضعه الأحاديث لبني أمية التي تخدم مصالحهم السياسية معتمداً في ذلك على ما ذكره اليعقوبي في تاريخه (۱)، من أن الزهري قد وضع حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» (۲)، لعبد الملك وأن الصلاة في مسجد بيت المقدس تقوم مقام المسجد الحرام وأن الصخرة التي بناها عبد الملك تقوم مقام الكعبة، وتوصل بعد مناقشة هذه القضية إلى أن الزهري لا يمكن أن يضع مثل هذه الأحاديث وهو في سن مبكرة، وهو بذلك يحاول الرد على الفرية .

ثم ذكر بعض الغزوات التي ذكرت بعض الروايات الي ساقها الزهري معتمداً في ذلك على الطبقات الكبرى لابن سعد والطبري، وفهرست ابن النديم فقط.

وبعد: فمقارنة دراستي بالدراسات السابقة لا يعني التقليل من شأن تلك الدراسات، وإنما القصد إبراز أوجه الاختلاف بينها وبين دراسي، وإلا فقد بذل أصحابها جهوداً طيبة، ولم يكن قصدهم من تلك الكتابات إلا إبراز القيمة العلمية لروايات الإمام الجهبذ، بل وينادون إلى إبراز تراثه العظيم من بطون الكتب.

<sup>(</sup>١) اليعقوبي ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريج هذا الحديث في مبحث: الشبه الواردة على الزهري إن شاء الله.

وهناك بحوث عديدة كتبت عن الزهري، لكن ليس لها أهمية كبيرة كالكتب التي ذكرتها، وذلك مثل: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي، وتاريخ التراث العربي لسزكين، وغيرهما.

# المبحث الثاني: دراسة تحليلية عن بعض مصادر الرسالة

لابد لكل باحث أن يعتمد في تكوين بحثه بعد الله على مصادر عدّة يكون منها بحثه، ولكنها تختلف من حيث الأهمية، فبعض المصادر يكون البحث فيها أكثر التصاقاً بها، ولها تأثير عليه، والبعض الآخر يأتي عرضاً أو تكون مراجع مساعده، وقد جرت عادة الباحثين إعطاء نبذة يسيرة عن تلك المصادر التي أثرت تأثيراً مباشراً على تلك البحوث، وقد اعتمدت في بحثي على مصادر عدة كان لبعضها تأثير كبير عليه منها:

#### ١ - سيرة ابن إسحاق:

وابن إسحاق هو: محمد بن إسحاق بن يسار، وقيل ابن كوثان، أبو بكر، وقيل أبو عبد الله القرشي المطلبي مولاهم المدني، صاحب السيرة النبوية .

ولد سنة ثمانین، ورأی أنس بن مالك بالمدینة وسعید بن المســیب وتوفی سنة ۱۵۱ هـــ وقیل ۱۵۲ هـــ <sup>(۱)</sup> .

قال علي بن المديني: سمعت سفيان يقول قال ابن شهاب: وسئل عن مغازيه – هذا أعلم الناس بها – يعني ابن إسحاق (٢).

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء ۳۲/۳۳-۳۴، وانظر: ترجمته في الطبقات الكبرى لابــن ســعد (۲) سير أعلام النبلاء ۴۲/۳۰ وانظر: ترجمته في الطبقات الكبرى لابــن ســعد (۲) والتاريخ ۱۱/۲، والتاريخ ۲۷/۲، وغيرها.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۲۱۹/۱.

وقال الشافعي: من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد ابن إسحاق (١).

وقال الذهبي: قلت: قد كان في المغازي علاَّمة <sup>(٢)</sup> .

وقد كانت سيرة ابن إسحاق في الأصل مقسمة إلى ثلاثة أجزاء: المبتدأ والمبعث والمغازي، فالمبتدأ يتناول فيه التاريخ الجاهلي، ولا يعني ابن إسحاق في هذا الجزء بأسانيد أحباره إلا نادراً، ويستقي أحباره من الأساطير والإسرائيليات .

وأما المبعث فيشمل حياة النبي في الله على المحرة، وتراه في هذا القسم يصدر الأخبار بموجز حاولها، ويدون مجموعات كاملة من القوائم، فتراه يذكر قائمة لمن أسلم من الصحابة بدعوة أبي بكر، وأخرى بالمهاجرين إلى أرض الحبشة وغيرها، وتزداد عنايته بذكر الأسانيد (٣).

وأما القسم الثالث: وهو المغازي، فيتناول فيه حياة البني في المدينة وقد اتبع في هذا القسم منهجاً جديداً حيث يبدأ الخبر بموجز لمحتوياته ثم يتبعه بخبر من جميع الأقوال التي أخذها من روايته ثم يكمله بما جمعه هو بنفسه من المصادر المختلفة (1).

ويُلحظ جلياً في هذا القسم إيراده الأخبار تتقدمها الأسانيد الي

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٣٧/٧.

<sup>(</sup>٣) مقدمة سيرة ابن هشام ١١/١-١٢٠.

<sup>(</sup>٤) مقدمة سيرة ابن هشام ١١/١-١٠. بتصرف.

منها الموصول والمنقطع، وأحياناً يورد الأحبار بدون إسـناد أو بـرواة مجهولين .

وقد رتب ابن إسحاق مادته على التسلسل الزمني للأحداث.

ومما زاد سيرة ابن إسحاق قوة علميه تحرير ابن هشام (١) لها، فقد قام رحمة الله عليه بحذف ما ليس له تعلق بذكر النبي والله كما قام بحذف بعض الأشعار المنتحلة، وتعقب ابن إسحاق في كثير من الأمور، بل وأضاف إليها بعض الأشياء التي فاتت ابن إسحاق، فجاءت السيرة معروفة به، منسوبة إليه، حتى كاد الناس ينسون مؤلفها الأول ابن إسحاق.)

وبالجملة فقد كانت سيرة ابن إسحاق من أهم المصادر السي اعتمدت عليها، فقد نقلت منها ستاً وعشرين رواية جعلت منها إحدى عشرة رواية في صلب الرسالة ؛ لانفراده بها مصرحاً في أكثرها بالتحديث وقد ذكر في بعضها أدق التفاصيل عن بعض الغزوات، والباقي في الهامش شواهد لغيرها لكونها مختصرة جداً (٣).

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: هو عبد الملك بن هشام بن أيوب العلامة النحوي الأخباري، أبو محمد الذهلي السدوسي، وقيل: الحميري المعافري، نزيل مصر، هذب السيرة النبوية، وسمعها من زياد البكائي صاحب ابن إسحاق، توفي سنة ۲۱۸ هـ.. سير أعلام النبلاء ۲۸/۱۶-۲۸۹.

<sup>(</sup>٢) مقدمة السيرة النبوية لابن هشام ١١/١–١١، بتصرف.

<sup>(</sup>٣) انظر: روايته في غزوة الحديبية.

#### ٧- مغازي الواقدي

والواقدي هو: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم، الواقدي المديني القاضي، صاحب التصانيف والمغازي، أبو عبد الله أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه (۱)، ولد بعد العشرين ومائة، وتوفي سنة سبع ومائتين (۲).

له العديد من المؤلفات تقرب من السثلاثين (٣)، ومنها كتابه «المغازي» .

وقد اختلف علماء الجرح والتعديل من المحدثين في توثيقه وتضعيفه إلى أقوال كثيرة، ملخصها ما ذكره الحافظ ابن حجر في التقريب حيث قال عنه: متروك مع سعة علمه (٤).

ومقصود الحافظ من قوله متروك أي عند المحدثين، حيث لا تؤخذ أقواله في الفرائض والأحكام، أما في السير والمغازي فقد قال الإمام الذهبي: « وقد تقرر أن الواقدي ضعيف يحتاج إليه في الغزوات والتاريخ

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٤٥٤/٩ -٤٦٧، ومقصود الذهبي بالضعف المتفق عليه، أي عند المحدثين فقط، أما عند المؤرخين فيحتاج إليه، بل هو إمام فيه.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق، وانظر: ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد ۳۳٤/۷، والتاريخ الكبير للبخاري ۱۷۸/۱، وطبقات خليفة ۷۲،۱ والجـرح والتعـديل ۲۰/۸، وعبون الأثر ۱۷۸/۱\_۷۲.

<sup>(</sup>٣) الفهرست لابن النديم ١١١، ومقدمة محقق مغازي الواقدي ١٠/١-١٠٣٠.

<sup>(</sup>٤) التقريب ٤٩٨.

ونورد آثاره من غير احتجاج أما في الفرائض فلا ينبغي أن يذكر ...» (١) .
وقال ابن كثير: « الواقدي عنده زيادات حسنة وتاريخ محرر غالباً
فإنه من أئمة هذا الشأن الكبار، وهو صدوق في نفسه مكثار.... » (٢) .
منهجه في كتابة المغازي:

بدأ مغازيه بذكر قائمة طويلة من الرجال الذين نقل عنهم تلك الأحبار فذكر جميع مغازي النبي النبي وسراياه إجمالاً حتى وفاته الشخم يذكر المغازي والسرايا واحدةً واحدةً مفصلةً، مع ذكر تاريخ محدد لكل غزوة وسرية، وغالباً ما يذكر تفاصيل جغرافية تحدد موقع الغزوة أو السرية، ثم يذكر الغزوات التي قادها الرسول الشي وأسماء الذين استحلفهم على المدينة أثناء غيابه …» (٣).

ويستعمل الواقدي لفظ «قالوا» عند ذكره لتفاصيل الغزوة أو السرية معتمداً في ذلك على الإسناد الأول ، وقد يأتي بإسناد جديد لبعض الحوادث .

وقد استفدت منه في عدة روايات كان بعضها مكملاً للخبر الذي نقلته من غيره، أما الروايات الأخرى التي لم أجدها عند غيره من طريق الزهري مثل: غزوة بني قينقاع، وغزوة بني سُليم ببحران، وسرية كعب

<sup>(</sup>١) السير ٩/٩٦٤.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٣/٤٣٣–٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة محقق مغازي الواقدي ٣١/١.

ابن عمير الغفاري إلى قضاعة من ناحية الشام، وتفاصيل مقتل حمزة رضي الله عنه، ومقدار سبي غزوة بني المصطلق، وهي وإن كانت من طريق الواقدي إلا أنني وجدت لها شواهد في كتب السنة يجدها القاري في مظافها.

#### ٣\_ الطبقات الكبرى لابن سعد

وابن سعد هو: محمد بن سعد بن منيع، أبو عبد الله البغدادي، كاتب الواقدي، ومصنف الطبقات الكبير، ولد بعد الستين ومائة، فقيل: مولده في سنة ثمان وستين، وتوفي ببغداد في يوم الأحد لأربع خلون من جمادى الآخرة سنه ٢٣٠ وهو ابن ٦٢ سنة (١).

وكتابه الطبقات يعتبر أقدم كتاب وصل إلينا في الطبقات (٢) . ويقع في ثماني مجلدات (٣) .

خصص الجزء الأول للحديث عن حياة النبي الله عن مكة حسى الهجرة ومؤاخاته بين المهاجرين والأنصار وكتبه إلى الملوك يدعوهم

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء ١٠/٦٦-٦٦٦، وانظر: ترجمته في تاريخ بغداد ٣٢١/٥-٣٦ (١) سير أعلام النبلاء ٢٥٥/٦٠، وتقديب الكمال ٢٥٥/٥٥، وتقديب الكمال ٢٥٥/٥٥، وتقديب التهذيب ١٨٢/٩.

<sup>(</sup>٢) بحوث في تاريخ السنة المشرفة للدكتور: أكرم ضياء العمري ٨٣.

<sup>(</sup>٣) نشر دار صادر، وهناك جزء تاسع مخصص للفهارس العامة، وهناك أجزاء ناقصة من هذه الطبعة؛ نشر منها حتى الآن خمسة أجزاء. تحقيق: د. محمد بن صامل السُّلَمي

للإسلام ثم ذكر وفادات العرب على النبي ﷺ ، وخصص الجزء الثاني للإسلام ثم ذكر وفادات الرسول ﷺ وسراياه .

وقد استقى ابن سعد معلوماته عن مصادر كثيرة فكان عدد شيوخه في الطبقات ينيف على الستين شيخاً من المحدثين الذين اهتموا بسيرة الرسول على وسيرة الصحابة والتابعين (١).

وقد وثق العلماء ابن سعد  $(^{Y})$ , وأثنوا على كتابه الطبقات، فقال الخطيب البغدادي عنه :  $(^{C})$  من أهل العلم والفضل، وصنف كتاباً كبيراً في طبقات الصحابة والتابعين والخالفين إلى وقته فأجاد فيه وأحسن $(^{T})$ .

وقال الذهبي: «كان من أوعية العلم، ومن نظر في الطبقات خضع لعلمه» (٤) .

ومنهج ابن سعد في ذكر الغزوات والسرايا يختلف باختلاف الخبر من حيث الأهمية، فبعد أن ذكر إسناداً جماعياً عن عدد من شيوخه ومنهم الواقدي في ذكر عدد الغزوات والسرايا إجمالاً بـــذكر الغــزوات والسرايا فيتحدث عنها بالتفصيل مُصدِّراً ذلك بقوله: «ثم غزوة كذا، أو

<sup>(</sup>١) بحوث في تاريخ السنة المشرفة ٨٦.

<sup>(</sup>۲) هذيب التهذيب ۱۸۲/۹.

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۲۱/۵.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ٢٦٥/١٠.

ثم سرية كـــذا »، دون ذكــر إســناد لهــا، وكأنــه اعتمــد على الإسناد الأول الذي ذكر فيه الغزوات والسرايا إجمالاً .

لكننا نجده يستعمل أسانيد جيدة عندما يدخل في تفاصيل الغزوات أو السرايا التي لها شأن كبير مثل غزوة بدر وأحد، وكسرية بئر معونة والرجيع على سبيل المثال، حتى إنه يستعمل الإسناد في جزئيات صغيرة، ويُصدّر الوقعة دائماً بذكر تاريخها فيذكر اليوم والشهر والسنة، مرتباً تلك الأحداث حسب التسلسل الزمني .

وقد استفدت منه كثيراً في ذكر تواريخ الغزوات والسرايا<sup>(۱)</sup> وانفراده ببعض الروايات التي لم أجدها عند غيره، كما استفدت من ترتيبه للمادة العلمية وفق التسلسل الزمني، حيث أجد المعلومة التي أريدها منه كلما رجعت إليه بكل يسر وسهوله.

## ٤ ـ دلائل النبوة للبيهقي (١)

وهو: الحافظ العلامة الثبت الفقيه شيخ الإسلام، أبو بكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى الخُسْرَوْ جرْدي (٣)، الخراساني.

<sup>(</sup>١) وقد كان ذلك في الهامش.

<sup>(</sup>٢) حققه عبد المعطي قلعجي في سبع محلدات، وقد اعتمدت على الطبعة الأولى عـــام (٢) دار الكتب، بيروت.

<sup>(</sup>٣) خُسْرَوْجِرْد: \_\_ بضم الخاء المعجمة، وسكون السين المهملة، وفتح الراء، وسكون الواو، وكسر الجيم، وسكون الراء، وفي آخرها الدال المهملة \_\_ قرية من ناحيــة بيهق، طبقات الشافعية للسبكي ٨/٤.

وبيهق عدة قرى من أعمال نيسابور على يومين منها .

ولد في سنة أربع وثمانين وثلاث مائة في شعبان .

وتوفي في عاشر شهر جمادى الأولى، سنة ثمان وخمسين وأربع مائه، وعاش أربعاً وسبعين سنة (١).

صنف كثيرا من الكتب، فعمل («السنن الكبير») في عشر مجلدات ليس لأحد مثله، وألف كتاب («السنن والآثار») في أربع مجلدات، و («دلائل النبوة») و («شعب الإيمان») و («والاعتقاد») و «مناقب الشافعي») و «كتاب النبوات الكبير» وغيرها (۲) .

قال الذهبي عن تصانيف البيهقي عامة: تصانيف البيهقي عظيمة القدر، غزيرة الفوائد، قلَّ من جوَّد تواليف مثل الإمام أبي بكر (٣).

وقال عنها ابن كثير: وجمع أشياء كثيرة لم يسبق إلى مثلها، ولا يدرك فيها، منها كتاب السنن ونصوص الشافعي في عشر مجلدات ...

<sup>(</sup>۱) أخذت هذه الترجمة من سير أعـــلام النــبلاء ١٦٨/١٦٧، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩، ١٦٩، وانظر: ترجمته في المنتظم لابن الجــوزي ٢٤٢/٨، ومعجــم البلــدان ليــاقوت المرهم، الكامل لابن الأثير ١/١٥، ووفيات الأعيان لابن خلكــان ١/٥٧، وتذكرة الحفاظ للذهبي ١/٣٢/١، وطبقات الشافعية للسبكي ١/٤، والبدايــة والنهاية لابن كثير ١/٤٤، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ٥/٧٠، وكشف الظنون لحاجي خليفة ١/٩، وغيرها

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء ١٦٥/١٨-١٦٦.

<sup>(</sup>m) سير أعلام النبلاء ١٦٨/١٨.

ودلائل النبوة ... وغير ذلك من المصنفات الكبار والصغار التي لا تسامى ولا تدابي (١).

وقال عن دلائل النبوة خاصة: دلائل النبوة لأبي بكر البيهقي من عيون ما صنف في السيرة والشمائل (٢).

وقال السبكي: وأما كتاب الاعتقاد، وكتاب دلائل النبوة، وكتاب شعب الإيمان، وكتاب الشافعي، وكتاب النبوات الكبير، فأقسم ما لواحد منها نظير (٣).

وقال عنه العلماء: كان البيهقي على سيرة العلماء، قانعاً باليسير متجملاً في زهده وورعه (٤).

وقالوا عنه: واحد زمانه في الحفيظ، وفرد أقرانيه في الإتقان والضبط (°).

وقال عنه الذهبي: ... لو شاء البيهقي أن يعمل مذهباً يجتهد فيسه لكان قادراً على ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف (٦).

وبحكم تتبعى لروايات الزهري في كتب التراث لم أحد كتاباً أغزر

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٩٤/١٢.

<sup>(</sup>٢) مقدمة تحقيق دلائل النبوة ٧/١.

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية ٩/٤.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ١٦٧/١٨.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ١٦٧/١٨.

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء ١٦٩/١٨.

مادة فيما يتعلق بالمغازي من هذا السفر العظيم الذي قال عنه مؤلفه: ويُعلم أن كل حديث أوردته فيه قد أردفته بما يشير إلى صحته، أو تركته مبهماً وهو مقبول في مثل ما أخرجته، وما عسى أوردته بإسناد فيه ضعف أشرت إلى ضعفه، وجعلت الاعتماد على غيره (١).

وكلامه هذا فيه كثير من الصحة، وذلك لاعتماده كيثيراً على الكتب الستة وغيرها وخاصة الصحيحين وقد أفدت منه فائدة كيبيرة، وبخاصة من تلك الروايات التي جاءت من طريق موسى بن عقبة عن الزهري، ويمتاز هذا السفر بمميزات عدة أهمها في نظري اثنتان:

١- إتيانه بالروايات مسندة إلى قائلها .

٢- سرده للحوادث والوقائع حسب التسلسل الزمني ، فلا يقدم غزوة على أخرى ، مما سهل علي البحث في كتابه هذا الذي يقع في سبع مجلدات .

وقد استخرجت منه سبعاً وثلاثين رواية للزهري مرسلة وموصولة ، ولم أجدها في غيره من المصادر الأخرى بالصورة الي أخرجها عن الزهري ، مما يدل على تتبعه لروايات الثقات حتى في المغازي ، وقد صدق عندما قال : « وعادتي في كتبي المصنفة في الأصول والفروع الاقتصار من الأخبار على ما يصح منها دون مالا يصح ... ومن وقصف على تمييزي في كتبي بين صحيح الأخبار وسقيمها، وساعده التوفيق علم

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ١/٦٤.

صدقي فيما ذكرته » <sup>(۱)</sup>.

## ٥- صحيح البخاري

وهو لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْبَة (٢) الجعفي ، ولد يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة (٣).

وتوفي ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين بعد المائتين، وكانت مدة عمره اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوماً (٤).

وشهرة الصحيح غُنية عن الوصف لكن لا بأس بتسويد الورق بكلمات عنه .

فقد صنف البخاري رحمه الله كتابه الصحيح في المسجد الحرام حيث قال : صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثاً

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١/٤٧.

<sup>(</sup>۲) بَرْدِزْبَه: \_\_ بفتح الباء الموحدة، وسكون الراء المهملة، وكسر الـــدال المهملــة، وسكون الزاي المعجمة، وفتح الباء الموحدة بعدها هاء \_\_ هدي الساري، مقدمة فتح الباري ٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) أخذت هذه الترجمة من هدي الساري ٤٧٧، وانظر: ترجمته في: الجرح والتعديل ١٩١/٧، وتاريخ بغداد ٤/٠، ووفيات الأعيان ١٨٨/٤، وتحذيب الكمال ٤٣٠/٢٤، وسير أعلام النبلاء ٣٩١/١٢، والوافي بالوفيات ٢/٢٠، وتحذيب التهذيب ٤٧/٩، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) هدي الساري ٤٩٣.

حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته (١).

وقيل: إن البخاري حوّل تراجم جامعه بين قبر النبي ﷺ ومنــــبره وكان يصلى لكل ترجمة ركعتين (٢).

وقال البخاري أيضاً: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين (٣).

وقال: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صــح وتركــت مــن الصحيح حتى لا يطول (٤).

وروى الإسماعيلي عنه قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاً وما تركت من الصحيح أكثر (°).

ومنهجه في صحيحه يختلف عن المصنفات الأخرى ، فتراه يــورد الحديث في باب آخر وتجد قطعة من حديث ما هنا وقطعة أخرى منــه هناك ، وإنما عمل ذلك لمعان نقلها الحافظ ابن حجر في الهدي (٢).

وقد تنافس العلماء في شرحه ، فأول من شرحه الخطابي حَمْدُ بــن

<sup>(</sup>۱) هدى السارى ٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) هدي الساري ٤٨٩، وقد جمع الحافظ بين القولين فقال: ولا ينافي هذا ما تقدم، لأنه يحمل على أنه في الأول كتبه في المسودة، وهنا حوله من المسودة إلى المبيضة.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر: هدي الساري ١٥.

محمد ت (٣٨٦) ، في كتابه إعلام السنن <sup>(١)</sup>، ثم توالى العلماء بعـــد في شرحه .

وقد نال حظوة كبيرة لدى علماء الإسلام لم يحظ بها أي كتاب ألف في الحديث .

قال النووي: «... وأما محله فقال العلماء: هـو أول مصنف صنف في الصحيح المجرد، واتفق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة صحيحا البخاري ومسلم، واتفق على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحاً وأكثرهما فوائد، وأجمعت الأمة على صحة هـذين الكتابين ووجوب العمل بأحاديثها » (٢).

وقد استفدت من هذا السفر العظيم حيث ظفرت بست وعشرين رواية من غير المكرر كلها في مغازي رسول الله في وسراياه ، ومن بين تلك الروايات روايتان تتحدثان عن غزوتين مهمتين؛ الرواية الأولى عن حادثة الإفك التي وقعت لعائشة رضي الله عنها في غزوة بني المصطلق ، والثانية عن غزوة الحديبية، وكل رواية من تلك الروايتين تمثل غزوة بحد ذاتها لذكر معظم ما حدث في تلك الغزوتين، وروايات البحاري بصفة عامة أعطت قيمة علمية كبيرة لروايات الزهري في المغازي .

<sup>(</sup>۱) تاریخ التراث العربی لفؤاد سزکین ۲۲٦/۱، فی علوم القرآن والحدیث، انظر: ص ۲۲۹-۲۲۹.

<sup>(</sup>٢) تمذيب الأسماء واللغات للنووي ١/٥٧.

### ٥ - كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير

وهو القاضي الرئيس العلامة البارع الأوحد البليغ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجُزَريّ، ثم الموصلي، الكاتب ابن الأثير ، صاحب « جامع الأصول » و « غريب الحديث » وغير ذلك (١).

مولده بجزيرة ابن عمر في أحد الربيعين سنة أربع وأربعين وخمس مائة ، عاش ثلاثاً وستين سنة توفي في سنة ست وست مئة بالموصل (٢).

لقد اخترت هذا الكتاب العظيم من بين سائر الكتب المؤلفة في غريب الحديث لكون مؤلفه من علماء القرن السادس، فهو متأخر، ولشهرته بين طلاب العلم واعتمادهم عليه فيما يخص غريب الحديث.

وقد ذكر محققا الكتاب أنهما لم يقفا على أحد صنف في غريب الحديث بعد ابن الأثير سوى ابن الحاجب المتوفى سنة ٦٤٦ ه. وانحصرت الجهود بعد ذلك في التذييل على النهاية واختصارها (٣).

<sup>(</sup>۱) أخذت هذه الترجمة من سير أعلام النبلاء ٤٩١/٤٨١-٤٩١، وانظر: ترجمته في إنباه الرواة ٢٥٧/٣، ووفيات الأعيان ١٤١/٤، ودول الإسلام ٨٤/١، وطبقات السبكي ٥/٥٣، والبداية والنهاية ٤/١٣، وبغية الوعاة ٢٧٤/٢، وشذرات الذهب لابن العماد ٢٢/٥ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢١/٢١.

<sup>(</sup>٣) النهاية ١/٨ من مقدمة المحققين.

والكتاب قد طبع في خمس محلدات (١).

ولا شك أنه قد اطلع على كتب من سبقوه ممن ألف في غريب الحديث فاستفاد منها ، فكان كتابه بحق نهاية .

وقد استفاد ابن الأثير من كتابين في غريب الحديث، الأول: كتاب أبي عبيد الهروي أحمد بن محمد المتوفى سنة ٤٠١ هـ في غريبي القرآن والحديث، والثاني كتاب (( المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث) لأبي موسى محمد أبي بكر المديني الأصبهاني المتوفى سنه ٥٨١ هـ (٢).

وقد أضاف مادة كثيرة مما فات الكتابين كما نص على ذلك في مقدمته حيث قال : « ... فتتبعتها واستقريت ما حضري منها واستقصيت مطالعتها من المسانيد والمجاميع وكتب السنن والغرائب قديمها وحديثها ، وكتب اللغة على اختلافها ، فرأيت فيها من الكلمات الغريبة مما فات الكتابين كثيراً فصدفت حينئذ على الاقتصار على الجمع بين الكتابين وأضفت ما عثرت عليه ووجدته من الغرائب إلى ما في الكتابين في حروفها مع نظائرها وأمثالها (٣).

وقد بين منهجه في كتابه أنه سيسلك طريقة من سبقه ممن صنف مثل هذه الكتب باتباع ترتيب الكلمات على حروف المعجم بالتزام الحرف الأول والثاني من كل كلمة، واتباعهما بالحرف الثالث منها على

<sup>(</sup>١) تحقيق: طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي.

<sup>(</sup>٢) النهاية ١/٦و ٧ من مقدمة المحققين.

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن الأثير لكتابه النهاية ١٠/١-١١.

سياق الحروف <sup>(۱)</sup>.

وذكر أيضاً أنه سار على التزام ذكر الحرف الأول والثاني سواء كان الحرف زائداً أم أصلياً وذلك لسهولة الوصول إلى المراد ، وذكر أن ذلك لم يكن نتيجة جهله بالحروف الزائدة والأصلية وإنما خشية أن يلتبس ذلك على طالبها ، لا سيما وأكثر طلبة غريب الحديث لا يكادون يفرقون بين الأصلى والزائد (٢).

هذا وقد اعتمدت على هذا الكتاب اعتماداً كلياً حيث لم أغادره في شرح غريب الحديث إلا إذا لم أجد بغيتي فأتناول غيره .

### **٦**- تقريب التهذيب <sup>(۳)</sup>.

للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر الكناني العسقلاني الشافعي المصري.

كان مولده في شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة على شاطئ النيل بمصر القديمة ، أما وفاته فكانت في أواخر شهر ذي الحجة، من سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة (1).

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الأثير لكتابه النهاية ١١/١.

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن الأثير لكتابه النهاية ١١/١.

<sup>(</sup>٣) طبع الكتاب عدة طبعات، وقد اعتمدت طبعة محمد عوامة، الطبعة الثانية سنة ٨ ٤٠٨هــ، دار البشائر، بيروت.

<sup>(</sup>٤) انظر: ترجمته في رفع الإصر لابن حجر نفسه ٥/١، حيث ترجم لنفسه مع قضاة مصر، ولحظ الألحاظ لابن فهد ٣٦/٦، والضوء اللامع للسخاوي ٣٦/٢،

والكتاب يُعَدَّ عصارة وخلاصة لتهذيب الكمال للحفاظ المزي و هذيب التهذيب للحافظ ابن حجر نفسه.

وقد بين الحافظ سبب تأليفه لهذا الكتاب ومنهجه فيه قال: فالتمس مني بعض الإحوان أن أجرد له الأسماء خاصة ، فلم أوثر ذلك لقلة جدواه على طالبي هذا الفن ثم رأيت أن أجيبه إلى مسألته وأسعفه بطلبته على وجه يحصل مقصوده بالإفادة ويتضمن الحسني التي أشار إليها وزيادة وهي: أنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وأعدل ما وصف به بألخص عبارة وأخلص إشارة، بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالباً ، يجمع اسم الرجل واسم أبيه وحده ، ومنتهى أشهر نسبته ونسبه ، وكنيته ولقبه مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل ، ثم التعريف بعصر كل راو منهم ، بحيث يكون قائماً مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه إلا من لا يؤمن لبسه (۱).

وقد قسم الرواة إلى اثنتي عشرة طبقة باعتبار أحوالهم حرحاً وتعديلاً.

والسيوطي في ذيل طبقات الحفاظ ٣٨٠.

ونظم العقيان ٤٥، وحسن المحاضرة ٣٦٣/١، وشذرات الذهب ٢٧٠/٧، والبدر الطالع ٨٧/١.

<sup>(</sup>١) انظر: التقريب ٧٣.

وكذلك باعتبار طبقاهم ، فمن كان من الطبقة الأولى والثانية فوفاته قبل المائة، ومن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة فهم بعد المائة، ومن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم من المائتين ، ومن ندر عن ذلك بينته (۱).

والكتاب قد اعتمدته في بحثي فأحكم على الشخص في الإسناد بما ذكر عنه الحافظ لأن الكتاب قد حظي بالقبول عند عامة طلاب العلم، إلا إذا لم أجد الشخص في التقريب فحينئذ أستعين بالكتب الأخرى في الحرح والتعديل في الحكم على الشخص، وهو قليل.

## ٧- فتح الباري شرح صحيح البخاري

للحافظ ابن حجر رحمه الله (٢).

ألّف الحافظ ابن حجر هذا الكتاب لشرح صحيح البخاري، فأودع فيه من فنون العلم الشيء الكثير، وهو من أجلِّ تصانيفه وأكثرها شهرة وأعظمها نفعاً، قال عنه مصنفه: (( لولا خشية الإعجاب لشرحت ما يستحق أن يوصف به هذا الكتاب، لكن لله الحمد على ما أولى وإياه أسأل أن يعين على إكماله منا وطولاً)، ( $^{(7)}$ ).

وقد حظي هذا الكتاب بقبول منقطع النظير عند عامة العلماء

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق، ص: ٧٤-٧٥.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته، قبل قليل.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر للسخاوي ١٥٥/أ.

وطلاب العلم ، كما حظي صحيح البحاري من قبل فسبحان الواهب .

روي عن ابن خلدون قوله: «إن شرح كتاب البخاري دين على الأمة » (۱) هو يقصد بذلك والله أعلم الشرح الوافي من غير نقص ، وإلا فقد شرحه كثير من العلماء ، وقد قال حاجي خليفة معقباً على كلام ابن خلدون : «لعل ذلك الدين قضي بشرح المحقق ابن حجر العسقلاني والعيني بعد ذلك » (۲).

ولما طلب من الإمام الشوكاني رحمه الله أن يشرح صحيح البخاري قال : « لا هجرة بعد الفتح » (٣).

وقد نقل الذهبي عن العز بن عبد السلام قوله: « ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل ( المحلى ) لابن حزم وكتاب ( المغني ) للشيخ موفق الدين ابن قدامة .

قال الذهبي: قلت: لقد صدق الشيخ عز الدين، وثالثها (السنن الكبير) للبيهقي، ورابعها (التمهيد) لابن عبد البر، فمن حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين، وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقاً، (3).

<sup>(</sup>١) التبر المسبوك، ص٢٣١.

<sup>(</sup>۲) كشف الظنون ۲/،۶٤.

<sup>(</sup>٣) فهرس الفهارس ٢٣٨/١.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ١٩٣/١٨.

قلت: ولو رأى العز بن عبد السلام والذهبي رحمهما الله ( فتح الباري ) لابن حجر لذكراه في طليعة هذه الكتب وذلك لما اشتمل عليه من فنون العلم ، فقد فتح الله على ابن حجر في العلم فناسب أن يسمى كتابه كذلك .

وقد قام كثير من العلماء بشرح صحيح البخاري، لكن شرح الحافظ ابن حجر يعد في طليعتها وأوفاها شرحاً وتبياناً لمقاصد البخاري، كما أن الكتاب قد طبع عدة طبعات ، وقد اعتمدت الطبعة السلفية التي حقق الأجزاء الأول منها سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وتقع في ثلاثة عشر مجلداً من دون المقدمة.

وقد نقلت من الصحيح أربعاً وعشرين رواية عن الزهري ، اعتمدت في شرح ألفاظها وما يتعلق بها على كتاب «فتح الباري» وذلك لمعرفة الحافظ ابن حجر بمدلولات ألفاظ الحديث ومقاصد البخاري في صحيحه ، ولشهرة الكتاب وتوفره لدى عامة العلماء وطلاب العلم .

### ٨- كتاب معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية

مؤلفه المقدم عاتق بن غيث البلادي، والبلادي فرع من قبيلة «حرب» (١) الشهيرة والمؤلف له اهتمامات خاصة بالأنساب والجغرافيا، وسبق أن ألف كتباً في هذين الفنين، فكتب في الأنساب كتاب «نسب حرب»، تكلم فيه عن بطون قبيلة حرب وأصولها، وكتاب «معجم

<sup>(</sup>١) انظر: معجم قبائل الحجاز ٤٦، ونسب حرب ٧٣.

قبائل الحجاز ) وهو كتاب نسب وتاريخ  $^{(1)}$  .

وكتب عن الأماكن والبلدان: « معجم المعالم الجغرافية » وهو هذا و « معجم معالم الحجاز » وهو كتاب أدبي جغرافي يقع في عشرة أجزاء، و « معالم مكة التاريخية والأثرية » و « بين مكة وحضرموت » وغيرها (۲).

والمؤلف من الكتاب المعاصرين الذين أسهموا بمجهودات وافرة في مجال التأليف الجغرافي وأنساب بعض القبائل المعاصرة بالرغم من الانتقادات الموجهة إلى كتبه ، حيث تحتاج إلى تحرير ومزيد عناية.

وقد اعتمدته تقريباً في معرفة الأماكن والبقاع، لكونه يعرفها بالتعريف المشهور في زمننا من تحديده المسافة بالكيلو وما شابه ذلك ، وهو كتاب قيم في بابه إلا أنه لم يستوعب المادة العلمية التي خصصه من أجلها في السيرة النبوية لابن إسحاق، تهذيب ابن هشام .

<sup>(</sup>١) انظر: القائمة التي وضعها في لهاية كتابه (معجم قبائل الحجاز).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

# الباب الأول

## في ترجمة الإمام الزهري

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في حياة الإمام الزهري ومنزلته العلمية

الفصل الثاني: في أثره في المغازي



# الفصل الأول:

## في حياة الإمام الزهري ومنزلته العلمية .

وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: في اسمه ونسبه وكنيته وصفته ومولده .

المبحث الثاني: في نشأته وطلبه للعلم ومنزلته العلمية .

المبحث الثالث: في شيوخه وأشدهم تأثيراً عليه .

المبحث الوابع: في تلاميذه وأبرزهم .

المبحث الخامس: في مراسيله ونسبة التدليس إليه .

المبحث السادس: في بعض الشبهات التي أثيرت حوله وردها .

المبحث السابع: في عقيدته.

المبحث الثامن: في وفاته وسنه .

# الفصل الأول: حياة الإمام الزهري ومترلته العلمية وفعه ثمانية مباحث:

# المبحث الأول: في اسمه ونسبه وكنيته وصفته ومولده المبحث الأول: في اسمه ونسبه:

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الأصغر (١) بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب الزهري (٢).

<sup>(</sup>۱) هناك رجل آخر اسمه عبد الله بن شهاب الأكبر، وهو أخو عبد الله الأصغر، كان اسمه عبد الجان، فسماه النبي على عبد الله، وهو ممن هاجر إلى أرض الحبشة، ومات بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، وأخوه عبد الله بن شهاب الأصغر شهد أحداً مع المشركين، ثم أسلم بعد، ومات بمكة، نسب قريش لمصعب الزبيري، ص: ٣٤٤ وانظر: الإصابة ٣٧٥/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: ترجمته في نسب قريش لمصعب الزبيري، ص ٣و ٢٧٤، والطبقات الكبرى لابن سعد ١٥٧، تحقيق زياد منصور، والعلل لأحمد ٢٤٩/٢، رقم (٢٥٤٣)، وجمهرة النسب لابن الكلبي ٧٩، والتاريخ الكبير للبخاري ٢٢٠، والتاريخ الصغير له ٢٦٠، وتاريخ خليفة بن خياط ٢٦١، والمعرفة والتاريخ للفسوي ١/٠٢، والجرح والتعديل ٢١/٨، والحلية لأبي نعيم ٣٦٠/٣، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ١٣٠، وتاريخ دمشق (انظر: ترجمة الزهري تحقيق شكر الله قوجاني ٣٨، وما بعدها)، ووفيات الأعيان ٢٧٧/٤، وقذيب الكمال ٢٦/٩٤، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٥/٣٦، وتاريخ الإسلام له ١٣٦/٥، وتذكرة الحفاظ وسير أعلام النبلاء للذهبي ٥/٣٢، وتاريخ الإسلام له ١٣٦/٥، وتذكرة الحفاظ

وأمه من بني الدئل من بكر بن عبد مناة بن كنانة (١).

وقيل اسمها: عائشة بنت عبد الله الأكبر بن شهاب(٢).

کنیته: (( أبو بكر )) (<sup>(۳)</sup>.

صفته: قيل كان رجلاً دميماً (٤)، ليس له ذاك النبل، لم يكن بالجميل (٥).

وقال سفيان: رأيت الزهري أحمر الــرأس واللحيـــة وفي حمر لهـــا انكفاء (٦) قليل كأنه يجعل فيه كَتَمَاً (٧).

وقال أيضاً (^): كان الزهري أعيمش (٩) وعليه جميمة (١٠).

له ١٠٨/١، والبداية والنهاية ٣٤٠، وغيرها.

- (۱) نسب قریش ۲۷۶، وطبقات خلیفة ۲۶۱، وتاریخ دمشق ۳۸، ۶۰، تحقیق قوجانی، و تمذیب الکمال ۲۰/۲۶.
  - (٢) الطبقات الكبرى لابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ١٥٧) تحقيق: زياد منصور.
    - (٣) المصادر السابقة.
    - (٤) الدمامة: ــ بالفتح ــ القصر، والقُبْح، ورجل دميم. النهاية ١٣٤/٢.
      - (٥) العلل لأحمد ٢/٩٤٣ رقم (٣٤٥٢).
        - (٦) انكفاء أي تغير. النهاية ١٨٣/٤.
- (٧) الكتم: نبت يخلط مع الوسمة، ويصبغ به الشعر أسود، وقيل: هو الوسمة. النهاية ١٥٠/٤، والوسمة ــ بكسر السين، وقد تسكن ــ نبت، وقيل: شَجر باليمن يخضب بورقه الشّعر. النهاية ٥/٥٨.
- (٨) المعرفة والتاريخ ١٦٢٠/١، وتاريخ أبي زرعة ٥٣٥، وتاريخ دمشق ٤٨، تحقيق شكر الله قوجاني.
  - (٩) العمش: محركة ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات. القاموس (عمش).
- (١٠) جميمة: تصغير جمة، والجمة من شعر الرأس، ما سقط على المنكبين. النهاية ١/٠٠٠.

وروى أيضاً: أنه كان رجلاً قصيراً، قليل اللحية، لـــه شــعيرات طوال، خفيف العارضين (١).

#### مولـــده:

اختلف في تاريخ ولادته إلى أقوال:

١ - قيل إنه ولد سنة خمسين (٢) .

Y - وقيل: إحدى وخمسين  $\binom{Y}{1}$  . وهو أرجحها .

٣- وقيل: ست و خمسين (١).

٤ - وقيل: ثمان وخمسين (٥) .

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ ٦٣٣/١، وتاريخ دمشق ٤٩، تحقيق شكر الله .

<sup>(</sup>۲) تاریخ أبی زرعة الدمشقی ۱۹۳۱، وتهذیب الکمال ۲۹/۲۱، وسیر أعلام النبلاء هر ۳۲۹، وقال أبو داود عن أحمد بن صالح: یقولون: مولده سنة خمسین، تهذیب الکمال ۲۹/۲۱.

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك حليفة بن حياط في تاريخه ٢١٨، وانظر: وفيات الأعيان ١٧٨/٤ وسير أعلام النبلاء ٥٧٦/٠.

<sup>(</sup>٤) قاله يحيى بن بكير، انظر: تهذيب الكمال ٢٦/٠٤١، وسير أعلام النبلاء ٥/٦٣٠.

<sup>(</sup>٥) قاله الواقدي: انظر: الطبقات لابن سعد ١٨٥، تحقيق زياد منصور، وتاريخ دمشق ٢٤، تحقيق قوحاني، وتهذيب الكمال ٢٤٠/٢٦، والبداية والنهاية ٣٤١/٩.

وأقرب هذه الأقوال إلى الصحة والله أعلم هو القول الثاني، لأن أكثرهم ذكروا أنه توفي وهو ابن اثنتين وسبعين سنة على ما سيأتي في مبحث وفاته.

أما قول الواقدي فغير دقيق، لأنه ذكر ولادته في سنة ٥٨ هـ بينما ذكر أنه توفي سنة أما قول الواقدي فغير دقيق، لأنه وهو ابن اثنتين وسبعين سنة كما في تمذيب الكمال ٢٦١ ٤٤، وخمس

## المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم، ومنزلته العلمية

وفيه مطلبان:

### المطلب الأول: نشأته وطلبه للعلم:

نشأ الزهري في المدينة فقيراً لا مال له مقطعاً من الديوان (١)، حيى ضاقت عليه الأرض، فلا يدري أين يتجه، ليحصل على مال يسك بسه حاجته وأهل بيته، ويقضي ديونه، حتى ألهمه ربه بالتوجه إلى الشام، فوفد على عبد الملك بن مروان سنة اثنتين وثمانين فقضى دينه، وفرّج الله همّه على على يد الخليفة عبد الملك بن مروان (٢)، ثم كرّ راجعاً إلى المدينة، ثم جعل يتردد بين الشام والحجاز حتى توفاه الله.

وسبعين كما عند ابن سعد في الطبقات ١٥٨، وكلا القولين خطأ، فلو حسبنا الفترة التي عاشها بين تاريخ ولادته ووفاته كما قال الواقدي لوجدناها ٦٦ سنة فقط، فيكون القول الثاني هو الأقرب إلى الصواب.

وكلام الواقدي يكون دقيقاً إذا كان الزهري قد توفي سنة: ١٣٠هـ أو سنة: ١٣٣هـ.

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ۱۵۷، تحقيق: زياد منصور، من طريق الواقدي، وأخرجه الفسوي في المعرفة (۱/ ٦٢٨)، من طريق ابن أبي فروة عن الزهري، وتاريخ دمشق (ترجمة الزهري ۱۲) تحقيق: شكر الله قوجاني.

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

كانت بداية طلبه للعلم بالمدينة النبوية صغيراً، فبدأ \_ كما هـو معتاد عند أبناء المسلمين \_ بحفظ القرآن الكريم، فحفظه في ثمانين ليلة (١)، ثم أقبل على تعلّم الأنساب، فذهب إلى عبد الله بن ثعلبة بـن صعير العدوي، وكان عالماً بالأنساب، فجلس يتعلم منه الأنساب عامةً ونسب قومه خاصةً، فجاء رجلٌ يسأل عبد الله بن ثعلبة عن مسالة فقهية في الطلاق فَعَيِيَ عن الجواب، وأشار إلى سعيد بن المسيب، فقال الزهـري: قلت في نفسي: ألا أراني مع هذا الرجل المسن يعقل أن رسـول الله على مسح على رأسه (٢) وهو لا يدري ما هذا! فانطلقت مـع السـائل إلى سعيد بن المسيب، فجالسته سبع حجج، وأنا لا أظن أن أحداً عنده علم سعيد بن المسيب، فجالسته سبع حجج، وأنا لا أظن أن أحداً عنده علم غيره (٣).

وفي رواية: أن السائل عن المسألة الفقهية هو الزهري نفسه، فقال: إن كنت تريد هذا فعليك بهذا الشيخ سعيد بن المسيب (٤).

ومهما يكن، فقد ترك الزهري تعلم الأنساب، واتجــه إلى تعلــم

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير للبخاري (۱/ ۲۲۰)، والمعرفة والتاريخ للفسوي (۱/ ٦٣٣و٣٩) وتاريخ دمشق (٤٩\_ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) يقصد بالمسح، مسح النبي ﷺ وجهه عام الفتح كما في تاريخ البخاري الكبير (٥/ ٣٦ ـــــ ٣٦)، ولفظه: «كان النبي ﷺ قد مسح وجهه عام الفتح».

<sup>(</sup>٣) انظر: الطبقات الكبرى (١٥٧ ــ ١٥٨)، والتاريخ الكبير للبخاري (٥/ ٣٥ ــ ٣٥)، والمعرفة والتاريخ (١/ ٤٧٢)، وتاريخ دمشق (٦٥) رقم (٧٢).

<sup>(</sup>٤) المصادر السابقة، والتاريخ الصغير للبخاري (١/ ١٥٧ ـــ ١٥٨).

الأحكام، فحدَّ واجتهد في تحصيل العلم حتى فاق أقرانه.

قال عنه إبراهيم بن سعد الزهري: ما سبقنا ابن شهاب بشيء من العلم إلا أنه كان يشدُّ ثوبه عند صدره، ويسأل عما يريد، وكنا تمنعنا الحداثة (١).

وقال إبراهيم بن سعد أيضاً: قلت لأبي: بِمَ فاقكم الزهري؟

قال: كان يأتي المجالس من صدورها، ولا يأتيها من خلفها، ولا يأتيها من خلفها، ولا يبقي في المجلس شاباً إلا سأله، ولا كهلاً إلا سأله، ولا كهلاً إلا سأله، ثم يأتي الدار من دور الأنصار فلا يُبقي شاباً إلا سأله، ولا كهلاً إلا سأله، ولا فتى إلا سأله، ولا عجوزاً إلا سألها، ولا كهلةً إلا سألها، حتى يحاول ربات الحجال (٢).

وقال أبو الزناد (٢): كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس (١).

وقال أيضاً: كنت أطوف أنا وابن شهاب، ومع ابن شهاب الألواح

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۲/  $^{84}$  -  $^{84}$ )، و(۱٦٨) من القسم المتمم، تحقيق: زياد، والمعرفة (۱/  $^{84}$ )، وتاريخ دمشق (٥ -  $^{94}$ ) رقم (٥ -  $^{94}$ ).

 <sup>(</sup>۲) الرامهرمزي، المحدث الفاضل (۲۱۰ – ۲۱۱)، وتحذيب الأسماء واللغات (۹۲/۱)،
 وتحذيب الكمال (۹/ ۶۶۹).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد، ثقة فقيه، من الخامسة، ت سنة ثلاثين وقيل بعدها، ع، التقريب (ص:٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق (ص: ٥٨) رقم (٥٨).

والصحف، قال: فكنا نضحك به (١).

وقال صالح بن كيسان: كنت أطلب العلم أنا والزهري، قال: فقال \_ أي الزهري \_ نكتب السنن، قال: فكتبنا ما جاء عن النبي شم قال: تعال نكتب ما جاء عن الصحابة، قال: فكتب و لم أكتب، قال: فأنجح وضيعت (١).

ولعل الزهري كان حريصاً على أخذ العلم ممن عرف عنهم متل سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وغيرهما من قريش، حتى وفد على عبد الملك (<sup>7)</sup>، فجعل عبد الملك يسائله عمن لقي، قال الزهري: فجعلت أسمي له وأخبره بمن لقيت من قريش لا أعدوهم، فقال عبد الملك: فأين أنت عن الأنصار؟ فإنك واجدٌ عندهم علماً، أين أنت عن ابن سيدهم خارجة بن زيد بن ثابت؟ أين أنت عن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية؟ قال: فسمى رجالاً منهم، قال: فقدمت المدينة فسألتهم وسمعت منهم، فوجدت عندهم علماً كثيراً (<sup>3)</sup>.

<sup>(</sup>۱) المعرفة والتاريخ (۱/ ٦٣٩)، وتاريخ أبي زرعة رقم (٩٦٧)، وتاريخ دمشق (٦٠) رقم (٦١) من ترجمة الزهري.

 <sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى (۲/ ۳۸۸) و (ص: ۱٦۸) من القسم المتمم، تحقيق: زياد، والمعرفة والتاريخ (۱/ ٦٣٧)، وتاريخ أبي زرعة رقم: (٩٦٦)، والحلية لأبي نعيم (٣/ ٣٦٠)، وشرح السنة للبغوي (١/ ٢٩٦)، وتاريخ دمشق (٦٢) رقم (٦٥).

<sup>(</sup>٣) عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي، أمير المؤمنين. التقريب (ص: ٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (١٦٢)، من القسم المتمم، وتاريخ دمشق (٦٥) رقم (٧١).

غير أنه داوم على الأخذ من أربعة كلهم بحور في العلم سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، كان هؤلاء قد أخذوا علمهم عن الصحابة فضم علمهم إلى علمه (١)، فصار أوحد أهل زمانه، ونجم أقرانه.

وقد ساعده على ذلك أمور منها: كتابته، فقد كان يكتب كل ما سمع، ومنها قوة حافظته وذاكرته فقد توفرت عنده الأدوات التي يحتاجها طالب العلم، وهي الكتابة والحفظ والذكاء والفهم، فسبحان المعطي، فقد روي عنه قال: ما استودعت قلبي شيئاً قط فنسيته (٢).

وقال معمر (٦): سمعت الزهري يقول: ما قلت لأحد أعد علي (٤).

وقال الزهري: اختلفت من الشام إلى الحجاز خمساً وأربعين سنة، فما كنت أسمع حديثاً أستطرفه (°).

<sup>(</sup>۱) المعرفة والتاريخ (١/ ٦٢٢ – ٦٢٣) و (١/ ٧١٤)، وتاريخ دمشق رقم (٢٢٧) ترجمة الزهري، والتمهيد (٥/ ١٠٨)، والإرشاد للخليلي (١/ ٨٩).

 <sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير (۱/ ۲۲)، والمعرفة والتاريخ (۱/ ۲۲۰ و ۱۳۵ و ۱۳۵)، وتاريخ أبي زرعة رقم (۹۰۲) وقم (۹۰۲)، والحلية لأبي نعيم (۳/ ۳۱۳)، وتاريخ دمشق (۷۲) رقم (۷۳) ورقم (۷٤).

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته في مبحث (تلاميذ الزهري).

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق (٨٤) رقم (٩٣) من ترجمة الزهري.

<sup>(</sup>٥) المعرفة والتاريخ (١/ ٣٦٣)، وتاريخ أبي زرعة رقم (٩٤٨)، والحلية لأبي نعيم (٣/ ٣٦٢).

وقال: ما استعدت حديثاً قط، ولا شككت في حديث، إلا حديثاً واحداً، فسألت صاحبي فإذا هو كما حفظت (١).

وقد اختبره هشام بن عبد الملك ذات يوم، فسأل الزهري أن يملي على بعض ولده، فدعا بكاتب، فأملى عليه أربع مائة حديث، ثم خرج الزهري من عند هشام، قال: أين أنتم يا أصحاب الحديث، فحدثهم بتلك الأربع مائة حديث، ثم أقام هشامٌ شهراً أو نحوه، ثم قال للزهري: إن ذلك الكتاب الذي أمليت علينا قد ضاع، قال: فلا عليك، ادع بكاتب، فدعا بكاتب فحدثه بالأربع مائة حديث، ثم قابل هشام بالكتاب الأول، فإذا مو لا يغادر حرفاً واحداً (٢).

وقال مالك بن أنس: حدث الزهري يوماً بحديث فلما قام قمت فأخذت بعنان دابته فاستفهمته، قال: تستفهمني؟ ما استفهمت عالماً قط ولا رددت شيئاً على عالم قط، قال: فجعل عبد الرحمن بن مهدي يعجب ويقول: فَذَيْكَ الطِّوال (٣) وتلك المغازى! (١٤).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۱٦٦) القسم المتمم، والحلية (۳/ ٣٦٣)، وتاريخ دمشق (۸٥) ترجمة الزهري.

<sup>(</sup>۲) المعرفة والتاريخ (۱/ ۱۶۰)، وتاريخ دمشق (۸۹) رقم (۱۰۲) من ترجمة الزهري.

<sup>(</sup>٣) أي الأحاديث الطوال.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٨/ ٧٢) رقم (٣١٨)، وتاريخ دمشق (٧٦) رقم (٨٠) من ترجمة الزهري، وتهذيب الكمال (٣٤٣/٢٦).

وقال مالك أيضاً: أخذت بلجام بغلة الزهري فسألته أن يعيد علي حديثاً، فقال: ما استعدت حديثاً قط (١).

وفي رواية أخرى قال: حدثنا ابن شهاب أربعين حديثاً فتوهمت في حديث منها، فانتظرته حتى خرج فأخذت بلحام بغلته ثم سألته عن حديث واحد شككت فيه فقال: أو لم أحدثكه؟ قال: قلت: بلى، ولكني توهمت فيه، فقال: لقد فسدت الرواية، خل لجام الدابة، فخليت ومضى (٢).

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۷۹) رقم (۸٤).

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق (٨٣) رقم (٩٢) من ترجمة الزهري.

المطلب الثاني: منـزلته العلمية.

تبوأ الزهري مكانة بين الناس لم يصلها أحد من أقرانه فأثنى عليه كبار المحدثين واعترفوا بفضله، قال الإمام مالك بن أنس: كان الزهري إذا دخل المدينة لم يحدث بما أحد من العلماء حتى يخرج الزهري (١).

وذلك لإتقانه وحفظه.

قال عمرو بن دينار: ما رأيت أبصر للحديث من ابن شهاب (٢). وقال: ما رأيت أنص ً للحديث من هذا الشيخ (٣).

وفي رواية: ما رأيت مثل هذا القرشي قط <sup>(1)</sup>.

وقال أيضاً: حالست حابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، فلم أر أحداً أنسق للحديث من الزهري (°).

وقال معمر: ما رأيت مثل الزهري في وجهه قط، يعني الحديث، ولا مثل حماد ابن سلمة، يعني في الرأي <sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ (١/ ٦٢١).

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى (۱۷٤)، القسم المتمم، تحقيق: زياد منصور، وتاريخ دمشق رقم (۱۲۱).

 <sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٢/ ٢٠٤)، والمعرفة والتاريخ (١/ ٦٣٤)، وتاريخ أبي زرعة رقم:
 (٩٥١)، والتمهيد (١١/٦).

<sup>(</sup>٤) التمهيد (٦/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٦/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٦) التمهيد (٦/ ١٠٣)، وتاريخ الإسلام (٥/ ١٤٦)، وتاريخ دمشق رقم (١٢٢)،

مرويات الإمام الزهري في المغازي \_ للدكتور محمد العواجي كالمام الزهري في المغازي \_ للدكتور محمد العواجي وقال مكحول: ما أعلم أحداً أعلم بسنة ماضية من الزهري (١). وقال: ابن شهاب أعلم الناس (٢).

وقيل له: من أعلم الناس؟ قال: ابن شهاب، فقيل: ثم من؟ قال ابن شهاب<sup>(۳)</sup>.

وقال: ما بقى على ظهرها أعلم بسنة ماضية من الزهري (٤). وقال قتادة: ما بقى على ظهرها إلا اثنان، الزهري وآخر، فظننا أنه يعيٰ نفسه <sup>(ه)</sup>.

وقال سفيان: مات الزهري يوم مات وما على الأرض أحد أعلـم بالسنة منه <sup>(۱)</sup>.

وقال الليث: قال يحيى بن سعيد: ما بقي عند أحد من العلم ما بقى

والمعرفة والتاريخ (١/ ٦٣٧)، والحلية (٣/ ٣٦١).

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (١٧٨) القسم المتمم، والطبقات الكبرى (٢/ ٣٨٩)، والمعرفة والتاريخ (١/ ٦٤١ ــ ٦٤٢)، وتاريخ أبي زرعة رقم (٩٥٨).

<sup>(</sup>۲) التمهيد (٦/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) المعرفة والتاريخ (١/ ٦٣٦)، وتاريخ أبي زرعة رقم (٩٥٧).

<sup>(</sup>٤) التمهيد (٦/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٥) المعرفة والتاريخ (١/ ٦٤٢)، والتمهيد (٦/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٦) المعرفة والتاريخ (١/ ٦٢١)، وتاريخ أبي زرعة رقم (١٤٥٠)، والحلية (٣/ ٣٦٠) وتاريخ دمشق رقم (١٦٦).

عند ابن شهاب (۱).

وقال الجُمَحي: ما رأيت أحداً أقرب شيء من ابن شهاب من يجيى ابن سعيد ولولا ابن شهاب لذهب كثير من السنن (٢).

وقال مالك: ما رأيت محدثاً فقيهاً إلا واحداً، قيل: من هو؟ قال: ابن شهاب (٣).

وقال ابن أُكيمة (٤): لولا ابن شهاب لذهب كثير من السنن (٥).

وقال عمر بن عبد العزيز لجلسائه: هل تأتون ابن شهاب؟ قالوا: إنا لنفعل، قال: فأتوه فإنه ليس أحد أعلم بسنة ماضية منه (٦).

وقال: ما أتاك به الزهري بسنده فاشدد به يديك  $(^{\vee})$ .

وقال أيوب السختياني: ما رأيت أحداً أعلم من الزهري (^).

<sup>(</sup>١) المعرفة (١/ ٦٣١).

<sup>(</sup>٢) المعرفة (١/ ٦٣٥).

<sup>(</sup>۳) التمهيد (٦/ ١١٢).

<sup>(</sup>٤) عمارة بن أكيمة الليثي المدني ثم الجندعي، ثقة من الثالثة، توفي سنة إحدى ومائة وله تسع وسبعون، التقريب (ص: ٤٠٨).

<sup>(</sup>٥) المعرفة والتاريخ (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٦) الحلية (٣/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>۷) تاریخ أبي زرعة رقم: (۹۲۰)، والإرشاد للخلیلي (۱/ ۱۸۹)، وتاریخ دمشق (۲) ترجمة الزهري.

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى (٢/ ٣٨٩)، والطبقات ( ١٧٨ )، القسم المتمم، والتاريخ الكبير

وقال أيضاً: ما رأيت أحداً أعلم من الزهري، فقيل له: ولا الحسن؟ قال: ما رأيت أعلم من الزهري (١).

وقال أبو بكر الهذلي: لم أر مثل هذا قط (٢).

وفي رواية له قال: حالست الحسن وابن سيرين فما رأيت مثله، يعني الزهري (٣).

وعن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: ما أرى أحداً جمع ما جمع ابن شهاب (<sup>1</sup>).

وعن جعفر بن ربيعة قال: قلت لعراك بن مالك: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أما أعلمهم بقضايا الرسول في وقضايا أبي بكر وعمر وعثمان، وأفقههم فقها وأعلمهم بما مضى من أمر الناس فسعيد بن المسيب، وأما أغزرهم حديثاً فعروة بن الزبير، وأعلمهم عندي جميعاً ابن شهاب، فإنه جمع علمهم جميعاً إلى علمه (٥).

<sup>(</sup>١/ ٢٢٠)، والمعرفة والتاريخ (١/ ٦٣٨).

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (١٧٨) القسم المتمم، والتمهيد (٥/ ١٠٦، ١٠٧)

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى (۲/ ۳۸۸).

<sup>(</sup>٣) التمهيد (٦/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير (١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٥) المعرفة والتاريخ (١/ ٤٧١ و١/ ٦٢٢ــ ٦٢٣).

وقال عنه عبد الملك بن مروان: ما مات رجل ترك مثلك (١).

وأخيراً قال عنه الليث بن سعد: ما رأيت عالماً قط أجمع من ابسن شهاب، ولا أكثر علماً منه، ولو سمعت من ابن شهاب يحدث عن الترغيب، فتقول لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنساب قلت: لا يحسن إلا هذا، فإن حدث عن الأنبياء وأهل الكتاب، قلت: لا يحسن إلا هذا، فإن حدث عن الأنبياء وأهل الكتاب، قلت: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه، ثم يتلوه بدعاء عسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه، ثم يتلوه بدعاء جامع يقول: اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة (٢).

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ (١/ ٦٢٩).

 <sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير (۱/ ٥)، والمعرفة والتاريخ (۱/ ۲۲۳)، والحلية (۳/ ۳۲۳)،
 والتمهيد (٥/ ١٠٨).

# المبحث الثالث: في ذكر شيوخه الذين روى عنهم المغازي وتحته مطلبان:

المطلب الأول: في ذكر شيوخه الذين روى عنهم روايات قليلة في المغازي.

روى الإمام الزهري رحمه الله عن شيوخ عدة (١) في الحديث والسير والمغازي وغيرها، وسأقتصر على ذكر شيوخه الذين روى عنهم المغازي من الصحابة وغيرهم مرتبين على حروف المعجم.

١ أنس بن مالك عَيْظُهُ (٢).

Y\_ تعلبة بن أبي مالك (7).

٣\_ السائب بن يزيد عظيم (٤).

٤ سنان بن أبي سنان الدؤلي (°).

٥ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب (٦).

<sup>(</sup>١) انظرهم في تمذيب الكمال للمزي (٢٦/ ٢٠عــ ٤٢٧).

<sup>(</sup>۲) وقد روى الزهري عنه في المغازي خمس روايات رقم (۱۱، ۱۱، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸).

<sup>(</sup>٣) وقد روى عنه رواية واحدة رقم [٤١]

<sup>(</sup>٤) وقد روى عنه روايتين رقم [۱۸۹،۱۷٤]

<sup>(</sup>٥) وقد روى عنه روايتين رقم [١٦٠، ٦٢].

<sup>(</sup>٦) وقد روی عنه أربع روایات رقم [٦٣، ٩٣، ١٥٥، ١٨٢].

- ٦ عباد بن زياد، المعروف أبوه بزياد بن أبي سفيان (١).
- V = 2 عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (7).
  - $\Lambda = 3$  عبد الرحمن بن أزهر القرشي الزهري  $^{(7)}$ .
    - ٩ عبد الرحمن بن كعب بن مالك (٤).
    - ١٠ ـ عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة (٥).
    - ١١ ـ عبد الله بن أبي حَدْرَد الأسلمي (٦).
      - ۱۲\_ عبد الله بن تعلبة بن صُعَير (٧).
  - ١٣ ـ عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك (^).
    - ٤ ١ ـ عبد الله بن موهب الشامي (٩).
    - ٥١ ـ عمر بن أسيد بن العلاء الثقفي (١٠).

<sup>(</sup>١) وقد روى عنه الزهري في المغازي رواية واحدة رقم [١٨٤].

<sup>(</sup>٢) وقد روى عنه الزهري في المغازي رواية واحدة رقم [١٨٦].

<sup>(</sup>٣) وقد روى عنه الزهري في المغازي روايتين رقم [١٦٦، ١٦٦].

 <sup>(</sup>٤) وقد روى عنه الزهري في المغازي اثنتي عشرة رواية رقم (٤٧)، ٥٠، ٥١، ٥٥،
 (٤) ٥٥، ٠٦، ٨٤، ٦٠، ١١٢، ١١٢، ١٧٨، ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) وقد روى عنه الزهري في المغازي رواية واحدة رقم [٤٠].

<sup>(</sup>٦) وقد روى عنه الزهري في المغازي رواية واحدة رقم [١٥٦].

<sup>(</sup>V) وقد روى عنه الزهري في المغازي رواية واحدة رقم  $[\Lambda]$ .

<sup>(</sup>٨) وقد روى عنه الزهري في المغازي رواية واحدة رقم [٢٨]

<sup>(</sup>٩) وقد روى عنه الزهري في المغازي روايتين رقم [١٣٨،١٣٩]

<sup>(</sup>۱۰) وقد روى عنه الزهري في المغازي روايتين رقم [٥٨،٥٧]

٦ - عمر بن محمد بن جبیر بن مطعم (۱).

۱۷ــ عمرو بن جارية الثقفي (۲).

 $\Lambda$  = عنبسة بن سعيد بن العاص الأموى ( $^{\circ}$ ).

٩ ١ - كثير بن العباس بن عبد المطلب (١).

· ٢ ـ كلثوم بن الحصين الغفاري (°).

٢١ ــ مالك بن أوس بن الحَدَثان (٦).

۲۲\_ محمد بن جبير بن مطعم بن عدي (٧).

٢٣ ــ مسلم بن يزيد السعدي (^).

٢٤ ــ يزيد بن هرمز المديي مولى بني ليث (٩).

٥٠ ــ أبو بكر بن سليمان بن أبي حثْمة (١٠).

<sup>(</sup>١) وقد روى عنه الزهري في المغازي رواية واحدة رقم [٧٥]

<sup>(</sup>٢) وقد روى عنه الزهري في المغازي رواية واحدة رقم [٥٧]

<sup>(</sup>٣) وقد روى عنه الزهري في المغازي رواية واحدة رقم [١٢٧]

<sup>(</sup>٤) وقد روى عنه الزهري في المغازي روايتين رقم [١٦٣،١٦٤]

<sup>(</sup>٥) وقد روى عنه الزهري في المغازي رواية واحدة رقم [١٨١]

<sup>(</sup>٦) وقد روى عنه الزهري في المغازي رواية واحدة رقم [٣٢]

<sup>(</sup>٧) وقد روى عنه الزهري في المغازي رواية واحدة رقم [١٧]

<sup>(</sup>٨) وقد روى عنه الزهري في المغازي رواية واحدة رقم [١٤٧]

<sup>(</sup>٩) وقد روى عنه الزهري في المغازي رواية واحدة رقم [٤٢]

<sup>(</sup>١٠) وقد روى عنه الزهري في المغازي رواية واحدة رقم [١٠]

۲٦<u> أبو</u> حازم سلمة بن دينار <sup>(۱)</sup>.

٢٧ \_ أبو أمامة بن سهل بن حُنيف (٢).

<sup>(</sup>١) وقد روى عنه الزهري في المغازي رواية واحدة لرقم [١٥]

<sup>(</sup>۲) وقد روى عنه الزهري في المغازي روايتين رقم [۷۰، ۲۰۸]

المطلب الثاني: في ذكر شيوخه الذين أكثر عنهم، وكان لهم تأثير عليه.

بالرغم من كثرة شيوخ الزهري إلا أنه قد انقطع إلى أربعة كلمهم بحور فلازمهم مدة طويلة حتى أفرغ ما عندهم في جعبته وهم:

١- سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهـب المحزومـي، ت٩٤
 هـ (١).

٢- عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، ت ٩٧ هـ...
 وقيل ٩٣ هـ.، وقيل أربع (٢).

٣- عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، ت سنة ٩٨ هـ وقيل ٩٩ هـ (٣).

٤- أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، ت سنة ٩٤ (٤).

فهؤلاء الأربعة الذين أدركهم الزهري وأخذ جلَّ علمه منهم ؛ لأن هؤلاء قد أدركوا كثيراً من الصحابة واستقوا علوم السنة منهم (٥)، فبارك الله في أعمارهم حتى أدركهم الزهري فظفر بهم، يقول الزهري: أدركت

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢١٧/٤-٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢١/٤-٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٤/٥/٤-٤٧٩.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ٢٨٧/٤-٢٨٩.

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى ٢٨٠/٢ و١٢١/٥.

من بحور قريش أربعة: عروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبا سلمة بن عبد وأبا سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب، فأما أبو سلمة بن عبد الرحمن فكان يماري ابن عباس فحرب بذلك علماً كثيراً (١).

• وسعيد بن المسيب هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو ابن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة، الإمام العَلَم، أبو محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضى الله عنه وقيل: لأربع مضين منها.

رأى عمر وسمع عثمان، وعلياً وزيد بن ثابت، وأبا موسى وسعداً، وعائشة، وأبا هريرة، وابن عباس، ومحمد بن مسلمة، وأم سلمة، وخلقاً سواهم (٢).

قال العطاف بن حالد: عن أبي حرملة عن ابن المسيب قــال: مــا فاتتنى الصلاة في جماعة منذ أربعين سنة (٣) .

وعن سفيان الثوري: عن عثمان بن حكيم، سمعيت سعيد بن

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى ۳۸۲/۲، والمعرفة والتاريخ ۱۹/۱ و ۱۸۹ و ۱۲۲۱، وتاريخ أبي زرعة رقم (۹٤٥)، والحلية ۱۸۸۲، وفيها أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بدلاً من أبي سلمة، والتمهيد ۲/۵۰۱، وسير أعلام النبلاء ۲۸۹/۲، وفيه «..فحرم لذلك منه علماً كثيراً». ولعله تصحيف من الطباعة.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢١٧/٤-٢١٨.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٢٢١/٤

المسيب يقول: ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد (١) .

وعن نافع أن ابن عمر ذكر سعيد بن المسيب فقال: هو والله أحـــد المفتين<sup>(۲)</sup>.

وقال قتادة ومكحول والزهري وآخرون، واللفظ لقتادة: ما رأيت أعلم من سعيد بن المسيب (٣).

وقال على بن المديني: لا أعلم في التابعين أحداً أوسع علماً من ابن المسيب، هو عندي أجل التابعين (1).

وقال أحمد بن حنبل وغير واحد: مرسلات سعيد بسن المسيب صحاح (٥).

وعن عبد الرحمن بن حرملة: سمعت ابن المسيب يقول: حججت أربعين حجة <sup>(٦)</sup>.

وقال مالك: قال ابن المسيب: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢٢٢/٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء ٢٢٢/٤.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

فهذا العالم النحرير أحد شيوخ الزهري الذين أكثر عنهم ولازمهم مدة طويلة كما ذكر ذلك عن نفسه حيث قال: جالست سعيد بن المسيب ست سنين (١).

وفي رواية أخرى: جالسته سبع سنين (٢) .

وفي رواية ثالثة: جالسته ثمان سنين (٣) .

وفي رواية رابعة قال: جالسته عشر سنين (١).

ويجمع بين هذه الروايات بأنه جالسه ست سنين في بدايــــة الأمـــر فأخبر عن تلك المدة، وكلما زاد مدة أخبر عنها حتى بلغت عشر سنين.

وقال الزهري عنه: كنت أطلب العلم من ثلاثة: سعيد بن المسيب وكان أفقه الناس، وعروة بن الزبير وكان بحراً لا تكدره الدلاء، وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، وكنت لا أشأ أن أقع منه على علم ما لا أجد عند غيره إلا وقعت (٥).

وقد روى عنه الزهري في المغازي ست عشرة رواية من أصل ١٩٥

<sup>(</sup>١) الحلية ٣٦٧/٣.

<sup>(</sup>٢) المعرفة والتاريخ ٩/١-٣٥٩، و١/٤٧٣، والحلية ٣٦٦/٣.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ١٧١ (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ــ تحقيق زياد منصور) والمعرفة والتاريخ ٦٣١/١، وتذكرة الحفاظ ١٩٩١، والبداية والنهاية ٣٤١/٩.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (٢/ ٣٨٣)، والطبقات أيضاً القسم المتمم (١٦٥)، وتاريخ دمشق ترجمة الزهري (٥٤) رقم (٤٨) تحقيق: شكر الله نعمة الله.

<sup>(</sup>٥) المعرفة والتاريخ (١/ ٢٥٥).

رواية .

• وأما عروة: فهو عروة بن حواري رسول الله وابن عمته صفية، الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، الإمام عالم المدينة، أبو عبد الله القرشي الأسدي، المدني الفقيه، أحد الفقهاء السبعة (١).

ولد لست سنين خلت من خلافة عثمان (٢).

وذكره يعقوب بن سفيان ضمن جماعة وذكر لهم أخباراً، ثم قال: فهؤلاء الذين سميناهم ثقات متقنون يقوم حديثهم مقام الحجة، وهم فقهاء تابعي أهل المدينة (٤).

وقال ابن عبد البر: وكان أحد العشرة الفقهاء من تابعي المدينة ...

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢١/٤.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢٢/٤

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٤٢٥/٤.

<sup>(</sup>٤) المعرفة والتاريخ ٢/١٥هـ-٣٥٥.

وكان عروة أحفظهم كلهم وأغزرهم حديثاً (١).

ونقل ابن كثير عن الواقدي أنه قال: كان فقيهاً عالمًا حافظاً ثبتاً حجة عالمًا بالسير وهو أول من صنف المغازي (٢).

وقد عرف الزهري منزلة ذلك الإمام العظيمة، حتى قال عنه: إن كنت لآتي باب عروة بن الزبير فأجلس ثم أنصرف، ولو أشاء أن أدخل لدخلت إعظاماً له (٣).

ولازمه وأخذ عنه علماً كثيراً ولما أخذ عنه العلم وجده بحراً، ولذلك قال، وجدت عروة بحراً لا تكدره الدلاء (٤).

وقال عنه أيضاً: ... وأما عروة فبئر لا تكدره الدلاء (°).

وقد أخذ الزهري عنه أحاديث كثيرة منها في المغازي (٣٩) رواية من أصل (١٩٥) رواية . وهو أكثر شيوخ الزهري رواية للمغازي .

• وأما عبيد الله: فهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مستعود الهذلي، الإمام الفقيه، مفتى المدينة وعالمها، وأحد الفقهاء السبعة، أبو

<sup>(</sup>۱) التمهيد ٨/٥.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٠١/٩.

<sup>(</sup>٣) الطبقات ١٧٠، القسم المتمم، تحقيق زياد منصور، والمعرفة والتاريخ ١٦٣٨، وتاريخ دمشق، ص: ٥٣-٥٣ رقم (٤٤) من ترجمة الزهري.

<sup>(</sup>٤) المعرفة والتاريخ ١/٥٧١.

<sup>(</sup>٥) الحلية ٣٦٦/٣.

عبد الله (١).

ولد في خلافة عمر أو بعيدها (٢).

قال أحمد بن عبد الله العجلي: كان أعمــش، وكان أحد فقهـاء المدينة، ثقة رجلاً صالحاً، جامعاً للعلم، وهو معلم عمر بن عبد العزيز (٣). وقال أبو زرعة الرازي ثقة مأمون إمام (١).

قال عنه تلميذه الزهري بعدما صحبه وجالسه: لما جالست عبيد الله ابن عبد الله صرت كأني أصحب بحراً  $(\circ)$ .

وقال: كنت أظن أي قد علمت العلم فلما جالسته رأيت أي كنت في شعاب من العلم (٦) .

وقد روى عنه في المغازي ثمان روايات من أصل (١٩٥) رواية .

وقال: سمعت من العلم شيئاً كثيراً حتى ظننت أني قد اكتفيت، فلما لقيت عبيد الله بن عبد الله فإذا ليس في يدي من العلم شيءٌ (٢).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٤٧٥/٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٢٤/٥٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المعرفة والتاريخ ١/١٦٥.

<sup>(</sup>٦) تاريخ أبي زرعة رقم (١٣٩٥).

<sup>(</sup>٧) التمهيد ٩/٧.

وقال: كنت إذا سألت عبيد الله بن عبد الله فكأنما أفجر بحراً (١). وقال: أدركت أربعة بحور عبيد الله بن عبد الله أحدهم (٢).

وقال: حدمت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حتى إن كان خادمــه ليخرج فيقول: مَن بالباب ؟ فتقول الجارية غلامك الأعيمش، فــتظن أي غلامه، وإن كنت لأحدمه حتى لأستقى له وضوءه (٣).

وقال يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري: لما أخذ ابن شهاب ما عند عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود العلم ورأى أنه قد نفضه فلم يبق عنده من العلم شيئاً إلا حواه واستغنى عنه، انقطع عنه فقال عبيد الله: إذا شئت أن تلقى خليلاً مصافحاً لقيت وإخوان الثقات قليل (1)

• وأما أبو سلمة فبالرغم أنه ذكره ضمن البحور الأربعة، لكنه لم يرو عنه في المغازي — فيما وقفت عليه — إلا ثلاث روايات فقط، ولعله يقصد بكثرة الأخذ عنه المرويات الأخرى التي لا علاقة لها بالمغازي .

قال الذهبي: «قلت: لم يكثر عن أبي سلمة وهو من عشيرته، ربما كان بينهما شيء، وإلا فما أبو سلمة بدون عروة في سعة العلم»(٥).

<sup>(</sup>١) سنن الدارمي رقم (٦١٧)، وتاريخ أبي زرعة رقم (٩٤٢).

<sup>(</sup>۲) التمهيد ٩/٨.

<sup>(</sup>٣) الحلية ٣٦٢/٣، وتاريخ دمشق رقم (٥٠، ٥١، ٥١) ترجمة الزهري.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق رقم (٥٢) ترجمة الزهري، تحقيق شكر الله.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ٢٨٩/٤.

# المبحث الرابع: في ذكر تلاميذه الذين رووا عنه المغازي وأبرزهم (١).

وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في ذكر تلاميذه الذين رووا عنه روايات قليلة في المغازي، مرتبين على حروف المعجم .

إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (٢).

أسامة بن زيد الليثي مولاهم (٣).

إسحاق بن راشد الجزري (١).

إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري (٥).

أشعث بن سوّار الكندي (٦) .

<sup>(</sup>۱) روى عن الزهري تلاميذ عدة ذكرهم المزي في تهذيب الكمال ٢٦/٢٦-٤٣١، ولكن اقتصرت على ذكر تلاميذه الذين رووا عنه المغازي فقط، لأن هذا ألصق بالبحث.

<sup>(</sup>۲) وقد روى عن الزهري روايتين من المغازي رقم (۵۶، ۵۸).

<sup>(</sup>٣) وقد روى عن الزهري رواية واحدة من المغازي رقم (١٦٦).

<sup>(</sup>٤) وقد روى عن الزهري روايتين من المغازي رقم (١٤٣، ١٨٦).

<sup>(</sup>٥) وقد روى عن الزهري رواية واحدة من المغازي رقم (٥).

<sup>(</sup>٦) وقد روى عن الزهري رواية واحدة من المغازي رقم (٢٣).

سفيان بن حسين بن حسن الواسطي (١).

سفیان بن عیینة (۲).

 $^{(7)}$  صالح بن أبي الأخضر اليمامي

صالح بن كيسان المدني أبو محمد (١).

عاصم بن عمر بن قتادة (٥).

عبد الرحمن بن حالد بن مسافر الفهمي (١).

عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عثمان بن حُنيف الأنصاري (٧) .

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (^).

عبد الله بن زياد بن سمعان المخزومي (٩).

عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي (١٠).

<sup>(</sup>۱) وقد روى عن الزهري روايتين من المغازي رقم (۲۰، ۱۱۱).

<sup>(</sup>۲) وقد روى عن الزهري أربع روايات من المغازي رقم (۷۰، ۹۲، ۱۱۰، ۱۸۹).

<sup>(</sup>٣) وقد روى عن الزهري رواية واحدة من المغازي رقم (١٩٠).

<sup>(</sup>٤) روى عنه رواية واحدة رقم (٦٧).

<sup>(</sup>٥) روى عنه رواية واحدة رقم (٨١)

<sup>(</sup>٦) روى عنه رواية واحدة رقم (٣٨).

<sup>(</sup>۷) روی عنه روایتین رقم (۹٦، ۱۲۰).

<sup>(</sup>۸) روی عنه روایة واحدة رقم (۱۷٦).

<sup>(</sup>۹) روی عنه روایة واحدة رقم (۱۳۸).

<sup>(</sup>۱۰) روی عنه روایة واحدة رقم (۱۵۳).

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (١).

عبد الواحد بن أبي عون <sup>(٢)</sup>.

عبد الله بن أبي زياد الرصافي  $(^{"})$ .

عمرو بن دينار <sup>(١)</sup> .

الليث بن سعد (٥).

محمد بن أبي عتيق (٦).

محمد بن عبد العزیز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري  $(^{(V)})$ .

 $^{(9)}$  . الله الزهري ( ابن أخى الزهري ) محمد بن عبد الله الزهري )

الوليد بن محمد الموقّري، أبو بشر البلقاوي (١٠٠).

يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس (١١).

<sup>(</sup>۱) روى عنه رواية واحدة رقم (۱۸٤).

<sup>(</sup>۲) روی عنه روایة واحدة رقم (٤٦).

<sup>(</sup>۳) روی عنه روایتین رقم (۳۶، ۱۰۹).

<sup>(</sup>٤) روى عنه رواية واحدة رقم (٣٢).

<sup>(</sup>٥) روى عنه رواية واحدة رقم (٤٧).

<sup>(</sup>٦) روى عنه رواية واحدة رقم (٦٢).

<sup>(</sup>۷) وقد روی عنه تلاث روایات رقم (۲۰، ۹۳، ۱۵۰).

<sup>(</sup>۸) روی عنه روایة واحدة رقم (۱۲۷).

<sup>(</sup>۹) وقد روی عنه ثمان روایات رقم (۱۰، ۱۲، ۲۷، ۷۰، ۹۰، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۳).

<sup>(</sup>۱۰) روی عنه روایة واحدة رقم (۸۲).

<sup>(</sup>۱۱) روی عنه روایة واحدة رقم (۱۰٦).

## المطلب الثاني: في أبرز تلاميذه وأوثقهم .

كان الزهري قد اشتهر بين الناس بغزارة علمه وقوة حافظته وذاكرته وعدالته، فهرع إليه الناس من كل مكان، فكان له من التلامية ما لا يحصي عددهم إلا الله، غير أن جماعة منهم لازموه ملازمة طويلة فأكثروا عنه مع توفر العدالة فيهم ومن هؤلاء.

١ معمر بن راشد .

٣- شعيب بن أبي حمزة . ٤- يونس بن يزيد الأيلي.

٥- عُقيل بن خالد الأيلي .

قال أبو حاتم: مالك بن أنس ثقة إمام الحجاز، وهو أثبت أصحاب الزهري (١).

وقال أيضاً: مالك أثبت أصحاب الزهري، فإن خالفوا مالكاً من أهل الحجاز حكم لمالك (٢).

وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي من أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك أثبت في كل شيء (٣).

وقيل للحوزجاني: من أثبت في الزهري؟ قال: مالك من أثبت الناس

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ١٧/١ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ١٧/١ .

<sup>(</sup>٣) العلل ومعرفة الرجال ٣٧٠/١ .

نیه <sup>(۱)</sup>.

وقال عمرو بن علي: أثبت من روى عن الزهري ممن لا يختلف فيه مالك بن أنس (٢).

قال أبو حاتم: انتهى الإسناد إلى ستة نفر أدركهم معمر وكتب عنهم، لا أعلم اجتمع لأحد غير معمر من الحجار: الزهري، وعمرو بن دينار، ومن الكوفة أبو إسحاق والأعمش، ومن البصرة قتدادة، ومن اليمامة يجيى بن أبي كثير (٣).

وقال عباس الدوري عن يجيى بن معين: أثبت الناس في الزهري مالك بن أنس ومعمر، ويونس وعُقيل وشعيب بن أبي حمزة وابن عيينة (١).

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: معمر ويونس عالمان بالزهري، ومعمر أثبت في الزهري من ابن عيينة (°).

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحيى بن معين قلت: ابن عينة أحب إليك في الزهري أو معمر ؟ قال: معمر (٦).

<sup>(</sup>١) شرح علل الترمذي ٦٧٤/٢.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٨/ الترجمة رقم (٩٠٢) .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٨/رقم الترجمة (١١٦٥) .

<sup>(</sup>٤) تاريخ يحيى بن معين ٢/٥٤ ٥، ترجمة مالك .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٨/رقم الترجمة (١١٦٥) .

<sup>(</sup>٦) تاريخ الدارمي رقم الترجمة (٢٠،٨،٣) .

وقال ابن الجنيد: سئل يحيى بن معين وأنا أسمع: من أثبت من روى عن الزهري ؟ فقال: مالك بن أنس ثم معمر، ثم عُقيل، ثم يسونس، ثم شعيب، والأوزاعي، والزبيدي، وسفيان بن عيينة، وكل هؤلاء ثقات (١).

وقال ابن الجنيد: سمعت يحيى بن معين يقول: وأصحاب الزهري شعيب ومعمر وعُقيل ويونس والأوزاعي، قال رجل ليحيى: فمالك بن أنس ؟ قال: ذاك من أرفعهم (٢).

وقال ابن طهمان عن يجيى بن معين: شعيب بن أبي حمزة ليس بــه بأس، وهو أعلم بالزهري من يونس ومعمر، ومالك بن أنس أوثق الناس في الزهري (٣).

فهؤلاء هم أكثر الناس أخذاً عن الزهري، وأكثر مرويات الزهري في المغازي من طريق هؤلاء خاصة معمر الذي روى عنه اثنتين وأربعين رواية في المغازي، ويليه في المرتبة الثانية يونس بن يزيد الأيلي الذي روى عنه اثنتي عنه خمس عشرة رواية في المغازي، ثم عُقيل بن خالد الذي روى عنه اثنتي عشرة رواية، ثم شعيب بن أبي حمزة الذي روى عنه تسع روايات في المغازي، ثم مالك بن أنس الذي روى عنه ثمان روايات.

<sup>(</sup>١) سؤالاته، الترجمة (١٥٦).

<sup>(</sup>٢) سؤالاته ترجمة رقم (٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) سؤالاته ترجمة رقم (١٣٨).

# المطلب الثالث: في تلاميذه الذين ألَّفوا في المغازي:

أما أبرز تلاميذ الزهري ممن ألّف في المغازي فهما الإمامان الجليلان: موسى بن عقبة بن أبي عياش، أبو محمد القرشي مولاهم الأسدي المدني توفي سنة ١٤١هـ (١).

ومحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم توفي سنة ١٥١هـــ<sup>(٢)</sup>. وقد أثنى العلماء على موسى وعلى مغازيه .

فقال الحافظ ابن حجر: ... ثقة فقيه إمام في المغازي (٣).

وقد روي عن الإمام مالك أنه كان إذا سئل عن المغازي قال: «عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنها أصح المغازي» (٤).

وقال الشافعي: « ليس في المغازي أصح من كتابه مــع صــغره، وخلوه من أكثر ما يذكر في كتب غيره » (°).

وكان يحيى بن معين يقول: «كتب موسى بن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتب » ( $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١١٤/٦.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٣٣/٧.

<sup>(</sup>٣) التقريب ٥٥٢ .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي ٣٧١/٢، وسير أعلام النبلاء ١١٥/٦.

<sup>(</sup>٥) الرسالة المستطرفة ٨٢.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ١٢٠/٢٩، وسير أعلام النبلاء ١١٧/٦.

وقد روى موسى بن عقبة عن الزهري في المغازي اثنتين وثلاثين و والدرواية من أصل (١٩٥) رواية.

وأما ابن إسحاق فهو المتخصص في علم المغازي (١).

قال عنه الزهري: « لا يزال بالمدينة علم جم ما دام فيهم ابن إسحاق »، وسئل الزهري عن مغازيه فقال: هذا أعلم الناس بها ما يعني ابن إسحاق (۲).

وقال عنه الإمام الشافعي: (( من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق  $(^{(7)})$ .

وقال عنه الذهبي: قلت قد كان في المغازي علاّمة (١).

وقد روى عن الزهري روايات كثيرة في السير منسها في المغازي خمس وعشرون رواية .

وضعت منها في صلب الرسالة إحدى عشرة رواية، والباقي في الهامش كشواهد وذلك لاختصارها الشديد .

<sup>(</sup>١) انظر: سير أعلام النبلاء ٧/٥٥

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٣٦/٧.

<sup>(</sup>٣) وسير أعلام النبلاء ٣٦/٧.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢١٩/١، سير أعلام النبلاء ٣٦/٧.

المبحث الخامس: في مروياته المرسلة ونسبة التدليس إليه وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في مراسيله(١).

وقد تكلم علماء الحديث عن مراسيل الزهري فوصفوها بأنهـا لا شيء .

قال يجيى بن سعيد القطان: مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنه حافظ، وكلما قدر أن يُسمى سَمَّى، وإنما يترك من لا يحسن أن يسميه (٢).

وروى عنه قوله: ﴿ مُرْسُلُ الرَّهْرِي لَا شَيْءَ ﴾ (٣) .

وقال ابن أبي حاتم: (( كان يجيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة، ويقول: هو بمترلة الريح، ثم يقول: هؤلاء حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء عقلوه (١٠).

<sup>(</sup>١) يُقصد بمراسيله ما رفعه إلى النبي ﷺ أو إلى زمانه و لم يذكر الصحابي أو الصحابة الذين روى عنهم تلك الروايات .

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق، ترجمة الزهري، ١٥٧ رقم (٢٤٥) تحقيق شكر الله .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ١٦٠ رقم (٢٥٩) تحقيق شكر الله، وتدريب الراوي ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) المراسيل لابن أبي حاتم، ١١ .

وروي عن يحيى بن معين أنه قال: مرسل الزهري ليس بشيء (١) .

لكن قيل لأحمد بن صالح المصري: قال يجيى بن سعيد: مرسل الزهري شبه لا شيء، فغضب وقال: ما ليحيى ومعرفة علم الزهري ليس كما قال يجيى (٢).

فلعل الزهري \_ والله أعلم \_ كان يحذف بعض الرواة احتصاراً، ولذلك يسميهم عندما يسأل عنهم، فقد روي عن مالك بن أنس أنه قال: كنا نجلس إلى الزهري وإلى محمد بن المُنْكَدِر، فيقول الزهري: قال ابن عمر كذا وكذا، فإذا كان بعد ذلك حلسنا إليه فقلت: الذي ذكرت عن ابن عمر من أخبرك به ؟ قال: ابنه سالم (٣).

قال ابن عبد البر: فهكذا مراسيل الثقات، إذا سئلوا أحالوا على الثقات (٤) .

وهذه الرواية تدل على أن ما ذكره القطان من قوله: «... وإنما يترك من لا يحسن أو يستحي أن يسميه»، ليس مسلم به في كل الأحوال، كما أن يحيى بن سعيد القطان من متشددي أئمة الجرح والتعديل في الحديث، وعلى كل حال فهذا حكم المحدثين في الحلال والحرام أما في

<sup>(</sup>١) شرح علل الترمذي لابن رجب، ٥٣٥/١ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق، ص١٦٠رقم الرواية (٢٥٩) ترجمة الزهري تحقيق: شكر الله قوجاني.

<sup>(</sup>٣) الكفاية للخطيب، ٣١٨، وابن عبد البر في التمهيد، ٣٧/١.

<sup>(</sup>٤) التمهيد، ١/٣٧.

باب المغازي والسير فمراسيل الزهري مقبولة، وخاصة التي لا علاقة لهــــا بالأحكام وصح مخرجها إلى الزهري .

قال البيهقي: «كل حديث أرسله واحد من التابعين أو الأتباع، فرواه عن النبي الله ولم يذكر من حمله عنه، فهو على ضربين:

أحدهما: أن يكون الذي أرسله من كبار التابعين الذين إذا ذكروا من سمعوا منه ذكروا قوماً عدولاً يوثق بخبرهم، فهذا إذا أرسل حديثاً نظر في مرسله فإذا انضم إليه ما يؤكده من مرسل غيره، أو قول واحد من الصحابة أو إليه ذهب عوام أهل العلم، فإنا نقبل مرسله في الأحكام.

والآخر: أن يكون الذي أرسله من متأخري التابعين الذين يعرفون بالأخذ عن كل واحد، وظهر لأهل العلم بالحديث ضعف مخارج ما أرسلوه، فهذا النوع من المراسيل لا يقبل في الأحكام، ويقبل فيما لا يتعلق به حكم من الدعوات وفضائل الأعمال والمغازي، وما أشبهها) (1).

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ١/٣٩-٤٠.

المطلب الثاني: في نسبة التدليس(١) إليه .

كان الزهري رحمه الله مدلساً، فقد وصفه الشافعي والدارقطني وغير واحد بذلك كما قال الحافظ (٢).

ولكن تدليسه كان نادراً كما قال الذهبي  $^{(7)}$  .

وقد ذكره العلائي رحمه الله في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين، وهم ممن احتمل الأئمة تدليسهم، قال رحمه الله: « وثانيها: من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح، وإن لم يصرح بالسماع، وذلك لإمامته أو لقلة تدليسه في جنب ما روك أو لأنه لا يدلس إلا عن ثقة، كالزهري وسليمان الأعمش، وإبراهيم النخعي ،

ففي الصحيحين وغيرهما لهؤلاء الحديث الكثير مما ليس فيه التصريح بالسماع، وبعض الأئمة حمل ذلك على أن الشيخين اطلعا على سماع الواحد لذلك الحديث الذي أخرجه بلفظ (عن) ونحوها من شيخه (٤).

<sup>(</sup>۱) التدليس هو: أن يروي الراوي عن شيخه حديثاً لم يسمعه منه بلفظ عن أو قال أو ذكر ونحو ذلك مما يوهم الاتصال ولا يصرح بحدثنا. جامع التحصيل ۹۷، وتدريب الراوى ۲۲۲/۱-۲۲۶ .

<sup>(</sup>٢) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ١٠٩، وهذا بالطبع في حكم المحدثين .

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال ٤٠/٤ رقم الترجمة (٨١٧١).

<sup>(</sup>٤) جامع التحصيل ١١٣ .

وقال أيضاً: محمد بن شهاب الزهري العالم المشهور، مشهور به، وقد قبل الأئمة قوله (عن) (١).

وقال برهان الدين الحلبي: محمد بن مسلم الزهري العالم المشهور، مشهور به وقد قبل الأئمة قوله (عن) (٢).

وذكره الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في الطبقة الثانية من المدلسين فقال: محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري الفقيه المدني نزيل الشام مشهور بالإمامة والجلالة من التابعين، وصفه الشافعي والدارقطني وغير واحد بالتدليس، ولكن قال البرهان في التبيين في أسماء المدلسين، قد قبل الأئمة قوله (عن) (٣).

أما الحافظ ابن حجر فقد ذكره في الطبقة الثالثة (1). وهم من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقاً، ومنهم من قَبلَهم كأبي الزبير المكي (0).

وقد جعله الحافظ في مرتبة اختلف الأئمة عليها، فمن تشدد كيحيى القطان لم يقبل إلا ما صرح به، ومن اعتدل قَبلَ، والزهري لم يكن من

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) التبيين لأسماء المدلسين ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) إتحاف ذوي الرسوخ بمن رُمي بالتدليس من الشيوخ ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) تعريف أهل التقديس ١٠٩، والنكت على كتاب ابن الصلاح ٢٤٢/٢.

<sup>(</sup>٥) تعريف أهل التقديس ٢٣.

المكثرين من التدليس كما ذكر العلائي والذهبي فيما سبق ذكره على أن الحافظ ابن حجر نفسه قد وصف الزهري بقلة التدليس(١).

فالأولى أن يكون في الطبقة الثانية، وهي من احتمل الأئمة تدليسهم وخرجوا لهم في الصحيحين وغيرهما إما لإمامتهم أو لقلة تدليسهم، ومع ذلك حكم على تلك الأحاديث بالصحة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري ٢٠/١٠ تحت حديث رقم (٩٩٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: على سبيل المثال سنن أبي داود رقم (۳۰۰۰)، فقد حكم عليه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (۲۰۹۳) بالصحة وانظر: سنن الترمذي، حديث رقم(۲۱۱٦)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم (۱٦٦٥)، وانظر: سنن النسائي حديث رقم (۲۱۱٦)، وقد صححه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم (٣٣٦٦).

وانظر: سنن ابن ماحة حديث رقم (١٣٩٩) وقد صححه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم (١١٤٨).

# المبحث السادس: في بعض الشبهات التي أثيرت حوله

الشبهة الأولى: في مخالطته الملوك من بني أمية:

ذكر بعض علماء الزيدية (١) أن مخالطة الزهري لسلاطين بني أمية يعد موالاة لهم وإعانة لهم، وهذا قدح وجرح في شخصية الزهري (٢)، وأنه ما وقف معهم إلا ليعينهم على المظالم على العموم (٣) .

وقد تولى العلامة ابن الوزير (٤) في كتابه («العواصم والقواصم») الرد على هذه التهمة بكلام طويل أذكر منه ما يفي بالمقصود، قال رحمه الله: والأمر في الزهري قريب والإشكال فيه سهل، لكن القدح الذي قدح به السيد على الزهري يقتضي القدح في كثير من العلماء والفضلاء، ممن خالط الملوك فإن التاركين لذلك من العلماء هم الأقلون عدداً، وإذا طالعت كتب التواريخ لم تكد تجد أحداً من العلماء إلا وله علاقة بالسلاطين أو مخالطة لهم أو وفادة عليهم أو قبول لعطاياهم، فمنهم المقل بالسلاطين أو مخالطة لهم أو وفادة عليهم أو قبول لعطاياهم، فمنهم المقل

<sup>(</sup>۱) هو: علي بن محمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين الهادي، ت٨٣٧هـ، البدر الطالع ٤٨٥/١ وهو من شيوخ ابن الوزير .

<sup>(</sup>٢) العواصم والقواصم ١٨٧/٨.

<sup>(</sup>٣) العواصم والقواصم ٢٢٠/٨.

<sup>(</sup>٤) اسمه: محمد بن إبراهيم بن الوزير اليماني، ت ٨٤٠هـ، البدر الطالع ٨١/٢، والضوء اللامع ٢٧٢/٦، وفهرس الفهارس ١٠٢٤/٢.

ومنهم المكثر <sup>(١)</sup> .

ثم قال: وأما من خالط الملوك أو كاتبهم أو قبل عطايهم فهو السواد الأعظم من المتقدمين والمتأخرين من الصحابة والتابعين، وأنا أذكر منهم عيوناً حسب ما حضرني. ثم ذكر رحمه الله نماذج من ذلك منها:

١- مخالطة يوسف عليه السلام لعزيز مصر (٢).

٢- أن الحسن بن علي \_ رضي الله عنه \_ كان يكاتب معاويـة
 ويدخل عليه، ويأخذ منه العطايا (٣) .

٣- ذكر أيضاً مخالطة الشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن لهارون الرشيد (١) .

قلت: وأما قوله: إنه إنما وقف معهم ليعينهم على المظالم على العموم، فغير مسلم لوجهين:

الوجه الأول: أنه كان يصدع بالحق ولا يخاف في الله لومة لائهم، فقد أخرج عبد الرزاق في تفسيره قال: أنا معمر عن الزهري قال: كنت عند الوليد بن عبد الملك، فقال: الذي تولى كبره منهم علي بن أبي طالب، قلت: لا، حدثني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن

<sup>(</sup>١) العواصم والقواصم ١٨٧/٨-١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) العواصم والقواصم ٢٠٧/٨.

<sup>(</sup>٣) العواصم والقواصم ٢٠٧/٨ .

<sup>(</sup>٤) العواصم والقواصم ٢١١/٨.

وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كلهم سمعوا عائشة تقول: الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي (١).

وأخرج أبو نعيم في الحلية من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري قال: كنت عند الوليد بن عبد الملك فتلا هذه الآية ﴿ وَالَّذِي تُولِّى كُبْرَهُ مِنْهُمْ قَالَ: كنت عند الوليد بن عبد الملك فتلا هذه الآية ﴿ وَالَّذِي تُولِّى كُبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَظَيمٌ ﴾ (٢)، قال: نزلت في علي بن أبي طالب، قال الزهري: أصلح الله الأمير، ليس كذا أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها، قالت: وكيف أخبرك ؟ قال: أخبرني عروة عن عائشة رضى الله تعالى

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق ۲/۱۰-۵۰، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن شبه في تاريخ المدينة ۲۳۷/۱، والفسوي في المعرفة ۳۹۳/۱، وأخرج البخاري من طريق معمر عن الزهري قال: قال لي الوليد بن عبد الملك: أبلغك أن علياً كان فيمن قذف عائشة ؟ قلت: لا، ولكن قد أخبري رجلان من قومك – أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث – أن عائشة رضي الله عنها قالت لهما: «كان علي مسلماً في شأنها، فراجعوه فلم يرجع ...». قال الحافظ: «فيه قوله فراجعوه فلم يرجع » المراجعة في ذلك وقعت مع هشام بن يوسف فيما أحسب، وذلك أن عبد الرزاق رواه عن معمر فخالفه فرواه بلفظ «مسيئاً » كذلك أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في المستخرجين، وزعم الكرماني أن المراجعة وقعت في ذلك عند الزهري، قال: وقوله «فلم يرجع » أي لم يجب بغير ذلك، قال: ويحتمل أن يكون المراد: فلم يرجع الزهري إلى الوليد ... الفتح (۲۷/۷).

<sup>(</sup>٢) الآية رقم (١١) من سورة النور .

عنها أنما نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول المنافق (١).

قال الحافظ ابن حجر: ((وكأن بعض من لا خير فيه من الناصبة، تقرب إلى بني أمية بهذه الكذبة فحرفوا قول عائشة إلى غير وجهه لعلمهم بانحرافهم عن علي فظنوا صحتها حتى بين الزهري للوليد أن الحق خلاف ذلك، فجزاه الله تعالى خيراً)، (٢).

الوجه الثاني: قدح الزهري في الوليد بن يزيد، بسبب إسرافه في المعاصي .

فقد أخرج ابن سعد في الطبقات عن أبي الزناد قال: كان الزهـــري يقدح أبداً عند هشام بن عبد الملك في خلع الوليد بن يزيد ويعيبه، ويذكر أموراً عظيمة لا ينطق بها، حتى يذكر الصبيان ألهم يخضـــبون بالحنـــاء، ويقول هشام: لا يحل لك إلا خلعه (٣).

فيتضح مما سبق أن قولهم: إنما وقف الزهري مع بني أمية ليعينهم على المظالم على العموم لا دليل عليه، فقد دلت تلك النصوص المتقدم ذكرها على أن ابن شهاب الزهري رحمه الله كان لا يداهن في قول الحق أبداً وقد شهد له بذلك كبار أئمة الإسلام.

<sup>(</sup>١) الحلية لأبي نعيم ٣٦٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٤٣٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى، القسم المتمم (١٨٣) تحقيق: زياد منصور، وفي سندها الواقدي وهو متروك، لكن تشهد لها رواية الطبري في تاريخه ٢٥٣/٧، بألفاظ متقاربة .

قال الإمام الأوزاعي: ما أدهن ابن شهاب لملك قط دخل عليه، ولا أدركت خلافة هشام أحداً من التابعين أفقه منه (١).

فلا يصدق تلك التهمة إلا من أعمى الله بصيرته عن الحق الأبلج.

وذكر الحافظ ابن حجر أنه قد ورد عند ابن مردويه من وجه آخر عن الزهري قال: كنت عند الوليد بن عبد الملك ليلة من الليالي، وهو يقرأ سورة النور مستلقياً فلما بلغ هذه الآية ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأَفْكِ عُصْبَةٌ مَنْكُمْ ﴾ حتى بلغ ﴿ وَالَّذِي تُولِّى كُبْرَهُ ﴾، جلس ثم قال: يا أبا بكر من تولى كبره منهم ؟ أليس علي بن أبي طالب ؟ قال: فقلت في نفسي: ماذا أقول؟ لئن قلت: لا لقد خشيت أن ألقى منه شراً، ولئن قلت: نعم، لقد جئت بأمر عظيم، قلت في نفسي: لقد عودي الله على الصدق خيراً، قلت: لا، قال: فضرب بقضيبه على السرير ثم قال: فمن فمن ؟ حتى ردد ذلك مراراً، وقلت: لكنه عبد الله بن أبي (٢).

وقد كان هشام بن عبد الملك يعتقد معتقد الوليد، فقد ذكر ابن حجر أن يعقوب بن شيبة أخرج في مسنده عن الحسن بن علي الحلواني عن الشافعي قال: حدثنا عمي قال: «دخل سليمان بن يسار على

<sup>(</sup>۱) المعرفة والتاريخ / ٦٣٩، وتاريخ أبي زرعة رقم (٩٥٠) وتاريخ دمشق رقم (٢٦٤) ترجمة الزهري

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٤٣٧/٧ .

هشام بن عبد الملك، فقال له: يا سليمان الذي تولى كبره من هو ؟ قال: عبد الله بن أبي، قال: كذبت، هو علي، قال: أمير المؤمنين أعلم بما يقول، فدخل الزهري فقال: يا ابن شهاب من الذي تولى كبره ؟ قال: ابن أبي، قال: كذبت هو علي، فقال أنا أكذب لا أبا لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الله أحل الكذب ما كذبت.

حدثني عروة وسعيد وعبيد الله، وعلقمة عن عائشة: أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي (١).

#### الشبهة الثانية:

وضعه لحديث (( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ...).

هذه الفرية ذكرها اليعقوبي فقال: ومنع عبد الملك أهل الشام من الحج، وذلك أن ابن الزبير كان يأخذهم إذا حجوا بالبيعة، فلما رأى عبد الملك ذلك منعهم من الخروج إلى مكة، فضج الناس وقالوا: تمنعنا من حج بيت الله الحرام الذي هو فرض من الله علينا؟ فقال لهم: هذا ابن شهاب الزهري يحدثكم أن رسول الله على قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثه مساحد: المسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس» (٢)، وهو يقوم لكم مقام المسجد الحرام، وهذه الصخرة التي يروى أن رسول الله يقوم لكم مقام المسجد الحرام، وهذه الصخرة التي يروى أن رسول الله

<sup>(</sup>۱) الفتح ٤٧٣/٧، وقد أخرج هذه الرواية ابن عساكر في تاريخ دمشق ترجمة الزهري رقم (٢٦٦)، والسيوطي في الدر المنثور ١٥٧/٦ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه بعد قليل .

وضع قدمه عليها لما صعد إلى السماء تقوم لكم مقام الكعبة، فبين على الصخرة قبة، وعلق عليها ستور الديباج، وأقام لها سدنة، وأخل الناس بأن يطوفوا حولها كما يطوفون حول الكعبة، وأقام بذلك أيام بني أمية (١).

### والرد على هذه التهمة من وجوه:

١- أن هذه الحكاية ساقطة مردودة حسب قواعد النقل والعقل،
 فهي من حيث الإسناد لا أصل لها، ومن حيث المتن هي منكرة مخالفة
 للواقع التاريخي، وذلك:

أن هذه الحكاية تذكر أن عبد الملك منع الناس الذهاب للحج، ذلك لأن ابن الزبير كان يأخذهم إذا حجوا للبيعة، فيكون ذلك بين عام ٦٥ و٣٧هـ، لأن ابن الزبير قتل سنة ٧٣هـ (٢).

والزهري إنما قدم على عبد الملك سنه ٨٦هــ (٣)، فكيف يعقل أن يكون الزهري وضع لعبد الملك بن مروان هذا الحديث وقد تبين أنه لم يلقه بعد!!

<sup>(</sup>١) تاريخ البيعقوبي ٢٦١/٢ .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٣٧٩/٣.

<sup>(</sup>٣) المعرفة والتاريخ ٣٣٣/٣، وتاريخ دمشق رقم (٢) و(١٠) من ترجمة الزهري، وأما وفوده على مروان بن الحكم فلا يصح، انظر: تاريخ دمشق رقم (١٠) .

7 أن حديث  $((V^2)^{(1)})$  قد رواه الزهري عن شيوخه من أهل المدينة كسعيد بن المسيب  $((V^2)^{(1)})$  هي وعروة بن الزبير  $((V^2)^{(1)})$  وقيل قبلها)، فهل يعقل أن يسكت هؤلاء دون أن ينكروا على الزهري ذلك وهم الغيورون على السنة، فسكوهم مشاركة على وضعه .

٣- لو كان الأمر كذلك لعُدَّ قادحاً في علماء الحديثِ حفاظِ السنةِ وناقليها، والذابين عنها، في ذلك العصر وبعده حيث لم يتنبهوا ولم ينبهوا على ذلك، فعلم أن ذلك كذب لا أصل له .

٤- أن الحديث المذكور له متابعات كثيرة للزهري. وله شواهد أخرى أيضاً عن غير أبي هريرة (٢).

فظهر إذاً أن دعوى الوضع باطلة .

الشبهة الثالثة: المامه بالنصب (٣) .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الحميدي رقم (٩٤٣)، وابن أبي شيبة (٢٥/٤)، وعبد الرزاق في المصنف رقم(٩١٥٨)، وأحمد في المسند ١٩١/١٢ رقم (٧٢٤٩)، أرناؤوط والبخاري رقم (١١٨٩)، ومسلم رقم (١٣٩٧)، والترمذي (١٢٤/٢)، وابن ماجه رقم (٢٥/١) كلهم عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به .

<sup>(</sup>٢) قد ورد هذا الحديث من غير طريق الزهري عن أبي هريرة، وثبت عن عدة من الصحابة، منهم: أبو بصرة الغفاري، وأبو سعيد الخدري، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وأبو الجعد الضمري، وعلي. ولذا حكم عليه الشيخ الألباني بأنه متواتر. انظر إرواء الغليل (٢٢٦/٣) رقم (٧٧٣).

<sup>(</sup>٣) أهل النصب الذين ناصبوا علياً رضي الله عنه أي أظهروا له العداء وفسقوه، أساس

فقد الهم الشيعة الزهري بذلك زوراً وبمتاناً .

ويُلحظ أن هذه التهم الثلاث كلها صادرة من الشيعة .

قال الطوسى: محمد بن شهاب الزهري عدو (١).

وهذه التهم مردودة من وجوه:

الأول: أن موقف الزهري من الوليد بن عبد الملك في قصة من تولى كبر الإفك دليل على حبه لعلى رضى الله عنه .

الثاني: أن مذهبه في علي رضي الله عنه هو مذهب أهل السنة من الله السلف الصالح حيث يقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علياً رضي الله تعالى عنهم أجمعين \_ كما سيأتي في مبحث عقيدته .

الثالث: أن الزهري قد روى عن جماعة كبيرة من آل البيت منهم: كثير بن العباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وعبد الله والحسن ابنا محمد بن علي بسن أبي طالب، وزين العابدين بن علي بن الحسنوزيد بن علي بن الحسن (٣)، وأبو

البلاغة للزمخشري ٩٦٠، وفي القاموس: أهل النصب: المتدينون ببغض علي رضي الله عنه، لأنهم نصبوا له أي عادوه: نصب .

<sup>(</sup>١) رجال الطوسي ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) شرح لهج البلاغة ٢/٤، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.

<sup>(</sup>٣) هذيب الكمال ٢٦/٢٦ - ٤٢٧ .

جعفر محمد بن على بن الحسين بن على الباقر (١).

الرابع: أنه قد أثنى على على بن الحسين فقال فيه:

ما رأيت هاشمياً أفضل من على بن الحسين (٢).

وقال عنه: كان علي بن الحسين من أفضل أهل بيته، وأفقههم، وأحسنهم طاعة، وأحبهم إلى مروان بن الحكم وابنه عبد الملك (٣).

وقال: لم أدرك من أهل البيت أفضل من على بن الحسين (٤).

بل قيل: إن من أصح الأسانيد: الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن على  $(\circ)$ .

فكيف يعقل أن يكون ناصبياً، وآل البيت عنده بحذه المنسزلة، سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم .

<sup>(</sup>١) هذيب الكمال ٢٦/٢٦ .

<sup>(</sup>۲) المعرفة والتاريخ ۵٤٤/۱، وتاريخ أبي زرعة رقم (۱٤٧٧) والجرح والتعديل ۱۲۸/۲ رقم (۹۷۷).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/٥، وتاريخ أبي زرعة رقم (٩٧٣).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ١٧٨/٦ رقم الترجمة (٩٧٧) .

<sup>(°)</sup> تاريخ دمشق رقم (١٣٠) وجامع الأصول ١٥٤/١، وانظر هامش (١) من نفس الصفحة حول كلام العلماء الذي نقله أحمد شاكر رحمه الله في أصح الأسانيد .

## المبحث السابع: في عقيدته

طبقت شهرة الزهري أرجاء العالم الإسلامي في وقته بسبب ما كان يتمتع به من علم وعمل وورع وتقوى بالإضافة إلى سلامة معتقده، فقد كانت آراؤه العقدية موافقة لمنهج جمهور السلف.

١- قوله في الإيمان: تُقل عنه قوله: فنرى الإسلام: الكلمة، والإيمان: العمل (١). وهذا هو مذهب أهل السنة (٢).

أما المرحئة فيقولون: الإيمان قول، وهو مخالف لمذهب أهل السنة (٢). ٢- قوله في التفضيل: أحرج الفسوي في المعرفة والتاريخ من طريق معمر قال: سألت الزهري عن عثمان وعلي أيهما أفضل ؟ فقال: الدم الدم عثمان أفضلهما (٤).

٣- قوله في الصفات: روى عنه أنه قال: أُمِرُّوها كما جاءت (°). ونقل البغوي عن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي، وسفيان ابن عيينة، ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات فقالوا: أمروها

<sup>(</sup>١) كتاب السنة لعبد الله بن أحمد رقم (٥٧٠)، والسنة للخلال رقم (٩٦٤) .

<sup>(</sup>٢) كتاب السنة للخلال رقم (٩٦٤) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المعرفة والتاريخ ٢/٨٠٦.

<sup>(</sup>٥) تاريخ أبي زرعة رقم (١٧٧٩) و(١٧٨٠) .

كما جاءت بلا كيف $^{(1)}$ ، وقال الزهري: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم $^{(7)}$ .

٤- رأيه في قوله ﷺ: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ... » الحديث (٣) .

وفي قوله ﷺ: « ليس منا من لطم الخدود »(١) وما أشبه، قال: من الله العلم وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم .

فيتبين مما سبق أن معتقده معتقد جمهور الأئمة من السلف الصالح رحمهم الله، وكيف لا يكون كذلك وهو القائل: الاعتصام بالسنة نجاة (°).

<sup>(</sup>١) شرح السنة للبغوي ١٧١/١، وتاريخ دمشق رقم (٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) شرح السنة ١٧١/١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم (٥٢٠)، وأبو نعيم في الحلية ٣٦٩/٣، ولفظه: قال: فسألت الزهري عنه ما هذا ؟ فقال: من الله العلم وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم أمروا أحاديث رسول الله كما جاءت، وانظر الذهبي في السير ٣٤٦/٥.

<sup>(</sup>٤) السنة للخلال رقم (١٠٠١) وذكر المحقق: د.عطية الزهراني أن في إسناده عبيدالله ابن حنبل مجهول .

<sup>(</sup>٥) الحلية ٣٦٩/٣، وترجمة الزهري من تاريخ دمشق رقم (٢١٩) .

### المبحث الثامن: في وفاته وسنّه

توفي رحمه الله ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان سنة أربع وعشرين ومائة (١) .

وقد توفي رحمه الله في ضيعة له بأدامي (٢) بشَغْب (٣) وبَداَ (٤) .

(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ۱۸۵، تحقيق زياد منصور، وطبقات خليفة ٢٦١، وتاريخ ابن أبي خيثمة ٢٦١/أ مخطوط، وترجمة الزهري من تاريخ دمشق ٣٨، ٣٩، ٤١، ٤١، ٤١، ابن أبي خيثمة ١٨٥، ١٨٥، ١٨٩، ١٩٠، تحقيق قوجاني، ووفيات الأعيان ١٧٨/٤، ولايا وتحذيب الكمال ٢٤١/٢٦-٤٤١، وسير أعلام النبلاء ٣٢٦/٥، والبداية والنهاية والنهاية .٣٤٤/٩

وقيل توفي: سنة ثلاث وعشرين ومائة، انظر: ترجمة الزهري من تاريخ دمشق ١٨٢ تحقيق قوحاني، ووفيات الأعيان ١٧٨/٤، وتهذيب الكمال ٤٤١/٢٦، والبداية والنهاية ٩/٤٤، وقيل: توفي سنة خمس وعشرين ومائة، المصادر السابق.

والصحيح أنه توفي سنة أربع وعشرين ومائة، انظر: البداية والنهاية ٣٤٤/٩ .

- (٢) أدامى: بالفتح والقصر: لم يزد ياقوت في تعريفه عن قوله: موضع بالحجاز فيه قبر الزهري العالم الفقيه، معجم البلدان ١٢٥/١ .
- (٣) شغب: بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره باء موحدة، وهو تهييج الشجر، وهي ضيعة، خلف وادي القرى كانت للزهري وبما قبره، معجم البلدان ٣٥٢/٣، وقال ابن خلكان: شغب وبدا: واديان وقيل قريتان بين الحجاز والشام في موضع هو آخر عمل الحجاز وأول عمل فلسطين، وفيات الأعيان ١٧٨/٤.
  - (٤) وبَدأً: بفتح الباء الموحدة والدال المهملة وبعدها ألف، المصدر السابق.

وكان رحمه الله قد أوصى أن يدفن على قارعة الطريق ليدعو له المارّة، انظر: الطبقات

سنه: وكان عمره حين وفاته اثنتين وسبعين سنة (١) .

الكبرى لابن سعد ص١٨٥، تحقيق زياد منصور، وترجمة الزهري من تاريخ دمشق ١٨٥، تحقيق: قوجاني، ووفيات الأعيان ١٧٨/٤، والبداية والنهاية ٩٤٤/٩.

(۱) تاريخ ابن أبي خيثمة ۱۲٦/أ مخطوط، وترجمة الزهري من تاريخ دمشق ٤١، ٤٧، ١٨٥ المار وغيره، ووفيات الأعيان ١٨٥، نقلاً عن الواقدي والزبير بن بكر . ١٧٨/٤، وتمذيب الكمال ٤٤١/٢٦، نقلاً عن الواقدي والزبير بن بكر .

وذكر ابن سعد عن الواقدي: أنه توفي عن خمس وأربعين سنة، الطبقات الكبرى ١٨٥، تحقيق زياد ونقله ابن كثير في البداية والنهاية ٣٤٤/٩ .

وقال ابن عساكر: وقال الواقدي في التاريخ: وهو ابن تسعين، انظر: ترجمة الزهري من تاريخ دمشق ص٤٧، تحقيق شكر الله .

والراجح: والله أعلم – أنه مات رحمه الله عن اثنتين وسبعين سنة كما هو قول الجمهور ورواية عن الواقدي كما نقل عنه ابن عساكر والمزي



## الفصل الثاني:

في أثر الإمام الزهري في المغازي وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول: هل له كتاب في المغازي؟

المبحث الثاني : في منهجه في رواية المغازي .

المبحث الثالث: في القيمة العلمية لمغازي الزهري.



### الفصل الثاني: في أثر الزهري في المغازي.

وفيه ثلاثة مباحث:

### المبحث الأول: هل له كتاب في المغازي ؟

وردت بعض النصوص تدل على أن الزهري كان لديه كتاب أو صحيفة.

فقد ذكر يعقوب الفسوي أنه سأل أبا سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم... قلت له: فعبد الرحمن بن يزيد بن تميم أين هو من أخيه عبد الله؟ قال: كان عبد الله يتهم بالقدر، وكان عبد الرحمن عنده كتاب كتبه الزهري، وكان عند ابنه، لم يقض لنا أن نكتب عنه ذلك الكتاب(١).

والنص الثاني: ذكره أبو زرعة عن الأوزاعي قال: دفع إلى يجيى بن أبي كثير صحيفة فقال: اروها عني، ودفع إلى الزهري صحيفة فقال: اروها عني (٢).

النص الثالث: ذكر ابن الأثير في أسد الغابة تحت ترجمة سعد بن المنذر الأنصاري أن أبا نعيم ذكر أن بعض المتأخرين يعني ابن منده ألهم

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ ٣٩٤/٣٩–٣٩٥ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ أبي زرعة رقم (٣٧٥) و(٢٣١٣) .

ذكروا أن سعد بن المنذر الأنصاري شهد العقبة وبدراً، قال أبو نعيم: ولم أر له ذكراً في كتاب الزهري، ولا ابن إسحاق في العقبة (١).

هذه النصوص التي اطلعت عليها، وهي ربما تشير إلى أن الزهري كانت لديه صحيفة أو كتاب، ولكن لم تشر تلك النصوص إلى أن هذه الصحيفة أو ذلك الكتاب كان مؤلفاً في الحديث أو المغازي أو في كليهما، مما يجعلنا لا نجزم بشيء من ذلك، ولكن يمكن القول حمل تلك النصوص على أن المراد بتلك الصحيفة أو الكتاب، الكتاب الذي كتبه الزهري في النسب كما سيأتي .

وقد ذكر السهيلي في قصة نكاح النبي على من حديجة أن الزهري ذكر ذلك في سيره، وهي أول سيرة ألفت في الإسلام (٢).

كما أن ابن كثير ذكر أن للزهري كتاباً في المغازي أو السير<sup>(٣)</sup>، وكذلك قال حاجى خليفة <sup>(١)</sup>.

وربما كان مستندهم تلك الروايات التي ذكرتما آنفاً، أو ألهم استندوا إلى روايات تدل على أن الزهري كان يكتب كل شيء وهي : ١- ما روي عن صالح بن كيسان قال: اجتمعت أنا والزهري ونحن

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٣٧٧/٢، ترجمة رقم (٢٠٤٦) .

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف ٢١٤/١ .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية ٢٦٧، ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون ١٧٤٧/٢.

نطلب العلم، فقلنا نكتب السنن قال: وكتبنا ما جاء عن النبي على الله قال ثم قال: تعالَ نكتب ما جاء عن الصحابة فإنه سنة، قال: قلت: إنه ليس بسنة فلا نكتبه، ولم أكتب فأنجح وضيعت (١).

7 ما روي عن أبي الزناد قال: كنت أطوف أنا وابن شهاب، ومع ابن شهاب الألواح والصحف فكنا نضحك به $\binom{7}{}$ .

٣- ما روي عن مالك بن أنس أنه كان يقول: سمعت الزهري يقول: حضور المجلس بلا نسخة ذل (٣) .

وحتى هذه النصوص لا تذكر أن للزهري كتاباً في السيرة أو المغازي، ولكنها روايات عامة .

وهناك نصوص أخرى تدل دلالة واضحة أن الزهري لم يكن لديه كتاب في المغازي وكل ما عنده كتاب فيه نسب قومه وشيء من الشعر . فقد روي عن يونس بن يزيد الأيلي أنه قال للزهري: أخرج إلي كتبك، فقال: يا حارية هات ذلك السفط، قال: فجاءت بسفط، فإذا فيه شيء من نسب قومه وشعر، قال: ليس عندي مكتوب أو نحو هذا(1) .

ولا يتصور أن يخفي الزهري شيئاً عن تلميذه يونس وهو من

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۹۹

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۹۹

<sup>(</sup>٣) الحلية ٣٦٦/٣.

<sup>(</sup>٤) المعرفة والتاريخ ٦٤١/١ .

خواصه، وكيف يكون ذلك وهو القائل ليونس: إياك وغلول الكتب، قلت: وما غلولها ؟

قال: حبسها عن أهلها(١).

وقال قرة بن عبدالرحمن بن حيوئيل: لم يكن للزهري كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه (٢).

وقال مالك: ولقد هلك ابن المسيب ولم يترك كتاباً، ولا القاسم بن محمد، ولا عروة بن الزبير ولا ابن شهاب (٣).

فهذا مالك وهو من خواص تلاميذ الزهري ينفي وجود كتاب للزهري لا في المغازي ولا في غيره .

وقال مالك أيضاً: حدثنا ابن شهاب بحديث فيه طول، قلت: أعد أما كنت تحب أن يعاد عليك ؟

قال: لا، فقلت: أكنت تكتب ؟ قال: لا (١٠).

وقال أيضاً: قلت لابن شهاب - وأنا أريد أن أخصمه - ما كنت تكتب ؟ قال: لا، قلت: ولا تسأل أن يعاد عليك الحديث ؟ قال:  $\mathbb{Y}^{(\circ)}$ .

<sup>(</sup>١) الحلية ٣٦٦/٣.

<sup>(</sup>٢) المعرفة والتاريخ ٦٤١/١، وتاريخ أبي زرعة رقم (٩٥٣) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ أبي زرعة رقم (١٣٨٠) .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير للبخاري ٢٢١/١ ترجمة رقم (٦٩٣)، وتاريخ دمشق رقـــم (٨١، ٤) التاريخ الكبير للبخاري . ٨٥، ٨٨، ٨٥) ترجمة الزهري .

<sup>(</sup>٥) تاريخ أبي زرعة رقم (١٢٨١)، وتاريخ دمشق (٨٦ و٨٧) ترجمة الزهري .

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون: سمعت ابن شهاب يقول: ما كتبت شيئاً قط، ولقد وليت الصدقة، فأتيت سالم بن عبدالله، فأخرج إلي كتاب الصدقة فقرأه على فحفظته (١).

ويمكن حمل تلك النصوص العامة التي تدل على أن الزهري كان من يكتب، يمكن حملها على أن ذلك كان أيام الطلب، وأن ذلك كان من أجل مذاكرتما وحفظها، ثم محاها بعد ذلك، يدل ذلك ذكر ما رواه إبراهيم بن سعد عن عكرمة قال: كنا نأتي الأعرج، ويأتيه ابن شهاب، قال: فنكتب، ولا يكتب ابن شهاب، قال: فريما كان الحديث فيه طول، قال: فيأخذ ابن شهاب ورقة من ورق الأعرج، قال: وكان الأعرج يكتب المصاحف، ثم يكتب، ثم يقرأ، ثم يمحوه مكانه، وربما قام بما معه فيقرؤها ثم يمحوها(٢).

وأما ما ذكره الفسوي وأبو زرعة من أن الزهري كان له كتاب أو صحيفة، فبالرغم من عدم ذكر ما في تلك الصحيفة إلا أننا لا نستطيع الجزم بحملها على ألها تشتمل على مغازي الزهري، وربما كانت تلك الصحيفة من إملاء بعض تلاميذه، وأين تلك الصحيفة من علم الزهري؟

أما ما ذكره المتأخرون من أن للزهري كتاباً في المغازي أو السير، فإن أقوالهم تُحمل على أن المراد بسيرة الزهري تلك الروايات التي دولها

<sup>(</sup>۱) التمهيد ٥/٨٠١-٩٠١ .

<sup>(</sup>٢) المعرفة والتاريخ ٦٣٣/١، وتاريخ دمشق رقم (٦٣و٦٣)، ترجمة الزهري .

تلامذته عنه، فنسبة تدوينها له من قبيل المجاز وكذلك يحمل كلام الدكتور: محمد مصطفى الأعظمي (١).

وأن الذي ترجح لدي عدم وجود كتاب للزهري لا في المغازي ولا في السيرة، وأن ما نسب إليه هو مما أملاه على تلاميذه في مجلس الرواية، سواء كان أحاديث في الأحكام أم المغازي أو غيره من غير تحديد بفن معين، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) دراسات في الحديث النبوي ۲۰٤/۱، فقد ذكر نصاً عن إسحاق بن راشد الجزري يحدث عن الزهري فقيل له: أين لقيته ؟ قال: مررت ببيت المقدس، فوجـــدت لـــه كتاباً، ونص آخر عن جعفر بن برقان الكلابي أنه روى عن الزهري نسخة .

### المبحث الثاني: في منهجه في روايات المغازي

عندما ينظر القاري في روايات الزهري يجده قد اتبع أسلوباً واضح المعالم ومنهجاً قوياً متزناً في إيراده للمعلومات، ويمكن تلخيص هذا المنهج في النقاط التالية :

1- إيراده للآيات القرآنية مستشهداً بما على بعض الأحداث باعتبار أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للسير والمغازي، بل هو أصحها على الإطلاق، ولا تكاد تخلو غزوة من الغزوات إلا واستشهد الزهري بآيات بينات من القرآن الكريم تتحدث عن مجريات تلك الأحداث (١).

<sup>(</sup>١) انظر: استشهاده بالآيات على سبيل المثال في الروايات ذات الأرقام التالية : الرواية رقم (٢)و(٣)و(٥) من سرية عبد الله بن ححش إلى نخلة .

والرواية رقم (٧) من غزوة بدر، وقد استشهد في هذه الرواية بآيات كثيرة، باعتبار أن هذه الرواية تتحدث عن غزوة بدر إجمالاً، والرواية رقم (٢٦) من غزوة بني قينقاع .

وانظر أيضاً: الرواية رقم (٩)و(١٠)و(١١)و(١٥) من غزوة بدر . والرواية رقــم (٣٠)و(٢٨)و(٢٨)و(٢٩)و(٣٠) مــن غزوة بنى النضير .

والرواية رقم (٦٣) و (٦٤) و (٦٥) و (٦٦) من غزوة بني المصطلق. والرواية رقم (٧٣) و (٧٤) من غزوة الجندق، والرواية رقم (٨١) من غزوة بني قريظة. والرواية رقم: (٨١) من غزوة حيبر، والرواية رقم (١٢٤) من عمرة القضاء. والروايت رقم: (١٢٨) من غزوة حنين، والرواية رقم: (١٧٦) من غزوة حنين، والرواية رقم: (١٧٥) من غزوة تبوك، وغيرها.

٢- التزامه الإسناد في جل رواياته .

وباعتبار قربه من العهد النبوي فإن بعض رواياته قد أخذها عن بعض الصحابة كأنس بن مالك رضي الله عنه، الذي شاهد وحضر بعض غزوات النبي على وسراياه، كما أنه أخذ حل رواياته عن كبار التابعين خاصة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، وعبد الله بن عبد الله بن عتبة وأضراهم، مما يجعل سنده عالياً، وهذه الميزة أكسبت روايات الزهري قيمة علمية كبيرة .

- ٣- مراعاته للتسلسل الزمني للأحداث .
- ٤- اهتمامه بوضع التواريخ لبعض الغزوات والسرايا المهمة (١) .
- ٥ قلة استشهاده بالشعر مقارنة بغيره كابن إسحاق والواقدي
   وابن سعد وغيرهم .
- ٦- لا توجد في روايات الزهري حكايات إسرائيلية، أو أساطير خيالية، بل تراه يقدم صورة صادقة لتلك الأحداث معروضة عرضاً حسناً

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال: تأريخه لغزوة الأبواء رواية رقم (۱)، وسرية عبد الله بن ححش إلى نخلة، رواية رقم (۲)، وتأريخه لغزوة بدر الكبرى رواية رقم (۲). ولغزوة أحد رواية رقم (۳۳)، ولغزوة السويق رواية رقم (٤٧)، ولغزوة بني النضير رواية رقم (۲۸)، ولغزوة بني المصطلق رواية رقم (۳۳). ولغزوة الحندق رواية رقم (۷۵)، ولغزوة خيبر رواية رقم (۹۹)، ولعمرة القضاء رواية رقم (۱۲۵)، ولغزوة مؤتة رواية رقم (۱۳۵) ولفتح مكة رواية رقم (۱۳۷) ولحصار الطائف رواية رقم (۱۳۷) وغيرها.

سهلاً ليس فيها من تهويل (١). مما يدل بوضوح على أن روايات الزهري في المغازي لا تقل أهمية عنده عن الروايات الحديثية، فكلها من السنة .

V- عندما يتحدث عن غزوة أو سرية فإنه يوصل الحديث بعضه ببعض حتى لهاية الحديث دون أن يفصله بالكلام عن حديث آخر ثم العودة إليه كما يفعل ابن إسحاق والطبري مما يجعلك تعيش مع الحدث بانسجام  $T^{(Y)}$ .

هذا هو المنهج الذي سلكه الزهري في رواياته للمغازي، وهذا المنهج قد ترك صدى عميقاً في نفوس من جاء بعده، فأخذوا مروياته ودونوها، لما لها من أهمية كبيرة بسبب وضوح المنهجية عنده ولخلو مروياته من الإسرائيليات والأشعار المنتحلة.

<sup>(</sup>١) رواية الشاميين للمغازي والسير في القرنين الأول والثاني الهجريين ١١٥، حسين عطوان .

<sup>(</sup>٢) كتب عبدالعزيز الدوري عن منهج الزهري في المغازي في كتابه « بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب» ص٢٣ وص٩٣ .

وقد استفدت منه في عرض منهج الزهري في المغازي، فالفضل بعد الله يعود إليه .

وعندما استعرضت مرويات الزهري وجدته كما قال الدوري يصل الحديث بعضه ببعض دون فصل، انظر مثلاً: الرواية رقم (۲) لسرية عبد الله بن ححش، والرواية رقسم (۷) لغزوة بدر الكبرى، والرواية رقم (۱۹) لغزوة أحد، والرواية رقم (۲۶) لسرية بئر معونة، والرواية رقم (۹۱) لغزوة الحديبية، والرواية رقم (۱۰۲) لفتح مكة وغيرها.

### المبحث الثالث: في القيمة العلمية لمغازي الزهري

هناك أمور أعطت مرويات الزهري في المغازي أهمية وقيمة كبيرة وهي:

#### ١ - اعتماده على الإسناد:

فالزهري يعد من كبار المحدثين ومن الذين لهم عناية خاصة بالإسناد والتمسك به، وقد زاد اهتمامه بذلك عندما لحظ بعض الأحاديث التي تذهب إلى العراق فيزاد فيها، حيث يقول: يخرج الحديث من عندنا شبراً فيرجع ذراعاً – يعنى من العراق(١).

وقد سمع أهل الشام يقولون: قال رسول الله ﷺ، فقال: يا أهل الشام مالي أرى أحاديثكم ليس لها أزمة ولا خطم (٢). فتمسك الناس بالإسناد من يومئذ (٣).

وسمع مرة إسحاق بن أبي فروة يحدث فيرسل فغضب وقال: قاتلك الله يا ابن أبي فروة؟ الله يا ابن أبي فروة؟ ما هذه الأحاديث التي ليس لها خطم ولا أزمَّة (١٠).

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ ٧٦١/٢ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق رقم (١٠٤) من ترجمة الزهري .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٧٩-١٨٠، القسم المتمم، وشرح علل الترمذي (٤) الطبقات الكبرى لابن راعة (١٣٢٤)، والضعفاء للعقيلي ١٠٢/١، والمجروحين لابن

أما مروياته المرسلة فقد ورد لبعضها أو لبعض أجزائها شواهد موصولة من طرق صحيحة (١)، مما يزيد من قيمة روايات هذا الإمام .

٢- أن معظم روايات الزهري عن أهل المدينة أبناء الصحابة الذين بدورهم تلقوا هذا العلم من أفواه الصحابة الذين عايشوا التريل، وعاصروا تلك الأحداث وشهدوها، فأكسبت هذه الميزة مزيداً من القوة لروايات الزهري.

٣- أن روايات الزهري موافقة لما عند غيره من أهل المغازي إلا ما ندر<sup>(٢)</sup>، بل وموافقة لما عند المحدثين الكبار أمثال الإمام أحمد، والبخاري،

حبان ١٣٢/١، والحلية ٣٦٥/٣، والإرشاد للخليلي ١٩٤/١، ومعرفة علوم الحديث للحاكم (٨) بلفظ: «قاتلك الله يا ابن أبي فروة ما أجرأك على الله ... ». انظر على سبيل المثال: الدوالة رقم (٧) عن حديث غنوة بدر الدوالة رقم (٩) عن

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال: الرواية رقم (۷) عن حديث غزوة بدر الرواية رقم (۹) عن أسرى المشركين يوم بدر، الرواية رقم (۲٥) أحداث غزوة أحد، الرواية رقم (۲۷) عن أحداث غزوة بني النضير، الرواية رقم (٤٥) عن سرية بئر معونة، الرواية رقم: (۲۷) عن أحداث غزوة بني قريظة، الرواية رقم (۸۲) عن فتح خيبر ومقتل مرحب اليهودي، الرواية رقم(۹۲) عن قصة الشاة المصلية المسمومة التي قدمتها امرأة يهودية في خيبر للنبي بي والرواية (۹۲) عن غزوة مؤتة، الرواية رقم (۱۰۸) عن كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة، الرواية رقم (۱۶۹) عن سرية مقتل ابن أبي الحقيق. وهذه أمثلة فقط تدل على أن بعض الروايات المرسلة قد وردت من طرق من غير طريق الزهري عند المحدثين وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) مثل قوله في عدد أسرى المشركين في يوم بدر، انظر: الرواية رقم (٩).

ومسلم، وغيرهم .

٤- أن روايات الزهري قد شملت معظم غزوات الرسول الله و جزءاً كبيراً من سراياه خاصةً تلك التي لها أهمية كبيرة، مثل سرية الرجيع، وسرية بئر معونة، وسرية مقتل كعب بن الأشرف، وسرية مقتل ابن أبي الحــُقيق، وسرية عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن سفيان الهذلي، وسرية مؤتة.

وتاريخ غزوة بني النضير، انظر: الرواية رقم (٢٧) علماً أن الراجح ما قاله الزهري حسب ما ظهر لي، بالرغم من مخالفته لكُتَّاب المغازي .

# الباب الثاني

في سرايا النبي ﷺ وغزواته ﴿ مَن أُولَ سَرِيةً إِلَى هَايَةً أَحَدَاثُ قَرِيطَةً ﴾ . وفيه ستة فصول:

الفصل الأول: في الأحداث التي سبقت غزوة بدر الكبرى الفصل الثاني: في غزوة بدر الكبرى، والأحداث التي أعقبتها الفصل الثالث: في غزوة أحد والأحداث التي أعقبتها الفصل الرابع: في الأحداث التي وقعت بعد غزوة أحد حتى بداية غزوة بني المصطلق

الفصل الحامس: في غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة » ( المريسيع » .

الفصل السادس: في غزوة الخندق والأحداث التي أعقبتها

### الفصل الأول:

في الأحداث التي سبقت غزوة بدر الكبرى

وفيه مبحثان:

المبحث الأول : في بعث حمزة وغزوة الأبواء وبعث عبيدة بن الحارث .

المبحث الثاني: في بعث عبد الله بن جحش إلى نخلة.



الفصل الأول : في الأحداث التي سبقت غزوة بدر الكبرى. وفيه مبحثان .

### المبحث الأول:

في بعث حمزة إلى سيف البحر، وغزوة الأبواء، وبعث عبيدة بن الحارث .

الله الله (۱) الحيافظ الدلائل (۱): وأخبرني أبو عبد الله (۲) الحيافظ الله قال: أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني (۳) قال: حدثنا جدي (۱)

<sup>(</sup>١) دلائل البيهقي ١٠-٨/٣ .بسند حسن إلى الزهري، لكنها مرسلة .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الله الحاكم، صاحب المستدرك، قال الخطيب البغدادي: كان من أهل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ ... قال: وكان ثقة، ولد سنة ٣٢١، تاريخ بغداد ٤٧٣/٥ .

<sup>(</sup>٣) إسماعيل بن محمد بن الفضل النيسابوري، أبو الحسن الشعرابي من شيوخ الحاكم، قال الحاكم: ارتبت في لقيه بعض الشيوخ، وقال الذهبي: العابد الثقة، روى عن جده ورحل وجمع وأخرج لنفسه، مات سنة ٣٤٧، ميزان الاعتدال ٢٤٧/١ .

<sup>(</sup>٤) هو الفضل بن محمد بن المسيب البيهقي، أبو محمد الشعراني، قال ابن أبي حاتم: تكلموا فيه، الجرح والتعديل ٢٩/٧، وقال ابن الأخرم: صدوق غال في التشيع، قال الحاكم: ثقة لم يطعن فيه بحجة، توفي سنة ٢٨٢، انظر الجرح والتعديل ٢٩/٧، وتذكرة الحفاظ ٢٢٦/٢، وميزان الاعتدال ٣٥٨/٣.

انظر: الدرر ٩٦-٩٧، وقد نقل الزرقاني والشامي تصحيح ابن عبدالبر لهذا القول: انظر شرح المواهب اللدنية ٩٠/١، وسبل الهدى والرشاد ٢١/٦، أما ابن اسحاق فقد ذكر أن سرية عبيدة هي الأولى، انظر ابن هشام ١/٥٩٥، ونقل ذلك عنه خليفة بن حياط في تاريخه ٢٢. والطبري في تاريخه ٤/٤٠٤، وابن سيد الناس في عيون الأثر ٥٤/١-٣٥٥، وابن حجر في الفتح ٨٤/٧.

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن المنذر بن عبدالله بن المنذر الأسدي، صدوق تكلم فيه أحمد لأحل القرآن، من العاشرة، توفي ٢٣٦، خ ت س ق، التقريب ص ٩٤ رقم (٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) محمد بن فليح بن سليمان الأسلمي المدني، صدوق يهم، من التاسعة، توفي ١٩٧، خ س ق، التقريب ٥٠٢ رقم (٦٢٢٨) .

<sup>(</sup>٣) موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي مولى آل الزبير، ثقة فقيه، إمام في المغازي من الخامسة، لم يصح أن ابن معين لينه، توفي ١٤١، ع، التقريب ٥٥٢، رقم (٦٩٩٢).

<sup>(</sup>٤) هو حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو عمارة عم النبي على الخوه من الرضاعة، ارضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب ... ولد قبل النبي على بسنتين وقيل بأربع، وأسلم في السنة الثانية من البعثة .. شهد بدراً .. عقد له على لواء في سرية فكان ذلك أول لواء عقد في الإسلام، واستشهد بأحد رضى الله عنه. الإصابة ٢٥٤/١ .

<sup>(</sup>٥) وممن قال بذلك أيضاً: الواقدي في المغازي ٢/١، وابن سمعد في الطبقات ٢/٢، وابن سمعد في الطبقات ٢/٢، وحليفة في تاريخه ٢/٢، والطبري في تاريخه ٢/٢، وابن عبدالبر في الاسمتيعاب ١/٥٥، ثم قال: وقيل: إن سرية عبيدة كانت قبل سرية حمزة، وقيل: إن أول لواء عقده على لعبدالله بن ححش والأول أصح والله أعلم ا. هم.

ثم قال ابن إسحاق: وبعض الناس يقولون: كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله ﷺ لأحد المسلمين وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معاً فشبه ذلك على الناس ...، ثم قال: فالله أعلم، أي ذلك كان ...

فأما ما سمعنا من أهل العلم عندنا فعبيدة بن الحارث أول من عقد له، ابن هشام هأما ما سمعنا من أهل العلم عندنا فعبيدة بن الحارث أول من عقد له، ابن هشام

وقد ورد في المصنف لابن أبي شيبة ١٢٣/١٤، ومسند أحمد ١١٨/٣-١١٩، رقم: (١٥٢٩) أرناؤوط، والبزار في كشف الأستار رقم (١٧٥٧)، أن أول لواء عقد كان لعبد الله بن ححش إلى نخلة، ولكن مدار تلك الروايات على مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره، انظر التقريب، ٥٢٠، رقم (٦٤٧٨). وقال الهيثمي في المجمع ٢٧/٦ وهو ضعيف عند الجمهور.

وقد كان هذا البعث في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من مهاجر السنبي وقد كان هذا البعث في المغازي ١/ ٢، وتبعه في ذلك ابن سعد كما في الطبقات ذكر ذلك الواقدي في المغازي ١/ ٢، وتبعه في ذلك ابن سعد كما في الطبقي في ٢/٢، وخليفة بن خياط في تاريخه ٢٢، والطبري في تاريخه ٢٠/١، والبيهقي في الدلائل، ١٥/٣، وابن القيم في الزاد ١٦٣/٣، والذهبي في تاريخ الإسلام قسالسيرة ص ٤١، وابن كثير في البداية ٣/٣٤، وابن حجر في الفتح ١٨٠٠، السيرة ص ٤١، وابن كثير كما قال الحافظ في التقريب ٤٩٨، مع سعة علمه، والواقدي متروك عند المحدثين كما قال الحافظ في التقريب ٤٩٨، مع سعة علمه، ولكن قوله مقبول هنا لأن القضية تتعلق بتاريخ بعث فقط، ولأن الواقدي من أئمة هذا الشأن، قال عنه ابن كثير رحمه الله: والواقدي رحمه الله عنده زيادات حسنة، وتاريخه محرر غالباً، فإنه من أئمة هذا الشأن الكبار وهو صدوق في نفسه مكثار، البداية ٣/٤٣٤-٢٣٥.

أما ابن إسحاق فقد جعلها في شهر ربيع الأول من السنة الثانية، انظر ابن هشـــام ما ابن إسحاق في تاريخه ٤٠٤/٢، وذكر ابن عبد البر ألها

سيْف (١) البحر من أرض جهينة – فلقوا أبا جهل بن هشام في ثلاثين ومائة راكب من المشركين، فحجز بينهم، مخشي بن عمرو الجهني (٢) – وكان مخشي ورهطه حلفاء للفريقين جميعاً — فلم يعصوه، فرجع الفريقان كلاهما إلى بلادهم فلم يكن بينهم قتال. فلبث رسول الله على بعد ذلك ثم غزا، فأول (٣) غزوة غزاها في صفر على رأس اثني عشر شهراً من مقدم على المدينة حي

في جمادى الأولى من السنة الثانية، انظر: الاستيعاب لابن عبد البر ١٤٥/١، وذكر الذهبي أنما في أحد البيعين، انظر: تاريخ الإسلام قسم المغازي ص٤٥.

<sup>(</sup>۱) سيف البحر: بكسر السين المهملة، انظر: سبل الهدى والرشاد، للصالحي، ١٢/٦، والمراد بالسيف ساحل البحر. لسان العرب المحيط ٢/٤٥٢، رتبه على حروف الهجاء: يوسف خياط.

<sup>(</sup>٢) وعند ابن إسحاق: مجدي بن عمرو ٥٩٥/١، وكذلك عند مسلم في صحيحه، انظر: مسلم بشرح النووي ١٣٨/١٨. ولم أحد لـ «مجدي» ولا لـ «مخشي» ترجمةً في كتب الصحابة، فلعله لم يسلم.

<sup>(</sup>٣) في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم أن أول غزوة غزاها الله ذات العشيرة أو العسيرة. البخاري رقم (٣٩٤٩) وسلم بشرح النووي ١٩٥/١٢ ووجهه بعضهم بأن المراد: أول غزوة شهدها زيد مع النبي الله أو أنه ربما خفي عليه ما قبل العشيرة وهي الأبواء لصغر سنه، انظر: السيرة النبوية لابن كثير ٣٦٢/٢، وفتح الباري

بلغ ((الأَبُواء<sub>))</sub>(١) ثم رجع<sup>(٢)</sup>.

### [بعث عبيدة بن الحارث]

فأرسل ستين رجلاً من المهاجرين الأولين، ولم يكن في تلك الغزوة من

(۱) الأَبُواء: بالفتح ثم السكون وواو وألف ممدودة...، ويقال لها ودَّان: وهي قرية من أعمال الفُرُع من المدينة بينها وبين الجُحْفة مما يلي المدينة ٢٣ ميلاً. معجم البلدان، لياقوت ٧٩/١.

وبالأبواء اليوم آبار كثيرة، ومزارع عامرة، والمكان المزروع منه يسمى اليوم «الخريبة »، تصغير خربة، ويبعد المكان المزروع عن بلدة «مستورة » شرقاً ثمانية وعشرين كيلاً، والمسافة بين الأبواء و«رابغ » ثلاثة وأربعون كيلاً. المعالم الأثرية ص (١٧).

(۲) وكون غزوة الأبواء هي أول غزوة غزاها النبي الله قد أخرجها الطبري في الكبير ۱٦/١٧، وقم (١٢)، بسند متصل من غير طريق الزهري ، لكن في سندها كثير بن عبد الله المزني، قال عنه الهيشمي في المجمع، ١٨/٦، ضعيف عند الجمهور، وقد حسن حديثه الترمذي، وبقية رجاله ثقات . انظر تفصيل الخبر عن غزوة الأبواء من غير طريق الزهري في سيرة ابن إسحاق (ابن هشام ١٩١١ه) بدون إسناد، والواقدي بإسناده الجمعي (١١/١-١٢)، وعنه ابن سعد في الطبقات (٨/١)، وكان الرسول في قد خرج في هذه الغزوة يريد قريشاً وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، فوادعته فيها بنو ضمرة، وكان الذي وادعه منهم مخشي بن عمرو الضمري، وكان سيدهم في زمانه ذلك، ثم رجع رسول الله في إلى المدينة و لم يلق كيداً. المصادر السابقة .

الأنصار أحد وأمَّر عليهم عبيدة بن الحارث بن المطلب<sup>(۱)</sup>، فلقوا بعثاً عظيماً من المشركين على ماء يدعى ((الأحياء ))(<sup>۲)</sup> من رابغ<sup>(۳)</sup>، فارتموا بالنبل، وانحاز المسلمون ولهم حامية تقاتل عنهم حتى هبطوا ثنية المرة، وسعد بن أبي وقاص<sup>(۱)</sup> في يرمي عن أصحابه، ثم انكفأ بعضهم عن بعض، وأول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص، وهو أول يوم التقى فيه المسلمون والمشركون في قتال، وفر عتبة بن غزوان<sup>(۱)</sup> والمقداد بن

<sup>(</sup>۱) هو عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي، أسلم قديماً وكان رأس بني عبد مناف حينئذ، شهد بدراً وبارز فيها مع حمزة وعلي، وكان قد حرح فمات بعد ذلك في الصفراء بعد مقفل النبي شم من بدر. الإصابة ٤٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) جمع حي من أحياء العرب، أو حي ضد الميت وهو ماء أسفل من ثنية المرة برابغ، انظر: معجم البلدان لياقوت ١١٨/١، والمعالم الأثيرة لمحمد شراب ٢٣.

<sup>(</sup>٣) رابغ: بعد الألف باء موحدة، وآخرة غين معجمة، معجم البلدان ١١/٣، وهي اليوم مدينة مشهورة بين جدة وينبع، على مسافة ١٥٥ كيلاً شمال جدة. المعالم الأثيرة ص (١٢٣).

<sup>(</sup>٤) هو سعد بن مالك بن أهيب، ويقال له وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري أبو إسحاق بن أبي وقاص أحد العشرة وآخرهم موتاً ... كان أحد الفرسان وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو أحد الستة من أهل الشورى، مات بالعقيق وحمل إلى المدينة فصلى عليه في المسجد سنة خمس وخمسين. الإصابة ٣٣/٢.

<sup>(</sup>٥) هو عتبة بن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي ابن جابر بن وهب المازي حليف بني عبد شمس أو بني نوفل. من السابقين الأولين، هاجر إلى الحبشة ثم رجع مهاجراً إلى المدينة رفيقاً للمقداد، وشهد بدراً وما بعدها. الإصابة ٢/٥٥/٢ .

الأسود (١) يومئذ إلى المسلمين وكانا في حبس قريش قد أسلما قبل ذلك فتوصلا (٢) بالمشركين حتى حرجًا إلى عبيدة وأصحابه (7).

<sup>(</sup>۱) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود النهراني وقيل الحضرمي، قال ابن الكلبي: كان عمرو بن ثعلبة أصاب دماً في قومه فلحق بحضرموت فحالف كندة فكان يقال له الكندي، وتزوج هناك امرأة فولدت له المقداد فلما كبر المقداد وقع بينه وبين أبي شمر بن حجر الكندي، فضرب رجله بالسيف وهرب إلى مكة فحالف الأسود بن عبد يغوث الزهري، وكتب إلى أبيه فقدم عليه، فتبنى الأسود المقداد فصار يقال له: المقداد بن الأسود، شهد بدراً وما بعدها، مات سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان رضى الله عنه، الإصابة ٣/٤٥٥-٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) توصلا: أرياهم أنهما معهم حتى خرجا إلى المسلمين. النهاية ١٩٣/٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر: أحداث سرية عبيدة بن الحارث في سيرة ابن إسحاق (ابن هشام ١٩١/٥) من دون سند، ومغازي الواقدي ١٠/١، وابن سعد في الطبقات ٧/٢.

### المبحث الثابي:

### في بعث عبدالله بن جحش إلى نخلة (١)

٢ ـ روى ابن إسحاق خبر هذه السرية عن الزهري ويزيد (٢) بن رومان، عن عروة فقال: (روبعث رسول الله على عبد الله بن جـحش (٣) ابن رئـاب الأسـدي في رجـب(٤) مقـفلـه مـن بـدر

- (۱) هما نخلتان: الشامية واليمانية، والمقصود هنا اليمانية، لألها على الطريق القديم بين مكة والطائف والنخلتان متجاورتان في المنبع والمصب؛ فكلاهما تأخذ أعلا مساقط مياهها من السراة الواقعة غرب الطائف ثم تنحدر شمالاً ثم غرباً حتى تجتمعا في مَلْقى كان يسمى « بستان ابن معمر » ثم تكونان وادي مر الظهران. معجم المعالم الجغرافية ٣١٨، والمعالم الأثيرة ٢٨٧.
  - (٢) هو يزيد بن رومان المدني، أبو رَوْح مولى آل الزبير، ثقة من الخامسة . مات سنة ثلاثين، وروايته عن أبي هريرة مرسلة. التقريب ٢٠١ .
- (٣) هو عبدالله بن جحش بن رياب، براء تحتانية وآخره موحدة ابن يعمر الأسدي حليف بني عبد شمس أحد السابقين، هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً ... بعثه في في سرية إلى نخلة. الإصابة ٢٨٦/٢ -٢٨٧ .
- (٤) حددتما بعض المصادر التاريخية في آخر يوم من رجب، انظر:تاريخ خليفة ٢٢-٦٣، وأنساب الأشراف للبلاذري ٣٧١، وتاريخ المدينة لابن شبة ٤٧٢/٢، وتاريخ المطبري ٣٠١-١١، ودلائل البيهقي ١٧/٣، والواحدي في أسباب النرول ٢٩،

الأولى<sup>(۱)</sup> وبعث معه ثمانية<sup>(۲)</sup> رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد وكتب له كتاباً وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين<sup>(۳)</sup> ثم ينظر فيه

وتفسير ابن كثير ٢/٤٥١، والبداية والنهاية ٢٤٨/٣-٢٥٠.

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في تفسيره ١٠٢/١ أن هذه السرية كانت في أول ليلة من رجب، وذكر ذلك أبو يعلي في المسند ١٠٢/٣ رقم (١٥٣٤) بسند حسن كما قال محققه حسين سليم أسد، والطبري في تفسيره ٤٠٧/٣ رقصم: (٥٠٨٥، ٤٠٨٦، ٤٠٨٥) والطبراني في الكبير مراحم (١٣١٠) والواحدي في أسباب النزول ٧١ رقم (١٣١١) نقلاً عن المفسرين، وابن كثير في البداية ٢٥١/٣.

- (۱) كان رجوعه من بدر الأولى في جمادى الآخرة عند ابن إسحاق، (ابن هشام ١٠١/١) وعند الواقدي في المغازي ج١/١، أن ذلك كان في ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهراً.
- (۲) قال الواقدي في المغازي : كانوا اثني عشر ، ويقال : كانوا ثلاثة عشر ، والثابت عندنا ثمانية المغازي  $1 \times 10 \times 10 \times 10$  ومما يرجح ألهم كانوا أقل من عشرة قوله «ثمانية رهط» فإن الرهط من الرجال دون العشرة النهاية (۲۸۳/۲).وقال ابن سعد في الطبقات  $1.0 \times 10$ : بعثه في اثني عشر .
- (٣) ورد عند الطبراني في الكبير ١٦٨/٢ رقم (١٦٧٠)من حديث أبي السوار العدوي عن جندب بن عبد الله وفيه «...وكتب له كتاباً وأمره أن لا يقرأ إلا في مكان كذا وكذا » كذا بالإهام، قال في المجمع ١٩٨/٦، ورجاله ثقات، وأخرجه البيهقي أيضاً في السنن الكبرى ١٦/٩، والبخاري معلقاً، انظر:صحيح البخاري مع الفتح ١٥٣/١، والبخاري معلقاً، انظر:صحيح البخاري مع الفتح ١٥٣/١.

فيمضى لما أمره به، ولا يستكره من أصحابه أحداً.

وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين ثم من بني عبد شمس بن عبد مناف: أبو حذيفة (١) بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، ومن حلفائهم: عبد الله بن جحش ، وهو أمير القوم ، وعكاشة (٢) بن محصن ابن حرثان أحد بني أسد حزيمة حليف لهم.

ومن بني نوفل بن عبد مناف: عتبة بن غزوان بن جابر حليف لهم. ومن بني زهرة بن كلاب: سعد بن أبي وقاص .

ومن بني عدي بن كعب: عامر (٣) بن ربيعة حليف لهم؟ من عنز

<sup>(</sup>١) هو أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي، قال معاوية اسمه: مهشم وقيل :هشيم:وقيل هاشم ،وقيل:قيس، .. كان من السابقين إلى الإسلام وهاجر الهجرتين وصلى القبلتين .

قال ابن إسحاق : أسلم بعد ثلاثة وأربعين إنساناً ..شهد بدراً ، استشهد يوم اليمامة وهو ابن ستة وخمسين سنة .الإصابة ٤٢/٤-٤٣.

<sup>(</sup>٢) هو عكاشة: \_\_ بضم أوله وتشديد الكاف وتخفيفها أيضاً \_\_ : ابن محصن بن حُرثان \_\_ بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة \_\_ ابن قيس بن مرة بن بُكير بضم الموحدة ابن غنم بن داود ين أسد بن حزيمة الأسدي حليف بني عبد شمس، من السابقين إلى الإسلام ، شهد بدراً، وورد ذكره في الصحيحين في حديث ابن عباس في السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قيل: استشهد في قتال أهل الردة، قتله طليحة بن حويلد . الإصابة ٢/٤ ٩٤ - ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد بن عبد الله بن

ابن وائل، وواقد (۱) بن عبدالله بن عبد مناف بن عرین بن ثعلبة بن یربوع أحد بني تمیم حلیف لهم، وخالد (۲) بن البكیر أحد بني سعد بن لیث حلیف لهم.

ومن بني الحارث بن فهر: سهيل بن بيضاء (٣) .

فلما سار عبد الله بن ححش يومين فتح الكتاب، فنظر فيه فإذا فيه: (إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة، بين مكة

الحارث بن رفيدة بن عنيز بن وائل العنيزي، أبو عبد الله حليف بن عدي ... كان أحد السابقين الأولين وهاجر إلى الحبشة ومعه امرأته ليلى بنت أبي حَثْمة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدراً وما بعدها .مات سنة ٣٦،، كذا قال أبو عبيدة ثم ذكره في سنة سبع وثلاثين وقال: أظن هذا أثبت ، وقال الواقدي ،كان موته بعد قتل عثمان بأيام، وقيل غير ذلك .الإصابة ٢٤٩/٢.

- (۱) واقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك .. التميمي الحنظلي اليربوعي، حليف بني عدي بن كعب شهد بدراً، كان مع سرية عبد الله بن ححش إلى نخلة وهو الذي قتل ابن الحضرمي ٦٢٨/٣، بتصرف .
- (٢) خالد بن بكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن بكر الليثي، حليف بني عدي بن كعب، مشهور من السابقين وشهد بدراً، واستشهد يوم الرجيع وهو ابن أربع وثلاثين سنة. الإصابة ٤٠٢/١ .
- (٣) سهيل بن بيضاء القرشي، وبيضاء أمه واسمها: دعد، واسم أبيه وهب بن ربيعة بن
   عمرو بن عامر القرشي، شهد بدراً وتوفي سنة تسع. الإصابة ٩١/٢ .

ويلحظ أن ابن إسحاق ذكر في بداية الرواية أنهم ثمانية، ولكنه ذكر أثناء الرواية تسعةً .

والطائف، فترصد بها قريشاً، وتعلم لنا من أحبارهم»، فلما نظر عبد الله ابن جحش في الكتاب قال: سمعاً وطاعة، ثم قال لأصحابه: قد أمري رسول الله في أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشاً، حتى آتيه منهم بخبر، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله في .

فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد، وسلك<sup>(۱)</sup> على الحجاز حتى إذا كان بَعْدِن <sup>(۲)</sup> فوق الفُرُع<sup>(۳)</sup> يقال له: بُحْران<sup>(٤)</sup> أضل سعد بن أبي وقاص، وعتبة بن غزوان بعيراً لهما، كانا يعتقبانه، فتخلفا عليه في طلبه ومضى عبدالله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بطن نخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً، وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي، وعثمان بن عبدالله بن المغيرة، وأحوه نوفل بن

<sup>(</sup>١) سلك: السلوك مصدر سلك طريقاً، وسلك المكان يسلكه سلكاً وسلوكاً. والسَّلك بالفتح مصدر سلكت الشيء فانسلك، أي أدخلته فيه فدخل، والمسلك: الطريق اللسان (سلك).

<sup>(</sup>٢) مَعْدِن: هي قرية مهد الذهب، أو المهد، في نواحي المدينة على طريق نجد (المعالم الأثيرة ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) الفُرُع: بضم الفاء والراء، وآخره عين مهملة، واد فحل من أودية الحجاز يمر على مسافة ١٥٠ كيلاً جنوب المدينة، كثير العيون والنخل، ( المعالم الأثيرة ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٤) بُحْران: بضم الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة حبل يقع شرق مدينة رابغ على مسافة ٩٠ كيلاً. ( المعالم الأثيرة ٤٤ )، وضبطه البكري بفتح أوله على وزن فعلان، معجم ما استعجم ٢٢٨/١ .

عبد الله المحزوميان، والحكم بن كيسان(١)، مولى هشام بن المغيرة، فلما رآهم القوم هابوهم، وقد نزلوا قريباً منهم، فأشرف لهم عكاشة بن محصن، وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا، وقالوا: عُمَّار، لا بأس عليكم منهم، وتشاور القوم فيهم وذلك في آخر يوم من رجب، فقال القوم والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم، فليمتنعن منكم به ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام، فتردد القوم، وهابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا أنفسهم عليهم، وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم، وأخذ ما معهم، فرمي واقد بن عبدالله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبد الله، والحكم بن كيسان، وأفلت (٢) القوم، نوفل بن عبدالله فأعجزهم، وأقبل عبد الله بن ححش وأصحابه بالعير وبالأسيرين، حتى قدموا على رسول الله ﷺ المدينة، وقد ذكر بعض آل عبد الله بن ححش: أن عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول الله علي مما غنمنا الخمس وذلك قبل أن يفرض الله تعالى الخمس من المغانم .

فعزل لرسول الله على خمس العير وقسم سائرها بين أصحابه، فلما قدموا على رسول الله على المدينة قال: «ما أمرتكم بقتال في الشهر

<sup>(</sup>۱) الحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة المحزومي، أسر في أول سرية جهزها رسول الله على من المدينة وأميرها عبدالله بن جحش .

<sup>(</sup>٢) أفلت: التَّفَلَّتُ والإفلات والانفلات: التخلص من الشيء فجأة من غير تمكث. النهاية (٤٦٧/٣).

الحرام»، فوقَّف العير والأسيرين وأبي أن يأخذ من ذلك شيئاً .

أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به، وعن المسجد الحرام، وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم ﴿ وَالْفَنْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ .

أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فذلك أكبر عند الله من القتل ﴿ وَلا يَزَالُونَ يُقَا تلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دينكُمْ

<sup>(</sup>١) البقرة آية (٢١٧).

إن اسْتَطَاعُوا ﴾.

أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه، غير تائبين ولا نازعين، فلما نزل القرآن بهذا من الأمر، وفرج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق قبض رسول الله العير والأسيرين، وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبدالله والحكم بن كيسان فقال رسول الله التي نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا – يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان – فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم، فقدم سعد وعتبة فأفداهما رسول الله على، فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه، وأقام عند رسول الله على حتى قتل يوم بئر معونة شهيداً، وأما عثمان بن عبدالله فلحق بمكة فمات بها كافراً، فلما تجلى عن عبدالله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن طمعوا في الأجر، فقالوا: با رسول الله: أنظمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المحاهدين ؟

فأنزل الله عز وجل فيهم: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فَي سَبِيلِ اللَّهُ أُولَئكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحيمٌ ﴾ (١) .

فوضعهم الله عز وجل من ذلك على أعظم الرجاء، والحديث في هذا عن الزهري وزيد بن رومان عن عروة (٢).

<sup>(</sup>١) البقرة آية (٢١٨) .

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام، ١٠١/٢-٦٠٥. وهو حديث مرسل صحيح إلى عروة .

"— قال عمر بن شبَّة(۱): حدثنا إبراهيم بن المنذر(۲) قال: حدثنا محمد بن فليح(۱)، عن موسى بن عقبة(۱)، عن ابن شهاب قال: لبث رسول الله الله بالمدينة أربعة عشر شهراً، ثم بعث عبدالله بن جحش في ركب من المهاجرين وكتب معه كتاباً فدفعه إليه، وأمره أن يسير ليلتين ثم

وقد ورد موصولاً من طريق أبي السوار العدوي عن جندب بن عبدالله عن النبي الله عن النبي المختلفة عن النبي المختلفة عن النبي المختلفة المختلفة أبو يعلى بإسناد حسن كما قال محققه، انظر المسند ١٠٢٣-١٠٣٥، رقم: (١٥٣٤) أرناؤوط، والطبراني في الكبير ١٦٢/٢ رقم (١٧٧٠) قال في المجمع: ١٩٨/٣ رواه الطبراني ورجاله ثقات، والبيهقي في السنن ١٢/٩.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح رواية ابن إسحاق هذه ورواية الطـــبراني الــــــي أخرجها عن جندب البجلي ورواية ابن عباس عند الطبري في التفســــير، ثم قــــال: فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحاً. الفتح ١٥٥/١ .

وقد ذكر السيوطي: أن حديث حندب بن عبدالله البحلي أخرجه الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في سننه بسند صحيح، الدر المنثور ٢٠٠/١ .

وأخرجها الطبري في التفسير ٢/٤ وقم (٤٠٨٢) مرسلة عن الزهري عن عروة، والبيهقي في السنن ٥٨/٩-٥٩، والطبري أيضاً في التفسير ٢٠٨/٤ رقم (٤٠٨٦) مرسلة عن الزهري وعثمان الجزري ومقسم مولى ابن عباس. وبحذا يكون قد تابع الزهري. عثمان الجزري ومقسم.

- (١) تاريخ المدينة ٤٧٢/٢ .
- (٢) صدوق، تقدم في الرواية رقم (١) .
- (٣) صدوق، يهم، تقدم في الرواية رقم (١) .
  - (٤) ثقة، تقدم في الرواية رقم (١) .

يقرأ الكتاب فيتبع ما فيه، وفي بعثه ذلك أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وعمرو بن سراقة (١)، وعامر بن ربيعة، وسعد بن أبي وقاص، وعتبة بن غزوان، وواقد بن عبدالله، وصفوان بن بيضاء<sup>(٢)</sup>، فلما سار ليلتين فتح الكتاب فإذا فيه: ﴿أَن امض حتى تبلغ نخلة››، فلما قرأه قال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله، فمن كان منكم يريد الموت في سبيل الله فليمض فإني ماض على ما أمر رسول الله على، فمضى ومضى معه أصحابه، و لم يتخلف عنه منهم أحد وسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفُرُع يقال له: بُحْرَن، أضل سعد بن أبي وقاص، وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كان يتعاقبانه فتخلفا عليه في طلبه، ومضى عبدالله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنحلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة منْ تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي، وعثمان بن عبدالله بن المغيرة، وأحوه نوفل بن عبدالله المخزوميان، والحكم بن كيسان، مولى هشام بن المغيرة، فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريباً منهم، فأشرف لهم عكاشة بن محصن، وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا وقالوا: عُمَّار لا بأس عليكم منهم،

<sup>(</sup>۱) هو عمرو بن سراقة بن المعتمر بن أنس بن أداة بن رباح بن قرط بن عبدالله بن رزاح بن عدي بن كعب القرشي العدوي ... ذكره موسى بن عقبة فيمن خرج في سرية عبدالله بن جحش ... وذكر خليفة أنه مات في خلافة عثمان رضي الله عنه، الإصابة (۷۳/۲).

<sup>(</sup>٢) وفي سائر كتب المغازي: سهيل بن بيضاء. ويلاحظ أن ابن شبة ذكر ثمانية أشخاص، ولم يذكر عكاشة بن محصن ولا خالد بن البكير كما عند ابن اسحاق.

وتشاور القوم فيهم، وذلك في آخر يوم من رجب فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم به، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام، فتردد القوم، وهابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا أنفسهم عليهم، وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم، وأخذ ما معهم، فرمى واقد بن عبدالله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبدالله، والحكم بن كيسان، وأفلت القوم؛ نوفل بن عبدالله فأعجزهم، وأقبل عبدالله بن جحش وأصحابه بالعير وبالأسيرين حتى قدموا على رسول الله على المدينة (۱).

3 قال البيهقي: أخبرنا أبو سعيد (٢) بن أبي عمرو الصيرفي، قال: حدثنا أبو محمد بن عبدالله المزين أخبرنا علي (١) بن محمد بن عيسى قال: حدثنا أبو اليمان (٥) قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن عيسى قال: حدثنا أبو اليمان (١) قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن

<sup>(</sup>١) وهي رواية مرسلة .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي أبو سعيد بن أبي عمرو النيسابوري، وصفه الذهبي بقوله: الشيخ الثقة المأمون، السير ٣٥٠/١٧.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن عبدالله بن محمد المزين الهروي، أحد الأئمة، أبو محمد المغفلي، قال الحاكم: كان إمام أهل خرسان بلا مدافعة وكان فوق الوزراء، وكانوا يصدرون عن رأيه، ت سنة ٣٥٦ هـ شذرات الذهب لابن العماد، ١٨/٣.

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحسن: علي بن محمد بن عيسى الخزاعي الهروي الحكاني، وحكان: محلة على باب مدينة هراة، قال الذهبي: ووثقه بعض الحفاظ، السير، ٤٥٤/١٣ .

<sup>(</sup>٥) أبو اليمان هم: الحكم بن نافع البهراني، بفتح الموحدة، أبو اليمان الحمصي، مشهور

الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله على بعث سرية من المسلمين وأمَّر عليهم عبدالله بن جحش الأسدي، فانطلقوا حتى هبطوا نخلة فوجدوا بها عمرو بن الحضرمي في عير تجارة لقريش في يوم (۱) بقي من الشهر الحرام، فاختصم المسلمون، فقال قائل منهم: هذه غرة من عدو، وغنم رزقتموه، ولا ندري أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم لا، وقال قائل منهم: لا نعلم اليوم إلا من الشهر الحرام، ولا نرى أن تستحلوه لطمع أشفيتم عليه، فغلب على الأمر الذين يريدون عرض الدنيا(۲)، فشد واعلى ابن الحضرمي فقتلوه، وغنموا عيره، فبلغ ذلك كفار قريش، وكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين، فركب وفد كفار قريش حتى قدموا على النبي المسلمين والمشركين، فركب وفد الحرام؟

فأنزل الله عز وحل: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهُرِ الْحَرَامِ قَتَالَ فَيهِ قُلْ قَتَالٌ فَيهِ

بكنيته ثقة ثبت، يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وعشرين، ع، التقريب ١٧٦ه.

<sup>(</sup>۱) تقدم الخلاف في ذلك ص۱۳۱، وفي نظري أن هذا الحلاف (المراد الخلاف في تاريخ وقوع القتال في هذه السرية)، لا يترتب عليه كبير فائدة لأن المقصود أن قتل ابن الحضرمي كان في الشهر الحرام، سواء كان ذلك في أوله أم في آخره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة ليست عند ابن إسحاق ولا ابن شبة .

كُبِيرٌ وصد عن سبيلِ الله الله عن الذين يستحلون من المؤمنين الفتال في الشهر الحرام حرام كما كان، وأن الذين يستحلون من المؤمنين هو أكبر من ذلك: من صدهم عن سبيل الله حين يسجنوهم ويعذبوهم ويجبسوهم أن يهاجروا إلى رسول الله على وكفرهم بالله وصدهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحج والعمرة، والصلاة فيه، وإخراجهم أهل المسجد الحرام وهم سكانه من المسلمين وفتنتهم إياهم عن الدين، فبلغنا(٢) أن النبي على عقل (٣) ابن الحضرمي، وحرم الشهر الحرام كما كان يحرمه أن النبي عقل عقل النه الحضرمي، وحرم الشهر الحرام كما كان يحرمه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢١٧).

<sup>(</sup>٢) القائل (فبلغنا) عروة بن الزبير، يشهد لذلك ما أخرجه الواقدي في المغازي ١٨/١ من طريق معمر، عن الزهري عن عروة قال: فودى رسول الله على عمرو بن الحضرمي، وحرم الشهر الحرام ... الحديث .

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن إسحاق المتقدمة ذكرت أن النبي على قبض العير والأسيرين وبعثت قريش إليه بفدائها، وهذا يدل على أنه لم يعقل ابن الحضرمي، لأنه لو عقله لما قبض العير ولا فادى الأسيرين، وقد ذكر البيهقي في الدلائل ١١١/٣ رواية الزهري المطولة عن غزوة بدر وفيها إشارة حكيم بن حزام على عتبة أن يتحمل دية ابن الحضرمي ويرجع بالناس ... الخ، فلو كان عقله النبي على لما أشار حكيم على عتبة بذلك. وقد أخرج الواقدي من طريق الزهري، عن عروة أن رسول الله ودى عمرو بن الحضرمي. المغازي (١٨/١)، وذكر رواية أخرى عن ابن عباس أن الرسول على لم يود ابن الحضرمي. المصدر السابق. ورجح الواقدي رأي ابن عباس ثم قال: المجتمع عليه عندنا أنه لم يود. المغازي ١٨/١ .

حتى أنزل الله عز وجل: ﴿بَرَاءَةُ مِنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ ، (١).

وعن الزهري. وعن الزهري. وعن معمر وأخرج عبد الرزاق والأثاري عن مقسم والمرادة الخرري عن مقسم والمرادة المرادة المرادة

ولم أر عقل ابن الحضرمي في الروايات التي ذكرت سرية عبدالله بن جحش إلى نخلة .. لا من طريق الزهري ولا من غيره، سوى ما ذكر في هذه الرواية، والرواية التي ذكرها الواقدي عن الزهري .

- (١) سورة التوبة آية رقم (١).
- (۲) عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم، أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ، مصنف شهير عمي في آخر عمره، فتغير وكان يتشيع، من التاسعة توفي سنة إحدى عشرة وله خمس وثمانون، ع، التقريب ٣٥٤، رقم ٤٠٦٤.
- (٣) معمر بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهمام بن عروة شيئاً، وكذا فيما حدث به بالبصرة، من كبار السابعة، توفي سنة أربع وخمسين وهو ابن ثمان وخمسين سنة، ع، التقريب ٤١٥ رقم (٦٨٠٩)، لكنه من أثبت الناس في الزهري، قال الدوري عن ابن معين أثبت الناس في الزهري مالك ومعمر ثم عد جماعة، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: معمر أثبت في الزهري من ابن عيينة، وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: معمر أحب إليك في الزهري أو ابن عيينة أو صالح بن كيسان أو يونس، فقال في ذلك معمر. تهذيب التهذيب ٢٤٤/١٠.
- (٤) عثمان بن عمرو بن ساج بمهملة وآخره جيم الجزري، مولى بني أمية، وقد ينسب إلى حده، فيه ضعف من التاسعة، س، التقريب ٣٨٦ رقم (٤٥٠٦) .
- (٥) مقسم \_ بكسر أوله \_ ابن بُحره بضم الموحدة وسكون الجيم، ويقال: نجدة بفتح

يقول: وكفر بالله، والمسجد الحرام، يقول: وصد عن المسجد الحرام ﴿ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ ﴾ من قتلكم عمرو بن الحضرمي، «والفتنة»، يقول: والشرك الذي أنتم فيه أكبر من ذلك أيضاً.

قال الزهري: وكان النبي ﷺ فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام ثم أحله بعد<sub>»</sub>(۲).

النون وبدال، أبو القاسم مولى عبدالله بن الحارث، ويقال: مولى عبدالله بن عباس للزومه له، صدوق، وكان يرسل، من الرابعة، نوفي سنة ١٠١، وماله في البخاري سوى حديث واحد خ٤، التقريب، ٥٤٥، رقم (٦٨٧٣).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية (٢١٧) .

<sup>(</sup>۲) تفسير عبدالرزاق ۸۷/۱–۸۸، وتفسير الطبري ۳۰۸/٤، رقم (٤٠٨٦) .

وهو حديث مرسل؛ مروي بإسنادين عن اثنين من التابعين هما الزهري ومقسم مولى ابن عباس، فرواه معمر عن الزهري، ورواه عن عثمان الجزري عن مقسم .

### الفصل الثاني:

في غزوة بدر الكبرى، والأحداث التي أعقبتها وفيه واحد وعشرون مبحثاً :



المبحث الأول : في تاريخ الغزوة، وعدد جيش المسلمين والمشركين فيها .

المبحث الثاني: في ذكر أحداث الغزوة إجمالاً.

المبحث الثالث: في استفتاح أبي جهل.

المبحث الرابع : في رمي النبي ﷺ حصيات في وجوه المشركين .

المبحث الخامس: في عدد أسرى المشركين.

المبحث السادس: في نزول الملائكة بدراً.

المبحث السابع: في منِّ الرسول على على بعض كفار قريش.

المبحث الثامن : في مجيء وفد قريش بفداء أسراهم، وقول النبي

ﷺ لو كان المطعم حياً ... الحديث .

المبحث التاسع : في مطالبة الأنصار الرسول ﷺ بترك فداء العباس .

المبحث العاشر: في مقدار فداء العباس بن عبد المطلب.

المبحث الحادي عشر : في أسر أبي العاص بن الربيع يوم بدر، ورد النبي ﷺ ابنته عليه .

المبحث الثاني عشر: في من لم يحضر بدراً، لعذر وأُعطي سهماً. المبحث الثالث عشر: في اصطفاء الرسول على سيفه ذا الفقار يوم بدر

المبحث الرابع عشر: في وقع هزيمة بدر على المشركين.

المبحث الخامس عشر: في محاولة عمير بن وهب قتل النبي الله المبحث السادس عشر: في ذكر من شهد بدراً من المهاجرين والأنصار وحلفائهم رضي الله عنهم.

المبحث السابع عشر: في غزوة السويق.

المبحث الثامن عشر :في غزوة بني قينقاع .

المبحث التاسع عشر :في غزوة بني النضير وسببها .

المبحث العشرون :في تاريخ الغزوة .

المبحث الحادي والعشرون :في مصير أموال بني النضير .

# الفصل الثاني: في غزوة بدر الكبرى والأحداث التي أعقبتها وفيه واحد وعشرون مبحثاً:

## المبحث الأول: في تاريخ الغزوة وعدد جيش المسلمين والمشركين فيها .

٣- أخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في حديث عن عروة بن الزبير قال: أُمر رسول الله على بعد بالقتال في آي من القرآن فكان أول (١) مشهد شهده رسول الله على بسدراً (٢)، وكسان رأس المشركين يومئذ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، فالتقوا ببدر يوم الجمعة (٣)

<sup>(</sup>۱) يشهد لذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه في قصة عمه أنس بن النضر رضي الله عنه، وأنه لم يشهد أول مشهد قاتل فيه رسول الله ﷺ، ويعني بذلك بدراً، انظر البخاري مع الفتح، رقم (۲۸۰٥) ومسلم بشرح النووي ٤٧/١٣ .

<sup>(</sup>٢) بفتح الموحدة وسكون الدال المهملة، ثم راء، بلدة بأسفل وادي الصفراء تبعد عن المدينة بــ (١٥٥) كيلاً، وعن مكة (٣١٠) أكيال، وتبعد عن سيف البحر قرابة (٤٥) كيلاً، معجم المعالم الجغرافية ص٤١.

<sup>(</sup>٣) وردت روايات أخرى عن الزهري تؤيد ما ذكر، انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٢١/٢، وتاريخ أبي زرعة الدمشقي ١٦٤/١ رقم (٣٨)، والقول إن وقعة بدر كانت يوم الجمعة هو الراجح إن شاء الله .

قال ابن سعد: وهذا الثبت أنه يوم الجمعة. الطبقات الكبرى ٢٠/٢.

لسبع<sup>(۱)</sup> أو ست<sup>(۲)</sup> عشرة ليلة مضت من رمضان وأصحاب رسول الله الله الله عشرة وبضعة عشر رجلاً (۳) والمشركون بين الألف

وقال ابن عبد البر: الأكثر على أن وقعة بدر كانت يوم الجمعة، صبيحة سبع عشرة من رمضان. الاستيعاب ١٣/١، وقال ابن عساكر: والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة، تاريخ دمشق قسم السيرة ٢/١٥، وقال ابن كثير: وهو الصحيح عند أهل السير والمغازي، تفسير ابن كثير ٣١٣/٢.

وقد وردت روايات تذكر أن الوقعة حصلت يوم الاثنين كما في الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٠/٢ من حديث عامر البدري، قال ابن سعد: وحديث يسوم الاثنين شاذ، المصدر السابق، وورد أيضاً عند الطبراني في الكبير ٢٣٧/١٢ رقم (١٢٩٨٤) من حديث ابن عباس ألها يوم الاثنين، قال ابن عبد البر: ولا حجة في مثل هذا الإسناد عند جميعهم إذ خالفه ما هو أكثر منه - يعني حديث ابن عباس - انظرر: الاستيعاب ١٣/١.

- (۱) وقد وردت روايات أخرى عن الزهري أن الوقعة كانت لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان بدون شك \_\_ انظر: الطبقات الكبرى ۲۱/۲، وتاريخ أبي زرعة، ۱۹۳/۱رقم (۳۸) ودلائل البيهقي ۱۲۷/۳، وقد صح هذا التاريخ عن ابن مسعود، انظر: مصنف عبد الرزاق رقم (۷۹۹۷) والطبري في الكبير رقم (۹۵۷۹) وابن سعد ۲۱/۲.
- (٢) الشك من عبد الرزاق وليس من الزهري كما ذكر ذلك الإمام أحمـــد في العلـــل ٤٠٨/٢ رقم (٢٨٢٨) تحقيق وصى الله بن عباس .
- (٣) وهذا العدد ذكره البخاري في صحيحه، انظر : صحيح البخاري مع الفتح (٣) وهذا الإبجام قد فسره الإمام مع الفتح (٣٩٥٩-٣٩٥٨)، وهذا الإبجام قد فسره الإمام

والتسعمائة (١)، وكان ذلك يوم الفرقان، وهزم الله يومئذ المشركين، فقتل

مسلم حيث ذكر في صحيحه أن عدد المسلمين في بدر ثلاث مائة وتسمعة عشر رحلاً، انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٨٤/١٢، وهو المعتمد .

وقد ذكر ابن أبي عاصم رواية عن الزهري تحدد فيها عدد حيش المسلمين بالهم: ثلاثمائة وستة عشر رجلاً،انظر:الآحاد والمثاني ، رقم (٣٢٩) وفي سندها: يعقوب بن حميد بن كاسب المدني، قال ابن حجر: صدوق ربما وهم ،التقريب رقم (٧٨١٥)، وذكر ذلك أيضاً البلاذري في أنساب الأشراف قسم السيرة ١/٠٩٠، وفيها ضعف لأنها معلقة ، لأن البلاذري لم يدرك إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، الذي توفي سنة ١٨٠٠كما قال الذهبي في السير ١٨٠٨، علماً بأن البلاذري توفي سنة ٢٧٠، كما ذكر ابن حجر في لسان الميزان ٢٩٣١، وقد يعتمل أن العبارة صحفت منذ فترة مبكرة حيث أصبحت (ثلاثمائة وستة عشر، بدلاً من: ثلاثمائة وتسعة عشر) والله اعلم .

وقال ابن جرير: أما عامة السلف فإنهم قالوا: كانوا ثلاثمائة رجل وبضعة عشــر رجلاً، تاريخ الطبري ٤٣٢/٢ .

وقد وردت أقوال أخرى في عدتهم، انظرها في :الطبقات الكبرى لابن سعد ١٩/٢، ومصنف ابن أبي شيبة ١٤ /٣٨٦، ٣٨٣ ، وتاريخ الطبري ٢٦١/٢ -٤٣٣، ودلائل البيهقي ٣٦/٣، ٤١، والبداية والنهاية لابن كثير ٢٦٨/٣ وما بعدها، وفتح الباري لابن حجر ٢٩١/٢٩٢٠.

(١) قال ابن كثير: وأما جمع المشركين فأحسن ما يقال فيهم ألهم كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف ، البداية ٣٢٧/٣.

وفي صحيح مسلم أن عدد جيش المشركين كان ألفاً، انضر: صحيح مسلم بشرح النووي ٨٤/١٢ من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب.

منهم زیادة علی سبعین مهج(1)، وأسر منهم مثل ذلك(1).

قال الزهري: ولم يشهد بدراً إلا قرشي أو أنصاري أو حليف لأحد الفريقين (٣).

<sup>(</sup>۱) مُهَج: جمع مهجة وتطلق على دم القلب وعلى الأرواح، انظر :لسان العسرب ١٥) مُهَج: جمع مهجة وتطلق على دم القلب والقاموس ٢٦٣،مادة :مهج .

<sup>(</sup>۲) الصحيح في ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنة : « ... وكان النبي في وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة سبعين أسيراً وسبعين قتيلاً...» صحيح البخاري مع الفتح ٣٠٧/٧ رقم (٣٩٨٦)، ومسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انظر مسلم بشرح النووي ٨٦/١٢ .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبدالرزاق ٣٤٨/٥، رقم (٩٧٢٦). وهو مرسل صحيح إلى عروة . وقوله: قال الزهري: ((ولم يشهد بدراً ... )) إلى آخر العبارة، أخرجها البيهقي في الدلائل ٣/٠٤ من طريق عبدالرزاق، وانظر: تاريخ الإسلام للذهبي قسم المغازي، ص ٨٠٠ .

#### المبحث الثاني : في ذكر أحداث الغزوة إجمالاً

V قال البيهقي (1): أخبرنا أبو الحسين(1) بن الفضل القطان ببغداد، قال أخبرنا أبوبكر(1) محمد بن عبدالله بن عتاب العبدي، قال أخبرنا أبو محمد(1) القاسم بن عبدالله بن المغيرة الجوهري، قال: أخبرنا أبو محمد(1) القاسم بن عبدالله بن المغيرة بن أبي أويس، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى(1) بن عقبة، ح، وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال: أخبرني

<sup>(</sup>۱) دلائل النبوة للبيهقي، ۱۰۱/۳–۱۱۹، وأخرج أجزاء منها: ابن إسحاق (ابن هشام ۲۰٦/۱) بعضها بإسناد جمعي فيهم الزهري، وبعضها بأسانيد ليس فيها الزهري، وبعضها بدون إسناد.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل الأزرق، روى عنه البيهقي والخطيب، وقال: كان ثقة تاريخ بغداد، ٢٤٩/٢-٢٥٠، وقال الذهبي: مجمع على ثقته، مات سنة ٤١٥، السير، ٣٣١/١٧٣-٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبدالله بن أحمد بن عَتَّابِ العبدي، أبو بكر، قال عنه الخطيب: وكان ثقة، مات سنة ٣٤٤، تاريخ بغداد، ٤٥٣/٥-٢٥٣ .

<sup>(</sup>٤) هو القاسم بن عبدالله بن المغيرة، أبو محمد، قال عنه الدارقطني: ثقة مأمون، تاريخ بغداد، ٤٣٤-٤٣٣/١٢ .

<sup>(</sup>٥) هو إسماعيل بن عبدالله بن عبدالله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو عبدالله بن أويس المدني، صدوق، أخطأ في أحاديث من حفظه، من العاشرة، ت سنة ست وعشرين خ م د ت ق، التقريب، ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، الأسدي مولاهم، أبو إسحاق المدني، ثقة، تكلم فيه بلا حجة، من السابعة، مات في خلافة المهدي، خ تم س، التقريب، ١٠٥، وبقية الإسناد تقدمت تراجمهم في الرواية رقم [١].

إسماعيل بن محمد الشعراني، قال: حدثني جدي، قال: أحبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: أحبرنا محمد بن فليح<sup>(۱)</sup> عن موسى بن عقبة قال: قال ابن شهاب:

\_ وهذا لفظ حديث إسماعيل عن عمه موسى بن عقبة \_

قال: ((فمكث رسول الله على بعد قتل ابن الحضرمي شهرين ثم أقبل أبو سفيان (٢) بن حرب في عير (٣) قريش من الشام ومعه سبعون راكباً من بطون قريش كلها وفيهم: مخرمة (٤) بن نوفل، وعمرو بن العاص (٥)، وكانوا تجاراً بالشام، ومعهم خزائن أهل مكة، ويقال: كانت عيرهم ألف

<sup>(</sup>١) تقدم في (١).

<sup>(</sup>٢) هو أبو سفيان صخر بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي، أسلم عام الفتح شهد حنيناً والطائف توفي آخر خلافة عثمان رضي الله عنه وهو ابن ثلاث وتسعين وقيل ثمان وثمانين سنة، الإصابة، ١٨٠-١٧٩/٢.

<sup>(</sup>٣) العير: الإبل بأحمالها، النهاية ٣٢٩/٣.

<sup>(</sup>٤) هو مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، كان من مسلمة الفتح، توفي سنة أربع وخمسين وقيل سنة خمس وخمسين، قالوا: وعاش مائة وخمس عشرة سنة. الإصابة ٣٩٠/٣-٣٩١ .

<sup>(</sup>٥) عمرو بن العاص بن وائل السهمي الصحابي المشهور، أسلم عام الحديبية وولي إمرة مصر مرتين وهو الذي فتحها، توفي سنة نيف وأربعين وقيل بعد الخمسين، التقريب ٤٢٣، رقم (٥٠٣٠).

بعير، ولم يكن لأحد من قريش أوقية (١) فما فوقها إلا بعث بها مع أبي سفيان إلا حويطب بن عبد العزى، فلذلك كان تخلف عن بدر ولم يشهده، فذكروا لرسول الله وأصحابه، وكانت الحرب بينهم قبل ذلك وقتل ابن الحضرمي وأسر الرجلين عثمان (٢) والحكم (٣).

فلما ذكرت عير أبي سفيان لرسول الله على بعث رسول الله على عدي ابن أبي الزغباء الأنصاري من بني غنم ، وأصلة من جهينة وبسبس عيني ابن عمرو إلى العير عيناً له، فسارا حتى أتيا حياً من جهينه قريبا من ساحل البحر فسألوهم عن العير وعن تجارة قريش ، فأخبروهما بخبر القوم ، فرجعا إلى رسول الله على فأخبراه، فاستنفر المسلمين للعير، وذلك في رمضان، وقدم أبو سفيان على الجهنيين وهو متحوف من رسول الله على وأصحابه فقال: أحسّوا من محمد، فأخبروه خبر الراكبين:

<sup>(</sup>۱) بضم الهمزة وتشديد الياء، من معايير الأوزان، وكانت الأوقية قديماً عبارة عن وزن أربعين درهماً، تختلف باختلاف اصطلاح البلاد، النهاية ۸۰/۱ .

<sup>(</sup>٢) هو عثمان بن عبدالله بن المغيرة، تقدم أنه مات كافراً .

<sup>(</sup>٣) هو الحكم بن كيسان، تقدمت ترجمته في مبحث سرية نخلة .

<sup>(</sup>٤) عدي بن أبي الزغباء واسمه سنان بن سبيع بن ثعلبة الجهني حليف بني النجار شهد بدراً وما بعدها، توفي في خلافة عمر رضي الله عنه. الإصابة ٢٩/٢ ٤ - ٤٧٠.

<sup>(</sup>٥) بَسْبَس - بموحدتين مفتوحتين بينهما مهملة، ساكنة ثم مهملة مفتوحة - ابن عمرو بن تعلبة الجهني حليف بني طريف بن الخزرج، ويقال له بسبسة كما في مسلم، رقم (١٩٠١) انظر: الإصابة ١٤٧/١.

عدي بن أبي الزغباء، وبَسْبَسْ، وأشاروا إلى مناحهما، فقال أبو سفيان: خذوا من بعر بعيريهما، فَفَتَّه، فوجد فيه النوى، فقال: هذه علائف (۱) أهل يثرب، وهذه عيون محمد وأصحابه، فساروا سراعاً خائفين للطلب، وبعث أبو سفيان رجلاً من بني غفار يقال له: ضمضم بن عمرو إلى قريش: أن انفروا فاحموا عيركم من محمد وأصحابه فإنه قد استنفر أصحابه ليعرضوا لنا. وكانت عاتكة (۱) بنت عبد المطلب ساكنة بمكة، وهي عمة رسول الله على وكانت مع أخيها العباس بن عبد المطلب، ففزعت منها، فأت رؤيا (۱) قبل بدر، وقبل قدوم ضمضم عليهم، ففزعت منها،

<sup>(</sup>۱) جمع عَلَف: وهو ما تأكله الدّابة، مثل جمل وجمال، النهاية لابن الأثير ٢٨٧/٣، مادة: عَلَفَ.

<sup>(</sup>٢) هي عاتكة بنت عبدالمطلب بن هاشم عمة النبي ﷺ، كانت زوج أبي أمية بن المغيرة والد أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ، قال ابن عبد البر: اختلف في إسلامها، والكُثر يأبون ذلك، وذكرها العقيلي في الصحابة كما ذكر ابن حجر ذلك في الإصابة، وقد ذكرها ابن منده في الصحابة، وكذا ابن سعد. إنظر: الإصابة ٣٥٧/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرج رؤيا عاتكة أيضاً ابن إسحاق بإسناد فيه مجهول حيث قال: فأخبرني من لا أهم، ابن هشام ٢٠٠١، ووصله الحاكم في المستدرك ١٩/٣-٢، ولكن فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، ضعفه ابن حجر، انظر: التقريب ١٦٧، رقم (١٣٢٦). وقد تعقب الذهبي الحاكم في التلخيص فقال عن حسين: وحسين ضعيف، المستدرك ٢٠/٣.

وأخرجها ابن اسحاق موصولة قال: حدثني حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس، انظر: دلائل البيهقي ٢٩/٣ .

فأرسلت إلى أحيها العباس بن عبد المطلب من ليلتها فجاءها العباس فقالت: رأيت الليلة رؤيا قد أشفقت منها وخشيت على قومك منها الهلكة قال: وماذا رأيت ؟

قالت: لن أحدثك حتى تعاهدي إنك لا تذكرها، فإلهم إن سمعوها آذونا وأسمعونا ما لا نحب، فعاهدها العباس فقالت: رأيت راكباً أقبل من أعلى مكة على راحلته يصيح بأعلى صوته: يا آل غُدر(١) أخرجوا في

وأخرجها الطبراني في الكبير ٣٤٨/٢٤ ٣٤٩ رقم (٨٦٠) وفيه ابن لهيعـــة وفيـــه ضعف، وحديثه حسن كما قال الهيثمي، انظر: المجمع ٧٠-٦٩/٦ .

وأخرجها أيضاً ابن مندة كما في الإصابة من طريق محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أم كلثوم بنت عقبة.

انظر: الإصابة لابن حجر 100 00 وفي سندها محمد بن عبد العزيز بن عمر ابن عبد الرحمن بن عوف، قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وقال الدارقطني: ضعيف، لسان الميزان 100 قال أبو حاتم: وليس لمحمد عن أبي الزناد والزهري وهشام بن عروة حديث صحيح، الجرح والتعديل 100 وهذا من روايته عن الزهري.

والخلاصة: أن رؤيا عاتكة قد وردت من عدة طرق مرسلة صحيحة، وموصولة ضعيفة فبعضها يقوي بعضاً .

(۱) في الإصابة ٤/٣٥٨: يا آل بدر، ولعل الصواب ما في هذه الرواية بدليل قوله: يا آل غدر ويا آل فُحر، قال ابن الأثير: غدر معدول عن غادر للمبالغة يقال للذكر غدر والأنثى غدار كفطام، وهما مختصتان بالنداء غالباً ...، ومنه حديث عاتكة: يا

ليلتين أو ثلاث فأقبل يصيح حتى دخل المسجد على راحلته، فصاح ثلاث صيحات ومال عليه الرجال والنساء والصبيان، وفزع له الناس أشد الفزع، قالت: ثم أراه مَثل على ظهر الكعبة، على راحلته، فصاح ثلاث صيحات فقال: يا آل غُدر ويا آل فُجر (۱): أخرجوا في ليلتين أو ثلاث ثم أراه مَثل على ظهر أبي قبيس (۲) كذلك يقول يا آل غدر ويا آل فجر حتى أمه من بين الأخشبين (۱) من أهل مكة ثم عمد إلى صخرة عظيمة فنزعها من أصلها ثم أرسلها على أهل مكة فأقبلت الصخرة لها حس فن شديد حتى إذا كانت عند أصل الجبل ارفضت (۵) فلا أعلم بمكة داراً ولا بيتاً إلا قد دخلتها فلقة (۲) من تلك الصخرة فقد خشيت على قومك،

لغدريا لفجر. النهاية ٣٤٥/٣.

<sup>(</sup>١) هو معدول عن فاجر للمبالغة، ولا يستعمل إلا في النداء غالبًا، النهاية ٣/٤١٤.

<sup>(</sup>٢) جبل مشرف على مسجد مكة، معجم البلدان، ٣٠٨/٤، وهو الجبل الذي يشرف على الكعبة من مطلع الشمس، المعالم الأثيرة ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) الأخشبان جبلان بمكة أحدهما عن يمين المسجد الحرام والآخر عن يساره، أحدهما قُعيَقِعان بالضم ثم الفتح، بلفظ تصغير انظر: معجم البلدان لياقوت، ٣٧٩/٤، والآخر أبو قبيس. انظر المعالم الجغرافية للبلادي، ٢٠.

<sup>(</sup>٤) الحسُّ: بكسر الحاء: من أحسست بالشيء، حسَّ بالشيء وحُسَّ حسًّا وحسيساً، وأحس به، شعر. اللسان (حسس).

<sup>(</sup>٥) ارفضت: أي تفتَّتَ شرح السيرة لأبي ذر الخشني ١٥٣.

<sup>(</sup>٦) فلقة: أي الكُسْرَةُ: القاموس المحيط ص١١٨٦، مادة فلق .

ففزع العباس من رؤياها ثم خرج من عندها فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة من آخر الليلة، وكان الوليد خليلاً للعباس، فقص عليه رؤيا عاتكة وأمره أن لا يذكرها لأحد، فذكرها الوليد لأبيه عتبة، وذكرها عتبة لأخيه شيبة، فارتفع الحديث حتى بلغ أبا جهل بن هشام واستفاض في أهل مكة فلما أصبحوا غدا العباس يطوف بالبيت فوجد في المسجد أبا جهل، وعتبة وشيبة ابني ربيعة، وأمية وأبي بن خلف، وزمعة بن الأسود، وأبا البختري في نفر من قريش يتحدثون، فلما نظروا إلى العباس ناداه أبو جهل: يا أبا الفضل إذا قضيت طوافك فهلم إلينا .

فلما قضى طوافه جاء فجلس إليهم.

فقال أبو جهل: ما رؤيا رأهما عاتكة؟

فقال: ما رأت من شيء.

فقال أبو جهل: أما رضيتم يا بني هاشم بكذب الرجال حتى جئتمونا بكذب النساء، إنا كنا وإياكم كفرسي رهان، فاستبقنا المحد منذ حين، فلما تحاكت الركب قلتم منا نبي، فما بقي إلا أن تقولوا: منّا نبيّة، فما أعلم في قريش أهل بيت أكذب امرأة ولا رجلاً منكم، وآذاه أشد الأذى.

وقال أبو جهل: زعمت عاتكة أن الراكب قال: اخرجوا في ليلتين أو ثلاث. فلو قد مضت هذه الثلاث تبينت قريش كذبكم، وكتبنا سحلاً: أنكم أكذب أهل بيت في العرب رجلاً وامرأةً، أما رضيتم يا بني

قصي أن ذهبتم بالحجابة (١) والندوة (٢) والسقاية (٣) واللواء (١) والرفادة (٥) حتى جئتمونا بنبي منكم؟

فقال العباس: هل أنت منته، فإن الكذب فيك وفي أهل بيتك، فقال من حضرهما: ما كنت يا أبا الفضًل جهولاً ولا خُرقاً (١)، ولقي العباس من عاتكة فيما أفشى عليها من رؤياها أذى شديداً.

فلما كان مساء الليلة الثالثة من الليلة التي رأت عاتكة فيها الرؤيا

<sup>(</sup>١) المراد حجابة الكعبة، وهي سدانتها وتولي حفظها، النهاية ٧٤٠/١ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير: ندوت القوم أندوهم، إذا جمعتهم في النادي، وبه سميت دار الندوة عكة لأنهم كانوا يجتمعون فيها ويتشاورون. النهاية ٣٧/٥ .

<sup>(</sup>٣) السقاية: هي ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء، وكان يليها العباس بن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام، النهاية ٢/ ٣٨٠-٣٨١. والمقصود أن هذه الأشياء كانت لبني عبد مناف وبني عبد الدار. انظر: ابن هشام ١/٥٧١، وأخبار مكة للأزرقي ١/٧١--١١، والبداية لابن كثير ٢٢٦/٢.

 <sup>(</sup>٤) اللواء: الراية ولا يمسكها إلا صاحب الجيش. النهاية ٢٧٩/٤، وسيأتي لها تعريفاً موسعاً قريباً.

<sup>(</sup>٥) الرفادة: هي شيء كانت تترافد به في الجاهلية، أي تتعاون فيخرج كل إنسان قدر طاقته فيجمعون مالاً عظيماً، فيشترون به الطعام والزبيب للنبيذ ويطعمون الناس ويسقو لهم أيام الحج حتى ينقضى. النهاية ٢٤٢/٢.

<sup>(</sup>٦) الخُرق: بالضم: الجهل والحمق، وقد خَرِق خَرقاً، فهو أخرق، ومنه حديث حابر: فكرهت أن أجيئهن بخرقاء مثلهن (أي حمقاء جاهلة) وهي تأنيث الأخرق. النهاية في غريب الحديث ٢٦/٢.

حاءهم الراكب الذي بعث أبو سفيان وهو ضمضم بن عمرو الغفاري، فصاح، فقال: يا آل غالب بن فهر: انفروا فقد خرج محمد وأهل يثرب يعترضون لأبي سفيان فأحرزوا عيركم، ففزعت قريش أشد الفزع وأشفقوا من رؤيا عاتكة، وقال العباس: هذا زعمتم كذا وكذّب عاتكة فنفروا على كل صعب (۱) وذلول (۲) وقال أبو جهل: أيظن محمد أن يصيب مثل ما أصاب بنخلة، سيعلم أنمنع عيرنا أم لا، فخرجوا بخمسين وتسعمائة مقاتل وساقوا مائة فرس، ولم يتركوا كارها للخروج يظنون أنه في صغو (۱) محمد وأصحابه ولا مسلماً يعلمون إسلامه ولا أحداً من بني هاشم إلا من لا يتهمون إلا أشخصوه معهم فكان ممن أشخصوا العباس بن عبدالمطلب، ونوفل بن الحارث، وطالب بن أبي طالب، وعقيل بن أبي طالب ق آخرين وهنالك يقول طالب بن أبي طالب:

إما يخرجن طالب بمقنب<sup>(1)</sup> من هذه المقانب في نفر مقاتل محارب فليكن المسلوب غير السالب والراجع المغلوب غير الغالب

<sup>(</sup>١) الصعب من الدواب نقيض الذلول، والأنثى صعبة، والجمع صعاب، وأُصْعِبَ الجمل لم يُركب قطُّ. اللسان ( صعب ) .

<sup>(</sup>٢) دابة ذلول: أي ضد الصعب. اللسان ( ذلل ) .

<sup>(</sup>٣) الصغو: الميل: يقال: صَغوه معك، وصِغاه وصَغاه أي: ميله معك، وصاغية الرجل الذي يميلون إليه ويأتونه ويطلبون ما عنده ويغشونه، لسان العرب ٤٤٥/٢، مادة: (صغا).

<sup>(</sup>٤) المقنب: الجماعة من الخيل مقدار ثلاثمائة أو نحوها، شرح السيرة لأبي ذر الخشيني ص٥٥٠.

فساروا حتى نزلوا الجحفة (۱)، نزلوها عشاء يتروون من الماء وفيهم رجل من بني المطلب بن عبد مناف يقال له جهيم بن الصلت بن مخرمة (۲)، فوضع جهيم رأسه فأغفى (۳) رأسه ثم فزع فقال لأصحابه: هل رأيتم الفارس الذي وقف علي آنفا ؟ فقالوا: لا؛ فإنك مجنون. فقال: قد وقف علي فارس آنفا فقال: قتل أبو جهل، وعتبة، وشيبة، وزمعة، وأبو البختري، وأمية بن خلف، فعد أشرافا من كفار قريش. فقال له أصحابه: إنما لعب بك الشيطان، ورفع حديث جهيم إلى أبي جهل فقال: قد جئتمونا بكذب بني المطلب مع كذب بني هاشم! سترون غداً من يقتل. شم ذكر لرسول الله على عير قريش جاءت من الشام، وفيها أبو

<sup>(</sup>۱) الجحفة: حيم مضمومة وحاء ساكنة وفاء ثم هاء، توجد اليوم آثارها شرق مدينة رابغ بحوالي (۲۲) كيلاً إذا خرجت من رابغ تؤم مكة كانت إلى يسارك. معجم المعالم الجغرافية للبلادي ۷۹-۸۰.

<sup>(</sup>٢) هو جهيم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف المطلبي، قال ابن سعد: أسلم بعد الفتح. وقال ابن عبدالبر: أسلم عام خيبر، وأطعمه رسول الله على من خيبر ثلاثين وسقاً ... قال ابن اسحاق: وهو الذي رأى أيام بدر رجلاً على فرس يقول: قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة، وكان يكتب الصدقات لرسول الله على.

انظر: الإصابة ٢٥٦/١ .

وقد ذكر رؤيا جهيم ابن إسحاق، انظر: ابن هشام ٢١٨/١، والواقدي في المغازي ٤٢/١ .

<sup>(</sup>٣) أغفى رأسه: أدبى جفونه. اللسان (غضض) .

سفيان بن حرب ومخرمة بن نوفل، وعمرو بن العاص، وجماعة من قريش، فخرج إليهم رسول الله على نَقْب (١) بني فخرج إليهم رسول الله على نَقْب (١) بني دينار، ورجع حين رجع من ثنية الوداع (٢) فنفر رسول الله على حين نفر ومعه ثلاثمائة (٣) وستة عشر رجلاً، وفي رواية ابن فليح: ثلاثمائة (١) وثلاثة عشر رجلاً، وأبطأ عنه كثيرٌ من أصحابه، وتربصوا، وكانت أول وقعة

<sup>(</sup>۱) بالفتح ثم السكون، الطريق الضيق في الجبل، وبنو دينار من الأنصار من بني النجار، ونقب بني دينار من الحرة الغربية بالمدينة، ولعله الطريق المعروف اليوم والذي يؤدي إلى ذي الحليفة، فقد كان شق في الحرة ثم عُبِّد، المعالم الأثيرة ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) ثنية الوداع من سلع على متنه الشرقي، بداية شارع أبي بكر الصديق (سلطانة) وعند أول شارع سيد الشهداء وهي ثنية الوداع لمن يسافر إلى الشام عن طريق تبوك، معجم المعالم الجغرافية ٣٣٢، والمعالم الأثيرة ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) يشهد له حديث أبي موسى عند البزار (كشف الأستار ١٧٨٤)، قال الهيثمي بعد أن ذكره: ورجاله ثقات، انظر: المجمع ٩٣/٦، والحق أن في اسناده: ثابت بن عمارة، صدوق فيه لين كما قال ابن حجر رحمه الله، انظر: التقريب ١٣٢ رقم ( ٨٢٣).

<sup>(</sup>٤) قد وردت عدة روايات تذكر هذا العدد منها ما ذكره ابن إسحاق في رواية البكائي عنه، انظر: ابن هشام ٢٠٦١، والواقدي في المغازي ٢٥/١، وأحمد في المسند ١٠٣٤، ونظر: ابن هشام ٢٠٢١)، أرناؤوط، وابن أبي شيبة في المصنف، ١٠٣٨، المسند ١٠٣٤، والطبراني في الكبير وابن سعد في الطبقات ٢٠/٢، والطبري في تاريخه، ٢١/١٤، والطبراني في الكبير الممه، رقم (٣٨٠١١) ورقم (٢٠٠٣)، وكلها فيها مقال، وتبقى رواية مسلم التي تذكر ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً هي الصحيحة والمعتمدة، مسلم بشرح النووى ١٤٤/١٨.

أعز الله تبارك وتعالى فيها الإسلام، فخرج في رمضان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدمه المدينة، ومعه المسلمون، لا يريدون إلا العير(۱)، فسلك على نقب بني دينار، والمسلمون غير مقوِّين من الظهر، وإنما خرجوا على النواضح(۱) يعتقب النفر منهم على البعير الواحد، وكان زميل رسول الله على على بن أبي طالب، ومرثد بن أبي مرثد الغنوي(۱) حليف حمزة، فهم معه ليس معهم إلا بعير واحد، فساروا حتى إذا كانوا بعرق الطَّبْية (١) لقيهم راكب من قبل تمامة، والمسلمون يسيرون فوافقه نفر من أصحاب رسول الله على فسألوه عن أبي سفيان فقال: لا علم لي به، فلما يئسوا من خبره قالوا له: سلم على النبي الله الذي قال: وفيكم رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: أيكم هو؟ فأشاروا له إليه، فقال الأعرابي: أنت رسول الله كما تقول؟ قال: نعم. قال: إن كنت رسول الله كما تزعم فحدثنى

<sup>(</sup>۱) يشهد له ما رواه البخاري في صحيحه من أن النبي الله خرج إلى بدر لا يريد إلا العير حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، انظر: صحيح البخاري مع الفتح ۲۸۰/۷ .

<sup>(</sup>٢) النواضح: الإبل التي يستقى عليها، واحدها ناضح، النهاية في غريب الحديث ٦٩/٥.

<sup>(</sup>٣) هو مرثد بن أبي مرثد الغنوي، صحابي وأبوه صحابي واسمه: كناز بنون ثقيلة، وزاي وهما ممن شهد بدراً، قال ابن إسحاق: استشهد مرثد في صفر سنة ثلاث في غزاة الرجيع، الإصابة ٣٩٨/٣.

<sup>(</sup>٤) عرق الظبية: يروى بضم الأول وفتحه، ويعرف اليوم « طرف الظبية »، وهو قبل الروحاء بثلاثة أكيال، انظر: المعالم الاثيرة ١٨٣ .

ما في بطن ناقتي هذه. فغضب رجلً من الأنصار ثم من بني عبد الأشهل يقال له سلمة بن سلامة بن وقش (١) فقال للأعرابي: وقعت على ناقتك فحملت منك فكره رسول الله على ما قال سلمة حين سمعه أفحش، فأعرض عنه، ثم سار رسول الله على لا يلقاه خبر، ولا يعلم بنفرة قريش. فقال النبي على لأصحابه: أشيروا علينا في أمرنا ومسيرنا.

فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنا أعلم الناس بمسافة الأرض، أخبرنا عدي بن أبي الزغباء أن العير كانت بوادي كذا وكذا \_ قال ابن فليح في روايته: فكأنا وإياهم فرسا رهان إلى بدر، ثم اتفقا \_ قال: ثم قال: أشيروا علي ً .

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، إنها قريش وعزها، والله ما ذلت منذ عزت، ولا آمنت منذ كفرت، والله لتقاتلنك، فتأهَّبْ لذلك أهبته، وأعد له عدته.

فقال رسول الله ﷺ: أشيروا عليَّ.

فقال المقداد بن عمرو عديد بني زهرة: إنا لا نقول لك كما قال

<sup>(</sup>١) هو سلمة بن سلامة بن وقْش بن زغبة الأشهلي الأنصاري أبو عوف شهد العقبة الأولى والثانية، وشهد بدراً والمشاهد كلها .

قال إبراهيم بن المنذر: مات سنة أربع وثلاثين، وقال غيره: بل تأخر إلى سنة خمس وأربعين وبه حزم الطبري، قال: مات وهو ابن أربع وسبعين سنة بالمدينة، الإصابة ٢٥/٢.

أصحاب موسى ﴿ فَاذْهَبُ أَنتَ وَرَبُكَ فَقَا تِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾(١)، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون (٢).

فقال رسول الله ﷺ: أشيروا عليّ.

فلما رأى سعد بن معاذ<sup>(٣)</sup> كثرة استشارة النبي الشيخ أصحابه فيشيرون فيرجع إلى المشورة ظن سعد أنه يستنطق الأنصار شفقاً ألا يستحوذوا معه، أو قال: ألا يستحلبوا معه على ما يريد من أمره. فقال سعد: لعلك يا رسول الله تخشى أن لا تكون الأنصار يريدون مواساتك، ولا يرونها حقاً عليهم إلا بأن يروا عدواً في بيوتهم وأولادهم ونسائهم، وإني أقول

<sup>(</sup>١) إشارة إلى الآية رقم (٢٤) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) ورد عن ابن إسحاق: .. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، ابن هشام ١/٥١٦ .

وقد أخرج البخاري كلام المقداد في صحيحه، ولكن ليس عند المشورة وإنما عند دعاء النبي على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: ﴿ فَاذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَالِلا ﴾ ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك، انظر: صحيح البخاري مع الفتح، ٢٨٧/٧ رقم (٣٩٥٢)، ومسند أحمد رقم (٣٦٩٨) تحقيق شاكر.

<sup>(</sup>٣) هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأوسي، شهد بدراً باتفاق ورمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهراً حتى حكم في بني قريظة، ثم انتقض جرحه، فمات سنة خمس، الإصابة ٣٧/٢.

عن الأنصار وأجيب عنهم يا رسول الله، فاظعن<sup>(۱)</sup> حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذته منّا أحب إلينا مما تركت علينا، وما ائتمرت من أمر فأمرنا لأمرك فيه تبعّ، فوالله لو سرت حتى تبلغ البرك<sup>(۲)</sup> من غِمْدِ ذي يَمَن لسرنا معك<sup>(۳)</sup>.

فلما قال ذلك سعد قال رسول الله ﷺ: سيروا على اسم الله عز وجل؛ فإني قد رأيتُ مصارع القوم. فعمد لبدر.

<sup>(</sup>١) ظُعَنَ بالتحريك، ذهب وسار. انظر: لسان العرب ٦٤٤/٢، مادة ظَعَن.

<sup>(</sup>٢) المراد: برك الغِماد: وهو بكسر الغين المعجمة، وقال ابن دريد بالضمّ، والكسر أشهر، وهو موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر، انظر: معجم البلدان ١/٩٩٩، وهي الآن بلدة صغيرة بين حَلي والقُنْفُذَة على الساحل، وتبعد عن مكة (٦٠٠) كيل تقريباً، المعالم الجغرافية ٤٢.

<sup>(</sup>٣) أخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس أن القائل هو: سعد بن عبادة الله ، انظر: مسلم بشرح النووي ١٢٤/١٢.

قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدراً، وإن كان يعد فيهم لكونه ممن ضرب له بسهم، ثم قال: ويمكن الجمع بأن النبي السلمارهم في غزوة بدر مرتين:

الأولى: وهو بالمدينة أول ما بلغه خبر العير مع أبي سفيان، وذلك بين في رواية مسلم ولفظه: «أن النبي على شاور أصحابه حين بلغه إقبال أبي سفيان».

والثانية: كانت بعد أن خرج، ثم قال: ووقع عند الطبراني أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية، وهذا أولى بالصواب، فتح الباري ٢٨٨/٧.

وخفض أبو سفيان ، فلصق بساحل البحر، وخاف الرصد على بدر، وكتب إلى قريش حين خالف مسير رسول الله على أنه قد أحرز ما معه، وأمرهم أن يرجعوا، فإنما خرجتم لتحرزوا ركبكم، فقد أحرز لكم.

فلقيهم هذا الخبر بالجحفة، فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم بدراً فنقيم بها، ونطعم من حضرنا من العرب؛ فإنه لن يرانا أحدٌ من العرب فيقاتلنا.

فكره ذلك الأخنس بن شريق (١)، فأحب أن يرجعوا، وأشار عليهم بالرجعة فأبوا وعصوه، وأخذهم حمية الجاهلية، فلما يئس الأخنس من رجوع قريش أكب على بني زهرة فأطاعوه، فرجعوا، فلم يشهد أحدث منهم بدراً، واغتبطوا برأي الأخنس وتبركوا به، فلم يزل فيهم مطاعاً حتى مات، وأرادت بنو هاشم الرجوع فيمن رجع فاشتد عليهم أبو جهل بن هشام، وقال: والله لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع.

وسار رسول الله على حتى نزل أدبى شيء من بدر عشاءً، ثم بعث على بن أبي طالب والزبير بن العوام وبسبساً الأنصاري عديد بني ساعدة،

<sup>(</sup>۱) الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي أبو ثعلبة حليف بني زهرة، اسمه: أبي، وإنما لقب الأخنس لأنه رجع ببني زهرة من بدر لما جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعير، فقيل خنس الأخنس ببني زهرة، فسمي بذلك، ثم أسلم فكان من المؤلفة قلوبهم وشهد حنيناً ومات في خلافة عمر شي . الإصابة ٢٥/١.

وهو أحد جهينة في عصابة من أصحاب رسول الله ﷺ وقال لهم: اندفعوا إلى هذه الظِّراب(١) وهو في ناحية بدر، فإني أرجو أن تجدوا الخبر عند القليب الذي يلى الظراب، فانطلقوا متوشحى السيوف، فوجدوا وارد قريش عند القليب الذي ذكر رسول الله ﷺ فأخذوا غلامين(٢) أحدهما لبني الحجاج بن أسود، والآخر لآل العاص، يقال له: اسلم، وأفلت أصحابهما قبل قريش، فأقبلوا بهما حتى أتوا بهما رسول الله على وهـو في مُعَرَّسه دون الماء، فجعلوا يسألون العبدين عن أبي سفيان وأصــحابه لا يرون إلا ألهما لهم، فطفقا يحدثالهم عن قريش ومن حرج منهم وعن رؤوسهم فيكذبونهما وهم أكره شيء للذي يخبرالهم، وكانوا يطمعون يسمع ويرى الذي يصنعون بالعبدين، فجعل العبدان إذا أذلقوهما بالضرب يقولان نعم هذا أبو سفيان والركب، كما قال عز وجل: ﴿أَسْفُلُ مَنْكُمُ قال الله تعالى: ﴿ إِذْ أَنَّهُ بِالعُدوة الدنيا وهم بالعُدوَة القُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مَنْكُمُ

<sup>(</sup>۱) الظراب الجبال الصغار، واحدها: ظُرِب ـــ بوزن: كتف ـــ وقد يجمع في القلة على أظرب. النهاية في غريب الحديث ١٥٦/٣.

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم أن الأسر وقع لغلام بني الحجاج، وهو أسود اللون، انظر: مسلم بشرح النووي ١٢٥/١٢، وانظر: سنن أبي داود رقم (٢٦٨١)، وفي مسند أحمد ٢٥٩/٢، رقم ٩٤٨، أرناؤوط، أن الأسير مولى لعقبة بن أبي معيط.

#### وَلَوْ تَوَاعَد تُمْ لاخْتَلَفْتُمْ فِي المِيعَاد وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْراً كَانِ مِفْعُولاً ﴿ (١).

قال: فطفقوا إذا قال العبدان: هذه قريش قد جاءتكم كذبوهما وإذا قالا هذا أبو سفيان تركوهما، فلما رأى رسول الله على صنيعهم بهما سلم من صلاته، فقال: ماذا أحبراكم؟

قالوا: أخبرانا أن قريشاً قد جاءت.

قال: فإنهما قد صدقا، والله إنكم لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذبا. خرجت قريش لتحرز ركبها وخافوكم عليهم، ثم دعا رسول الله الله العبدين فسألهما فأخبراه بقريش، وقالا: لا علم لنا بأبي سفيان، فسألهما رسول الله الله القوم» ؟

قالا: لا ندري، والله هم كثير، فزعموا أن رسول الله على قال: «من أطعمهم أمس» ؟

فسميا رجلاً من القوم، قال: «كم نحر لهم»؟

قالا: عشر جزائر، قال: ((فمن أطعمهم أول أمس)) ؟

فسميا رجلاً آخر من القوم، فقال: ﴿كُمْ نَحْرُ لَهُمْ﴾ ؟

قالا تسعاً، فزعموا أن رسول الله على قال: القوم ما بين التسع مائة والألف، يعتبر ذلك بتسع جزائر ينحرولها يوماً وعشر ينحرولها يوماً، وزعموا أن أول من نحر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل بن علمام، ونحر لهم يمرّ(٢) عشر جزائر، ثم نحر لهم أمية بن خلف

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: آية (٤٢)

<sup>(</sup>٢) مرّ: المراد: مرّ الظهران، وهو وادّ فحل من أودية الحجاز يمرّ شمال مكة على (٢٢)

بعُسفان (۱) تسع جزائر، ونحر لهم سهيل بن عمرو بقد يد (۲) عشر جزائر، ومالوا من قديد إلى مياه من نحو البحر فظلوا فيها وأقاموا بها يوماً فنحر لهم شيبة بن ربيعة تسعاً ثم أصبحوا بالجحفة فنحر لهم يومئذ عتبة بن ربيعة عشراً، ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم نبيه ومنبه ابنا الحجاج أو قال العباس بن عبد المطلب عشراً، ونحر لهم الحارث بن عامر بن نوفل تسعاً، ونحر لهم أبو البحتري على ماء بدر عشر جزائر، ونحر لهم مقيس الجمحي على ماء بدر تسعاً "كلوا من أذوادهم (٤).

فقام رسول الله على فقال: أشيروا على في المنسزل، فقام الحباب بن المنذر (٥)، رجل من الأنصار ثم أحد بني سلمة، فقال: أنا يا رسول الله

كيلاً ويصب في البحر حنوب حدة، بقرابة عشرين كيلاً. انظر: معجم المعالم الجغرافية ٢٨٨.

<sup>(</sup>١) عُسفان: بضمّ العين وسكون السين وفاء وألف وآخره نون، هي بلدة على (٨٠) كيلاً من مكة شمالاً على الجادة إلى المدينة. انظر: معجم المعالم الجغرافية ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) قَديد: بضمّ القاف وفتح الدال المهملة ومثناة تحت ودال أخرى، وهو واد فحل من أودية الحجاز يقطعه الطريق من مكة إلى المدينة على نحو من (١٢٠) كيلاً. معجم المعالم الجغرافية، ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرج الواقدي في المغازي (٦٠/١) أن إيماء بن رحضة قد بعث إلى قريش ابناً له بعشر حزائر حين مروا به، أهداها لهم فشكروه على ذلك.

<sup>(</sup>٤) وردت هنا بالذال، ولكن يظهر أن معناها: أزودة بالزاي. والأزودة جمع زاد على غير القياس، النهاية ٢/ ٣١٧

<sup>(</sup>٥) هو الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري الخزرجي ثم السلمي، قال ابن سعد:

عالم بها وبقُلُبها، إن رأيت أن تسير إلى قليب منها قد عرفتها كثيرة الماء عذبة فتنزل عليها وتسبق القوم إليها وتغوّر ما سواها (١)، فقال رسول الله عليها:

«سيروا فإن الله تعالى قد وعدكم إحدى الطائفتين ألها لكم، فوقع في قلوب الناس كثير الخوف، وكان فيهم شيء من تخاذل من تخويف الشيطان، فسار رسول الله والمسلمون مسابقين إلى الماء، وسار المشركون سراعاً يريدون الماء فأنزل الله عليهم في تلك الليلة مطراً واحداً، فكان على المشركين بلاءً شديداً منعهم أن يسيروا، وكان على المسلمين ديمة (٢) خفيفة لبد لهم المسير والمنزل، وكانت بطحاء دَهسَة، فسبق

شهد بدراً، وقال: مات في خلافة عمر وقد زاد على الخمسين، الإصابة ٣٠٢/١.

<sup>(</sup>۱) قصة مشورة الحباب أخرجها الحاكم في المستدرك ٣/ ٢٢٦ ــ ٢٢٧، قال عنها الألباني في تعليقه على كتاب (فقه السيرة للغزالي ص:٢٤٠): وفي سنده من لم أعرفه، وقال عنها الذهبي في تلخيصه على المستدرك: قلت: «حديث منكر» ورواها ابن إسحاق بإسناد منقطع، (ابن هشام ١/ ٢٢٠)، وبإسناد مرسل إلى عروة كما في دلائل البيهقي ٣/٥٥، والطبري في تاريخه، ٢/ ٤٤٠ من طريق سلمة بن الأبرش عن ابن إسحاق، وذكرها ابن كثير عن الأموي، انظر: السيرة النبوية لابن كثير، ٢/ ٢٠٤، بإسناد منقطع، وفيها الكلبي وهو متروك، وابن شاهين كما في الإصابة ١/ ٢٠٤، بإسناد ضعيف، وقد تتقوى إلى درجة الحسن لغيره كما قال باوزير في: مرويات غزوة بدر ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) الديمة: المطر الدائم في سكون. النهاية ٢/ ١٤٨.

المسلمون إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل، فاقتحم القوم القليب فماحوها حتى كثر ماؤها، وصنعوا حوضاً عظيماً ثم غوروا ما سواه مسن المياه، وقال رسول الله على: هذه مصارعهم إن شاء الله تعالى بالغداة، وأنزل الله عز وحل: ﴿ إِذْ يُعَشّيكُمُ النُّعَاسَ أَمّنَةً مّنْهُ وَيُنزّلُ عَلَيْكُم مّن السّمَاء مَاء لَيُطَهّر كُم بِه ويُذهب عَنكُم رجْزَ الشّيْطان ولَيَرْبط عَلَى قُلُوبِكُمْ ويُشّبت بِه الأَقْدَام ﴾ (١).

ويقال: كان مع رسول الله ﷺ فرسان على أحدهما مصعب بن عمير (٢)، وعلى الآخر سعد بن خيثمة (٣)، ومرة الزبير بن العوام، ومرة المقداد بن الأسود (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية (١١).

<sup>(</sup>٢) مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب العبدري أحد السابقين إلى الإسلام يكنى أبا عبد الله، شهد بدراً وأحداً ومعه اللواء، فاستشهد، الإصابة ٣/ ٢١٤.

 <sup>(</sup>٣) سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب الأنصاري الأوسي أحد النقباء ليلة
 العقبة، شهد بدراً واستشهد بها، الإصابة ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرج الحاكم في المستدرك ٣/ ٢٠ و٣٦١، من حديث علي بن أبي طالب على قال: «ما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود \_\_ يعني يوم بدر» ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. والحق أن حميد بن زياد لم يرو له البخاري في صحيحه، وقال عنه الحافظ ابن

ثم صف رسول الله على الحياض، فلما طلع المشركون قال رسول الله على الحياض، فلما طلع المشركون قال رسول الله على المعام هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم إني أسألك ما وعدتني ألى ورسول الله عضد أبي بكر يقول اللهم إني أسألك ما وعدتني. فقال أبو بكر: يا نبي الله أبشر فوالذي نفسي بيده لينجزن الله تعالى ما وعدك (٢). فاستنصر المسلمون الله تعالى واستغاثوه، فاستجاب الله تعالى لنبيه الله وللمسلمين.

وأقبل المشركون ومعهم إبليس في صورة سراقة بن جعشم المدلجي يحدثهم أن بني كنانة وراءه قد أقبلوا لنصرهم وأنه لا غالب لكم اليوم من الناس وإني حار لكم لما أخبرهم من سير بني كنانة، قال: وأنزل الله تعالى:

حجر في التقريب ١٨١ رقم (١٥٤٦) صدوق يهم، وقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن علي هذه ميث قال علي هذه حيث قال علي هذه المن فينا فارس يوم بدر غير المقداد»، مسند أحمد رقم (١٠٢٣) بتحقيق الأرناؤوط وزملائه، وأخرجه أبو يعلى رقم (٢٨٥) وابن خزيمة رقم (٩٩٩)، وابن حبان رقم (٢٢٥٧)، وأبو داود الطيالسي رقم (٢١٥)، وأبو يعلى (٣٠٥٠) من طريق شعبة.

<sup>(</sup>۱) ورد نحو هذا الدعاء عند البخاري ٦/ ٩٩، رقم (٢٩١٥)، ومسلم بشرح النووي ٢١/ ٨٤، وأخرجه الواقدي في المغازي (١/ ٥٩) من طريق الزهري عن عروة مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) كلام أبي بكر ونحوه عند البخاري ومسلم في المصدرين والمكانين المتقدمين.

﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَدَينَ خَرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطُراً وَرِئاءَ النَّاسِ ﴿ (') هذه الآية والــــي بعدها ('') ، قال رجال من المُشركين ممن ادعى الإســــلام وخــرج بهـــم المشركون كرهاً لما رأوا قلة مع محمد واصحابه غرّ هؤلاء دينهم، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَوكُلُ عَلَى الله فَإِنَّ الله عزيزُ حَكُيْمُ ﴾ (") الآية كلها.

وأقبل المشركون حتى نزلوا وتَعَبَّوْا للقتال والشيطان معهم لا يفارقهم، فسعى حكيم بن حزام إلى عتبة بن ربيعة، فقال: هل لك أن تكون سيد قريش ما عشت؟

قال عتبة: فأفعل ماذا؟

قال: تجير بين الناس وتحمل دية ابن الحضرمي (١) وبما أصاب محمد من تلك العير، فإلهم لا يطلبون من محمد غيير هذه العيير ودم هذا الرجل (٥).

سورة الأنفال آية (٤٧).

<sup>(</sup>٢) وهي قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعمالُهُمْ وَقَالَ لاغالبَ لَكُمُ اليوْمَ مِنَ النَّاسِ وإني جَارُ لَكُمْ فلمّا تَراءَتِ الفِئْتانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْه وقال إِني بَرِيءٌ مِّنْكُم إِني أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِي جَارُ لَكُمْ فلمّا تَراءَتِ الفِئْتانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْه وقال إِني بَرِيءٌ مِّنْكُم إِني أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِي أَنِي عَلَى عَقِبَيْه وقال إِني بَرِيءٌ مِّنْكُم إِني أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِي أَنْ عَلَى عَقِبَيْه وقال إِني بَرِيءٌ مِّنْكُم إِني أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِي اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ مَا لا تَرَوْنَ إِنِي اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللل

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال آية (٤٩).

<sup>(</sup>٤) يعني: عمرو بن الحضرمي الذي قتل في سرية نخلة.

<sup>(</sup>٥) هذا يدل على أن قريشاً لم تخرج لإنقاذ عيرها فقط، بل لأخذ ثأر ابن الحضرمي أيضاً.

قال عتبة: نعم، قد فعلت و نعماً قلت و نعماً دعوت إليه، فاستع في عشيرتك فأنا أتحمل بها، فسعى حكيم في أشراف قريش بذلك يدعوهم إليه، وركب عتبة بن ربيعة جملاً له فسار عليه في صفوف المشركين في أصحابه، فقال: يا قوم أطيعوني فإنكم لا تطلبون عندهم غيير دم ابن الحضرمي، وما أصابوا من عيركم تلك، وأنا أتحمل بوفاء ذلك، ودعـوا هذا الرجل، فإن كان كاذباً وليَ قتله غيركم من العرب فإن فيهم رجالاً لكم فيهم قرابة قريبة، وإنكم إن تقتلوهم لا يزال الرجل منكم ينظـر إلى قاتل أحيه أو ابنه أو ابن أخيه أو ابن عمه، فيورث ذلـــك فـــيهم إحنـــاً وضغائن، وإن كان هذا الرجل ملكاً كنتم في ملك أخيكم، وإن كان نبياً لم تقتلوا النبي فتسبوا به، ولن تخلصوا أحسب إليهم حتى يصيبوا أعدادهم، ولا آمن أن تكون لهم الدبرة(١) عليكم، فحسده أبو جهل على مقالته، وأبى الله عز وجل إلا أن ينفذ أمره، وعتبة بن ربيعة يومئذ سيد المشركين، 

وقد ذكر ابن حجر: أن غزوة بدر كانت بسبب قتل المسلمين ابن الحضرمي، الاصابة ٢/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>١) الدبرة: أي الدولة والظفر والنصرة، تفتح الباء وتسكّن، ويقال: على مَنِ الدَبرة؟ أيضاً، أي الهزيمة، النهاية ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٢) ابن الحضرمي هو: عامر بن الحضرمي أخو عمرو المقتول في سرية ابن جحش، انظر: ابن هشام، ١/ ٧٠٨، وأسد الغابة ٤/ ٧٤، رقم (٣٧٣٩).

يُخَذِّل بين الناس، وقد تحمل بدية أخيك يزعم أنك قابلها، أفلا تستحيون من ذلك أن تقبلوا الدية؟

وقال أبو جهل لقريش: إن عتبة قد علم أنكم ظاهرون على هـــذا الرجل ومن معه وفيهم ابنه وبنو عمه وهو يكره صلاحكم.

وقال أبو جهل لعتبة وهو يسير فيهم ويناشدهم: انتفخ سَحَرُك، وزعموا أن النبي على قال: وهو ينظر إلى عتبة: إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمر، وإن يطيعوه يرشدوا<sup>(۱)</sup>، فلما حرض أبو جهل قريشاً على القتال أمر النساء يعولن عمراً، فقمن يصحن واعمراه واعمراه، تحريضاً على القتال، وقام رجال فتكشفوا يعيرون بذلك قريشاً، فاحتمعت قريش على القتال، وقال عتبة لأبي جهل: ستعلم اليوم من انتفخ سَحَرُه، أي الأمرين أرشد<sup>(۱)</sup>، وأحذت قريش مصافها للقتال، وقالوا لعمير بن وهب: اركب فاحزر<sup>(۱)</sup> لنا محمداً وأصحابه، فقعد عمير على فرسه فأطاف برسول الله على وأصحابه ثم رجع إلى المشركين فقال: حزرةم بثلاثمائة مقاتل زادوا شيئاً أو نقصوا شيئاً، وحزرت سبعين، ونحو

<sup>(</sup>۱) من قوله: «إن يكن عند أحد ...إلى هنا» أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٥٩ رقم: [٩٤٨] أرناؤوط، بسند صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ٣٦٢،٣٦٤، وأبو داود رقم (٢٦٩٥)، والواقدي في المغازي (١/ ٥٩)، والبزار رقم (٢١٩)، والطبري في التاريخ ٢/ ٤٢٤، والبيهقي في الدلائل ٣/ ٣٣، والسنن ٩/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) أخرج الواقدي في المغازي (١/ ٦٢ ـــ ٦٤) من طريق الزهري نحوه.

<sup>(</sup>٣) الحزر: عَدَدُ الشيء بالحَدْس أي بالتقدير. اللسان. حزر.

ذلك، ولكن أنظروني حتى أنظر هل لهم مدد أو حبيء، فأطاف حولهم وبعثوا خيلهم معه، فأطافوا حول رسول الله وأصحابه ثم رجعوا، فقالوا: لا مدد لهم ولا حبيء، وإنما هم أكلة جزور طعام مأكول، وقالوا لعمير: حَرِّش بين القوم، فحمل عمير على الصف ورجعوا بمائة فارس، واضطجع رسول الله وقال لأصحابه: لا تقاتلوا حتى أوذنكم (١٠)، وغشيه نوم فغلبه، فلما نظر بعض القوم إلى بعض، جعل أبو بكر يقول: يا رسول الله قد دنا القوم ونالوا منا، فاستيقظ رسول الله وقد أراه الله تعالى إياهم في منامه قليلاً، وقلل المسلمين في أعين المشركين حتى طمع بعض القوم في بعض، ولو أراه عدداً كثيراً لفشلوا ولتنازعوا في الأمر، كما قال الله عز وجل، ومع رسول الله وأصحابه فَرَسان: أحدهما لأبي مرثد الغنوي، والآخر للمقداد بن عمرو.

وقام رسول الله على في الناس فوعظهم وأخبرهم أن الله تعالى قد أوجب الجنة لمن استشهد اليوم، فقام عمير بن حُمام (٢) أخو بني سلمة عن عَجِين كان يعجنه الأصحابه حين سمع قول النبي الله فقال: يا رسول الله إن لى الجنة إن قُتلتُ؟

قال: نعم، فشد على أعداء الله مكانه فاستشهده الله تعالى، وكان

<sup>(</sup>١) انظر ما يؤيده في صحيح مسلم بشرح النووي ١٣/ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) هو عمير بن الحُمام بضم المهملة، وتخفيف الميم ابن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري السلمي، الإصابة ٣١/٣.

أول قتيل<sup>(۱)</sup> قتل. ثم أقبل الأسود بن عبد الأسد المخزومي يحلف بآلهتـه ليشرَبن من الحوض الذي صنع محمد وليهدمنه، فشد فلما دنا من الحوض لقيه حمزة بن عبد المطلب، فضرب رجله فقطعها، فأقبل يحبو حتى وقع في جوف الحوض فهدم منه، واتبعه حمزة حتى قتله.

فلما قتل الأسود بن عبد الأسد نزل عتبة بن ربيعة عن جمله حميّة لما قال له أبو جهل، ثم نادى: هل من مبارز؛ فوالله ليعلمن أبو جهل أينا أجبن وألأم، ولحق أخوه شيبة، والوليد ابنه، فناديا يسألان المبارزة فقام إليهم ثلاثة من الأنصار فاستحيى النبي في من ذلك لأنه كان أول قتال التقى فيه المسلمون والمشركون، ورسول الله في شاهد معهم، فأحب النبي أن تكون الشوكة لبني عمه، فناداهم السنبي في: أن ارجعوا إلى مصافكم، وليقم إليهم بنو عمهم فقام حمزة بن عبد المطلب، وعلى بن

<sup>(</sup>۱) ورد عند البيهقي في الدلائل ۱۲۷/۳، من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة أن أول قتيل من المسلمين، هو: مهجع مولى عمر بن الخطاب، وورد أيضاً عند البيهقي ۱۲۳/۳–۱۲٤، من طريق عُقيل عن الزهري أن أول قتيل هو مهجع، وفي سنده أبو صالح كاتب الليث، وهو صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة، انظر: التقريب لابن حجر ۳۰۸۷ رقم (۳۳۸۸).

ويمكن الجمع بين القولين: بأن أول من استُشهد من المهاجرين: مهجع مولى عمر، وأول من استشهد من الأنصار: عمير بن الحُمام. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) انظر قصة المبارزة في: ابن هشام ١/ ٥٦٠، ومغازي الواقدي ١/ ٦٨، ومغازي الأموي كما عند ابن كثير في السيرة ٢/ ٤١٣، ومصنف ابن أبي شيبة ١٤/ ٣٦٤،

أبي طالب، وعبيدة بن الحارث بن المطلب، فبرز حمزة لعتبة، وبرز عبيدة لشيبة، وبرز عبيدة لشيبة، وبرز علي بن أبي طالب للوليد<sup>(۱)</sup>، فقتل حمزة عتبة، وقتل عبيدة شيبة، وقتل علي الوليد، وضرب شيبة رجل عبيدة فقطعها فاستنقذه حمزة وعلي فحُمِل حتى توفي بالصفراء<sup>(۲)</sup>.

وفي ذلك تقول هند بنت عتبة (٦):

ومسند أحمد 7/ ٢٥٩ رقم [٩٤٨] أرناؤوط، وسنن أبي داود رقم (٢٦٦٥)، والطبري في التاريخ 7/ ٤٢٤، والبيهقي في الدلائل 7/ 7/ و 1/0، ومستدرك الحاكم 1/0، 1/0، 1/0، ومستدرك الحاكم 1/0، 1/0، ومستدرك الحاكم 1/0، والم

وقد ذكر البخاري قصة المبارزة ولكن باختصار، انظر أرقام الأحاديث عنده (٣٩٦٥، ٣٩٦٦)، ومسلم بشرح النووي باختصار أيضاً ١٦٨/ ١٦٦\_ ١٦٧.

(۱) عند أبي داود رقم (۲٦٦٥) أن علياً برز لشيبة، وحمزة لعتبة، وعبيدة للوليد، قال ابن حجر في الفتح ٧/ ٢٩٧: إنها أصح الروايات.

وانظر فيما يتعلق بأقوال العلماء في المبارزة: مرويات غزوة بدر للعليمي ٢٠٧.

- (۲) الصفراء: تعرف اليوم باسم «الواسطة»، ووادي الصفراء من أودية الحجاز الفحول كثير القرى يلقاك على بعد (٥١) كيلاً من المدينة ثم يفارقك على (١٦٣) كيلاً منها، ثم يدفع في البحر على آثار مدينة الجار التاريخية، انظر: معجم المعالم الجغرافية ٢٧٦ ــ ١٧٧.

على خير خسندف (٢) لم ينقسلب بنو هاشم وبسنسو المطلسب يعسلونه بعسدما قسد ضرب

أيا عيني جودي بدمع سرب (۱)
تـداعى لـه رهطـه غـدوة
يـذيـقـونه حـر أسيافهم

وعند ذلك نذرت هند بنت عتبة لتأكلنَّ من كَبِد حمزةً إن قـــدرت عليها، فكان قتل هؤلاء النفر قبل التقاء الجمعين.

وعج (۱) المسلمون إلى الله يسألونه النصر حين رأوا القتال قد نشب، ورفع رسول الله على يديه إلى الله تعالى يسأله ما وعده ويساله النصر، ويقول: «اللهم أنْ ظُهِرَ على هذا العصابة ظَهَر الشرك ولم يقم لك دين»، وأبو بكر على يقول: يا رسول الله والذي نفسي بيده لينصرنك الله على وليبيضن وجهك، فأنزل الله على من الملائكة جنداً (٤) في أكتاف العدو،

<sup>(</sup>۱) یقال: سربت العین سرباً، وسربت تسرب سروباً، وتسربت: سالت. لسان العرب ۱/ ۱۲۷ (ترتیب یوسف خیاط ط.سرب).

<sup>(</sup>٢) حندف: قال في لسان العرب: الخندفة: مشية كالهرولة ومنه سميت، زعموا: حندف امرأة إلياس بن مضر واسمها: ليلى نسب ولد إلياس إليها وهي أمهم، لسان العرب ١/ ٩٠٩، ترتيب يوسف خياط، والمراد: أن أباها خير حندف أي خير قبائل حندف وأفضلهم.

<sup>(</sup>٣) العج: هو رفع الصوت، النهاية ٣/ ١٨٤.

فقال رسول الله على: «قد أنزل الله نصره، ونزلت الملائكة أبشر يا أبا بكر، فإني قد رأيت جبريل عليه السلام معتجراً يقود فرساً بين السماء والأرض، فلما هبط إلى الأرض جلس عليها، فتغيب عني ساعة ثم رأيت على شقيه (١) غباراً».

ومشاركة الملائكة في القتال يوم بدر ثابتة بالكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُكَ إِلَى الملائكة أَنِيْ مَعَكُمْ فَتَبِتُوا الذينَ آمَنُوا سَأَلْقِيْ فِيْ قُلُوبِ الذينَ كَمُوا الزَّيْ الْمُنُوا سَأَلْقِيْ فِي قُلُوبِ الذينَ كَفُرُوا الرُّعْبَ فَاضُرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانَ ﴾ الأنفال آية (١٢)، هذا إذا أرجعنا الضمير في قوله تعالى: ﴿ وَفَاضُرِبُوا مِنْهُمْ كُلِّ بَنَانَ ﴾ الملائكة، وهو الراجح.

وأما السنة: فلما رواه مسلم من حديث ابن عباس قال: بينما رحل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه، فخر مستلقياً، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه، كضربة السوط، فاخْضَرَّ ذلك أجمع، فجاء الأنصاري يحدث بذلك رسول الله على فقال: «صدقت، ذلك مدد من السماء الثالثة» مسلم بشرح النووي ١٢/ ٨٥- ٨٦.

وفي قصة أسر العباس عند أحمد: أن رجلاً من الأنصار قصير، جاء بالعباس أسيراً، فقال العباس: يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجهاً على فرس أبلق ما أراه في القوم،

فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله.

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس ما يدل على نزول جبريل بفرسه عليه أداة الحرب يوم بدر، انظر: البخاري رقم (٣٩٩٥، ٤٠٤١).

وقال أبو جهل: اللهم انصر خير الدينين، اللهم ديننا القديم ودين عمد الحديث، ونكص الشيطان على عقبيه حين رأى الملائكة وتبرأ من نصر أصحابه، فأوحى الله على إلى الملائكة وأمرهم بأمره وحدثهم أنه معهم، وأمر بنصر رسول الله على والمؤمنين، وأخذ رسول الله على من الحصباء فرمى بما وجوه المشركين فجعل الله تبارك وتعالى تلك الحصباء عظيماً شأنها لم تترك من المشركين رجلاً إلا ملأت عينيه، وجعل المسلمون بمم قتلاً، معهم الله والملائكة يقتلونهم ويأسرونهم ويجدون النفر كل رجل منهم منكباً على وجهه، لا يدري أن يتوجه يعالج التراب ينزعه من عينيه.

وكان رسول الله ﷺ قد أمر المسلمين قبل القتال إن رأوا الظهور أن لا يقتلوا عباساً ولا عقيلاً، ولا نوفل بن الحارث، ولا أبـــا البختـــري في رجال من أوصى بمـــم رســول الله ﷺ

فقال: «اسكت، فقد أيدك الله بملك كريم» المسند رقم (٩٤٨)، تحقيق أحمد شاكر وحكم عليه بالصحة.

<sup>(</sup>۱) أخرج أحمد في المسند ۲/ ۹۷ رقم (۲۷٦) بتحقيق الأرناؤوط وزملائه من رواية أبي إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب على قال: قال رسول الله على يوم بدر: «من استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب فإلهم خرجوا كرهاً» وأخرجه البزار (كشف الأستار رقم ۱۷۲۳) وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ۱۶/ ۳۸۲، أن النبي على قال يوم بدر: «من لقي أحداً من بني هاشم فلا يقتله فإلهم خرجوا كرهاً».

وغيرهم إلا أبا البختري فإنه أبى أن يستأسر وذكروا له \_\_ زعموا: أن النبي على قد أمرهم أن لا يقتلوه إن استأسر فأبى، وأسر بشر كثير محن لم يأمر النبي بإساره التماس الفداء، قال: ويزعم ناس أن أبا اليسر (۱) قتل أبا البختري \_\_ ويأبى عظيم الناس، إلا أن الجخدر (۲) هو الذي قتله، بل قتله أبو داود (۳) المازني، وسلبه سيفه وكان عند بنيه حتى باعه بعضهم من بعض بنى أبى البختري وقال المجذر:

بشر بيُتم إن لقيتَ البختري وبشرنْ بمثلها مين بني أنا الذي أزعم أصلي من بلي أطعن بالحربة حتى تنتي

ولا ترى مجذّراً يفري فريّ

فزعموا أنه ناشده إلا استأسر وأخبر أن رسول الله عليه نحى عن قتله إن استأسر فأبي أبو البختري أن يستأسر وشد عليه بالسيف فطعنه

<sup>(</sup>۱) اسمه: كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد الأنصاري السلمي، مشهور بكنيته، وهو الذي أسر العباس توفي سنة خمس وخمسين، الإصابة ٢٢١/٤.

<sup>(</sup>٢) المجذر بن زياد بن عمرو بن أخرم بن عمرو بن عمارة البلوي، يقال اسمه: عبد الله والمجذر؛ لقب، وهو بالذال المعجمة، ومعناه الغليظ الضخم، الإصابة ٣/ ٣٦٣، وقد ذكر ابن حجر قصته مع أبي البختري يوم بدر وقوله لأبي البختري إن النبي قال: «من لقي منكم أبا البختري فلا يقتله»، فقال أبو البختري: وزميلي؟ فقال: لا والله فإني قاتله فو وزميله، المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) أبو داود الأنصاري المازي قيل: اسمه عمرو، وقيل: عمير، الإصابة ٤/ ٥٥.

الأنصاري بين تدييه وأجهز عليه (١)، وأقبل رسول الله على حتى وقف على القتلى فالتمس أبا جهل فلم يجده، حتى عرف ذلك في وجه رسول الله فقال: اللهم لا يعجزني فرعون هذه الأمة.

فسعى له الرجال حتى وحده عبد الله بن مسعود مصروعاً بينه وبين المعركة غير كبير مقنعاً في الحديد واضعاً سيفه على فخذيه ليس به حرح ولا يستطيع أن يحرك منه عضواً وهو منكب ينظر إلى الأرض، فلما رآه عبد الله بن مسعود أطاف حوله ليقتله وهو خائف أن يثور إليه وأبو جهل مقنع في الحديد، فلما دنا منه وأبصره لا يتحرك ظن عبد الله أن أبا جهل مثبت حراحاً فأراد أن يضربه بسيفه فخشي أن لا يغني سيفه شيئاً فأتاه من ورائه فتناول قائم سيفه، فاستله وهو منكب لا يتحرك، فرفع عبد الله سابغة البيضة عن قفاه فضربه، فوقع رأسه بين يديه ثم سلبه، فلما نظر إليه إذا هو ليس به حراح وأبصر في عنقه حدراً وفي يديه وفي كتفيه كهيئة السياط (۱).

<sup>(</sup>۱) قال ابن إسحاق: وإنما نمى رسول الله على عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله على وهو بمكة وكان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام بنقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم. ابن هشام ١/ ٦٢٩.

وأتى ابن مسعود النبي رفي فأخبره بالذي وحد به فقال النبي رفي الله وأتى ابن مسعود النبي الله فقال النبي الله وقال: اللهم قد أنجزت ما وعدتني».

ورجعت قريش إلى مكة مغلوبين منهزمين وكان أول من قدم هزيمة المشركين الحيسمان الكعبي وهو حد حسن بن غيلان، فاحتمع عليه الناس عند الكعبة يسألونه، لا يُسْأَلُ عن رجل من أشراف قريش إلا نعاه، فقال صفوان بن أمية (١) وهو قاعد مع نفر من قريش في الحجر: والله ما يعقل هذا الرجل، ولقد طار قلبه، سلوه عني، فإني أظنه سوف ينعان، فقال بعضهم للحيسمان: هل لك علم بصفوان بن أمية ؟

صنع أبو جهل؟».

فانطلق ابن مسعود فوحده قد ضربه أبناء عفراء حتى برد، قال: أأنت أبو حهل؟ قال: فأخذ بلحيته قال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو رجل قتله قومه؟

انظر أيضاً: رقم (٣٩٦١)، و(٣٩٦٣) من البخاري، وانظر أيضاً: قصة أبي جهل عند أحمد في المسند ٦/ ٣٧٤ رقم [٣٨٢٤] أرناؤوط، وابن أبي شيبة في المصنف ١٤/ ٣٧٢ وابي داود رقم (٢٧٠٩) وعند ابن هشام 1/ 3٣٤، وتاريخ الطبري ٢/ ٤٥٤ - 50، ودلائل البيهقي 1/ 50 - 50، ومغازي الواقدي 1/ 50 - 50.

<sup>(</sup>۱) هو صفوان بن أمية بن حلف بن وهب بن حذافة أبو وهب الجمحي، قتل أبوه يوم بدر كافراً، هرب يوم فتح مكة وأسلمت زوجته، فأحضر له ابن عمه عمير بن وهب أماناً من النبي على، فحضر وحضر وقعة حنين قبل أن يسلم، ثم أسلم، انظر الإصابة ٢/ ١٨٧.

قال: نعم، هو ذاك جالس في الحجر ولقد رأيت أباه أمية بن خلف قتل، ثم تتابع فل المشركين من قريش ونصر الله على رسوله والمؤمنين، وأذل بوقعة بدر رقاب المشركين والمنافقين، فلم يبق بالمدينة منافق ولا يهودي إلا وهو خاضع عنقه لوقعة بدر، وكان ذلك يوم الفرقان، يوم فرق الله تعالى بين الشرك والإيمان.

وقالت اليهود: تيقنا أنه النبي الذي نجد نعته في التوراة، والله لا يرفع راية بعد اليوم إلا ظهرت، وأقام أهل مكة على قتلاهم النوح في كل دار من مكة شهراً، وجزّ النساء رؤوسهنّ، يؤتى براحلة الرجل أو بفرسه فيوقف بين ظهري النساء فَينُحْنَ حولها، وحرجن في الأزقة فسترلها بالستور، ثم حرجن إليها يَنُحْنَ.

و لم يقتل من الأسرى صبراً (١) غير عقبة بن أبي معيط (٢)، قتله عاصم (٣) بن ثابت بن أبي الأقلح أخو بني عمرو بن عوف لما أبصره عقبة

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير: وكل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبراً. النهاية ٣/ ٨.

<sup>(</sup>٢) عند ابن هشام ١/ ٦٤٤، كذلك وذكر أن علياً النضر بن الحارث صبراً. وفي المعجم الأوسط للطبراني ١٣٥ رقم (٣٨٠١) أن النبي الله قتل يوم بدر ثلاثة صبراً، قتل: النضر بن الحارث من بني عبد الدار، وطعيمة بن عدي بن بني نوفل، وعقبة بن أبي معيط.

<sup>(</sup>٣) هو عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح قيس بن عصمة بن النعمان، حد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه من السابقين الأولين من الأنصار، وكان أمير السرية التي

مقبلاً إليه استغاث بقريش، فقال: يا معشر قريش علام أقتل من بين من ههنا؟

فقال رسول الله ﷺ: «على عداوتك لله ورسوله».

وأمر رسول الله به بقتلى قريش من المشركين فألقوا في قليب بدر ولعنهم وهو قائم يسميهم بأسمائهم، غير أن أمية بن خلف كان رجلاً مسمناً فانتفخ في يومه، فلما أرادوا أن يلقوه في القليب تفقاً، فقال رسول الله على: «دعوه»، وهو يلعنهم (۱): هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً (۲)؟

قال موسى بن عقبة: قال نافع: قال عبد الله بن عمر: قال أناس من أصحابه: يا رسول الله أتنادي ناساً موتى؟ فقال رسول الله على: «ما أنتم بأسمع لما قلت منهم» (٣).

ذهبت إلى بني لحيان فقتل فيها. الإصابة ٢/ ٢٤٤ ـ ٢٤٥. قال ابن هشام: ويقال: قتله علي بن أبي طالب فيما ذكر لي عن ابن شهاب الزهري وغيره من أهل العلم. ابن هشام (١/ ٢٤٤)

<sup>(</sup>١) في البخاري رقم (٤٠٢٦): يلقيهم.

<sup>(</sup>٣) من قوله قال موسى بن عقبة إلى هنا: رواية لموسى بن عقبة عن ابن عمر أدخلها

قال(١): ثم رجع رسول الله عليها إلى المدينة فدخل من ثنية الـوداع، ونزل القرآن يعرفهم الله نعمته فيما كرهوا من خروج رسول الله علي إلى بدر، فقال: ﴿ كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لُكَارِهُونَ ﴿ يُبِجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ ﴾ (٢) إلى هذه الآية وثلاث آيات معها، وقال فيما استجاب للرسول وللمؤمنين: ﴿ إِذْ تُسْتَغيثُونَ رَّبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمدُّكُم بِأَلْف مِّنَ الْمَلاَئكَة مُرْدفينَ ﴾ (٣) هذه الآية وأحرى معها، وأنزل فيما غشيهم من النعاس أمنة منه حين وكلهم إليــه حــين أحبروا بقريش فقال: ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مَّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاءٌ ليُطَهِّرَّكُم بِهُ وَيُدْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَليَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ويُشِّتَ بِه الأَقَدَامَ \* إذْ يُوحِي رَبُكَ إِلَى الْمَلَاثَكَة أَني مَعَكُمْ فَتَبَتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأَلْقي في قُلُوبِ الذِّبنِّ كَفُرُوا الرَّعْبَ ﴾ (١) هذه الآية والتي بعدها، وأنزل في قتل

بين روايته ورواية الزهري الطويلة، وقد ذكرها البخاري رقم (٢٦٦).

<sup>(</sup>١) قوله: قال: ... من كلام الزهري تتمة لروايته الطويلة.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال (٥-٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال (٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال الآية (١١ـ١١).

المشركين والقبضة التي رمى بها رسول الله على من الحصباء، والله أعلم: ﴿ فَلَمْ تَفْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى وَلَيْبُلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ فَلَمْ تَفْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ قَلَلُهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى وَلَيْبُلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء حَسَنا ﴾ (١) مهذه الآية والتي بعدها، وأنزل في استفتاحهم ودعاء المؤمنين: ﴿ إِن تَسْتَفْتُحُواْ فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ﴾ (٢) وقال في شأن المشركين: ﴿ وَإِن تَسْتُواْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ (٣) هذه الآية كلها.

ثم أنزل تعالى: ﴿ إِنَّا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (\*) في سبع آيات معها، وأنزل في منازلهم، فقال: ﴿ إِذْ أَنتُم بِالْعُدُوةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدُوةِ الدُّنِيَا وَهُم بِالْعُدُوةِ الْقُصُوى وَالرَّكُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَد تَمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَاد وَلَكِن لِيَقْضِي اللّهُ الْقُصُوى وَالرَّكُ أَسْفَلُ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَد تَمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَاد وَلَكِن لِيَقْضِي اللّهُ أَمُوا كَانَ مَفْعُولاً ﴾ (\*) والآية التي بعدها، وأنزل فيما يعظهم به: ﴿ إِنَّا أَبُهَا اللّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقَيتُمْ فَنَةً فَا ثُبُتُوا ﴾ (\*) الآية وثلاث آيات معها، وأنزل فيما تكلم به

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية (١٧)

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية (١٩)

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية (١٩)

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية (٢٠)

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال، الآية (٤٢)

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال، الآية (٥٤)

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية (٤٩)

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، آية (٥٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، آية (٦٧).

<sup>(</sup>٤) هذا اللفظ يشهد له ما أخرجه البخاري (٣/٢٠/ رقم ٣١٢٤ مع الفتح) ومسلم رقم (١٧٤٧) من حديث أبي هريرة مرفوعاً «ثم أحلّ الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا».

مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١) هذه الآية والتي بعدها، وقال رَجال ممن أسر: يا رسول الله : إنا كنا مسلمين وإنما أخرجنا كرها فعلام يؤخذ منا الفداء، فأنزل الله وَ الله عَلَى فيما قالوا: ﴿ إِيَا أَيُّهَا النّبِي قُلُ لِمَن فِي فعلام يؤخذ منا الفداء، فأنزل الله وَ عَلَى فيما قالوا: ﴿ إِيا أَيُّهَا النّبِي قُلُ لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَم اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحيمٌ ﴿ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، آية (٦٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، آية (٧٠)، والرواية بطولها مرسلة،ولكن قد ورد لبعض فقراتها شواهد في الصحيحين وفي غيرهما، انظر ما تقدم من الحواشي.

### المبحث الثالث: في استفتاح أبي جهل

▲ \_ قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْرٍ العذري(١)، حليف بني زهرة، أنه حدثه: أنه لما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض، قال أبو جهل بن هشام: اللهم أقطعنا للرحم، وآتانا بما لا نعرف، فأحِنْه(٢) الغداة، فكان هو المستفتح (٣).

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن تعلبة بن صُعير ... بمهملتين مصغراً ... ويقال: ابن أبي صعير، له رؤية ولم يثبت له سماع، مات سنة سبع ... أو تسع ... وثمانين، وقد قارب التسعين، خ (د) س التقريب ۲۹۸ رقم (۳۲٤۲).

<sup>(</sup>٢) الحين ــ بالفتح ــ : الهلاك، وقد حان الرجل: هلك. اللسان ٧٧٢/١ حين.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام والواقدي في المغازي ٧٠/١، ومسند أحمد ٢٥/٥٩ ــ ٢٦ رقم: [٢٣٦٦]، أرناؤوط، ومصنف ابن أبي شيبة ٢٠/٠٣، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١/ ٤٥٤ رقم (٦٣١)، وأنساب الأشراف للبلاذري، قسم السيرة ١/ ١٢٩، والنسائي في السنن الكبرى ١٠٦/١، رقم (١١١٣٧)، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، ط: الأولى، ١٢٤١هـ. والطبري في التاريخ ٢/٤٤، والحاكم في المستدرك ٣٢٨/٢، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في الدلائل ٣٤/٣. وهو حديث صحيح.

وقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَفُتُوا فَقَد جَاءًكُمُ الْفَتُحُ﴾، قال: استفتح أبو جهل بن هشام، فقال: اللهم أيناً كان أفجر بك وأقطع للرحم فأحنه اليوم، يعني محمداً ونفسه، فقتله الله يوم بدرٍ كافراً إلى النار.

## المبحث الرابع: في رمي النبي ﷺ حصيات في وجوه المشركين

بن مردویه، حدثنا علی ابن أبو بكر  $(^{7})$  بن مردویه، حدثنا علی ابن أحمد  $(^{7})$  بن أبو نعیم  $(^{1})$  بن أحمد  $(^{8})$  بن أحمد  $(^{8})$  بن أحمد ، قال: حدثنا محمد  $(^{8})$  بن أبوب، قال: أخبرني إبراهيم  $(^{1})$  بن يجيى بن عباد، قال: حدثني أبي  $(^{8})$ ، عن محمد بن

مصنف عبد الرزاق ٣٤٧/٥ رقم (٩٧٢٥)، والتفسير ٢٥٦/١، وهو مرسل، إسناده صحيح إلى الزهري، وانظر: تفسير ابن كثير ٢/ ٢٩٦.

(۱) دلائل النبوة لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني، رقم (٣٣٠). تحقيق: محمد بن محمد الحداد، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـــ دار طيبة للنشر والتوزيع.

(٢) ابن مردویه: هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحافظ الكبير أبی بكر أحمد بن موسی بن مردویه بن فورك بن موسی الأصبهانی، مات سنة ثمان وتسعین وأربع مائة، قال السّلَفَیُّ: «كتبنا عنه كثیراً، وكان ثقة جلیلاً» السیر ۲۰۷/۱۹.

(٣) هو علي بن أحمد بن محمد بن بادويه القزويني المعروف ببادويه، أبو الحسن، وثقه الخطيب، تاريخ بغداد، ٣٢٢/١ – ٣٢٣، والخليلي، انظر: الإرشاد، ٧٧١/٢، رقم [٩٤٥].

(٤) هو : دَعْلَج بن أحمد بن دَعْلَج بن عبد الرحمن ، أبو محمد السحستاني المعدل، قال الخطيب: كان ثقة ثبتاً، تاريخ بغداد، ٣٨٧/٨ -٣٨٨.

(٥) هو محمد بن أيوب بن يحيى الضُّريس الرازي، قال ابن أبي حاتم: كتبنا عنه، وكان ثقة صدوقاً، الجرح والتعديل، ١٩٨/٧، وقال الخليلي في الإرشاد، ٦٨٤/٢ رقم: (٤٤٦): ثقة متفق عليه.

 (٦) هو إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد بن هانئ الشجري ــ بفتح المعجمة والجيم ــ لين الحديث، من العاشرة، ت ، التقريب، ٩٥.

(۷) هو يحيى بن محمد بن عباد بن هانئ الشجري ـــ بمعجمة وجيم مفتوحتين ـــ ضعيف، وكان ضريراً يَتَلقن، من التاسعة، ت، التقريب، ٩٦ و رقم (٧٦٣٧).

إسحاق (۱)، عن الزهري، عن عروة عن جابر الله قال: سمعت صوت حصيات وقعت من السماء كألهن وقعن في طست، فلما اصطف الناس أخذهن رسول الله في فرمي وجوه المشركين، فالهزموا، فذلك قول الله على : ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكَنَّ اللهُ رَمَى ﴿ (٢).

• 1 \_ قالَ الواقدي <sup>(٣)</sup>: حدثني محمد بن عبد الله <sup>(٤)</sup>، عن

ورميُ النبي على بالتراب أو الحصى في وحوه المشركين يوم بدر؛ قد وردت من طرق لا تخلو من مقال؛ انظر: مغازي الواقدي ١٥٥١، والطبري في تفسيره، رقم: (١٥٨٢٢)، والطبراني في الكبير رقم (٢١٢٧)، والأوسط، رقم (١٥٨٢٧) والبيهقي في الدلائل وتاريخ الطبري ٢١/٤-٤٢٤، وفي التفسير رقم (١٥٨٢٧) والبيهقي في الدلائل ٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦، والطبراني في الكبير رقم: (١١٧٥، وأبو القاسم الأصبهاني في دلائل النبوة، رقم (٣٩) تحقيق مساعد الراشد، فهذه الروايات على ضعفها تدل على أن الرمية حصلت من النبي الله في بدر. وقد ثبت عن الزهري ما يدل على أن تلك الرمية كانت في أحد، في قصة قتل أبي بن خلف، كما أخرج ذلك عبد الرزاق عن الزهري، انظر: المصنف ٥/٣٤٧ رقم (٩٧٢٥)، والتفسير ١/٢٥٦، وتفسير الطبري ١٣٦/١ \_ ١٣٦١، وقد رواه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٣٧، موصولاً عن سعيد بن المسيّب عن أبيه، والواحدي في أسباب النول ٢٣٢ رقم (٤٧١) وسيأتي إن شاء الله عند الحديث عن غزوة أحد.

- (٣) هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدني القاضي، نزيل بغداد، متروك مع سعة علمه، من التاسعة، توفي سنة ٢٠٧ هـ وله ثمان وسبعون، ق، التقريب ٤٩٨ رقم (٦١٧٥).
- (٤) هو محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدين،

<sup>(</sup>١) صدوق إذا صرّح بالتحديث، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، آية (١٧).

الزهري، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثْمة (١)، قال: سمعت حكيم بن حزام، يقول:

ما وجهت وجهاً قط كان أكره لي من مسيري إلى بدر، ولا بان لي وجه قط ما بان لي قبل أن أخرج، ثم يقول: قدم ضمضه فصاح بالنفير، فاستقسمت بالأزلام، كلّ ذلك يخرج الذي أكره، ثم خرجت على ذلك حتى نزلنا مرّ الظهران، فنحر ابن الحنظلية (٢) جُزُراً، فكانت جزور منها بها حياة، فما بقي خباء (٣) من أخبية العسكر إلا أصابه من دمها، فكان هذا بيّناً، ثم هممت بالرجوع، ثم أذكر ابن الحنظلية وشؤمه، فيردني حتى مضيت لوجهي، فكان حكيم يقول: لقد رأيتنا حتى بلغنا الثنية البيضاء هي قبطك على فخ وأنت مقبل من

ابن أخي الزهري، صدوق له أوهام، من السابعة، توفي سنة اثنتين و خمسين، وقيل: بعدها، (ع)، التقريب، ص (٤٩٠).

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر بن سليمان بن أبي حثْمة عبد الله بن حذيفة العدوي، المدني، ثقة عارف بالنسب، من الثالثة، خ م د ت س ، التقريب ٦٢٣.

<sup>(</sup>٢) ابن الحنظلية: هو أبو جهل، قال ابن هشام (٦٢٣/١): والحنظلية أم أبي جهل، وهي أسماء بنت مُحرَّبة، أحد بني نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم.

<sup>(</sup>٣) الخباء: أحد بيوت العرب من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة، والجمع: أُخبية. النهاية ٩/٢.

المدينة ــ إذا عَدّاس (۱) جالس عليها، والناس يمرون، إذ مرّ عليه ابنا ربيعة، فوثب إليهما فأخذ بأرجلها في غَرْزهما، وهو يقول: بأبي وأمي أنتما، والله إنه رسول الله، وما تساقان إلا إلى مصارعكما، وإن عينيه لتسيل دموعهما على خديه، فأردت أن أرجع أيضاً، ثم مضيت، ومرّ به العاص بن منبه بن الحجاج فوقف عليه حين ولى عتبة وشيبة، فقال: ما يبكيك؟ فقال: يبكيني سيداي وسيدا أهل هذا الوادي، يخرجان إلى مصارعهما، ويقاتلان رسول الله، فقال العاص: وإن محمداً رسول الله؟ قال: فانتفض عدّاس انتفاضة، واقشَعرّ جلده، ثم بكي، وقال: إي والله إنه لرسول الله إلى الناس كافّة، قال: فأسلم العاص بن منبه، ثم مضي وهو على الشكّ حتى قتل مع المشركين على شكّ وارتياب، ويقال: رجع عدّاس و لم يشهد بدراً، ويقال: شهد بدراً وقتل يومئذ، والقول الأول عندنا (۲).

ا ا \_ وأخرج الواقدي من طريق معمر عن الزهري، قال: قال: وسول الله على اللهم اكفني نوفل بن خويلد» (٣)، وأقبل نوفل يومئند

<sup>(</sup>١) هو عدّاس النصراني غلام عتبة وشيبة ابني ربيعة، السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٢) مغازي الواقدي ١/ ٣٤- ٣٥ ، والواقدي متروك.

<sup>(</sup>٣) هو نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزّى بن قصي القرشي الأسدي أخو حديجة. الإصابة ١/ ٤٦ (ترجمة ابنه : الأسود بن نوفل) ، وقد قتل نوفل يوم بدر كافراً. نسب قريش، ص: ٢٢٩ \_ ٢٣٠.

وهو مرعوب، قد رأى قتل أصحابه، وكان في أول ما التقواهم والمسلمون، يصيح بصوت له زجل رافعاً صوته: يا معشر قريش إن هذا اليوم يوم العلاء والرفعة، فلما رأى قريشاً قد انكسرت جعل يصيح بالأنصار: ما حاجتكم إلى دمائنا؟ أما ترون ما تقتلون؟ أما لكم في اللبن من حاجة؟ فأسره جبَّار بن صخر (۱) فهو يسوقه أمامه فجعل نوفل يقول لجبار — ورأى علياً مقبلاً نحوه — قال:

يا أخا الأنصار، من هذا؟ واللات والعزّى إني لأرى رجلاً إنه ليريدني، قال: هذا علي بن أبي طالب، قال: ما رأيت كاليوم رجلاً أسرع في قومه منه، فيصمد له عليٌّ فيضربه، فنشب سيف عليّ في حَجَفته ساعة، ثم نزعه، فيضرب ساقيه، ودرعه مشمرة، فقطعها، ثم أجهز عليه فقتله، فقال رسول الله عليُّ:

من له علم بنوفل بن خويلد؟ فقال علي بن أبي طالب: أنا قتلتــه، قال: فكبر رسول الله وقال: «الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه».

وأقبل العاص بن سعيد يحث للقتال، فالتقى هو وعلى فقتله على، فكان عمر يقول لابنه سعيد بن العاص: إنى لأراك معرضاً تظن أبي قتلت

<sup>(</sup>۱) هو جبار بن صخر بن أمية بن حنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري ثم السلمي، يكنى أبا عبد الله ... كان خارصاً للنبي على على أهل حيبر بعد عبد الله بن رواحة، توفي سنة ثلاثين في خلافة عثمان شه وهو ابن اثنتين وستين سنة، الإصابة ١/ ٢٢٠.

أباك؟ \_ في أصل ابن أبي حية \_ ، والله ما قتلت أباك، ولا أعتذر من قتل مشرك، ولقد قتلت خالي بيدي؛ العاص بن هشام بن المغيرة، فقال سعيد: لو قتلته لكان على الباطل وأنت على الحق.

قال: قريش أعظم الناس أحلاماً وأعظمها أمانة لا يبغيهم أحد الغوائل إلا كبه الله لفيه.

وكان علي يقول: إني يومئذ بعدما ارتفع النهار ونحن والمشركون قد اختلطت صفوفنا وصفوفهم، خرجت في إثر رجل منهم، فإذا رجل من المشركين على كثيب رمل وسعد بن خيثمة، وهما يقتتلان حتى قتلل المشرك سعد بن خيثمة والمشرك مقنع في الحديد وكان فارساً، فاقتحم عن فرسه، فعرفني وهو معلم ولا أعرفه، فناداني:

هلم ابن أبي طالب للبَراز، قال: فعطفت عليه فانحط إلي مقبلاً، وكنت رجلاً قصيراً فانحططت راجعاً لكي ينسزل إلي، فكرهت أن يعلونى بالسيف، فقال:

يا ابن أبي طالب، فررت؟ فقلت: قريباً مفرُّ ابن الشترا (١)، قسال:

<sup>(</sup>۱) قال مصعب الزبيري في كتابه نسب قريش (ص: ۲۰۰) (إن هذا مثل تضربه العرب).

قال الزمخشري في الفائق (١/ ٦٣٦) وابن الأثير في النهاية (٢/٤٤): «ابن الشترا» رجل كان يصيب الطريق، وكان يأتي الرفقة فيدنو منهم، حتى إذا هموا به نأى قليلاً، ثم عاودهم حتى يصيب منهم غرة، زاد ابن الأثير: المعنى: أن مفرّه قريب وسيعود، فصار مثلاً.

فلما استقرت قدماي وثبت ، أقبل فلما دنا مني ضربني فاتقيت بالدرقة فوقع سيفه فلحِج \_ يعني لزك \_ فأضربه على عاتقه وهو دارع فارتعش، ولقد فض سيفي درعه، فظننت أن سيفي سيقتله، فإذا بريق سيف ورائي، فطأطأت رأسي، ويقع السيف فأطن قحف رأسه بالبيضة، وهو يقول: خذها وأنا ابن عبد المطلب، فالتفت من ورائي فإذا حمرة بن عبد المطلب.

<sup>(</sup>١) المغازي ١/ ٩١-٩٣. و لم أر أحداً حرجه غير الواقدي، وهو متروك.

### المبحث الخامس: في عدد أسرى المشركين

البيهقي: وأخبرنا أبو الحسين (١) بن الفضل القطان، قال: أخبرنا عبد الله (٢) بن جعفر، قال: أخبرنا يعقوب (٣) بن سفيان قال: أخبرنا أبو صالح (٤)، قال: حدثني الليث (٥) قال: حدثني عُقيل (٢) عن ابسن

ثقة تقدم في الرواية رقم (٧).

<sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن جعفر بن درستویه بن المرزبان، أبو محمد الفارسي النحوي، نقل الخطیب توثیقه عن جماعة، تاریخ بغداد، ۹/۲۱۸ - ۲۹، وضعفه بعضهم بسبب حکایة باطلة لم تثبت عنه، ذکره الخطیب. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) يعقوب بن سفيان الفارسي أبو يوسف الفسوي، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، توفي سنة سبع، وقيل بعد ذلك، ت س التقريب ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني، أبو صالح المصري، كاتب الليث، صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وعشرين، وله خمس وثمانون سنة، خت د ت ق، التقريب ٨٠٣ رقم (٣٣٨٨).

<sup>(</sup>٥) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقية إمام مشهور من السابعة، مات في شعبان سنة خمس وسبعين، ع، التقريب ٤٦٤ رقم (٥٦٨٤).

<sup>(</sup>٦) عُقيل بالضم: ابن خالد بن عَقيل، بالفتح، الأَيْلي، بفتح الهمزة بعدها تحتانية ساكنة ثم لام، أبو خالد الأموي مولاهم، ثقة ثبت، سكن المدينة ثم الشام ثم مصر، من السادسة، مات سنة أربع وأربعين على الصحيح، ع، التقريب ٣٩٦رقم (٤٦٦٥).

شهاب قال: «كان أول قتيل قتل يوم بدر من المسلمين مِهْجَع (۱) مــولى عمر بن الخطاب، ورجل من الأنصار فهزم يومئذ المشركون وقتل منــهم زيادة على سبعين، وأسر منهم مثل ذلك»(۱).

 $^{"}$  الله الواقدي: فحدثني محمد بن عبد الله الله الرهـري

(۲) دلائل النبوة للبيهقي ٣/ ١٢٣ ــ ١٢٤، وأخرج في ٣/ ١٢٧ عن ابن شهاب عن عروة نحواً من هذا، وكذلك عبد الرزاق في المصنف ٥/ ٣٤٨ رقم (٩٧٢٦)، وتاريخ ومغازي الواقدي ١/ ١٤٤ وانظر البلاذري في الأنساب ١/ ٣٠٥، وتاريخ الإسلام للذهبي قسم المغازي ١١٣.

وقوله: «...وقتل منهم زيادة على سبعين وأسر منهم مثل ذلك» يخالف ما رواه البخاري من حديث البراء بن عازب وفيه «وكان النبي على وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة، سبعين أسيراً وسبعين قتيلاً» البخاري مع الفتح ٣٠٧/٧ رقم ٣٩٨٦، وورد كذلك عند مسلم ١٢/ ٨٦ بشرح النووي من حديث ابن عباس، وأنساب الأشراف للبلاذري قسم السيرة ١/ ٣٠٥، ويتضح من رواية الزهري أن قتلى المشركين زيادة عن السبعين وأن الأسرى مثل ذلك، والحق: أن ما ذكره البخاري ومسلم في تحديد العدد بسبعين فقط هو الذي يجب المصير إليه.

(٣) تقدمت ترجمته في الرواية رقم (١٠).

<sup>(</sup>۱) مهجع: هو مهجع العكي مولى عمر بن الخطاب الله قال ابن هشام: أصله من على فأصابه سباء، فمن عليه عمر فأعتقه، وكان من السابقين إلى الإسلام، وشهد بدراً، واستشهد بها، وقال موسى بن عقبة: كان أول من قتل ذلك اليوم. الإصابة (٣/ ٤٦٦).

قال: قال رسول الله على: «استوصوا بالأسرى خيراً». فقال أبو العاص بن الربيع: كنت مع رهط من الأنصار جزاهم الله خيراً، كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثروني بالخبز وأكلوا التمر، والخبز معهم قليل، والتمر زادهم، حتى إن الرجل لتقع في يده الكسرة فيدفعها إليّ، وكان الوليد بن الوليد بسن المغيرة يقول مثل ذلك ويزيد: كانوا يحملوننا ويمشون (١).

**١٤ - و**قال الواقدي أيضاً: حدثني محمد بن عبد الله عن الزهــري قال: قدم بالأسرى قبل مقدم النبي الله بيوم (٢)، ويقال: قــدموا في آخــر النهار من اليوم الذي قدم فيه (٣).

<sup>(</sup>١) المغازي ١/ ١١٩. وهذه الرواية لم أجدها عند غير الواقدي، وهو متروك.

<sup>(</sup>۲) يظهر أن هذا هو الصواب في قدوم الأسرى، فقد أخرج البيهقي في الدلائل (٣/ ١٣٠) من حديث هشام بن عروة عن أبيه وفيه: «...فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة رسول الله على البشارة، قال أسامة: فسمعت الهَيْعَة، فخرجت فإذا زيد قد جاء بالبشارة، فوالله ما صدقت حتى رأيت الأسارى، فضرب رسول الله على لعثمان بسهمه» وقد صحح الألباني سند رواية البيهقي هذه، انظر: تعليقه على فقه السيرة للغزالي ص٠٠٠.

والرواية تدل على أن الأسرى قدموا قبل قدوم النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) المغازي ١/ ١١٩، والواقدي متروك.

# المبحث السادس: في نزول الملائكة بدراً

• 1 - قال الأموي (1): حدثنا أبي (٢) عن ابن إسحاق (٣)، حدثني الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعير، أن أبا جهل حين التقى القوم قال: «اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة. فكان هو المستفتح (٤)، فبينما هم على تلك الحال وقد شجع الله المسلمين على لقاء عدوهم وقللهم في أعينهم حتى طمعوا فيهم خفق رسول الله على خفقة في العريش ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر؟ هذا جبريل معتجر بعمامته آخذ بعنان فرسه يقوده على ثنايا النقع أتاك نصر الله وعدته»(٥).

<sup>(</sup>۱) هو: سعید بن یحیی بن سعید بن أبان بن سعید بن العاص الأموي، أبو عثمان البغدادي، ثقة ربما أخطأ، من العاشرة، مات سنة تسع وأربعین، خ م د ت س. التقریب ۲٤۲.

<sup>(</sup>٢) هو يجيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي، أبو أيوب الكوفي، نزيل بغداد، لقبه الجمل، صدوق يغرب، من كبار التاسعة، مات سنة أربع وتسعين، وله غانون سنة، ع. التقريب ٥٩٠.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن إسحاق تقدم.

<sup>(</sup>٤) إلى هنا أخرجه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. انظر: المبحث الثالث رقم [٨].

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ٣/ ٢٨٤، وقد حسن الألباني سنده. انظر تعليقه على فقه السيرة للغزالي ص٢٤٤.

7 البيهقي: أخبرنا أبو نصر (۱) بن قتادة. قال: حدثنا عمد عمد (۲) بن محمد بن داود المسوري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، قال حدثنا محمد (۱) بن عُزيز، قال: حدثني سلامة (۱) عن عن عن عُقيل (۱) قال: حدثني ابن شهاب قال: قال أبو حازم (۷) عن سهل بن سعد (۸):

<sup>(</sup>۱) اسمه: عمر بن العزيز بن قتادة، ذكره السبكي في طبقات الشافعية ٣/ ٢٠١-٢٠٤، وقال: سمع من محمد بن إسماعيل القفال، وروى عنه البيهقي، ولم أجد له ترجمة مع البحث في مظان ترجمته.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على ترجمته مع طول البحث.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، وصفه الذهبي بالحافظ الثبت ابن الحافظ الثبت، ميزان الاعتدال ٢/ ٥٨٧.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عُزيز، بمهملة وزايين، مصغر، ابن عبد الله بن زياد، فيه ضعف، وقد تكلموا في صحة سماعه من عمه سلامة من الحادية عشرة، مات سنة سبع وستين س ق. التقريب ص ٤٩٦.

<sup>(</sup>٥) هو: سلامة بن رَوح الأيلي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال أبو زرعة: منكر الحديث. ميزان الاعتدال ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>٦) تقدم في رقم (١٢).

<sup>(</sup>٧) هو سلمة بن دينار، أبو حازم الأعرج الأفزر التمار، المدني القاص، مولى الأسود ابن سفيان، ثقة عابد، من الخامسة، مات في خلافة المنصور، ع، التقريب ص(٢٤٧).

<sup>(</sup>A) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي، الإصابة (٢/ ٨٨).

قال أبو أسيد الساعدي<sup>(۱)</sup> بعدما ذهب بصره: (يا ابن أخي والله لو كنتُ أنا وأنت ببدر ثم أطلق الله لي بصري لأريتك الشعب الذي خرجت علينا منه الملائكة غير شك فلا تمار)<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أبو أسيد (بالتصغير): هو مالك بن ربيعة بن البدن بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري، الساعدي، أبو أسيد، مشهور بكنيته، شهد بدراً وأحداً، وما بعدها. الإصابة (٣/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>۲) دلائل النبوة ۳/ ۵۳، وسند هذه الرواية فيه ضعف ولكن شهود الملائكة ثابت، انظر: البخاري رقم (۲۹۱۵، و۳۹۵۳، و۲۸۷۷، و٤٨٧٧) ومسلم بشرح النووي ۸۶/۱۲ ۸۰-۸۵.

## المبحث السابع: في منِّ الرسول على العض كفار قريش

١٧ - قال الواقدي في المغازي: فحدثني محمد بن عبد الله، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال:

﴿أُمَّنِ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِن الأسرى يوم بدر أبا عَزَّة عمرو بن عبد الله بن عمير الجمحي، وكان شاعراً، فأعتقه رسول الله ﷺ، وقال: لي خمس بنات ليس لهن شيء، فتصدق بي عليهن يا محمد، ففعل رسول الله علي، وقال أبو عَزَّة: أعطيك موثقاً لا أقاتلك ولا أكثر عليك أبداً، فأرسله رسول الله علي فلما خرجت قريش إلى أحد جاءه صفوان بن أمية فقال: اخرج معنا، فقال: إني أعطيت محمداً موثقاً ألا أقاتله ولا أكثر عليه أبداً، وقد منَّ على، ولم يمنَّ على غيري حتى قتله أو أخذ منه الفداء، فضــمن صفوان أن يجعل بناته مع بناته إن قتل، وإن عاش أعطاه مـــالاً كـــثيراً لا يأكله عياله، فخرج أبو عزة يدعو العرب ويحشرها، ثم خرج مع قريش يوم أحد، فأسر و لم يؤسر غيره من قريش: فقال: يا محمد إنما حرحت مكرهاً ولى بنات فامنن على، فقال رسول الله ﷺ: أين ما أعطيتني مــن مر تین) (۱).

<sup>(</sup>۱) مغازي الواقدي ١/ ١١٠ ١١٠، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٦٥ من طريق الواقدي، وأخرجه ابن إسحاق، ابن هشام ٢/ ٢٠، عن شيوخه ومنهم الزهري.

# المبحث الثامن: في مجيء وفد قريش بفداء أسراهم، وقول النبي المبحث الثامن: في مجيء وفد قريش بفداء أسراهم، وقول النبي

۱۸ ـ قال عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن محمد بن جبير (۱)، عن أبيه (۲) و كان المطعم بن عدي حياً فكلمني في هؤلاء النتني (۱) لتركتهم (۱).

وذكره ابن حجر في الفتح ١٠/ ٥٣٠ تحت رقم (٦١٣٣) عند شرحه لحديث: «لا يلدغ المؤمن من جُحر مرتين» قال رحمه الله: وأول ما قاله \_ يعني حديث لا يلدغ ... لأبي عزة الجمحي وكان شاعراً فأسر ببدر فشكى عائلةً وفقراً فمن عليه النبي في وأطلقه بغير فداء فظفر به بأحد ... وأمر بقتله. وقد ذكر ابن إسحاق (ابن هشام ١/ ٢٥٩ \_ ٦٦٠) أربعة نفر ممن منَّ عليهم الرسول من من غير فداء، هم: أبو العاص بن الربيع، وأبو عزة الشاعر، والمطلب بن حنطب المخزومي، وصيفي بن أبي رفاعة المخزومي.

- (۱) محمد بن حبير بن مطعم بن عدي بن نوفل النوفلي، ثقة عارف بالنسب، من الثالثة، مات على رأس المائة، ع. التقريب ٤٧١.
- (۲) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي... كان من أكابر قريش وعلماء النسب وقدم على النبي الله في فداء أسارى بدر فسمعه يقرأ الطور... وأسلم بين الحديبية والفتح، مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين، الإصابة ١/ ٢٢٥\_ ٢٢٦.
- (٣) النتن: الرائحة الكريهة، اللسان (نتن)، وقال ابن الأثير: سماهم نتني لكفرهم.
   النهاية (٥/٤/٥).
- (٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٩٤٠٠)، والحميدي في المسند ١/ ٢٥٤ رقم (٥٥٨)، وأحمد في المسند ٢٧/ ٢٩٢ رقم [١٦٧٣٣] أرناؤوط، والبخاري

# المبحث التاسع:

# مطالبة الأنصار الرسول ﷺ بترك فداء العباس

9 1 \_ قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن عبد عن عمه موسى بن عقبة، عن ابن شهاب قال: حدثني

(مع الفتح ٦/ ٢٤٣ رقم (٣١٣٩)، و٧/ ٣٢٣ رقم (٤٠٢٤)، وأبو داود رقم (٢٦٨٩)، وابن الجارود في المنتقى رقم (١٠٩١)، والطبراني في الكبير رقم (٢٦٨٩) ورقم (١٠٠١) ورقم (١٠٠١) ورقم (١٠٠١) والفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/٤٣٧، وأبو عبيد في الأموال رقم (٣٠٢)، والبغوي في شرح السنة ١١/ ٨٢ـ ٨٣، رقم (٢٧١٣)، وأبو نعيم في الدلائل رقم (١٨٨)، والبيهقي في الدلائل رقم (١٨٨)، والسنن الكبرى ٢/ ١٩٤ و٩/ ٢٧.

قال الحافظ ابن حجر: المراد بالنتني، أسارى بدر من المشركين، وقوله: ليتركنهم له، أي بغير فداء.

ثم قال: وبين ابن شاهين من وجه آخر السبب في ذلك وأن المراد باليد المذكورة ما وقع منه حين رجع النبي شم من الطائف ودخل في حوار المطعم بن عدي، وقد ذكر ابن إسحاق القصة في ذلك مبسوطة، وكذلك أوردها الفاكهي بإسناد حسن مرسل وفيه: «أن المطعم أمر أربعة من أولاده فلبسوا السلاح، وقام كل واحد منهم عند ركن من الكعبة، فبلغ ذلك قريشاً فقالوا له: أنت الرجل الذي لا تخفر ذمتك». وقيل: المراد باليد المذكورة: أنه كان من أشد من قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصروهم في الشعب. فتح الباري٧/ ٣٢٤.

أنس ﷺ: أن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله ﷺ فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا (١) فداءه، فقال: «لا تدعون منه در هماً» (٢).

ثم قال رحمه الله : قال ابن الجوزي: وإنما قالوا ابن أختنا لتكون المنة عليهم من إطلاقه بخلاف ما لو قالوا: عمك، لكانت المنة عليه ، وهذا من قوة الذكاء، وحسن الأدب في الخطاب، وإنما امتنع على من إجابتهم لئلا يكون في الدين نوع محاباة. الفتح ١٦٨/٧.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر: المراد ألهم أخوال أبيه عبد المطلب، فإن أمّ العباس هي «نُتيلة» بالنون والمثناة مصغرة بنت جنان بالجيم والنون، وليست من الأنصار، وإنما أرادوا بذلك أن أمّ عبد المطلب منهم، لأنها سلمي بنت عمرو بن أحيحة \_\_\_\_\_. يمهملتين مصغر \_\_ وهي من بني النجار، ومثله ما وقع في حديث الهجرة أنه على أخواله بني النجار، وأخواله حقيقة إنما هم بنو زهرة، وبنو النجار أخوال حده عبد المطلب. الفتح ٥/١٦٨٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح ١٦٧/٥ –١٦٨، رقم (٢٥٣٧) و ١٦٧/١، رقم (٢٠٤٨) (٢) بلفظ: «والله لا تذرون منها درهماً»، وابن حبان في صحيحه: الإحسان رقم (٤٧٩٤)، والحاكم في المستدرك ٢٢/٣، ٣٢٣/٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢/٦، و٩٨/٦، وفي الدلائل ١٤١/٣ / ١٤٢.

# المبحث العاشر: مقدار فداء العباس بن عبد المطلب

• ٢ - قال البيهقي (١): حدثنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب (٢)، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الجبار (٣)، قال: أخبرنا يونس بن بكير (٤)، عن ابن إسحاق بالإسناد الذي ذكر لقصة بدر، وهو عن يزيد بن رومان، عن الزهري عن عروة (٥) وجماعة سماهم (٦)، فذكروا القصة، وقالوا فيها: «فبعثت قريش إلى رسول الله ﷺ فداء

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ١٤٢/٣ - ١٤٣.

<sup>(</sup>۲) هو أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الأموي مولاهم المعقلي النيسابوري، قال عنه الحاكم: كان محدث عصره بلا مدافعه، ووصفه الذهبي بقوله: الثقة محدث الشام. تذكرة الحفاظ ۳/ رقم (۸۳٥).

<sup>(</sup>٣) أحمد بن عبد الجبار بن محمد العطاردي، أبو عمر الكوفي، ضعيف، وسماعه للسيرة صحيح، من العاشرة، لم يثبت أن أبا داود أخرج له، توفي سنة اثنتين وسبعين، وله خمس وتسعون سنة، د. التقريب ٨١، رقم (٦٤).

<sup>(</sup>٤) يونس بن بكير بن واصل الشيباني، أبو بكر الجمال الكوفي، صدوق يخطئ، من التاسعة توفي سنة تسع وتسعين، خت م د. ت ق التقريب ٦١٣، رقم (٧٩٠٠)

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: عن عروة عن الزهري، والصواب: عن الزهري عن عروة؛ لأن عروة شيخ الزهري كما هو معلوم، ولعل ذلك خطأ من الطابع، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) الجماعة الآخرون هم: محمد بن يحيى بن حبان، وعاصم بن عمر بن قتادة، وعبدالله بن أبي بكر. دلائل البيهقي ٣١/٣، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عن هؤلاء، المصدر السابق.

قال: ما إخال ذلك عندي يا رسول الله.

<sup>(</sup>۱) قد تباین فداء الأسرى من شخص لآخر حسب یسر كل واحد وعسره، فقد قال ابن هشام ۱/ ۲٦٠: كان فداء المشركین یومئذ أربعة آلاف درهم للرجل، إلى ألف درهم، إلا من لا شيء له، فمنَّ رسول الله على علیه. وانظر: المصنف لعبد الرزاق ٥/ ٢٠٦ رقم (٩٣٩٣)، وأبو داود ٣/ ٢١- ٢٢ رقم (٢٦٩١)، ودلائل البیهقي ٣/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) معلم الشيء: مظنته وما يستدل به. القاموس ١٤٧٢. أي: اجعل لنفسك علامة نعرف إسلامك بها، أو المراد: أظهره لنا. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) هو: نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن عمر رسول الله ﷺ، قال ابن حبان: له صحبة. الإصابة ٣/ ٥٧٧.

<sup>(</sup>٤) عقيل ــ بفتح أوله ــ ابن أبي طالب بن عبد مناف القرشي الهاشمي، أخو علي و جعفر وكان الأسن يكني أبا يزيد... تأخر إسلامه إلى عام الفتح وقيل: أسلم بعد الحديبية، وهاجر في أول سنة ثمان، وكان قد أسر يوم بدر ففداه عمه العباس، مات في أول خلافة يزيد. الإصابة ٢/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>o) لم أجد له ترجمة.

قال: فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل (١)، فقلت لها: إن أصبت في سفري هذا، فهذا المال لبنيّ، الفضل بن العباس (٢)، وعبد الله بن العباس (٣)، وقثم بن العباس (٤)؟

فقال لرسول الله ﷺ: والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله، إن هذا شيءٌ ما علمه أحدٌ غيري وغير أم الفضل، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم منى عشرين أوقية من مال كان معى.

فقال رسول الله علي: لا، ذاك شيءٌ أعطانا الله تعالى منك.

<sup>(</sup>۱) أم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب، اسمها: لبابة بنت الحارث الهلالية، وهي لبابة الكبرى، أسلمت قبل الهجرة فيما قيل، وقيل بعدها، وقال ابن سعد: أم الفضل أول امرأة آمنت بعد خديجة، قال ابن حبان: ماتت في خلافة عثمان قبل زوجها العباس. الإصابة ٤/٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي، ابن عم سيدنا رسول الله ﷺ كان أكبر الأخوة وبه كان يكنى أبوه وأمه، واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية، كان أسن ولد العباس وغزا مع النبي ﷺ مكة وحنيناً وثبت معه يومئذ. الإصابة ٣/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو العباس ابن عم النبي روله وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث، اتفقوا على أنه مات بالطائف سنة ثمان وستين، واختلفوا في سنه، فقيل: ابن إحدى وسبعين، وقيل: ابن أربع والأول هو الأقوى. الإصابة ٢/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) قتم بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، أخو عبد الله وأخوته أمه أم الفضل، كان يشبه النبي ﷺ، وكا أحدث الناس عهداً برسول الله ﷺ. الإصابة ٣/ ٢٦٦.

ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه. وأنزل الله ﴿ لَا أَيُّهَا النّبِيُّ قُلْلَمْنَ فَهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ (١)، فأعطاني الله مكان العشرين (١) الأوقية في الإسلام عشرين عبداً، كلهم في يده مالٌ يضرب به، مع ما أرجو من مغفرة الله ﷺ .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية (٧٠).

<sup>(</sup>٢) وقد أخرج أبو نعيم في الدلائل ٢/ ٤٧٦ حرقم (٤١٠) أن فداء العباس كان مائة أوقية، وعقيل ثمانين، وسنده حسن كما قال ابن حجر في الفتح ٧/ ٣٢٢. وقد ذكر هذا القدر من الفداء؛ ابن إسحاق بدون إسناد، انظر: دلائل البيهقي ٣/ ١٤١.

# المبحث الحادي عشر: في أسر أبي العاص بن الربيع يوم بدر وردّ النبي على النبي الله النبي عليه

الطحاوي: حدثنا عبيد الله بن محمد المؤدب (۱)، قال: ثنا عباد بن العوام (۲)، عن سفيان بن حسين (۳)، عن الزهري، أن أبا العاص (۱) أخذ أسيراً يوم بدر، فأتى به النبي الله فرد عليه ابنته (۰).

وهي رواية ضعيفة وفيها ألفاظ منكرة، وقد يفهم من هذه الرواية أن الرسول ﷺ رد زينب على أبي العاص أيام بدر وهو على شركه، قال ابن عبد الـــبر: وقــــال

<sup>(</sup>۱) هو عبيد الله بن محمد بن المؤدب أبو معاوية، عن دحيم، ضعفه أبو تمام الرازي وجماعة، وقال ابن عساكر: كان ضعيفاً. ميزان الاعتدال ٣/ ١١٤، ولسان الميزان / ١١١.

<sup>(</sup>٢) عباد بن العوام بن عمر الكلابي مولاهم أبو سهل الواسطي، ثقة، من الثامنة، توفي سنة خمس وثمانين وله نحو من سبعين، ع، التقريب ٢٩٠، رقم (٣١٣٨).

<sup>(</sup>٣) سفيان بن حسين بن حسين أبو محمد أو أبو الحسن الواسطي، ثقة في غير الزهري، باتفاقهم، من السابعة، مات بالري مع المهدي وقيل: في أول خلافة الرشيد، خت، التقريب ٢٤٤ رقم (٢٤٣٧).

<sup>(</sup>٤) هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف العبشمي، قيل أسلم قبل الحديبية، بخمسة أسلم قبل الفتح بيسير، وحكى أبو أحمد الحاكم: أنه أسلم قبل الحديبية، بخمسة أشهر، توفي في خلافة أبي بكر في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة من الهجرة، انظر: الإصابة ٤/ ٢١١ ـ ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) شرح معاني الآثار، للطحاوي ١/ ٢٦٠.

الزهري: كان هذا قبل أن تنسزل الفرائض، التمهيد ٢١/ ٢١. ثم قال ابن عبد البر: وقال آخرون: قصة أبي العاص منسوحة بقوله ﷺ: ﴿ فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَات البر: وقال آخرون: قصة أبي العاص منسوحة بقوله: ﴿ وَلا تُمْسكُوا بِعِصَم الْكُوافر ﴾، ومما يسدل على أن قصة أبي العاص منسوحة إجماع العلماء على أن أبا العاص بن الربيع كان كافراً، وأن المسلمة لا يحل أن تكون زوجة لكافر، التمهيد ٢١/ ٢١.

وقد ثبت عند ابن إسحاق من غير طريق الزهري أن زينب أرسلت في فداء زوجها لما أسر يوم بدر، فقال: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول الله في فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت حديجة أدحلتها بها على أبي العاص حين بني عليها، قالت: فلما رآها رسول الله وقي لها رقة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردوا عليها مالها فافعلوا، فقالوا: نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. ابن هشام ١/ ١٥٣، وأحمد في المسند ٤٣/ ٣٨١ رقم (٢٦٩٢) أرناؤوط، وأبو داود رقم (٢٦٩٢) قال الألباني في صحيح أبي داود ٢/ ٢١٥ رقم (٢٣٤١): حسن.

وأخرجه عن ابن إسحاق الطبري في التاريخ ٢/ ٤٦٨، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٤٦٨ رقم (١٠٥٠) والحاكم في المستدرك ٣/ ٢٣٦ و٤/ ٤٤ ــ ٤٥، وسكت عنه الذهبي والبيهقي في الدلائل ٣/ ١٤٥. وقد أثنى النبي على مصاهرة أبي العاص، فقد أخرج البخاري من حديث المسور «سمعت النبي في وذكر صهراً له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: (حدثني فصدقني، ووعدني فوفي لي)» البخاري مع الفتح ٧/ ٨٥ رقم (٣١٢٩) قال الحافظ: وقد أسر أبو العاص ببدر مع المشركين وفدته زينب فشرط عليه النبي في أن يرسلها

# المبجث الثاني عشر: فيمن لم يحضر بدراً لعذر، وأعطى سهماً:

۲۲ قال ابن شبة: حدثنا عثمان بن عمر (۱)، قال: حدثنا يونس (۲)، عن الزهري قال: قسم (۳) رسول الله الله الله على المرأته رقية بنت رسول الله الله الله الحصبة (٤)، فجاء كان تخلف على المرأته رقية بنت رسول الله الله الله الله المرأته رقية بنت رسول الله الله الله المرأته رقية بنت رسول الله الله الله المرأته رقية بنت رسول الله الله المرأته رقية بنت رسول الله الله المرأته رقية بنت رسول الله المرأته رقية بنت رسول الله الله المرأته رقية بنت رسول الله المرائة المرائ

إليه فوف لـــه بذلك، فهذا معنى قوله في آخر الحديث (وعدني فوفى لي) الفـــتح (٨٥ /٧).

ولم يردها النبي ﷺ إليه إلا بعد أن أسلم قبل فتح مكة. انظر ابن هشام (٦٥٨\_ ٢٥٩)

- (۱) عثمان بن عمر بن فارس العبدي، بصري، أصله من بخارى، ثقة، قيل: كان يجيى بن سعيد لا يرضاه، من التاسعة، ت سنة تسع ومائتين ع، التقريب رقم (٤٥٠٤).
- (۲) يونس بن يزيد بن أبي النحاد الأيلي، بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام، أبو يزيد، مولى آل أبي سفيان، ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً، وفي غير الزهري خطأ، من كبار السابعة ت سنة تسع وخمسين على الصحيح، وقيل سنة ستين، (ع)، التقريب ص١٤٤ رقم (٧٩١٩).
- (٣) لم تذكر المصادر التي وقفت عليها روايات عن الزهري تتحدث عن كيفية تقسيم غنائم بدر، إلا ما أخرجه البخاري من حديث علي الله قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي الله أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ...الحديث، البخاري \_ مع الفتح ٧/ ٣١٦ رقم (٣٠٠٤) وانظر رقم: (٩٧٩ مسلم رقم (٩٧٩)، وأحمد في المسند رقم (١٢٠١) تحقيق الأرناؤوط، وأبو داود رقم (٨٦٢٩).
- (٤) الحَصْبَة والحَصِبَة والحَصِبَة، بسكون الصاد وفتحها وكسرها: البَثْرُ الذي يخرج بالبدن، ويظهر في الجلد، تقول منه: حَصِب جلدُه بالكسر يَحْصِب فهو محصوب.

زید بن حارثة (۱) بشیراً بوقعة بدر، وعثمان ﷺ قائم علی قبر رقیسة یدفنها (۲).

اللسان (حصب).

(١) زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، حب رسول الله ﷺ. الإصابة ١/ ٥٦٣، ١/ ٣١.

(٢) تاريخ المدينة ١/ ١٠٤، ١٠٤. وهو مرسل، وقد ورد ما يشهد له عند البخاري في الصحيح ٧/ ٥٤ رقم (٣٦٩٨) مع الفتح، عن سبب تغيب عثمان عن بدر، وقول الرسول على له: «إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه».

ذكر ذلك في حديث طويل، وأخرجه أحمد في المسند ١٠/ ٥٢ ـ ٥٣ رقم [٥٧٧٢] ط: أرناؤوط، وفي فضائل الصحابة ١/ ٤٥٦ رقم (٧٣٧)، والترمذي ٥/ ٢٢٩، رقم (٣٧٠٣).

وذكر الواقدي عن جمع من شيوخه عن الزهري وغيره أن عدد من لم يشهد بدراً وأعطى سهماً ثمانية، انظر: المغازي ١/ ١٥٢.

وقد ورد من غير طريق الزهري أن عدد الذين ضرب لهم بسهم و لم يشهدوا بدراً تسعة نفر، ذكرهم أحمد العليمي في «مرويات غزوة بدر» ص٤٢٠-٤٢٣ فانظرهم هناك.

- (٣) يعقوب بن حميد بن كاسب المدني، نزيل مكة، وقد ينسب لجده، صدوق ربما وهم، من العاشرة، توفي سنة أربعين أو إحدى وأربعين، عخ ق التقريب ص(٢٠٧).
- (٤) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي أحد العشرة المبشرين بالجنة. الإصابة (٢/ ٤٦).

الشام بعد مقدم النبي على من بدر، فكلم النبي على في سهم فقال: «لـك سهمك»، قال: وأجري يا رسول الله؟ قال: «وأجرك»(١).

<sup>(</sup>۱) الآحاد والمثاني ۱/ ۱۷۷ رقم (۲۲٥)، والطبراني في الكبير ۱/ ۱٤٩، رقم (٣٣٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ۲/ ٥ رقم (٥٤٨)، ورواه من غير طريق الزهري: الطبراني في الكبير ۱/ ۱٤٩ رقم (٣٣٨)، وأبو نعيم ۲/ ٥ رقم (٥٤٩)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٤٣٨ كلهم من طريق عروة، وهو مرسل.

# المبحث الثالث عشر:

# في اصطفاء الرسول ﷺ سيفه ذا الفقار يوم بدر

\*\* \_ قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان (١)، عن أشعث (٢)، عن محمد (٣)، قال: خمس الله، وسهم البي الله، والصفي؛ كان يصطفى له من المغنم خير رأس من السبي إن كان سبي، وإلا غيره بعد الخمس، يضرب له بسهمه، شهد أو غاب مع المسلمين بعد الصفي، قال: واصطفى صفية بنت حيى يوم خيبر.

قال(1) أشعث: وقال أبو الزبير (٥)، وعمرو بن دينار (١)، والزهري:

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحيم بن سليمان الكناني، أو الطائي، أبو على الأشلّ المروزي، نزيل الكوفة، ثقة، له تصانيف، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين.ع. التقريب ٣٥٤ رقم (٤٠٥٦)

<sup>(</sup>٢) هو أشعث بن سوّار الكندي، النجار الأفرق الأثرم، صاحب التوابيت، قاضي الأهواز، ضعيف، من السادسة، مات سنة ست وثلاثين، البخاري م ت س ق . التقريب ١١٣ رقم (٢٤).

<sup>(</sup>٣) قوله «عن محمد» يعني محمد بن سيرين، انظر: الدر المنثور ٣/١٧٨.

<sup>(</sup>٤) يظهر أن القائل: ابن أبي شيبة، فيكون هذا الجزء من الحديث معلقاً، وهو موضع الشاهد.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس ــ بفتح المثناة، وسكون الدال المهملة، وضمّ الراء ــ الأسدي مولاهم، أبو الزبير المكي، صدوق، إلا أنه يدلس، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين، ع. التقريب ٤٠٦، رقم (٦٢٩١).

<sup>(</sup>٦) هو عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم، ثقة ثبت، من الرابعة،

اصطفى رسول الله ﷺ ذا الفقار (١) يوم بدر (٢).

مات سنة ست وعشرين ومائة، ع. التقريب رقم (٥٠٢٤)

(۱) اسم لسیف عاصم بن منبه بن الحجاج. انظر: مصنف ابن أبي شیبة ۲۱/۳۳۲ رقم (۱۰۱۰۹) و۲۸۶/۱۶ رقم (۱۸۰۸۲).

(٢) مصنف ابن أبي شيبة ٤٣٢/١٢ رقم (١٥١٥٥) بسند فيه أشعث بن سوار، وهو ضعيف.

وقد أخرج سعيد بن منصور من غير طريق الزهري، عن عكرمة: أن سيف رسول الله على ذا الفقار كان لأبي العاص بن منبه، فقتله رسول الله يوم بدر وتسلحه، السنن ٢٥٥/٢ رقم (٢٦٨٢)

وأخرج الواقدي في المغازي ١٠٣/١ من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن الرسول على تنفل سيفه ذا الفقار يومئذ، ومن طريق الواقدي؛ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٤٨٥/١).

# المبحث الرابع عشر: في وقع هزيمة بدر على المشركين

و ٢ - أخرج البخاري في صحيحه (۱) من طريق الزهري، عن عروة ابن الزبير: «أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله الله على حمار عليه قطيفة (۲) فدكية (۳) وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة (۱) في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، فسارا، حتى مرا

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري مع الفتح ۸/ ٢٣٠ رقم (٢٥٦١) و ١٠/ ٥٩١ رقم (٢٠٧١)، وأخرجه مسلم برقم (١٧٩٨) في الجهاد والسير، باب في دعاء النبي الله وصبره على أذى المنافقين. وعبد الرزاق في المصنف رقم (٩٧٨٤)، ومن طريقه أحمد في المسند ٢١٠١/٣١، رقم [٢١٧٦٧] الأرناؤوط، وابن إسحاق في السيرة (ابن هشام ٢/ ٢٣٦\_ ٢٣٨)، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة ١/ ٣٥٦\_ ٣٥٧، وابن حبان في صحيحه ١٤/ ٣٥٥ رقم (٢٥٨١) والطبراني في الكبير مختصراً ١/ وابن حبان في صحيحه ١٤/ ٣٥٥ رقم (٢٥٨١) والطبراني في الكبير مختصراً ١/

<sup>(</sup>٢) أي كساء غليظ. فتح الباري ٨/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) فَدَك: بفتح الفاء والدال، قرية من شرقي خيبر، وتعرف اليوم بالحائط، وتبعد عن المدينة بمرحلتين. انظر: فتح الباري ٨/ ٢٣١، ومعجم المعالم الجغرافية ٢٣٥. وتقدر المرحلة بأربعين كيلاً في هذا العصر.

<sup>(</sup>٤) سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن حرام الأنصاري الخزرجي سيد الخزرج، يكنى أبا ثابت، وأبا قيس. كان أحد النقباء ليلة العقبة، اختلف في شهوده بدراً، فأثبته البخاري، وقال ابن سعد: كان يكتب بالعربية، ويحسن العوم والرمي، فكان يقال له الكامل، وكان مشهوراً بالجود، هو وأبوه وحده وولده. الإصابة ٢/ ٣٠.

بمجلسٍ فيه عبد الله بن أبي بن سلول (۱)، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المسلمين عبد الله بن رواحة (۲)، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة (۱)، خمر (۱) ابن أبي أنفه بردائه وقال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله عليهم عليهم ثم وقف، فنزل فدعاهم إلى الله، وقرأ عليهم القرآن. فقال له عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، لا أحسن مما تقول إن كان حقاً، فلا تؤذنا به في مجالسنا، فمن جاءك فاقصص عليه.

قال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حيى كادوا يتثاورون (٥)، فلم يزل رسول الله على يخفضهم حتى سيكتوا، ثم ركب رسول الله على سعد بن عبادة، فقال رسول رسول الله على سعد بن عبادة، فقال رسول

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن أبي بن سلول، يكنى أبا الحباب، كان رأس المنافقين، وممن تولى كبر الإفك في عائشة، الاستيعاب ٣/ ٧١ رقم (١٦٠٨).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري، الخزرجي، الشاعر المشهور، يكنى أبا محمد، من السابقين الأولين من الأنصار، وكان أحد النقباء ليلة العقبة، وشهد بدراً وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة. الإصابة ٢/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) عَجَاحة: بفتح المهملة وحيمين الأولى خفيفة. أي عبارها. الفتح ٨/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) خمّر: أي غطى. الفتح ٨/ ٢٣٢.

<sup>(°) -</sup>يتثاورون: بمثلثة، أي يتواثبون، أي قاربوا أن يثب بعضهم على بعض فيقتتلوا، يقال: ثار القوم إذا قاموا بسرعة، الفتح ٨/ ٢٣٢.

الله على: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو الحباب؟! يريد عبد الله بـن أبي، قال: كذا وكذا.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر: هذا اللفظ يطلق على القرية، وعلى البلد، والمراد هنا المدينة النبوية. الفتح ٨/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) أي: يرئسوه عليهم ويسودوه. الفتح ٨/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) يعصبوه: سمي الرئيس مُعصباً لما يعصب برأسه من الأمور، أو لأنهم يعصبونه رؤوسهم بعصابة لا تنبغي لغيرهم يمتازون بها. الفتح ٨/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) شَرِقً" بفتح المعجمة وكسر الراء، أي غَصَّ به، وهو كناية عن الحسد، يقال: غصّ بالطعام وشجي بالعظم وشرِق بالماء إذا اعترض شيءٌ من ذلك في الحلق، فمنعه الإساغة. الفتح ٨/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) آل عمران آية (١٨٦).

أَهْلِ الْكُتَّابِ (۱)، فكان رسول الله على يتأول في العفو عنهم ما أمره الله به، حتى أُذِن له فيهم، فلما غزا رسول الله على بدراً فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش، فقفل رسول الله على وأصحابه منصورين غانمين معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان: هذا أمرٌ قد توجه فبايعوا رسول الله على الإسلام، فأسلموا ».

<sup>(</sup>١) البقرة آية (١٠٩).

# المبحث الخامس عشر: في محاولة عمير بن وهب قتل النبي على

الأصبهاني<sup>(۲)</sup>، ثنا محمد بن إسحاق المسيي<sup>(۳)</sup>، ثنا محمد بن فليح، عن الأصبهاني<sup>(۲)</sup>، ثنا محمد بن إسحاق المسيي<sup>(۳)</sup>، ثنا محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب قال: ولما رجع المشركون إلى مكة وقد قتل الله ﷺ من قتل منهم، أقبل عمير بن وهب الجمحي<sup>(٤)</sup> حتى جلس إلى

<sup>(</sup>۱) معجم الطبراني الكبير ۱۷/ ٥٩ رقم (١١٩) بسند حسن إلى ابن شهاب، ودلائل النبوة لأبي القاسم التيمي رقم (٢٠٢) تحقيق: مساعد راشد محمد، والإصابة ٣/ ٣٦. وقد أخرجه ابن إسحاق (ابن هشام ٢/ ٢٦١) بسند حسن إلى عروة.

وهناك شواهد أخرى، منها ما أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٢٠٠-٢٠١ بإسناد صحيح عن عكرمة مرسلاً.

وما أخرجه البيهقي في الدلائل ٣/ ١٤٧\_ ١٤٩، وما رواه الواقدي في المغازي \ ١٢٥ - ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن هارون بن سليمان الأصبهاني، قال عنه أبو الشيخ: كتبنا عنه المغازي عن موسى بن عقبة، وكان قد كُفّ بصره، وكان من المتورعين، حسن الحديث.

بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني ١/ ١٤٤ رقم (٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن المسيبي من ولد المسيب بن عابد المخزومي، المدني، صدوق، من العاشرة، ت سنة ست وثلاثين، م د، التقريب ٤٦٧ رقم (٧٢٣).

<sup>(</sup>٤) عمير بن و هب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي، يكنى

صفوان بن أمية في الحجر، فقال: قبَّح الله العيش بعد قتلي بدر.

قال: أجل والله، ما في العيش خيرٌ بعدهم، ولولا دينٌ عليّ لا أجدُ له قضاءً، وعيالاً لا أدعُ لهم شيئاً لرحلتُ إلى محمد فقتلته إن ملأت عيني منه، فإنَّ لي عنده علة أعتل بها له، أقول: قدمتُ على ابني هذا الأسير.

ففرح صفوان بقوله، وقال: عليَّ دينُك، وعيالُك أسوة عيالي في النفقة، لا يسعني شيءٌ وأعجز عنهم. فحمله صفوان وجهزه، وأمر بسيف عمير فصُقلَ (١) وسُمَّ، وقال عمير لصفوان: اكتمني أياماً.

فأقبل عمير حتى قدم المدينة، فنزل بباب المسجد، وعقل راحلته، وأخذ السيف فعمد لرسول الله على.

فنظر إليه عمر بن الخطاب وهو في نفرٍ من الأنصار يتحدثون عن وقعة بدرٍ، ويذكرون نعمة الله فيها، فلما رآه عمر معه السيف فسزع وقال عمرُ: هذا الكلبُ، هذا عدو الله الذي حرّش بيننا يوم بدر وحزرَنا للقوم، ثم قام عمر ودخل على رسول الله في فقال: هذا عمير بن وهب قد دخل المسجد متقلداً سيفاً وهو الغادر الفاجر يا نبى الله لا تأمنه.

قال: «أدخله »، فخرج عمر فأمر أصحابه أن يدخلوا على رسول الله على من عمير إذا دخل عليهم، ثم دخل عليهم، ثم دخل

أبا أمية. الإصابة ٣/ ٣٦.

<sup>(</sup>۱) صقله: جلاه، فهو مصقول وصقيل، والصيقل شحاذ السيوف، وجلاّؤها. القاموس ص١٣٢١ مادة صقل.

عمر وعمير حتى دخلا على رسول الله ﷺ ومع عمير سيفه، فقال رسول الله ﷺ لعمر: « تأخر عنه » فلما دنا منه عمير قال: انعموا صاحاً وهي تحية أهل الجاهلية \_ قال رسول الله ﷺ: « قد أكرمنا الله عن تحيتكم، وجعل تحيتنا تحية أهل الجنة وهي السلام ».

فقال عمير: إن عهدك بما لحديث.

قال رسول الله ﷺ: «قد أبدلنا الله خيراً منها، فما أقدمك يسا عمير؟ ».

قال: قدمت في أسرانا، فإنكم العشيرة والأهل.

قال رسول الله: «فما بال السيف في رقبتك؟ ».

قال عمير: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا من شيء؟ إنما نسيته في رقبتي حين نزلت، ولعمري إني لي بها عبرة.

قال رسول الله ﷺ: «اصدقني، ما أقدمك؟ ».

قال: ما قدمت إلا في أسيري.

قال: « فما الذي شرطت لصفوان بن أمية في الحجر؟ ».

ففزع عمير وقال: ماذا شرطت له؟

قال: « تحملت له بقتلي على أن يعول بنيك، ويقضي دينك، والله حائل بينك وبين ذاك ».

قال عمير: أشهد أنك رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، كنا يا رسول الله نكذبك بالوحي وبما يأتيك من السماء، وأن هذا الحديث كان بيني وبين صفوان بالحجر، كما قال رسول الله عليه أحد

ففرح به المسلمون حين هداه الله.

وقال عمر: والذي نفسي بيده، الخترير كان أحب إلي من عمير حين طلع، ولهو أحبّ إليّ من بعض بنيّ.

وقال رسول الله ﷺ: « اجلس يا عمير نواسيك»، وقال لأصحابه: «علموا أخاكم القرآن، وأطلقوا له أسيره».

فقال عمير: يا رسول الله، قد كنت جاهداً فيما استطعتُ على اطفاء نور الله، فالحمد لله الذي ساقني وهداني، فأذن لي فلألحق بقريش فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام، لعل الله يهديهم ويستنقذهم من الهلكة.

وقال صفوان: إن لله علي أن لا أنفعه بنفقة أبداً، ولا أكلمه من رأسي كلاماً أبداً. وقدم عليهم عمير فدعاهم إلى الإسلام ونصحهم جهده، وأسلم بشر كثير.

<sup>(</sup>۱) يقال: صبأ فلان إذا خرج عن دينه إلى دين غيره، وكانت العرب تسمي النبي ﷺ الصابئ لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام. النهاية ٣/ ٣.

# المبحث السادس عشر: فيمن شهد بدراً من المهاجرين والأنصار وحلفائهم رضي الله عنهم (۱).

# حرف الألف

-1 اربد بن رقیش بن رائب -1.

Y— الأرقم بن أبي الأرقم (T).

٣\_ أسعد بن زيد بن الفاكهة (٤).

3— الأسود بن زيد بن تعلبة بن غنم  $(^{\circ})$ .

٥\_ أسود بن سريع التميمي السعدي (١).

<sup>(</sup>۱) هذه القائمة نقلتها من: الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ۱/ ۲٦١ ــ ۲٦٦، و٣/ على المعجم الكبير للطبراني بأجزائه، ومجمع الزوائد للهيثمي، وهي من طريق موسى بن عقبة عن الزهري، وقد جاء ذكر بعضهم عرضاً في المصادر الأخرى بدون سند، فيقولون مثلاً: ذكره الزهري فيمن شهد بدراً. ويلحظ أن هذه القائمة شملت الذين حضروا بدراً والذين لم يشهدوها وكانوا في حكم من شهدها وأعطوا من غنائمها، وكان لهم أجر من شهدها.

<sup>(</sup>٢) الآحاد والمثاني ٢/٢٦١.

<sup>(</sup>٣) الآحاد والمثاني ١/٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ١/ ٨٩، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٤.

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ١/ ١٠٣، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٤، والإصابة ١/ ٤٤، المعجم الكبير للطبراني ١/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة ١/ ١٠٣.

٦\_ أسير بن عمرو أبو سليط <sup>(١)</sup>.

 $V_{-}$  أمية بن لوذان بن سالم بن ثابت  $(^{(1)})$ .

 $\Lambda$ — أنس بن معاذ الأنصاري  $(^{"})$ .

٩\_ أنسة مولى رسول الله ﷺ (٤).

٠١ أنيس بن قتادة (٥).

۱۱ ـ أوس بن ثابت بن المنذر (٦).

۲ ۱<u>—</u> أوس بن خولي <sup>(۷)</sup>.

١٣\_ أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت (^).

١٤ ا أوس بن عبد الله بن الحارث بن خولي (٩).

ه ۱ـــ أوس بن معاذ <sup>(۱۰)</sup>.

17 <u>\_\_</u> إياس بن البكير (١١).

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ١/ ٢١٣، رقم (٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٦/ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ١/٤٥١.

<sup>(</sup>٤) الآحاد والمثاني ٢٦١/١، والمعجم الكبير للطبراني ١/ ٢٦٩، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٤.

<sup>(</sup>٥) الآحاد والمثاني ٣/ ٤٠٤، والمعجم الكبير للطبراني ١/ ٢٦٨، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٤.

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبراني ١/ ٢٨٨، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٤.

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير للطبراني ١/ ٢٩٩، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٤، والإصابة ١/ ٨٤.

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير للطبراني ١/ ٢٢٥، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٤.

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد ٦/ ٩٤.

<sup>(</sup>١٠) المعجم الكبير للطبراني ١/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>١١) الآحاد والمثاني ٢٦٤/١.

#### حرف الباء

۱۷ ــ بجير بن أبي بجير <sup>(۱)</sup>.

۱۸ ــ بسبس الجهني <sup>(۲)</sup>.

۹ ا ــ بشر بن البراء بن معرور <sup>(۳)</sup>.

٢٠ بشير بن سعد بن تعلبة بن جلاس (٤).

۲۱ بشير بن عبد المنذر (٥).

۲۲\_ بلال بن رباح <sup>(۱)</sup>.

#### حرف التاء

٢٣ ـ تميم بن الحارث بن قيس السهمي (٧).

۲۲<u> - تميم بن زيد الأنصاري <sup>(۸)</sup>.</u>

٥٠ ـ تميم مولي خراش بن الصمة (٩).

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ١/ ١٩٦، والمعجم الكبير للطبراني ٢/ ٤٩، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٤، والإصابة ١/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني ٢/ ٨٤، وأسد الغابة ١/ ٢١٣، ومجع الزوائد ٦/ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٦/ ٩٤.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ٦/ ٩٤.

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد ٦/ ٩٤.

<sup>(</sup>٦) الآحاد والمثاني ١/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير للطبراني ٢/ ٦٢.

<sup>(</sup>۸) أسد الغابة ١/ ٢٥٨ \_\_ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير للطبراني ٢/ ٦١، وأسد الغابة ١/ ٢٥٨، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٤،

٢٦ - تميم مولى بني غنم بن السلم بن مالك (١).

۲۷ ميم بن يعار الخدري (۲).

#### حرف الثاء

۲۸\_ ثابت بن أجدع (۳).

۲۹\_ ثابت بن أخرم <sup>(٤)</sup>.

٣٠ ثابت بن أرقم بن ثعلبة بن عدي بن النجار (٥).

٣١ ـــ ثابت بن أوس بن المنذر بن حرام بن عمرو <sup>(١)</sup>.

 $^{(V)}$  . ثابت بن ثعلبة بن زید بن حرام

٣٣\_ ثابت بن حسان بن عمرو (^).

٣٤\_ ثابت بن خالد بن النعمان (٩).

والإصابة ١/ ١٨٦.

(١) الآحاد والمثاني ٢/ ٢١، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٤، والإصابة ١/ ١٨٦.

(٢) المعجم الكبير للطبراني ٢/ ٦١، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٤، والإصابة ١/ ١٨٦.

(٣) المعجم الكبير للطبراني ٢/ ٧٩.

(٤) المعجم الكبير للطبراني ٢/ ٧١.

(٥) الآحاد والمثاني ٣/ ٤٠٤، ومجمع الزوائد ٦م ٩٤، وعنده ثابت أحرم بن تعلبة بن عدي بن العجلان.

(٦) مجمع الزوائد ٦/ ٩٥.

(٧) المعجم الكبير للطبراني ٢/ ٧٩، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٥.

(٨) المعجم الكبير للطبراني ٢/ ٨٠، وأسد الغابة ١/ ٢٦٦، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٥.

(٩) المعجم الكبير للطبراني ٢/ ٧٨، وأسد الغابة ١/ ٢٦٦، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٥.

۳۵\_ ثابت بن ربیعة <sup>(۱)</sup>.

٣٦\_ ثابت بن عتيك (٢).

 $^{(7)}$  عمرو بن زید بن عدي  $^{(7)}$ .

۳۸\_ ثابت بن هزال <sup>(۱)</sup>.

٣٩ ثابت بن وديعة (°).

٠٤ ــ تعلبة بن الجذعي (١).

٤١ ــ تعلبة بن الحارث <sup>(٧)</sup>.

٤٢ يعلبة بن حاطب (٨).

٤٣\_ ثعلبة بن عتمة (٩).

٤٤ ــ تعلبة بن عمرو بن محصن بن عبيد (١٠).

(١) المعجم الكبير للطبراني ٢/ ٨٠، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٥.

(٢) المعجم الكبير للطبراني ٢/ ٧٨.

(٣) المعجم الكبير للطبراني ٢/ ٨٠، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٥، وأسد الغابة ١/ ٢٧٤.

(٤) المعجم الكبير للطبراني ٢/ ٧٩، وأسد الغابة ١/ ٢٧٩.

(٥) المعجم الكبير للطبراني ٢/ ٧٩، ٨٠ ـ ٨١.

(٦) المعجم الكبير للطبراني ٢/ ٧٩، ٩٨، وأسد الغابة ١/ ٢٨٣، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٥.

(٧) أسد الغابة ١/ ٢٨٣.

(٨) سنن النسائي ٧/ ٢٣٨، وسنن البيهقي ٦/ ٩٤، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٥.

(٩) مجمع الزوائد ٦/ ٩٥.

(١٠) مجمع الزوائد ٦/ ٩٥.

**٥٤** تقيف بن عمرو (١).

# حرف الجيم

 $^{(7)}$  جابر بن خالد بن عبد الأشهل  $^{(7)}$ .

٤٧ ــ جابر بن خالد بن مخلد بن إياس (٣).

٤٨ جابر بن خالد بن مسعود (٤).

**٤٩\_** جابر بن عبد الله بن خالد <sup>(°)</sup>.

• ٥ ــ جابر بن عبد الله بن رئاب بن نعمان (٦).

۱ ٥ ــ جابر بن عتيك بن الحارث (٧).

۲ م\_ جبير بن غياس بن مخلد بن رزيق (^).

# حرف الحاء

۳٥\_ الحارث بن أنس بن مالك <sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) الآحاد والمثاني ١/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني ٢/ ١٨٧، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٦/ ٩٥.

<sup>(</sup>٤) الإصابة ١/ ٢١١.

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبراني ٢/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ٦/ ٩٥، والإصابة ١/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير للطبراني ٢/ ١٨٩، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٥.

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير للطبراني ٢/ ١٤٦، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٥، والإصابة ١/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٩) أسد الغابة ١/ ٣٧٨.

٤ ٥\_ الحارث بن أويس <sup>(١)</sup>.

٥٥\_ الحارث بن حاطب <sup>(٢)</sup>.

٥٦ الحارث بن خزمة بن أبي غنم بن سالم بن عوف (٣).

٥٧\_ الحارث بن سراقة (١).

۸ه\_ الحارث بن سواد <sup>(ه)</sup>.

٩ الحارث بن الصمة بن عبيد بن عامر (٦).

 $^{(v)}$  الحارث بن قيس بن مالك  $^{(v)}$ .

٦١ الحارث بن قيس بن مخلد <sup>(^)</sup>.

77\_ الحارث بن معاذ بن النعمان (٩).

٦٣ حارثة بن حمير بن أشجع (١٠٠).

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ١/ ٣٨٠، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٥.

 <sup>(</sup>٢) الآحاد والمثاني ٣/ ٤٠٣، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٥.

 <sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٦/ ٩٥.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ٦/ ٩٥.

 <sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد ٦/ ٩٥.

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة ١/ ٣٩٨ــ ٣٩٩، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٥.

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد ٩٥/٦.

<sup>(</sup>A) مجمع الزوائد 7/9P.

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد ١٩٦/٩.

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد ٦/٦، والإصابة ١/ ٢٩٧.

٢٤ حارثة بن زيد بن أبي زهير (١).

**٦٥\_** حارثة بن سراقة (٢).

**٦٦** حارثة بن يزيد <sup>(٣)</sup>.

77\_ حاطب بن أبي بلتعة <sup>(١)</sup>.

٦٨ حاطب بن عمرو بن عبد شمس (°).

**٦٩** حباب بن المنذر <sup>(١)</sup>.

 $^{(V)}$  . حریث بن زید بن ثعلبة بن عبد الرب

 $^{(\Lambda)}$  حصين بن الحارث بن المطلب

٧٢ حمزة بن عبد المطلب (٩).

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ١/ ٤٢٥، ومجمع الزوائد ٩٦/٦.

<sup>(</sup>۲) مجمع الزوائد ۱۹۶۰.

<sup>(</sup>٣) الإصابة ١/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) الآحاد والمثاني ١/ ٢٦٢، ومجمع الزوائد ٦/٦٩.

<sup>(</sup>٥) الآحاد والمثاني ١/٢٦٥.

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة ٢/٢٣٦.

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد ٦/٦، والإصابة ٣٨١/١.

<sup>(</sup>٨) الآحاد والمثاني ١/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٩) الآحاد والمثاني ١/ ٢٦١.

#### حرف الخاء

٧٣\_ خارجة بن زيد (١).

٧٤ خالد بن البكير بن عبد ليل بن ناشب (١).

٧٥ خالد بن زيد أبو أيوب (٣).

٧٦ خباب بن الأرت بن موسى مولى بني زهرة (١).

٧٧\_ خباب مولى عتبة (٥).

۷۸\_ خزیمة بن أوس <sup>(۱)</sup>.

 $^{(V)}$  حنیس بن حذافة بن قیس بن سهم

٠ ٨ خوات بن جبير بن النعمان (^).

۱ ٨ــ خولي بن أبي خولي <sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) الآحاد والمثاني ١/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ٤/ ١١٨، أسد الغابة ٢/١١، ومجمع الزوائد ٥٥/٦.

<sup>(</sup>٤) الآحاد والمثاني ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٥) الآحاد والمثاني ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة ١٣٢/٢.

<sup>(</sup>٧) الآحاد والمثاني ١/٢٦٤.

<sup>(</sup>٨) الآحاد والمثاني ٢/٣٠٤.

<sup>(</sup>٩) الآحاد والمثاني ٤٠٣/١.

# حرف الذال

٨٢ ذكوان بن عبد قيس بن خلدة (١).

 $^{(7)}$  .  $^{(7)}$ 

# حرف الراء

۸٤\_ رافع بن الحارث بن سواد <sup>(۳)</sup>.

ه ۸\_ رافع بن جعدية <sup>(۱)</sup>.

٨٦ رافع بن سهل بن زيد (٥).

۸۷\_ رافع بن عبية <sup>(۱)</sup>.

۸۸\_ رافع بن عجندة <sup>(۷)</sup>.

 $^{(\Lambda)}$  رافع بن المعلى بن لوذان

• **۹** \_ رافع بن یزید (۹).

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٩٧/٦.

<sup>(</sup>٢) الآحاد والمثاني ٢/٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ٥/٤٠.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ٩٧/٦.

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبراني ٥/٧٦، وأسد الغابة ٢/ ١٩٣، ومجمع الزوائد ٩٧/٦.

<sup>(</sup>٦) الآحاد والمثاني ٣/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير للطبراني ٥/ ٢٤، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٧.

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير للطبراني ٥/ ٢٠، وأسد الغابة ٢/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد ٦/٧٦.

۹۱ — ربعی بن أبی ربعی <sup>(۱)</sup>.

۹۲ ـ ربعي بن رافع بن الحارث <sup>(۲)</sup>.

 $^{(7)}$  ربيع بن إياس بن غنم بن أمية بن لوذان  $^{(7)}$ .

٩٤ ــ ربيعة بن أكثم حليف بني عبد شمس (٤).

ه ۹ \_\_ رخيلة بن ثعلبة بن خلدة (°).

٩٦\_ رفاعة بن عمرو الخزرجي <sup>(١)</sup>.

 $^{(4)}$  وفاعة بن رافع بن مالك بن عجلان  $^{(4)}$ .

۹۸ رفاعة بن عبد المنذر (۸).

۹۹ س رفاعة بن عمرو بن زيد (۹).

١٠٠ صناعة بن قيس بن عمرو بن تعلبة بن مالك بن سالم (١٠٠).

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ٥/١١/٥، ومجمع الزوائد ٩٧/٦.

<sup>(</sup>٢) الآحاد والمثاني ٣/ ٤٠٣، وعنده ربعي بن أبي رافع، وأسد الغابة ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ٥٦٠٦٥، ومجمع الزوائد ٩٧/٦.

<sup>(</sup>٤) الآحاد والمثاني ٢٦٢/١، ومجمع الزوائد ٦٧/٦.

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبراني ٥/٤٦٣٩، وأسد الغابة ٢٢٠/٢.

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبراني ٥/ ٤٨.

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير للطبراني ٥/ ٣٥، ومجمع الزوائد ٩٨/٦.

<sup>(</sup>٨) الآحاد والمثاني ٤٠٣/٣، و المعجم الكبير للطبراني ٥/٥، ومجمع الزوائد ٩٨/٦.

<sup>(</sup>٩) أسد الغابة ٢٣٢/٢.

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد ٩٨/٦.

# حرف الزاي

- ١٠١ الزبير بن العوام (١).
- ١٠٢ زياد بن الأخرس (٢).
- ۱۰۳ یاد بن عمرو الجهنی حلیفاً لهم  $(^{"})$ .
  - ۱۰٤ ــ زياد بن لبيد <sup>(۱)</sup>.
  - ۰۰ ا\_ زيد بن أبي أوفى (°).
  - ۱۰٦ ــ زيد بن الحارث بن الخزرج <sup>(۱)</sup>.
- ۱۰۷ ـ زيد بن أسلم بن تعلبة بن عدي بن العجلان (۷).
  - ۱۰۸ و زید بن حارثة (۸).
  - ١٠٩ ــ زيد بن الخطاب بن نفيل (٩).
  - ۱۱۰ ـ زید بن عمرو بن و دیعة (۱۰).

<sup>(</sup>١) الآحاد والمثاني ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>٢) الإصابة ١/ ٥٥٦.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبران ٢٦٦/٥.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبران ٥/١٩/٥.

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ٢٠٠/٦.

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير للطبراني ٥/٥٥٠رقم (١٥٣٥).

<sup>(</sup>٨) الآحاد والمثاني ١/ ٢٦١، ومجمع الزوائد ٦/٥٩.

<sup>(</sup>٩) الآحاد والمثاني ١/ ٢٦٤، ومجمع الزوائد ٢/٦٩.

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد ٩٦/٦.

۱۱۱ ـ زيد بن المزين <sup>(۱)</sup>.

۱۱۲ ـ زید بن و دیعة بن عمرو بن قیس (۲).

## حرف السين

۱۱۳ سالم بن عمير بن ثابت بن كلفة بن ثعلبة (٣).

١١٤ ــ سالم مولى أبي حذيفة (٤).

۰ ۱۱\_ سعد بن أبي وقاص <sup>(°)</sup>.

۱۱٦ سعد بن خثمة <sup>(۱)</sup>.

۱۱۷ سعد بن حولة من بني عامر (٧).

۱۱۸ سعد بن الربيع (۸).

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ٥/٥٩٥، وأسد الغابة ٢/ ٣٠٠، والإصابة ٥٧١/١.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني ٥١٥٩/٥، والإصابة ٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) الآحاد والمثاني ٤٠٣/٣.

<sup>(</sup>٤) الآحاد والمثاني ١/ ٢٦٢.

<sup>(°)</sup> صحيح ابن حبان (الإحسان ٢٠/١٠ رقم: ٤٢٤٩)،والمعجم الكبير للطبراني ١٣٦/١ رقم ٢٨٩، و٢٨٩١.

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبراني ٢٩/٦، وعند ابن حجر في الإصابة خيثمة ٢٥/٢، وكذلك عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤٠٤/٣.

<sup>(</sup>۷) صحیح مسلم ، رقم (۱٤٨٤)، وأبو داود رقم (۲۳۰٦) ، والنسائي ۱۹۶۸، وابن حبان ۲۸۰/۱۰، والطبراني ۲۹۰/۲۶، رقم (۷۲۹)، والآحاد والمثاني ۲۲۰/۱۰.

<sup>(</sup>A) المعجم الكبير للطبراني ٢٢/٦ رقم (٥٣٩٧)، وأسد الغابة ٣٤٨/٢، ومجمع الزوائد ٩٧/٦.

۱۱۹ سعد بن زید بن مالك بن عبد بن كعب (۱).

۱۲۰ سعد بن عبادة بن دليم (۲).

۱۲۱ ـ سعد بن عبيد بن النعمان <sup>(۳)</sup>.

۱۲۲ سعد بن عثمان بن خلدة (٤).

١٢٣ سعد بن سهل بن عبد الأشهل بن حارثة (٥٠).

الأشهل (٦).

 $^{(Y)}$  سعد مولی حاطب بن أبی بلتعة  $^{(Y)}$ .

۱۲٦ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل (^).

۱۲۷ سنان بن أبي سنان (۹).

۱۲۸ سلمة بن سلامة بن وقش (۱۰).

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ١/١ ٣٥، ومجمع الزوائد ٦/ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٩٧/٦. لم يشهد بدراً، ولكن ضرب له بسهم.

<sup>(</sup>٣) الآحاد والمثاني ٣/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني ٦/٩٤.

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد ٩٧/٦.

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبراني ٥/٦، وبحمع الزوائد ٩٧/٦.

<sup>(</sup>٧) الآحاد والمثاني ٢٦٢/١، وبحمع الزوائد ٣٧/٦.

<sup>(</sup>٨) الآحاد والمثاني ١/ ٢٦٤. وهو ممن لم يحضر بدراً بل كان بالشام.

<sup>(</sup>٩) الآحاد والمثاني ١/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد ٩٧/٦.

۱۲۹ ـ سماك بن خرشة <sup>(۱)</sup>.

۱۳۰ ــ سويبط بن حرملة بن سعد بن مالك (۲).

۱۳۱ سهل بن حُنيف (۳).

١٣٢ سهل بن سعد الساعدي (٤).

۱۳۳ سهل بن عتيك بن النعمان (٥٠).

١٣٤\_ سهل بن عدي (٢).

١٣٥ سهل بن قيس بن أبي بن كعب (٧).

۱۳٦ ـ سهيل بن بيضاء (^).

۱۳۷ - سهيل بن رافع <sup>(۹)</sup>.

۱۳۸ سهیل بن عبید بن النعمان (۱۰۰).

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ١٠٣/١٧، ومجمع الزوائد ٩٦/٦.

<sup>(</sup>٢) الآحاد والمثاني ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ٧١/٦، والمستدرك ١/ ٢٦٠، وسنن البيهقي ٩/٤- ٤٠.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني ٢٦٠/١٩.

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ٢/٤٧٤.

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ٦/٩٧.

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير للطبراني ٦/٥٠١، رقم (٢٥٤٢)، وأسد الغابة ٢/٢٧٤.

<sup>(</sup>٨) الآحاد والمثاني ١/٢٦٦.

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير للطبراني ٢١١/٦.

<sup>(</sup>١٠) المعجم الكبير للطبراني ٢١١/٦، وأسد الغابة ٢/٩٧٦، ومجمع الزوائد ٩٧/٦.

#### حرف الشين

١٣٩ سجاع بن وهب الأسدي (١).

٠٤٠ ـ شماس بن عثمان بن الشريد بن سويد (٢).

## حرف الصاد

۱٤۱ سفوان بن بيضاء<sup>(۳)</sup>.

١٤٢ صفوان بن وهب الفهري(٤).

١٤٣ صهيب بن سنان بن موسى مولى النمر بن قاسط (٥٠).

## حرف الضاد

٤٤ ١ الضحاك بن حارثة الخزرجي الأنصاري (٦).

 $^{(4)}$  الضحاك بن عمرو الخزرجي الأنصاري  $^{(4)}$ .

۱٤٦ - ضمرة بن كعب (^).

<sup>(</sup>١) الآحاد والمثاني ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>٢) الآحاد والمثاني ٢/٣٣١.

<sup>(</sup>٣) الآحاد والمثاني ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ٣١/٣ رقم (٤٠٨٩).

<sup>(</sup>٥) الآحاد والمثاني ٢/٣٣١.

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة ٤٦/٣، والإصابة ٢٠٥/٢.

 <sup>(</sup>٧) أسد الغابة ٣/٤٨، والإصابة ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٨) أسد الغابة ٣/ ٢٢.

#### حرف الطاء

١٤٧ ـ الطفيل بن الحارث بن المطلب (١).

الطفیل بن مالك بن خنساء الأنصاري (1).

1 ٤٩ ـ طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو التيمي (٣).

٥٠ ا\_ طليب بن عمير بن قصيّ (١).

### حرف الظاء

۱۰۱ ـ ظهير بن رافع عمّ رافع بن حديج (٥).

## حرف العين

۲ ۰ ۱ ــ عاصم بن البكير المزين <sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) الآحاد والمثاني ٢٦١/١.

<sup>(</sup>۲) أسد الغابة ۱/۳»، والإصابة ۲۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) الآحاد والمثاني ٢/٦٣١، و المعجم الكبير للطبراني ١٣٦/١رقم (٢٨٨)، والمعجم الكبير للطبراني ١٣٦/١رقم (٢٨٨)، والمعجم الصغير ٢٠٦٢، ومستدرك الحاكم ٣٦٨/٣، وهو ممن لم يشهد بدراً، ولكن أعطى سهماً، وأجر من شهدها.

<sup>(</sup>٤) الآحاد والمثاني ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود رقم (٣٣٩٤)، وأسد الغابة ١٠٤/٣ رقم (٢٦٥٤)، وقد ذكره مسلم برقم (١٥٤٧) دون التصريح بالاسم، حيث ذكر رافع بن حديج أن عميه وكانا قد شهدا بدراً..) وقد ذكر مسلم (١٥٤٨) أن عميه؛ ظهير بن رافع... انظر مسلم (١٨٤/٣) وانظر: ابن عبد البر في الاستيعاب ١٤٢/٢.

<sup>(</sup>٦) الإصابة ٢/٢٤٦.

١٥٣ ـ عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح (١).

٥٤ ١ عاصم بن عدي بن الجد بن عجلان (٢).

۰ ۱ صم بن قیس <sup>(۳)</sup>.

١٥٦ ـ عاقل بن العكير (١).

١٥٧ ـ عاقل بن البكير (٥).

۱۵۸ عامر بن ربیعة من بنی عدي (۱).

۱۵۹ ـ عامر بن فهيرة <sup>(۲)</sup>.

١٦٠ ـ عامر بن البكير الليثي (<sup>٨)</sup>.

١٦١ ــ عامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس (٩).

<sup>(</sup>١) الآحاد والمثاني ٤٠٤/٣، والمعجم الكبير للطبراني ١٧٤/٧، ومجمع الزوائد ٩٧/٦.

<sup>(</sup>٢) الآحاد والمثاني ٤٠٤/٣، و المعجم الكبير للطبراني ١٧/١٧، وذكر أن الرسول ردّه من الطريق، وضرب له بسهم، ومجمع الزوائد ٩٧/٦.

<sup>(</sup>٣) الآحاد والمثاني ٤٠٣/٣.

<sup>(</sup>٤) الآحاد والمثاني ٣/٤١٠.

<sup>(°)</sup> الآحاد والمثاني ١/٤٢٢.

<sup>(</sup>٦) تاريخ المدينة ٣/٩/٣، والآحاد والمثاني ٢٦٤/١، والمستدرك ٣٧٩/٣، والإصابة ٣/٢٨/٣.

<sup>(</sup>۷) الآحاد والمثاني ۲٦٣/۱، المعجم الكبير للطبراني ١٣٦/١ رقم (٢٨٧) وفي الصغير ١٢٦/١، والمستدرك ٣٩٣/٤.

<sup>(</sup>٨) أسد الغابة ٣١/٣.

<sup>(</sup>٩) أسد الغابة ١١٧/٣.

۱٦٢ <u>\_ عباد بن بشر (۱)</u>.

۱٦٣ ـ عبادة بن الصامت <sup>(۲)</sup>.

١٦٤\_ عبد الرحمن بن عوف <sup>(٣)</sup>.

١٦٥ ـ عبد الله بن تعلبة بن حزمة بن أحرم (١).

١٦٦ ـ عبد الله بن جحش (٥).

١٦٧ ـ عبد الله بن جدعة بن قيس بن عمرو (١).

١٦٨ ـ عبد الله بن حرام (٧).

١٦٩ ـ عبد الله بن حُيى بن النعمان (^).

١٧٠ عبد الله بن ربيع بن قيس بن عمرو (٩).

١٧١ ــ عبد الله بن رواحة بن امرئ القيس (١٠).

<sup>(</sup>١) عيون الأثر ١/١٥٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح ٣/٤/٣، والتاريخ الصغير له ٩١/١، وتاريخ أبي زرعة ٥٧٦/١، وسنن الدارقطني رقم ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) الآحاد والمثاني ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ٩٩/٦.

<sup>(</sup>٥) الآحاد والمثاني ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ٩٩/٦.

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد ٩٩/٦.

<sup>(</sup>٨) الآحاد والمثاني ٤٠٣/٣.

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد ٩٩/٦.

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد ٩٩/٦.

١٧٢ ــ عبد الله بن زيد بن العجلان (١).

 $^{(7)}$  عبد الله بن سراقة أخو عمرو  $^{(7)}$ .

۱۷٤ عبد الله بن سرخس بن النعمان بن أمية (7).

۱۷۵ عبد الله بن سلمة بن مالك بن الحارث بن زيد بن عدي (٤).

١٧٦ عبد الله بن سلمة البلوي الأنصاري بالحلف (٥٠).

 $^{(4)}$  عبد الله بن طارق الظفري البلوي  $^{(4)}$ .

١٧٩ ـ عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول (^).

١٨٠ عبد الله بن عبد مناف الأنصاري السلمي (٩).

١٨١ ـ عبد الله بن عثمان، أبو بكر الصديق (١٠).

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٣/٠٥٥.

<sup>(</sup>٢) الآحاد والمثاني ٢٦٤/١، وأسد الغابة ٢٥٥/٣.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ١٩٩/٦.

<sup>(</sup>٤) الآحاد والمثاني ٣/٤٠٤.

<sup>(</sup>٥) الإصابة ٢/١٢٣.

<sup>(</sup>٦) الآحاد والمثاني ١/٢٦٥.

<sup>(</sup>٧) أسد الغابة ٣/٤/٣، ومجمع الزوائد ٩٩/٦.

<sup>(</sup>A) مجمع الزوائد ٦/٩٩، والإصابة ٣٣٦/٢.

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد ٦/٩٩، والإصابة ٣٣٨/٢.

<sup>(</sup>١٠) الآحاد والمثاني ٢٦٣/١.

١٨٢ عبد الله بن عيسى الأنصاري (١).

۱۸۳ ـ عبد الله بن عرفطة <sup>(۲)</sup>.

 $^{(7)}$  عبد الله بن عمرو بن حرام  $^{(7)}$ .

١٨٥ ــ عبد الله بن عمير الخزرجي (٤).

١٨٦ ــ عبد الله بن عوسجة العربي (٥٠).

١٨٧ عبد الله بن قيس بن حالد (٢).

۱۸۸ عبد الله بن قیس بن صخر بن جذام بن ربیعة الخزرجی الأنصاری (۷).

۱۸۹ عبد الله بن مخرمة بن عبد العزّى بن أبي قيس بن عبد ودّ (^).

-19 عبد الله بن مسعود بن أمّ عبد -19

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ٣٠٢/٣

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٦/٠٠/٦.

 <sup>(</sup>٣) أسد الغابة ٣٤٦/٣، ومجمع الزوائد ١٠١/٦.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ٣٥٦/٣، والإصابة ٢/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٥) الإصابة ٢/٥٥٧.

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة ٢/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد ٦/٩٩، والإصابة ٢/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٨) الآحاد والمثاني ١/٢٦٥.

<sup>(</sup>٩) الآحاد والمثاني ٢٦٣/١.

١٩١ ـ عبيد بن أبي عبيد الأوسى الأنصاري <sup>(١)</sup>.

۱۹۲ ـ عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف (۱).

۱۹۳ عبید بن زید الخزرجی الزرقی  $(^{"})$ .

٩٤ ا ــ عتبان بن مالك بن عمرو بن عجلان (١).

۱۹۵ ـ عتبة بن غزوان <sup>(۰)</sup>.

۱۹۲ حثمان بن عفان (۱).

۱۹۷ ـ عثمان بن مظعون (۲).

۱۹۸ عثمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد (^).

٩٩ ١ ــ عدى بن أبي الزغباء (٩).

<sup>(</sup>١) الآحاد والمثاني ٤٠٣/٣، وأسد الغابة ٤٤٥/٣، ،الإصابة ٧/٥٤٤.

<sup>(</sup>٢) الآحاد والمثاني ٢٦١/١، ومجمع الزوائد ١٠١/٦.

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٢/٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاري، رقم (٦٨٦) ومسلم رقم (٢٢٣)، وصحیح ابن حبان رقم: (٢٠٧٥) ورقم (٢٢٣)، وسنن ابن ماجه ٢٤٩/٣.

<sup>(</sup>٥) الآحاد والمثاني ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري رقم (٣٦٩٨)، والمعرفة والتاريخ ١٥٩/٣، والآحاد والمثاني ١٦٠١، ومحمع الزوائد ٩٩/٦، والإصابة ٣٠٤/٤، ولم يشهدها، ولكن خلفه رسول الله على لتمريض رقية، وأعطى سهمه، وله أحر من شهدها.

<sup>(</sup>٧) الآحاد والمثاني ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد ٩٩/٦.

<sup>(</sup>٩) الإصابة ٤/٠/٤.

- ۲۰۰ ــ عروة بن عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب (۱).
  - ۲۰۱\_ عقبة بن الحصين بن وبرة الخزرجي (۲).
  - (7) عقبة بن عامر الأنصاري أبو مسعود (7).
  - ٢٠٣ ـ عقبة بن وهب، أخو شجاع الأسدي (٤).
    - ۲۰٤\_ على بن أبي طالب (٥).
    - ٥٠٠ \_ عكاشة بن محصن الأسدي (٦).
      - ۲۰٦ عمار بن حزم بن زید (۷).
        - ۲۰۷ عمار بن یاسر (۸).
        - ۲۰۸ عمر بن الخطاب (۹).
        - ٢٠٩ عمرو بن أبي سرح (١٠).

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٩٩/٦.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٤/٩٦، والإصابة ٤٨١/٢.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الصغير للبخاري ١٣٥/١.

<sup>(</sup>٤) الآحاد والمثاني ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>٥) البخاري مع الفتح رقم (٢٣٧٥)، و(٢٠٨٩) ومسلم رقم (١٩٧٩) ومسند أحمد (٥) البخاري مع الفتح رقم (١٣٧٥) الأرناؤوط.، والمعرفة والتاريخ ٢٧٤/١، وأبو داود رقم (٢٨٢٦)، ومسند أبي يعلى رقم (٤٤٧) والآحاد والمثاني ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٦) الآحاد والمثاني ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد ١٠١/٦.

<sup>(</sup>٨) الآحاد والمثاني ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>٩) الآحاد والمثاني ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>١٠) الآحاد والمثاني ٢٦٦/١.

۲۱۰ــ عمرو بن إياس <sup>(۱)</sup>.

۲۱۱ ـ عمرو بن الحارث <sup>(۲)</sup>.

۲۱۲ عمرو بن سراقة (٣).

۲۱۳ عمرو بن عَنَمة (١).

 $^{(\circ)}$  عمرو بن عوف حليف لبني عامر بن لؤي

٢١٥ عمرو بن معاذ أخو سعد بن معاذ (١).

 $^{(V)}$  عمير بن أبي وقاص استشهد ببدر

۲۱۷ ــ عمير بن عامر ويكني أبا داود بن مالك (^).

٢١٨ عمير بن معبد بن الأزعر (٩).

۲۱۹ عويم بن ساعدة (۱۰).

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ١٦٨/٤.

<sup>(</sup>٢) الآحاد والمثاني ١/٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) الآحاد والمثاني ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>٤) الإصابة ٩/٣.

<sup>(</sup>٥) الآحاد والمثاني ١/٢٦٥.

<sup>(</sup>٦) الإصابة ١٧/٣.

<sup>(</sup>٧) الآحاد والمثاني ٢٦٣/١، ومجمع الزوائد ٢٠١/٦.

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد ١٠١/٦.

<sup>(</sup>٩) الآحاد والمثاني ٣/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>١٠) الآحاد والمثاني ٣/ ٤٠٣.

۲۲۰ عیاض بن زهیر (۱).

#### حرف الفاء

۲۲۱\_ فروة بن عمرو<sup>(۲)</sup>.

#### حرف القاف

۲۲۲\_ قتادة بن النعمان (۳).

٢٢٣\_ قدامة بن مظعون الجمحي (٤).

۲۲٤\_ قيس بن أبي صعصعة (٥).

٥ ٢ ٢ \_ قيس أبو الأقلح <sup>(١)</sup>.

۲۲٦ قيس بن مخلد (٧).

## حرف الكاف

٢٢٧ \_ كعب بن زيد بن قيس الأنصاري (^).

<sup>(</sup>١) الآحاد والمثاني ١/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ١٠١/٦.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ١٩/١٩.

<sup>(</sup>٤) الآحاد والمثاني ٢٦٤/١، والتاريخ الكبير للبخاري ١٨٨١، والإصابة ٢٨٨٨٣.

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ٤٢٩/٤.

<sup>(</sup>٦) الآحاد والمثاني ٣/٤٠٤.

<sup>(</sup>V) أسد الغابة ٤/٥٤٤.

<sup>(</sup>٨) الإصابة ٢٩٦/٣.

## حرف الميم

۲۲۸\_ مالك بن عمرو <sup>(۱)</sup>.

٢٢٩ مالك بن قدامة (٢).

۲۳۰ مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة (۳).

٢٣١ ــ مبشر بن عبد المنذر (١).

۲۳۲ محرز بن وهب، ويقال: ابن نضلة (°).

۲۳۳ محمد بن مسلمة بن حالد بن مجدعة بن حارثة بن الحارث (۱).

٢٣٤ المدلجي بن عمرو من بني سليم (٧).

۲۳۰ مرارة بن الربيع <sup>(۸)</sup>.

٢٣٦ مرثد بن أبي مرثد حليف لحمزة بن عبد المطلب (٩).

<sup>(</sup>١) الآحاد والمثاني ٢٦٢/١، والإصابة ٣٥١/٣، وذكر أنه حليف لبني عدي.

<sup>(</sup>٢) الآحاد والمثاني ٣/٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) الآحاد والمثاني ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٤) الآحاد والمثاني ٣/٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) الآحاد والمثاني ٢/٢٦١.

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبراني ٢٢٢/١٩، ومجمع الزوائد ١٠١/٦.

<sup>(</sup>٧) الآحاد والمثاني ١/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري مع الفتح ٣٠٩/٧.

<sup>(</sup>٩) الآحاد والمثاني ٢٦١/١.

٢٣٧\_ مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب (١).

 $^{(7)}$  مسعود بن أوس  $^{(7)}$ .

۲۳۹\_ مسعو د بن خلدة بن عامر <sup>(۲)</sup>.

۲٤٠ مسعود بن ربيعة بن عمرو القاري (٤).

 $^{(\circ)}$  مسعود بن سعد الأوسى الأنصاري  $^{(\circ)}$ .

۲٤٢ مصعب بن عمير بن هاشم العبدري (١).

۲٤٣ مظهر بن رافع <sup>(۲)</sup>.

۲٤٤ ــ معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عــدي بــن كعب بن غنم (^).

۲٤٥ معاذ بن ماعص بن قيس (٩).

۲٤٦ معبد بن قيس بن صخر (١٠).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري مع الفتح ٣٢٧/٧، رقم (٤٠٢٥)، والآحاد والمثاني ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ١٥٨/٤.

<sup>(</sup>٣) الآحاد والمثاني ٣/٠٤٠.

<sup>(</sup>٤) الآحاد والمثاني ٣٦٣/١.

<sup>(</sup>٥) الإصابة ٢/١١/٣.

<sup>(</sup>٦) الآحاد والمثاني ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>۷) صحیح مسلم ۱۱۸۱/۳.

<sup>(</sup>٨) الآحاد والمثاني ٤٠٦/٣، والمعجم الكبير للطبراني ٢٨/٢، ومجمع الزوائد ١٠١/٦.

<sup>(</sup>٩) الآحاد والمثاني ٣/٢١٠.

<sup>(</sup>١٠) الآحاد والمثاني ٤٠٨/٣.

۲٤٧ معتب بن عوف بن عامر، ويقال له: (معتب بن حمراء)<sup>(۱)</sup>.

۲٤٨ عتب بن عبيد حليف لهم (۲).

۲٤٩ معتب بن قشير بن مليل بن زيد (۳).

٠٥٠ ــ معقل بن المنذر بن سرح (٤).

۲۰۱ معمر بن الحارث بن معمر بن حبيب (°).

۲۰۲\_ معن بن عدي بن الجد بن عجلان (۱).

٢٥٣ للقداد بن عمرو حليف بني زهرة (٧).

٢٥٤ للنذر بن قدامة (^).

٢٥٥ ــ المنذر بن محمد بن أحيحة بن الجلاح بــن حــريش بــن جحجبا أبو عبدة (٩).

<sup>(</sup>١) الآحاد والمثاني ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) الآحاد والمثاني ٣/٥٠٤.

<sup>(</sup>٣) الآحاد والمثاني ٣/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٤) الآحاد والمثاني ٣/٩٠٤.

<sup>(</sup>٥) الآحاد والمثاني ١/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٦) الآحاد والمثاني ٣/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>۷) صحيح البخاري رقم (٦٨٦٥)، المعجم الكبير للطبراني ٢٠٠/٢٠ رقم (٢٩٥)، وسنن البيهقي ١٩٥/٨، والآحاد والمثاني ٢٦٣/١، ومجمع الزوائد ١٠١/٦.

<sup>(</sup>٨) الآحاد والمثاني ٤٠٤/٣، وأسد الغابة ٢٧١/٤.

<sup>(</sup>٩) الآحاد والمثاني ٣/٤٠٤.

٢٥٦\_ مهجع مولي عمر (١).

## حرف النون

۲۰۷\_ النعمان بن أبي حزمة (۲).

 $^{(7)}$  النعمان بن عمرو بن رفاعة الأنصاري  $^{(7)}$ .

٢٥٩\_ النعمان بن غصن (١).

۲٦٠ النعمان بن عصر (٥).

۲٦١ نعيمان بن عمرو (١).

۲٦٢ ميل بن نعمان بن خنساء (٧).

## حرف الواو

٢٦٣ و اقد بن عبد الله (^).

٢٦٤ وهب بن سعد بن أبي سرح (٩).

<sup>(</sup>١) الآحاد والمثاني ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) الآحاد والمثاني ٤٠٣/٣.

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٣/٥٦٩ ـ ٥٧٠.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ٢٨/٤٣.

<sup>(</sup>٥) الآحاد والمثاني ٣/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٦) الآحاد والمثاني ٣/٤١٣.

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد ١٠١/٦.

<sup>(</sup>٨) الآحاد والمثاني ٢٦٤/١

<sup>(</sup>٩) الآحاد والمثاني ١/٢٦٥.

حرف الهاء

٢٦٥\_ هلال بن أبي خولي <sup>(١)</sup>.

۲٦٦\_ هلال بن أمية <sup>(۲)</sup>.

حرف الياء

۲٦٧ يزيد بن الحارث <sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) الآحاد والمثاني ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح ٣٠٩/٧.

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٣/٤٥٢.

## الكني

أبو أيوب الأنصاري = خالد بن زيد.

٢٦٨ أبو بردة بن نيار بن عمرو بن عبيد (١).

أبو بكر الصديق = عبد الله بن عثمان .

٢٦٩ أبو الحارث بن قيس بن حالد الأنصاري الزرقي (٢).

 $^{(7)}$  أبو حبة بن عمرو بن ثابت  $^{(7)}$ .

٢٧١ أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة (٤).

أبو دجانة =سماك بن خرشة .

۲۷۲\_ أبو سبرة بن أبي رُهم بن عبد العزّى بن أبي قيس بن عبد ودّ العامري (°).

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ١٩٢/٢٢، ومجمع الزوائد ١٠٢/٦.

<sup>(</sup>٢) الإصابة ٤/ ٤٠.

<sup>(</sup>٣) الآحاد والمثاني ٤٠٣/٣، المعجم الكبير للطبراني٢٢/٥٢٢، أسد الغابة رقم ٥٧٨٨.

<sup>(</sup>٤) البخاري مع الفتح ٢٠٠٧، ١٣١/٩، والتاريخ الكبير للبخاري ٢١٥/٢ رقم (٧٣٠)، والنسائي ٥/٣، والآحاد والمثاني ٢٦٢/١، و المعجم الكبير للطبراني ٥/٤، ومستدرك الحاكم ١٦٣/٢.

<sup>(</sup>٥) الآحاد والمثاني ١/٢٦٥.

٢٧٢\_ أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال المخزومي (١).

٢٧٤\_ أبو سنان بن محصن (٢).

٥٧٧ أبو ضياح بن ثابت بن النعمان <sup>(٣)</sup>.

 $^{(4)}$  أبو طلحة بن زيد بن سهل بن الأسود

٢٧٧\_ أبو عبيدة بن الجراح (٥).

٢٧٨ أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة (١).

 $^{(V)}$  أبو قيس بن جبر بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة  $^{(V)}$ .

أبو لبابة بن عبد المنذر = بشير.

٢٨١ أبو مرثد الغنوي حليف لحمزة بن عبد المطلب (٩).

٢٨٢ أبو مليل بن الأزعر بن زيد بن عطاف (١٠).

<sup>(</sup>١) الآحاد والمثاني ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) الآحاد والمثاني ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>٣) الآحاد والمثاني ٤٠٣/٣.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني ٥٠/٥ رقم (٤٦٧٣).

<sup>(</sup>٥) الآحاد والمثاني ٥/٠٥ رقم (٤٦٧٣).

<sup>(</sup>٦) الآحاد والمثاني ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٧) الآحاد والمثاني ٣/٤٠٤.

<sup>(</sup>٨) الآحاد والمثاني ٤٠٣/٣، و المعجم الكبير للطبراني ٥٠/٥.

<sup>(</sup>٩) الآحاد والمثاني ٢٦١/١.

<sup>(</sup>١٠) الآحاد والمثاني ٤٠٣/٣.

٢٨٣ أبو الهيثم بن التيَّهان (١).

# المبحث السابع عشر: في غزوة السُّويْق (١)

(١) مجمع الزوائد ١٠١٦، والإصابة ٢١٣/٤.

وهذا العدد الذي ورد ذكره هنا مخالف لما ورد ذكره في الصحيحين، وفي السير عامة، ولكن قد ذكر الزهري في الرواية رقم (٦) أن عدد من شهد بدراً ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً وهو المعتمد؛ لأنه لا يعني أن عدم ذكره لبقيتهم ألهم لم يشهدوها، وقول الزهري في الرواية السابقة الذكر ألهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً ذكره عن شيخه عروة موقوفاً عليه، أما موسى بن عقبة فقد ذكر في مغازيه ألهم ذكره عن شيخه عروة موقوفاً عليه، أما موسى بن عقبة فقد ذكر في مغازيه ألهم

انظر: مرويات موسى بن عقبة لمحمد باقشيش ص ١٢٦.

وأما ابن إسحاق فقد ذكر أن عددهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً.

انظر: ابن هشام (٧٠٦/٢). وذكر الواقدي في المغازي (٢٣/١) أن عددهم (٣٠٥) رجل و ثمانية تخلفوا، وقد تبعه في ذلك ابن سعد في الطبقات (١٢/٢)، ثم ذكر ابن سعد أقوالاً أخرى في عدهم. المصدر السابق.

(٢) السَّوِيْق: هو ما يتخذ من الحنطة والشعير، لسان العرب المحيط ٢/ ٢٤٣، مادة: سوق.

قال ابن هشام ٢/ ٤٥: وإنما سميت غزوة السَّوِيْق...أن أكثر ما طرح القوم من أزوادهم السَّوِيْق، فهجم المسلمون على سَويق كثير فسميت: غزوة السَّوِيْق. وقد ذكر الواقدي عن الزهري أنه قال: كانت في ذي الحجة، على رأس اثنين

وعشرين شهراً، المغازي ١/ ١٢٨، وذكر ابن إسحاق: أنما كانت في شهر ذي الحجة، ابن هشام ٢/ ٤٤.

الماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني، قال: أحبرنا جدي قال: أحبرنا الماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني، قال: أحبرنا جدي قال: أحبرنا إبراهيم بن المنذر قال: أحبرنا ابن فليح، عن موسى بن عقبة عن ابسن شهاب قال: كان أبو سفيان بن حرب حين قتل الله وهن من قتل من المشركين ببدر من أشرافهم ومن وجوههم نذر أن لا يمس رأسه دهن ولا غسل ولا يقرب أهله حتى يغزو محمداً ويحرق في طوائف المدينة، فخرج من مكة سراً خائفاً في ثلاثين (٢) فارساً ويقول بعض الناس: بل أكثر من ذلك ليحل يمينه حتى نزل بجبل من جبال المدينة يقال له: نبت (٣)، فبعث

تقدم الكلام على الإسناد في الرواية رقم (١).

<sup>(</sup>۲) في مغازي الواقدي من طريق الزهري ألهم كانوا: مائتي راكب، المغازي ۱/ ۱۸۱، وكذلك في سيرة ابن إسحاق (ابن هشام ۲/ ٤٤)، أما في مغازي عروة (١٦١) من طريق أبي الأسود فقد ذكر ثلاثين راكباً كما في رواية الزهري هنا. ورواية ابن إسحاق أرجح لأنه رواها عن محمد بن جعفر بن الزبير ويزيد بن رومان، وكلاهما ثقة كما قال ابن حجر في التقريب (٤٧١) و(٢٠١)، عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، وهو ثقة، ويقال: له رؤية كما قال ابن حجر في التقريب (٢٠٩)، أما رواية الأسود عن عروة فهي ضعيفة لألها جاءت من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف. انظر: التقريب (٣١٩).

<sup>(</sup>٣) نبت: هكذا في دلائل البيهقي، ولم أحد لهذه اللفظة ذكراً في المصادر، ولعلها مصحفة من: «ثيب». ففي مغازي عروة ١٦١: «ثيب» وكذلك سيرة ابن إسحاق - (ابن هشام ٢/ ٤٤)، والمغانم المطابة ٨٥، أما البلادي فقد قال: قلت وأرى صوابه «تيأم» فهو جبل تراه من الطرف الشمالي من المدينة مطلع شمس على الطريق

رجلاً أو رجلين من أصحابه وأمرهما أن يحرقا أدبى نخلة يأتياها من نخيـــل المدينة، فوجدا صَوْراً (١) من صيران نخل العُريض (٢) فأحرقا فيها وانطلقا، وانطلق أبو سفيان وأصحابه سراعاً هاربين قبل مكة (٣).

النجدية، وهو من صدر قناة مشرف على وادي الخَنَق وسد العاقول، وينطق اليوم: «تيام» بتسهيل الهمزة. معجم المعالم الجغرافية ٧٣.

- (۱) الصَّوْر: الجماعة من النخل ولا واحد له من لفظه، و يجمع على صيران، النهاية ٣/ ٥٥.
- (٢) العُريض: بضم العين المهملة وفتح الراء، وسكون المثناة التحتية، وآخرها ضاد معجمة، ناحية من المدينة في طرف حرة «واقم» شملها اليوم العمران وما زالت معروفة. معجم المعالم الجغرافية ٢٠٥.
- (٣) دلائل النبوة للبيهقي ٣/ ١٦٤ــ ١٦٥، والدرر لابن عبد البر ١٣٩ــ ١٤٠، وتاريخ الإسلام للذهبي قسم المغازي ١٣٨ــ ١٤٠.

وقد أخرج نحو هذه الرواية من طريق الزهري الواقدي في المغازي ١/ ١٨١. ١٨٢، وعنه ابن سعد في الطبقات ٢/ ٣٠، والبلاذري في أنساب الأشراف قسم السيرة ١/ ٣٠٠.

وانظر هذه الرواية في مغازي عروة ١٦١، ومن طريقه أخرجها البيهقي في الدلائل ٣/ ١٦٥، كما أخرجها ابن إسحاق (ابن هشام ٢/ ٤٤) عن عبد الله بن كعب بن مالك، ومن طريقه أخرجها خليفة في تاريخه ٥٥، والطبري في تاريخه ٢/ ٤٨٣. وقد ذكر ابن إسحاق أن الرسول على خرج في طلبهم حتى بلغ قَرْقَرَة الكُدْر، ثم انصرف راجعاً، وقد فاته أبو سفيان وأصحابه، ورأوا أزواداً من أزواد القوم قد طرحوها في الحرث يتخففون منها للنجاء، فقال المسلمون حين رجع هم رسول الله

## المبحث الثامن عشر:

## في غزوة بني قينقاع(١)

٨٧ ـ قال الواقدي: فحدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن

ﷺ: يا رسول الله، أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ قال: «نعم». ابن هشام (٢/ ٥٥).

(۱) بنو قينقاع: إحدى القبائل اليهودية الشهيرة في المدينة، ومنهم الصحابي الجليل عبد الله بن سلام من ذرية يوسف النبي عليه السلام، انظر: الإصابة ٢/ ٣٢٠، والسمهودي وفاء الوفاء ١/ ١٦٤.

وقد ذكر المؤرخون سببين لهذه الغزوة:

ا ــ أن يهود بني قينقاع أظهروا الحسد والبغضاء عندما انتصر المسلمون في بدر، يظهر ذلك من خلال تمديدهم للنبي على عندما دعاهم إلى الإسلام. انظر: مرويات يهود المدينة ٧٧ للسندي.

 $Y_{-}$  أن أحد يهود بني قينقاع عقد طرف ثوب امرأة مسلمة في سوقهم فلما قامت تكشفت فاستنجدت بالمسلمين فقتلوا اليهودي ووقع الشر بينهم، انظر: ابن هشام  $Y_{-}$   $Y_{-}$  ورسالة السندي  $Y_{-}$  .

أما تاريخها فقد كانت في شوال من السنة الثانية من الهجرة، كما ذكر الطبري في تاريخه ٢/ ٤٧٩ ـ ١٨٠، من طريق الواقدي عن الزهري مرسلاً، ولم أجده في مغازي الواقدي، وقد تبع ابن سعد الواقدي في ذلك، الطبقات ٢/ ٢٨.

وذكر الواقدي بدون إسناد ألها كانت يوم السبت من شوال على رأس عشرين شهراً، حاصرهم النبي الله إلى هلال ذي القعدة، المغازي 1/ ١٧٦.

عروة قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللَّهَ لَالْيَحِبُّ الْحَائِنينَ ﴾ (١) فسار إليهم رسول الله ﷺ بهذه الآية (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية رقم (٥٨).

<sup>(</sup>٢) مغازي الواقدي ١/ ١٧٧.

وخبر إحلائهم في الصحيحين، انظر: البخاري حديث رقم (٤٠٢٨) ومسلم حديث رقم (١٧٦٦).

## المبحث التاسع عشر:

## في غزوة بني النضير (١) وسببها

٣٠ عبد الرزاق (٢) عن معمر عن الزهري قال وأحري

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ١٥٦ رقم (٣٠٠٤) وحكم عليه الألباني بالصحة، انظر: صحيح سنن أبي داود ٢/ ٥٨٣، ومن طريق عبد الرزاق أيضاً أخرجه ابن مردويه بسند صحيح إلى معمر عن الزهري كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٧/ ٣٣١ ثم قال بعد ذكره لرواية ابن مردويه: وكذا أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق.

وأخرج أبو عبيد في الأموال رقم (١٨) عن محمد بن كثير، عن معمر، عن الزهري نحوه مرسلاً. ومن طريق أبي عبيد أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف / ٣٣٩.

وأحرجه البيهقي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، دلائل النبوة ٣/ ١٧٨، ففي هذه الرواية الثابتة بيان سبب وقعة بني النضير وأنها كانت بعد بدر، بل بعدها بستة أشهر كما ستحددها الروايات الآتية في مبحث «تاريخ غزوة بني النضير»، وقد وافق الزهري السهيلي في الروض ٣/ ٢٥٠، والذهبي ١٥٣ في

<sup>(</sup>۱) هو النضير بن النحام بن الخزرج بن الصريح بن السبط بن اليسع بن سعد بن لاوي بن جبر بن النحام بن عازر بن عيزر بن هارون بن عمران عليه السلام، وفاء الوفاء للسمهودي ١/١٦١.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق ٥/ ٣٥٨ رقم (٩٧٣٣) بسند صحيح وفيه جهالة الصحابي وهي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول.

السيرة النبوية.

أما ابن إسحاق فقد ذكر سبباً آخر لوقعة بني النضير تتلخص «بأن النبي على ذهب إلى بني النضير ليستعين بهم على دفع دية رجلين معاهدين قتلهما خطأ عمرو بن أمية الضمري في أعقاب حادثة بئر معونة، فجلس النبي على إلى جدار لبني النضير فهموا بإلقاء حجر عليه وقتله، فأخبره الوحي بذلك، فانصرف عنهم مسرعاً إلى المدينة ثم أمر بحصارهم فنزلوا على الصلح...» تلخيص هذا السبب اقتبسته من السيرة الصحيحة للعمري ١/ ٣٠٧، وانظر الخبر مفصلاً عند ابن هشام ٢/ السيرة الصحيحة للعمري الم الأسود عن عروة مثل ذلك، مغازي عروة ١٦٤، وابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة مثل ذلك، مغازي عروة ١٦٤، وابن لهيعة ضعيف.

وهذا السبب الذي ذكره ابن إسحاق عن يزيد بن رومان، مرسل، ولا يرتقي لمعارضة السبب الذي ذكره عبد الرزاق بسند صحيح، وبما أن السبب الذي ذكره ابن إسحاق يعود إلى حادثة بئر معونة التي كانت في السنة الرابعة، فلا بد أن تكون غزوة بني النضير في السنة الرابعة، وسيأتي التفصيل في تاريخ الغزوة في المبحث الآتي.

قال الحافظ ابن حجر: فهذا أقوى مما ذكره ابن إسحاق (يقصد الرواية المتقدمة التي ذكرها عبد الرزاق) من أن سبب غزوة بني النضير طلبه وأن يعينوه في دية الرحلين، لكن وافق ابن إسحاق جل أصحاب المغازي، فالله أعلم، وإذا ثبت أن سبب إحلاء بني النضير ما ذكر من همهم بالغدر به وهو إنما وقع عندما جاء إليهم ليستعين بهم في دية قتيلي عمرو بن أمية، تعين ما قاله ابن إسحاق يعني في تاريخ الغزوة، لأن بئر معونة كانت بعد أحد بالاتفاق. أ.هـ.. الفتح ٧/ ٢٣١ـ

عبد الله (١) بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب رسول الله على أن كفار قريش كتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول،ومن كان يعبد الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله على يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر، يقولون: إنكم آويتم صاحبنا، وإنكم أكثر أهل المدينة عــدداً، وإنا نقسم بالله لتقتلُنه أو لتخرجُنَّه أو لنستعن عليكم العرب، ثم لنســـيرن إليكم بأجمعنا، حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم، فلما بلغ ذلك ابن أبي ومن معه من عبدة الأوثان تراسلوا، فاحتمعوا، وأرسلوا، وأجمعوا لقتال النبي على وأصحابه، فلما بلغ ذلك النبي على فلقيهم في جماعة، فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، فأنتنم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإحــوانكم، فلما سمعوا ذلك من النبي على تفرقوا، فبلغ ذلك كفار قريش، وكانست وقعة بدر، فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكـم أهــل الحلقة(٢) والحصون، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر: في تعجيل المنفعة (۱٥٣): أظنه انقلب، وأنه عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك شيخ الزهري، وهو مترجم في (التهذيب) ولكن ذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة في الثقات، كالذي وقع هنا، فلعله ابن عمه والله أعلم.

وهو ثقة عالم من الثالثة، مات في خلافة هشام خ م د س، التقريب ٣٤٤ رقم (٣٩٢٩).

<sup>(</sup>٢) الحلْقة: بسكون اللام: هي السلاح عاماً، وقيل: هي الدروع خاصة،

يحولن بيننا وبين حدم نسائكم شيء \_\_ وهو الخلاخل \_\_ فلما بلغ كتابهم اليهود أجمعت بنو النضير على الغدر، فأرسلت إلى النبي على: أخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك، ولنخرج في ثلاثين حبراً (١)، حتى نلتقي في مكان كذا، نصف بيننا وبينكم، فيسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلُّنا.

فخرج النبي على الله في ثلاثين من أصحابه، وخرج إليه ثلاثون حبراً من يهود، حتى إذا برزوا في براز الأرض، قال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه، ومعه ثلاثون رجلاً من أصحابه، كلهم يحب أن يموت قبله، فأرسلوا إليه: كيف تفهم ونفهم، ونحن ستون رجلاً؟ أُخرج في ثلاثة من أصحابك، ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا فيسمعوا منك، فإن آمنوا بسك أصحابك، وصدقناك.

فخرج النبي على الخناجر، وأصحابه واشتملوا على الخناجر، وأرادوا الفتك برسول الله على، فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى ابن أخيها، وهو رجل مسلم من الأنصار، فأخبرته خبر ما أرادت بنو النضير من الغدر برسول الله على، فسارَّه بخبرهم، قبل أن يصل النبي على النضير من الغدر برسول الله على فسارَّه بخبرهم، قبل أن يصل النبي على

النهاية ١/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>۱) الأحبار: جمع حَبْر بالفتح والكسر، وهو العالم المحكم للشيء، ومنه قيل لكعب: كعب الأحبار، تفسير ابن جرير الطبري ۱۰/ ۳٤۱ رقم (۱۲۰۱۰)، طبعة شاكر، والنهاية ١/ ٣٢٨.

إليهم، فرجع النبي على، فلما كان من الغد، غدا عليهم رسول الله على بالكتائب (۱)، فحاصرهم، وقال لهم: إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، فأبوا أن يعطوه عهداً، فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون، ثم غدا الغد على بين قريظة بالخيل والكتائب، وتسرك بسي النضير، ودعاهم إلى أن يعاهدوه، فعاهدوه، فانصرف عنهم، وغدا إلى بين النضير بالكتائب، فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء (۲)، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة والحلقة: السلاح و فحاءت بنو النضير، واحتملوا ما أقلت إبل (۱) من أمتعتهم، أبواب بيوقهم، وخشبها، فكانوا يخربون بيوقهم فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها، وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام (٤)، وكان بنو النضير من سبط (٥) من أسباط بني إسرائيل لم يصبهم حلاء منذ كتب الله على بني إسرائيل الجلاء،

<sup>(</sup>١) كتائب: جمع كتيبة، وهي القطعة العظيمة من الجيش، النهاية ٤/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) الجلاء: الخروج، يقال: حلا عن الوطن يجلو جلاءاً، وأجلى يجلي إحلاءاً: إذا خرج مفارقاً، النهاية ١/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) هكذا في المطبوع من المصنف، ولعلها: الإبل.

<sup>(</sup>٤) لم يجلوا جميعاً إلى الشام بل ذهب بعضهم إليها وذهب البعض الآخر إلى خيبر مثل: حيي بن أخطب، وابن أبي الحقيق، وسلام بن مشكم وغيرهم، يدل على ذلك قتالهم في غزوة خيبر وقتل ابن أبي الحقيق وأسر صفية وزواجها من النبي على.

<sup>(</sup>a) السبط: جمعه أسباط، والأسباط في أولاد إسحاق بن إبراهيم بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل، فهو واقع على الأمة، والأمة واقعة عليه، النهاية ٢/ ٣٣٤.

فلذلك أجلاهم رسول الله على فلولا ما كتب الله عليهم من الجلاء لعديم في الدنيا كما عذبت بنو قريظة، فأنزل الله: ﴿ سَبَّحَ لِلّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتُ وَمَا فِي الدنيا كما عذبت بنو قريظة، فأنزل الله: ﴿ سَبَّحَ لِلّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتُ وَمَا فِي النَّرْضُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ () حتى بلغ: ﴿ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٌ قَديرٍ ﴾ وكان نخل بين النضير لرسول الله على خاصة فأعطاه الله إياه، وحصه بها، فقال: ﴿ وَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهُ مِنْ خَيْلُ وَلَا رَكَابٍ ﴾ (٢) يقول: بغير أفاء الله عَلَى رَسُوله مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهُ مِنْ خَيْلُ وَلَا رَكَابٍ ﴾ (٢) يقول: بغير قتال، قال: فأعطى النبي على أكثرها للمهاجرين، وقسمها بينهم، [و] لرجلين من الأنصار غيرهما وبقي من الأنصار غيرهما وبقي من الأنصار غيرهما وبقي منها صدقة رسول الله على قد بني فاطمة.

سورة الحشر آية (١).

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر، آية (٦).

<sup>(</sup>٣) هما: ١ أبو دجانة \_ سماك بن حرَشة \_.

٢ ــ سهل بن حُنيف. انظر: ابن سعد الطبقات الكبرى ٣/ ٤٧١ ــ ٤٧٢.

## المبحث العشرون:

## في تاريخ غزوة بني النضير

 ٣- عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في حديثه عن عروة: ثم كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود، على رأس ستة أشهر من وقعة بدر، وكانت منازلهم ونخلهم بناحية من المدينة فحاصرهم رسول الله ﷺ حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبــل مــن الأمتعــة والأموال إلا الحلقة \_ يعني السلاح \_ فأنزل الله فيهم: ﴿ سَبَّحَ لله مَا في السَّمَاوَاتُ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ \* هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكُنَابِ من ديارهم لأُوَّل الْحَشْر ﴾ (١) فقاتلهم النبي على حتى صالحهم على الجلاء، فأجلاهم إلى الشام، فكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا، وكان الله قد كتب عليهم الجلاء ولولا ذلك لعذبهم في المدنيا بالقتل والسباء، وأما قوله: ﴿ لِأُوِّلَ الْحَشْرِ ﴾ فكان جلاؤهم ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام(٢).

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآيات الأولى.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق ٥/ ٣٥٧ـــ ٣٥٨ رقم (٩٧٣٢)، وهو مرسل صحيح إلى عروة.

الله وقال الحاكم: أخبري أبو عبدالله محمد بن علي (١) الصنعاني عكة، ثنا علي بن المبارك الصنعاني (٢)، ثنا زيد بن المبارك الصنعاني (٣)، ثنا محمد بن ثور (١)، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر، وكان منسزلهم ونخلهم بناحية المدينة فحاصرهم رسول الله على حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل مسن

وقد أخرج البخاري تاريخ الغزوة تعليقاً عن الزهري فقال: «قال الزهري عن عروة: كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد» صحيح البخاري مع الفتح ٧/ ٣٢٩، باب: «حديث بني النضير».

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٧/ ٣٣٠ في شرحه للغزوة تحت رقم (٤٠٨٢) قال: وصله عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري أتم من هذا، ثم ذكر لفظ عبد الرزاق، وقال أيضاً: وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في حديثه عن عروة قال: كانت وقعة أحد على رأس ستة أشهر من وقعة بني النضير، المصنف ٥/ ٣٢٣.

- (١) لم أجد له ترجمة.
- (٢) هو علي بن محمد بن عبد الله بن المبارك الصنعاني، لم أحد له ترجمة في كتب الرجال.
- (٣) زيد بن المبارك الصنعاني، سكن الرملة، صدوق عابد، من العاشرة، د، التقريب ٢٢٤ رقم (٢١٥٥).
- (٤) محمد بن ثور الصنعاني، أبو عبد الله العابد، ثقة من التاسعة، مات سنة تسعين تقريباً، دس، التقريب ٤٧١ رقم (٥٧٧٥).

الأمتعة والأموال إلا الحلقة \_ يعني: السلاح \_، فأنزل الله فيهم: ﴿ سَبَّعَ لَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ إلى قوله: ﴿ لِلْأُوّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخُرُجُوا ﴾ (١)، فقاتلهم النبي عَلَيْ حتى صالحهم على الجلاء، فأحلاهم إلى الشام، وكانوا من سبط لم يصبهم حلاء فيما خلا، وكان الله قد كتب عليهم ذلك ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي، وأما قوله لأول الحشر فكان جلاؤهم ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام (٢).

٣٢ وقال أبو عبيد (٣): وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآيات الأولى.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم ٢/ ٤٨٢، ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه، وقد وافقه الذهبي في التلخيص، ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في الدلائل ٣/ ١٧٨، ثم قال: وذكر عائشة فيه غير محفوظ، والله أعلم. أ. هـ.. وهو كما قال، لأن رواية عبد الرزاق لم تذكر عائشة ولفظ رواية عبد الرزاق كرواية الحاكم.

وقد حكم عليه الألباني بالصحة، انظر حاشية فقه السيرة للغزالي (ص: ٣٠٣). وقال الدكتور أكرم العمري بعد أن ذكر هذه الرواية في كتابه السيرة الصحيحة / ٣٠٥: فرغم أن البيهقي قال: إن ذكر عائشة غير محفوظ، ولكن الذهبي صححها! ويبدو لي أنها من قبيل زيادة الثقة المقبولة، ولم يذكر غير البيهقي علة الإرسال فيها.

<sup>(</sup>٣) هو القاسم بن سلام ــ بالتشديد ــ البغدادي أبو عبيد، الإمام المشهور، ثقة

سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب «أن وقيعة بني النضير من اليهود كانت على رأس ستة أشهر من وقيعة بدر، وكان منزلهم ونخلهم ناحية من المدينة، فحاصرهم رسول الله على حتى نزلوا على الجلاء» (١).

فاضل، مصنف، من العاشرة، مات سنة أربع وعشرين، ولم أر له في الكتب حديثاً مسنداً، بل من أقواله في شرح الغريب، حت د ت، التقريب ٤٥٠ رقم (٤٥٢).

(۱) الأموال لأبي عبيد ص ۱٤ رقم (۱۹)، وهذه الرواية وإن كان فيها بعض الضعف من أجل عبد الله بن صالح وكونها مرسلة أيضاً لكن لها شواهد تقدمت، منها ما هو متصل كرواية عبد الرزاق، ومنها ما هو مرسل كرواية عروة عند عبد الرزاق في المصنف ٥/ ٣٥٧ ـــ ٣٥٨، و٥/ ٣٦٣، وكلها تدل على أن غزوة بين النضير كانت بعد بدر بستة أشهر، وقبل أحد وليست بعد حادثة بئر معونة كما ذكر ابن إسحاق مستدلاً على ذلك بالسبب الذي ذكره في إجلاء بين النضير وهو خروجه اليهم يستعينهم في دية الكلابيين، وأن ذلك كان بعد بئر معونة أي في السنة الرابعة، وقد تابع ابن إسحاق في كون غزوة بين النضير في السنة الرابعة بعد بئر معونة بعض أصحاب المغازي كالواقدي في المغازي ١/ ٣٦٣، وابن سعد في الطبقات ٢/ ٥٧، وقال بذلك موسى بن عقبة كما عند البيهقي في الدلائل ٣/ ١٨٠، ورواية ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة كما عند البيهقي في الدلائل ٣/ ١٨٠، والبلاذري في أنساب الأشراف ١/ ٣٣٩.

أما ابن القيم فقد حزم بأنها كانت بعد أحد، وأن التي بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع، قال رحمه الله: «وزعم محمد بن شهاب الزهري، أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهر، وهذا وهم منه أو غلط عليه، بل الذي لا شك

فيه أنها كانت بعد أحد والتي بعد بدر بستة أشهر: هي غزوة بني قينقاع...» زاد المعاد ٣/ ٢٤٩.

وقال ابن كثير: «ذكر البيهةي والبخاري قبله خبر بني النضير قبل وقعة أحد، والصواب إيرادها بعد ذلك، كما ذكر ذلك محمد بن إسحاق وغيره من أئمة المغازي، وبرهانه أن الخمر حرمت ليالي حصار بني النضير، وثبت في الصحيح أنه اصطبح الخمر جماعة ممن قتل يوم أحد شهيداً فدل على أن الخمر كانت إذ ذاك حلالاً، وإنما حرمت بعد ذلك فتبين ما قلناه من أن قصة بني النضير بعد وقعة أحد والله أعلم ». أ. ه... البداية والنهاية ٤/٩.

والذي يظهر لي \_ والله أعلم \_ أن غزوة بني النضير كانت قبل أحد وبعد بدر بستة أشهر كما قال الزهري وذلك لقوة الروايات التي وردت عن الزهري في ذلك، وقد تقدم أن منها الثابت المتصل والمرسل، أما ما ذكره ابن إسحاق من ألها كانت بعد بئر معونة أي في السنة الرابعة، فإن مستنده في ذلك تلك الرواية التي حدثه بما يزيد بن رومان وهو من صغار التابعين فهي لا ترقى إلى معارضة ما ذكره الزهري، وفي هذه الحالة يتعين الأخذ بقول الزهري، أما ما ذكره ابن كثير من أن الخمر حرمت ليالي بني النضير، وهو دليل على تأخرها عن أحد لكون بعض من شهد أحداً من الصحابة قد شربها صباح ذلك اليوم، فإنه لا يسلم بذلك لعدم ورود دليل صحيح يدل على ذلك، بل قد ذكر المفسرون أن الخمر قد حرمت بعد أحد، ولم يحددوها بليالي بني النضير، وقيل بعد الأحزاب، حيث أخرج ابن حرير وابن المنذر عن قتادة قال: نزل تحريم الخمر في سورة المائدة بعد غزوة حرير وابن المنذر عن قتادة قال: نزل تحريم الخمر في سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب، وغزوة الأحزاب كانت سنة خمس على الصحيح؛ وأحرج ابن مردويه عن وهب بن كيسان قال: قلت لجابر: متى حرمت الخمر؟ قال: بعد أحد. انظر: فتح القدير للإمام الشوكاني ٧٥/٧، ورواية حابر لم تحددها بليالي بني النضير، فتح القدير للإمام الشوكاني ٧٥/٧، ورواية حابر لم تحددها بليالي بني النضير، فتح القدير للإمام الشوكاني ٧٥/٧، ورواية حابر الم تحددها بليالي بني النضير، فتحر القدير الإمام الشوكاني ٧٥/٧، ورواية حابر الم تحددها بليالي بني النضير،

# المبحث الحادي والعشرون: في مصير أموال بني النضير

٣٣ أخرج البخاري في صحيحه من طريق الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر شه قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله هما لم يوجف (١) المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله شخ خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع (٢) عدة في سبيل الله (٣).

فتبقى رواية الزهري هي الراجحة، وهو ما رجحه الإمام البخاري رحمه الله، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الإيجاف: سرعة السير، وقد أوحف دابته يوحفها إيجافاً إذا حثها، النهاية ٥/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) الكراع: اسم لجميع الخيل، النهاية ٤/ ١٦٥.

رمحيح البخاري مع الفتح 7/7 وقم (٢٩٠٤) وA/7 وقم (٤٨٨٥) وP/7 صحيح البخاري مع الفتح 7/7 وقم (٥٣٥٧) بلفظ: «يبيع نخل بيني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم» قال الحافظ: ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يقسم في فقراء المهاجرين وفي مشترى السلاح والكراع، فتح الباري 7/7.7، وانظر البخاري مع الفتح 9/7.0 وقم (٥٣٥٨)، ومسلم كتاب الجهاد والسير رقم (١٧٥٧)، وأبا داود رقم (٢٩٦٥)، والترمذي رقم (١٧١٩)، والنسائي 9/7.7، ومسند أحمد 1/7.7، رقم (١٧١٩) الأرناؤوط، والشافعي في السنن المأثورة (٢٧٦)، ومسند الحميدي (٢٣٥)، وتاريخ المدينة لعمر بن شبة 1/7.7، وأبا عبيد في الأموال (١٧١) وفتوح البلدان له (ص: 7/7)، والبحر الزخار المعروف بمسند البزار رقم (7/7)، ومنتقى الجارود كما في الغوث رقم (7/7)، والسنن الكبرى للبيهقي 7/7

# الفصل الثالث:

في غزوة أحد والأحداث التي أعقبتها



وفيه أربعة عشر مبحثاً:

المبحث الأول: في سبب وقعة أحد.

المبحث الثاني: في تاريخ الغزوة.

المبحث الثالث: في عدد جيش المسلمين والمشركين يوم أحد.

المبحث الرابع: في ذكر أحداث غزوة أحد إجمالاً.

المبحث الخامس: في رد النبي على بعض الصحابة لصغرهم.

المبحث السادس: في طلب الأنصار من النبي تلقي الاستعانة بحلفائهم من اليهود.

المبحث السابع: في قتل النبي ﷺ أبي بن خلف يوم أحد.

المبحث الثامن: في إلقاء النوم على المسلمين يوم أحد.

المبحث التاسع: في شهود النساء الغزوات.

المبحث العاشر: في ما لقيه النبي ﷺ يوم أحد.

المبحث الحادي عشر: في مقتل حمزة عله.

المبحث الثاني عشر: في تسمية من استشهد بأحد من طريق الزهري.

المبحث الثالث عشر: في كيفية دفن شهداء أحد وعدم الصلاة عليهم.

المبحث الرابع عشر: في غزوة بدر الآخرة.

# الفصل الثالث: في غزوة أحد والأحداث التي أعقبتها وفيه أربعة عشر مبحثاً

### المبحث الأول: في سبب وقعة أحد

27 - قال ابن إسحاق: وكان من حديث أحد، كما حدثني محمد بن مسلم الزهري، ومحمد (۱) بن يجيى بن حبان، وعاصم بن عمر بن قتادة (۲)، والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ (۱) وغيرهم من علمائنا كلهم قد حدث بعض الحديث عن يوم أحد، وقد اجتمع حديثهم كله فيما سقت من هذا الحديث عن يوم أحد قالوا أو من قاله منهم: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب (۱) ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره، مشى عبد الله بن أبي

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن يحيى بن حبَّان، بفتح المهملة وتشديد الموحدة، ابن مُنْقذ الأنصاري، المدني، ثقة فقيه، من الرابعة، مات سنة إحدى وعشرين وهو ابن أربع وسبعين ع، التقريب ۱۲ه.

<sup>(</sup>٢) عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأوسي الأنصاري أبو عمر المدني، ثقة عالم بالمغازي، من الرابعة، توفي بعد العشرين ومائة، ع، التقريب (ص: ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) هو حصين بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ الأشهلي، أبو محمد المدني، مقبول، من الرابعة، دس، التقريب ١٧٠ رقم (١٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) القليب: البئر التي لم تطو، ويذكر ويؤنث، النهاية ٤/ ٩٨.

<sup>(</sup>٥) الفَلُّ: القوم المنهزمون، من الفَلِّ: الكسر.وهو مصدر سُمي به النهاية (٣/ ٤٧٣).

ربيعة، وعكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخواهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش: إن محمداً قد وتركم (۱)، وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه، فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا، ففعلوا (۲).

<sup>(</sup>١) الموتور: من قتل له قتيل فلم يدرك بدمه. القاموس المحيط ٦٣١ - ٦٣٢.

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن إسحاق (ابن هشام ۲/ ۲۰)، ومن طريقه أخرجه الطبري في التاريخ ۲/ ٩٩ ـ ٠٠٠، وفي التفسير ٣/ ٤٦، والبيهةي في دلائل النبوة ٣/ ٢٢٤، وانظر: تفسير ابن كثير ۲/ ٣٠، وتاريخ الإسلام للذهبي قسم المغازي ١٦٨، وفتح الباري لابن حجر ٧/ ٣٤٦، وهي رواية حسنة إلى الزهري وإن لم تميز روايته لأن شيوخ ابن إسحاق الآخرين ثقات ما عدا الحصين بن عبد الرحمن فإنه مقبول كما ترى، لكن قد توبع.

## المبحث الثاني: في تاريخ الغزوة

وسر قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين (١) بن الفضل القطان ببغداد، قال أخبرنا عبد الله (٢) بن جعفر النحوي قال حدثنا يعقوب (٣) بن سفيان قال: حدثنا الحجاج بن أبي منيع (٤) قال: حدثنا جدي (٥) عن الزهري عن عروة قال: (﴿ثُم كَانِت وقعة أُحُد (٢) في شوال (٧) على رأس سنة من وقعة عروة قال: (﴿ثُم كَانِت وقعة أُحُد (٢) في شوال (٧) على رأس سنة من وقعة

 <sup>(</sup>١) ثقة تقدم في الرواية رقم [٧].

<sup>(</sup>٢) ثقة تقدم في الرواية رقم [١٢].

<sup>(</sup>٣) ثقة تقدم في الرواية رقم [١٢].

<sup>(</sup>٤) حجاج بن أبي منيع: يوسف، وقيل: عبيد الله بن أبي زياد الرصافي، ثقة، من العاشرة، خت، التقريب ١٥٣ رقم (١١٣٨).

<sup>(°)</sup> عبيد الله بن أبي زياد الرصافي؛ صدوق، من السابعة، حت، التقريب ٣٧١، رقم (٢٩١٤).

<sup>(</sup>٦) أحد: بضم أوله وثانيه معاً: اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحد، وهو جبل أحمر، بينه وبين المدينة قرابة ميل في شمالها، وعنده كانت الوقعة العظيمة، معجم البلدان ١/ ١٠٩.

وهو يبعد عن المسجد النبوي خمسة كيلومترات وربع الكيلومتر بدءاً من باب المجيدي أحد أبواب المسجد النبوي الشريف (مرويات غزوة أحد، حسين الباكري ١٩، وهي رسالة ماجستير، نوقشت بالجامعة الإسلامية عام ١٣٩٩ ما ١٤٠٠ وقد وصله العمران اليوم، بل تعداه.

<sup>(</sup>V) وقد ذكر الزهري أنها في شوال في رواية أخرى أخرجها البيهقي في الدلائل

بدر، ورئيس المشركين يومئذ أبو سفيان بن حرب (١) ».

٣/ ٢٠٦، من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب وستأتي بطولها. في الرواية الآتية رقم (٣٦).

وممن قال ألها في شوال: ابن إسحاق (ابن هشام ٢/ ٢٠)، والواقدي ١/ ١٩٩، والإ أنه قال يوم السبت لسبع خلون من شوال، وعبد الرزاق كما في المصنف من طريق الزهري رقم (٩٧٣٥)، والبلاذري في تاريخ أنساب الأشراف، قسم السيرة ١/ ٣١١، ٣١١، وخليفة بن خياط في تاريخه ٢٧، وحدد قتادة اليوم والشهر فقال: واقع نبي الله على يوم أحد من العام المقبل بعد بدر في شوال يوم السبت لإحدى عشرة ليلة مضت من شوال. دلائل البيهقي ٣/ ٢٠١، وذكر خليفة بن خياط عن ابن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان، أن رسول الله خرج عشية الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من شوال، وكانت الوقعة يوم السبت للنصف من شوال. تاريخ خليفة ٢٠.

(١) دلائل النبوة للبيهقي ٣/ ٢٠١، و٣/ ٢٠٦، ٣/ ٢٧٨.

#### المبحث الثالث:

## في عدد جيش المسلمين والمشركين يوم أحد

77 قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين (١) بن الفضل القطان ببغداد، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال: حدثنا يعقوب بن سفيان (٦)، قال: أخبرني ابن وهب (٩)، قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أُحد، قال: حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشوط (١)

 <sup>(</sup>١) ثقة تقدم في الرواية رقم (٧).

<sup>(</sup>٢) ثقة تقدم في الرواية رقم (١٢).

<sup>(</sup>٣) ثقة تقدم في الرواية رقم (١٢).

<sup>(</sup>٤) أصبغ بن الفرج بن سعيد الأموي مولاهم الفقيه المصري أبو عبد الله ، ثقة، مات مستتراً أيام المحنة سنة خمس وعشرين، من العاشرة، خ د. ت س التقريب ١١٣ رقم (٥٣٦).

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد، من التاسعة، مات سنة سبع وسبعين، وله اثنتان وسبعون سنة (ع) التقريب ٣٢٨، رقم (٣٦٩٤).

<sup>(</sup>٦) الشوط: هو مكان ملعب التعليم بالمدينة الآن، انظر: العياشي، المدينة بين الماضي والحاضر، ٣٦٩، وقال البلادي: إن مكانه بين وادي قناة وبين المدينة، معجم المعالم الجغرافية ١٧٠.

من الجبانة (۱) انخزل (۲) عبد الله بن أبي بقريب من ثلث الجيش، ومضى النبي على وأصحابه في سبعمائة (۳) وتعبأت قريش وهم ثلاثة (۱) آلاف، ومعهم مائتا فرس، قال: جنّبوها وجَعَلوا على ميمنة الخيل حالد بن الوليد (۵)، وعلى ميسرتما عكرمة بن أبي جهل (۱)، هكذا، وجدته في

وفي تفسير عبد الرزاق من رواية الزهري «حتى إذا كان بالواسط من الجبانة..» قال السمهودي: واسط؛ أطم لبني حدرة. وفاء الوفاء ١٣٢٩/٤. وذكر السمهودي: أن الشوط يقع في شامي ذباب، قرب منازل بني ساعدة. وفاء الوفاء ١٢٤٨/٤، فلعل المكانين قريبان من بغضهما، وقريبان أيضاً من الجبانة.

- (١) الجبانة اسم موضع، يقع شمالي المدينة. وفاء الوفاء ١٢٤٨/٤.
  - (٢) انخزل: أي انفرد. النهاية ٢٩/٢.
- (٣) يعني أن الجيش الإسلامي كان ألفاً قبل رجوع عبد الله بن أبي بثلثه.
- (٤) ذكر ذلك موسى بن عقبة عن الزهري في رواية أخرجها البيهقي في الدلائل ٢٠٦/٣ وكذلك قال ابن إسحاق (ابن هشام ٢٠٦/٦) والواقدي في المعازي ٢٠٣/١ وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣٧/٢.
- (٥) هو حالد بن الوليد بن مغيرة القرشي المخزومي سيف الله المسلول، أبو سليمان أسلم سنة سبع بعد حيبر، وقيل قبلها ٤١٣/١.
- (٦) هو عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي، أسلم عام الفتح، قتل بأجنادين كما قال الجمهور، وقيل قتل يوم اليرموك؛ سنة خمس عشرة في خلافة في خلافة عمر، وقيل: قتل يوم مرج الصُّفَّر، وذلك سنة ثلاث عشرة في خلافة أبى بكر. الإصابة ٢/٢٩٤.

کتابي<sup>(۱)</sup>.

قال البيهقي: وأعاد يعقوب بن سفيان هذه القصة بهذا الإسناد بعينه تخالف هذه القصة في بعض ألفاظها، ويقول فيها: والمسلمون يومئذ قريب من أربع مائة رجل، والمشركون يومئذ قريب من ثلاثة آلاف.

وقوله الأول أشبه بما رواه موسى بن عقبة (٢)، وأشهر عند أهل المغازي، وإن كان المشهور عن الزهري أربع مائة (٣).

<sup>(</sup>۱) دلائل النبوة للبيهقي ٣/٠٢٠-٢٢١، وسندها صحيح.

<sup>(</sup>٢) في رواية أخرجها البيهقي في الدلائل ٢٠٦/٣.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في رواية البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن الزهري أن عدد المسلمين كانوا سبعمائة كما في صدر هذه الرواية، بعد انسحاب ابن أبي بثلث الجيش، وفي الرواية التي ذكرها ابن إسحاق عن شيوخه ومنهم الزهري . انظر: تفسير الطبري ١٨٠٤. ولم أحد ما ذكره البيهقي من أن المشهور عن الزهري ألهم كانوا أربعمائة.

## المبحث الرابع: في ذكر أحداث غزوة أحد إجمالاً

سر قال البيهقي في الدلائل(١): أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب، قال: حدثني القاسم بن عبد الله بن المغيرة، قال: حدثني إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن عمه موسى بن عقبة ح،

وأحبرنا أبو عبد الله الحافظ في المغازي، قال: أحبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب، وهذا لفظ حديث إسماعيل عن عمه: موسى بن عقبة قال:

ورجعت (۲) قریش فاستجلبوا من استطاعوا من مشرکی العرب، وسار أبو سفیان بن حرب فی جمع قریش وذلك فی شوال من العام المقبل من وقعة بدر، حتی طلعوا من بئر الحماوین (۲)، ثم نزلوا ببطن الوادی (۱۵)

دلائل النبوة ٢٠٦/٣، وسندها حسن، وقد تقدم تراجم إسناد هذه الرواية.

<sup>(</sup>٢) أي من بدر، كما ستحددها روايات أخرى ستأتي قريباً.

<sup>(</sup>٣) لم أجد له تعريفاً بعد البحث.

<sup>(</sup>٤) اسم هذا الوادي «وادي قناة» بفتح القاف والنون وألف، وآخرها هاء، انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ٩٩١٤، وانظر: وفاء الوفاء للسمهودي ٣٩٩/، وانظر: وفاء الوفاء للسمهودي المحالم، والمدينة بين الماضي والحاضر للعياشي ٩٩٠، ومعجم المعالم الجغرافية للبلادي ٢٥٨.

الذي قبل أحد، وكان رجال من المسلمين الذين لم يشهدوا بدراً ندموا على ما فاقهم من سابقة بدر، وتمنوا لقاء العدوّ، وليبلوا ما أبلى إخوافهم يوم بدر فلما نزل أبو سفيان والمشركون بأصل أحد، فرح المسلمون الذين لم يشهدوا بدراً بقدوم العدوّ عليهم، وقالوا: قد ساق الله إلينا بأمنيتنا، ثم إن رسول الله في أري ليلة الجمعة رؤيا فأصبح فحاءه نفر من أصحابه ، فقال: «رأيت البارحة في منامي بَقراً والله خير»، وفي رواية ابن فليح «بقراً تُذْبح»، ورأيت سيفي ذا الفقار انفصم (۱) من عند ظبته (۲) فليح في درع وقال: به فلول (۳) فكرهته وهما مُضبَّبتان \_ ورأيت أبي في درع حصينة (۱) وأي مردف كبشاً، فلما أخبرهم رسول الله في برؤياه، قالوا: يا رسول الله المنا إفلت رؤياك؟

قال: أوّلت البقر الذي رأيت نفراً فينا وفي القوم، وكرهت ما رأيت

<sup>(</sup>۱) انفصم: انقطع، وفصمه يفصمه: كسره فانفصم وتفصم، القاموس ۱٤٧٨ مادة (فصم).

<sup>(</sup>٢) ظبة السيف: أي طرفه وحده. النهاية لابن الأثير ٣/ ١٥٦، ولسان العرب ٢/ ٦٤١.

<sup>(</sup>٣) الفلة: الثلمة في السيف، وجمعها: فلول. النهاية ٣/ ٤٧٢.

وأخرج الواقدي في المغازي (١/ ٢٠٩) عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة قال: قال النبي ﷺ: ورأيت في سيفي فلاً فكرهته، فهو الذي أصاب وجهه صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٤) المراد بالدرع الحصينة: المدينة، وذلك كما جاء في تأويله على المذه الرؤيا انظر: مسند أحمد ٤/ ٢٥٩ رقم (٢٤٤٥) بتحقيق: شعيب الأرناؤوط وزملائه.

بسيفي، ويقول رجال: وكان الذي رأى بسيفه الذي أصاب وجهه فإن العدو أصابوا وجهه يومئذ، وفصموا رباعيته، وخرقوا شفته، يزعمون أن الذي رماه عتبة بن أبي وقاص، وكان البَقَرُ من قُتل يومئذ من المسلمين، وقال: أولت الكبش أنه كبش كتيبة العدو فقتله، وفي رواية ابن فليح: يقتله الله، وأوّلت الدرع الحصينة المدينة، فامكثوا (۱)، واجمعوا الذراري في الأطام (۲)، فإن دخل علينا القوم في الأزقة قاتلناهم، ورموا من فوق البيوت وكانوا قد شكوا أزقة المدينة بالبنيان، حتى كانت كالحصن.

فقال الذين لم يشهدوا بدراً: كنا يا نبي الله نتمنى هذا اليوم وندعو الله، فقد ساقه الله إلينا وقرَّب المسير.

وقال رجال من الأنصار: متى نقاتلهم يا نبي الله إن لم نقاتلهم عند شَعَبنا (٣)؟

وقال رجال: ماذا نمنع إذا لم نمنع الحرث يزرع، وقال رجال قولاً صدقوا به ومضوا عليه، منهم حمزة بن عبد المطلب قال: والذي أنزل

<sup>(</sup>۱) كان هذا رأي النبي الله وهو ألهم يمكثون في المدينة فيقاتلونهم فيها، ولا يخرجون إلى العدو. انظر: مستدرك الحاكم ٢/ ١٢٨ــ٩٢١، ودلائل البيهقي ٣/ ٢٠٤ ـــ ٢٠٠.

 <sup>(</sup>۲) الأطم: بالضم: بناء مرتفع وجمعه آطام، ومنه الحديث: «حتى توارت بآطام المدينة» يعني أبنيتها المرتفعة كالحصون. النهاية ١/ ٥٤.

<sup>(</sup>٣) من معاني: الشَعَب: الزرع، اللسان (شعب)، والمراد: إذا لم نقاتلهم عند زرعنا وأموالنا فمتى نقاتلهم؟!

عليك الكتاب لنجالدنَّهم.

وقال يعمر (۱) بن مالك بن ثعلبة وهو أحد بني سالم: يا نبي الله لا تحرمنا الجنة، فوالذي نفسي بيده لأدخلنها، فقال له رسول الله على: بم؟ قال: بأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف، فقال له رسول الله على: صدقت، فاستشهد يومئذ.

وأبى كثير من الناس إلا الخروج إلى العدو، ولم يتناهوا إلى قول رسول الله على ورأيه، ولو رضوا بالذي أمرهم به كان ذلك، ولكن غلب القضاء والقدر، وعامة من أشار إليه بالخروج لم يشهدوا بدراً، قد علموا الذي سبق لأصحاب بدر من الفضيلة (٢) فلما صلى رسول الله على الجمعة

<sup>(</sup>۱) لم أحد ليعمر ترجمة، ولعله: النعمان بن مالك بن تعلبة أخو بني سالم، انظر: مغازي الواقدي ١/ ٢١١، والإصابة ٣/ ٥٦٥.

ر٢) من ذلك قوله الله قصة حاطب بن أبي بلتعة الله (...لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فدمعت عينا عمر، وقال: الله ورسوله أعلم». صحيح البخاري مع الفتح ٧/ ٣٠٥ رقم (٣٩٨٣)، وما أخرجه البخاري من حديث معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه \_ وكان من أهل بدر \_ قال: «جاء جبريل إلى النبي الله فقال: ما تعدُّون أهل بدر فيكم، فقال: من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها \_ قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة». صحيح البخاري مع الفتح ٧/ ٣١١ \_ ٣١٢ رقم (٣٩٩٢).

وعظ الناس وذكرهم، وأمرهم بالجد والجهاد، ثم انصرف من خطبته وصلاته، فدعا باللأمة (۱) فلبسها، ثم أذن في الناس بالخروج، فلما رأى ذلك رجال من ذوي الرأي قالوا: أمرنا رسول الله شي أن نمكث بالمدينة، فإن دخل علينا العدو قاتلناهم في الأزقة وهو أعلم بالله وما يريد، ويأتيه الوحي من السماء، ثم أشخصناه، يا نبي الله: امكث كما أمرتنا، قال رسول الله شي: ما ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب وآذن بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل (۱)، وقد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا

النووي ١٦/ ٥٥.

<sup>(</sup>۱) اللأمة: مهموزة: الدرع، وقيل: السلاح، ولأمة الحرب أداته، وقد يترك الهمز تخفيفاً. النهاية ٤/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن ٧/ ٤١ موصولاً بإسناد حسن عن ابن عباس، ثم قال رحمه الله: «وهكذا ذكره موسى بن عقبة عن الزهري، وكذلك ذكره محمد بن إسحاق بن يسار عن شيوخه من أهل المغازي وهو عام في أهل المغازي وإن كان منقطعاً، وقد كتبناه موصولاً بإسناد حسن. أ. هـ.

وانظر: ابن هشام ٢/ ٦٠، ومغازي الواقدي ١/ ٢١٤، والطبقات الكبرى ٢/ ٣٨. وأخرج عبد الرزاق عن الزهري بلفظ: «إنه لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يلقى البأس» تفسير عبد الرزاق ١/ ١٣٥.

وأخرجها الطبري في التفسير ٧/ ٣٧٢، بإسناد حسن إلى قتادة ولكنه مرسل، وأخرجها الحاكم في المستدرك ٢/ ١٢٨ - ١٢٩، وصححها ووافقه الذهبي، وقد حسن إسناد هذه الرواية الألباني في تعليقه على حاشية فقه السيرة للغزالي (ص: ٢٦٩)، وذلك بناء على ما ذكر من روايات يقوى بعضها بعضاً، والله أعلم.

الخروج، فعليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إذا لقيتم العدوّ، انظروا ما أمركم به فافعلوه، فخرج رسول الله فل والمسلمون فسلكوا على البدائع<sup>(۱)</sup> وهم ألف<sup>(۲)</sup> رجل والمشركون ثلاثة آلاف، فمضى رسول الله حتى نزل بأحد، ورجع عنه عبد الله بن أبي بن سلول في ثلاثمائة فبقي رسول الله في سبعمائة فقال كعب بن مالك<sup>(۳)</sup> الأنصارى:

إنّا بَمذا الجذع لو كان أهله سوانا لقد ساروا بليل فأقشعوا<sup>(1)</sup> جلادٌ على ريب الحوادث لا ترى على هالك عيناً لنا الدهر تدمع ثلاثة آلاف ونحن نصية<sup>(0)</sup> ثلاث ميْينِ إن كثرنا وأربع

<sup>(</sup>۱) البدائع: اسم موضع بين المدينة وبين جبل أحد على الطريق الشرقية مع الحرّة إلى جبل أحد، وفاء الوفاء، للسمهودي ٢٨٢/١، ويسمى هذا المكان بالشيخين، وبه مسجد يقال له: مسجد الشيخين، ويقال له: مسجد البدائع. انظر: وفاء الوفاء الوفاء ٨٦٥/٣، ويسمى الآن بمسجد المستراح، وهو على الناحية الغربية لشارع سيد الشهداء. انظر: الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين على ص: ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) يؤيد ذلك ما أخرجه البيهقي من طريق يونس عن ابن شهاب في الرواية المتقدمة رقم (١٩).

<sup>(</sup>٣) هو كعب بن مالك بن أبي بن كعب الأنصاري السلمي شهد العقبة، وبايع بها وتخلف عن بدر وشهد أحداً وما بعدها وتخلف في تبوك وهو أحد الثلاثة الذي تيب عليهم، قال البغوي: بلغني أنه مات بالشام في خلافة معاوية. الإصابة ٣٠٢/٣.

<sup>(</sup>٤) أقشع القوم: تفرقوا، لسان العرب المحيط ٣/ ٩٣، مادة (قشع).

<sup>(</sup>٥) النصية: من يتنصى من القوم، أي يختار من نواصيهم، وهم الرؤوس والأشراف، وقد انتصيت في القوم رحلاً: أي اخترته. النهاية ٥/ ٦٨.

فراحوا سراعا موجفين كألهم غمام هراقت ماءها الريح تقلع ورحنا وأخرانا بطاء كأننا أسود على لحم ببيشة ظلّع فلما رجع عبد الله بن أبي بالثلاث مائة، سقط في أيدي الطائفتين من المسلمين، وهمتا أن تفشلا، وهما بنو حارثة وبنو سلمة (۱) كما يقال، وصف رسول الله والمسلمون بأصل أحد وصف المشركون بالسبخة (۲) التي قبل أحد، وتعبأ الفريقان للقتال، وجعل المشركون على حيلهم خالد ابن الوليد بن المغيرة، ومعهم مائة فرس، وليس مع المسلمين فرس، وحامل لواء (۱) المشركين من عبد الدار، واشتكى صاحب لوائهم طلحة بن عثمان

<sup>(</sup>۱) يؤيد ذلك ما ذكره البخاري من أن المراد بالطائفتين: بنو حارثة وبنو سلمة، انظر صحيح البخاري مع الفتح ٧/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) السبخة: محركة ومسكنة: أرض مالحة، أو هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. النهاية ٢/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) اللواء: بكسر اللام والمد هي: الراية، ويسمى أيضاً العلم، وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأسه، وقال أبو بكر بن العربي: اللواء غير الراية، فاللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه، والراية: ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح، وقيل اللواء دون الراية، وقيل اللواء: العلم الضخم، والعلم علامة لمحل الأمير يدور معه حيث دار، والراية يتولاها صاحب الحرب، فتح الباري ٦/ ١٢٦.

وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عباس قال: «كانت راية النبي ﷺ سوداء ولواؤه أبيض» سنن الترمذي ٣/ ١١٥.

قال الحافظ ابن حجر بعد ذكره لحديث ابن عباس: وهو ظاهر في التغاير، فلعل

أخو شيبة بن عثمان<sup>(۱)</sup>، وكانت لهم الحجابة، والندوة، واللواء، فقال أبو سفيان بن حرب: إن اللواء ضاع يوم بدر حتى قتل حوله من قد علمتم، وأرى أن أعارضهم بلواء آخر، فقالت بنو عبد الدار والأحلاف<sup>(۱)</sup>: إن شئتم فارفعوا لواءً آخر، ولكن لا يرفعه إلا رجل من بني عبد الدار، فقال أبو سفيان: بل عليكم بلوائكم فاصبروا عنده.

وأمر رسول الله ﷺ خمسين رجلاً من الرماة فجعلهم نحو خيل

التفرقة بينهما عرفية، الفتح ٧/ ٤٧٧.

وقد ورد أن لواء النبي ﷺ في فتح مكة أبيض. سنن الترمذي ٣/ ١١٥، وقد يكتب عليها بعض العبارات مثل: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتح الباري ٧/ ٤٧٧.

أو يكون فيها هلال أبيض، التراتيب الإدراية للكتاني ١/ ٣٢٠، وتكون مربعة ذراع في ذراع. ابن حجر الفتح ٦/ ١٢٦.

<sup>(</sup>۱) شيبة بن عثمان وهو الأوقص بن أبي طلحة بن عبد الله بن عبد العزى القرشي العبدري الحجيي أبو عثمان، أسلم يوم الفتح، وكان ممن ثبت يوم حنين، توفي سنة تسع و خمسين، الإصابة ٢/ ١٦١.

<sup>(</sup>٢) الأحلاف: ست قبائل هي: عبد الدار، وجمح، ومخزوم، وعدي، وكعب، وسهم، سموا بذلك لأنهم لما أرادت بنو عبد مناف ما في أيدي عبد الدار من الحجابة والرفادة واللواء والسقاية، وأبت عبد الدار، عقد كل قوم على أمرهم حلفاً مؤكداً على أن لا يتخاذلوا، فأخرجت جفنة مملوءة طيباً فوضعتها لأحلافهم وهم أسد، وزهرة، وتيم، في المسجد عند الكعبة، ثم غمس القوم أيديهم فيها، وتعاهدوا، وتعاقدت بنو عبد الدار وحلفاؤها حلفاً آخر مؤكداً فسُمّوا الأحلاف لذلك. النهاية ١/٥٠٤.

العدو، وأمَّر عليهم عبد الله بن جبير (١) أخا خوّات بن جبير (٢) وقال لهم: «أيها الرماة (٣)، إذا أخذنا منازلنا من القتال فإن رأيتم خيل المشركين تحركت والهزم أعداء الله فلا تتركوا منازلكم إني أتقدم إليكم أن لا يفارقن رجل منكم مكانه، واكفوني الخيل (١)».

فوعز (٥) إليهم فأبلغ، ومن نحوهم كان الذي نزل بالنبي ﷺ يومئذ

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري الأوسيّ، شهد العقبة وبدراً واستشهد بأحد، وكان أمير الرماة يومئذ، وكان المشركون عندما الهزموا ذهبت الرماة ليأخذوا من الغنيمة فنهاهم عبد الله بن جبير فمضوا وتركوه. الإصابة ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٢) هو خوَّات بن جبير بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس الأنصاري الأوسيّ، شهد بدراً والمشاهد كلها، عاش إلى سنة أربعين، ومات وهو ابن أربع وسبعين سنة بالمدينة. الإصابة ٤٥٨\_٤٥٨.

<sup>(</sup>٣) كان عددهم خمسين رجلاً أميرهم عبد الله بن جبير ﷺ . صحيح البخاري مع الفتح ١٦٢/٦ رقم (٣٠٣٩) ومسند أحمد ٢٠٩/٤، وصحح شاكر إسناده، والمستدرك ٢٩٦/٢، وصححه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٤) وردت قصة الرماة عند البخاري بألفاظ فيها بعض الاختلاف، انظر: صحيح البخاري مع الفتح ٦/ ١٦٢، رقم (٣٠٣٩)، ٧/ ٣٤٩ رقم (٤٠٤٣)، وانظر هذه القصة في مسند أحمد ٤/ ٢٠٩، وصحح شاكر إسناده، والمستدرك ٢/ ٢٩٦، وصححه ووافقه الذهبي، وانظر أيضاً مغازي الواقدي ١/ ٢١٩\_ ٢٢٠. وابن سعد ٢/ ٣٩.

<sup>(</sup>٥) وعز: وعز إليه في كذا أن يفعل أو يترك، وأوعز، ووعز: تقدم وأمر، القاموس المحيط ٦٧٩.

والذي أصابه، فلما عهد النبي الله إلى أصحابه عهده في القتال، وكان حامل لواء المهاجرين رجل من أصحاب رسول الله الله فقال: أنا عاصم (١) إن شاء الله لما معي، فقال له طلحة \_ يعني ابن عثمان \_: هل لك يا عاصم في المبارزة؟

<sup>(</sup>۱) ورد في سيرة ابن هشام ۲/ ۷۳: أنا أبو الفصم، والرجل هو علي بن أبي طالب هي، كما ذكر في المصدر السابق، وتفسير الطبري ٧/ ٢٨١ من مراسيل السدي.

<sup>(</sup>٢) الكتيبة: القطعة العظيمة من الجيش والجمع: كتائب. النهاية ٤/ ١٤٨.

 <sup>(</sup>٣) الجوس: هو طلب الشيء بالاستقصاء والتردد خلال الدور والبيوت في القارة،
 القاموس المحيط ٦٩١.

فأو جفت (١) الخيل فيهم قتلاً، وكان عامتهم (٢)، في العسكر، فلما أبصروا ذلك الرجال المتفرقة أن الخيل قد فعلت ما فعلت، اجتمعوا وأقبلوا وصرخ صارخ: أخراكم أخراكم، قُتِل رسولُ الله على، فسقط في أيدي المسلمين فقتل منهم من قتل وأكرمهم الله بأيدي المشركين وأصعد الناس في الشعب لا يلوون على أحد (٣)، وتبت الله على النبي على حين انكشف عنه من انكشف من أصحابه، وهو يدعوهم في أخراهم حتى جاءه من جاءه منهم إلى قريب من المهراس (١) في الشعب.

فلما فُقِدَ رسولُ الله عَلَيْ قال رجل منهم: إن رسول الله قد قُتل فارجعوا إلى قومكم فيؤمنونكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم، فإنهم داحلون البيوت.

وقال رجل منهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا.

<sup>(</sup>١) الإيجاف: سرعة السير، وقد أوحف دابته يوجفها إيجافاً إذا حنَّها. النهاية ٥/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) لم يبق من الرماة مع أميرهم سوى اثني عشر رجلاً كما في البخاري حديث رقم (٣٠٣٩).

<sup>(</sup>٣) كما قال تعالى: ﴿ إِذْ تَصَعَدُونَ وَلَا تَلُووَنَ عَلَى أَحَدُ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَحْدُ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ...﴾ الآية، آل عمران (١٥٣).

<sup>(</sup>٤) المهراس: بالكسر ثم السكون وآخره سين مهملة، وهو حجر يشبه القدح يمسك ماء المطر، والمراد المهراس الذي في الشعب من حبل أحد، معجم المعالم الجغرافية ٣٠٦\_٧٠٠.

وقال آخرون: إن كان رسول الله على قد قتل أفلا تقاتلون عن دينكم، وعلى ما كان عليه نبيكم، حتى تلقوا الله شهداء؟

منهم: أنس بن النضر (١) شهد له بها سعد بن معاذ عند رسول الله على الله ويقال: أحد بني قشير الذي قال: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا.

ومضى النبي على يلتمس أصحابه، فإذا المشركون نحو وجهه على طريقه، فلما رآهم رسول الله على قد استقبلوه، قال: «اللهم إن تشأ لا يغلبك أحد في الأرض، وقال: اللهم إن تشأ لا تعبد (٢)».

فانصرف المشركون والنبي على يدعو أصحابه مصعداً في الشعب، معه عصابة صبروا معه، منهم: طلحة بن عبيد الله (٣)، والزبير بن العوام، وبايعوه على الموت وجعلوا يسترونه بأنفسهم ويقاتلون معه حتى قتلوا إلا

<sup>(</sup>۱) هو أنس بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي عم أنس بن مالك، كان قد غاب عن بدر وشهد أحداً واستشهد بها. انظر: الإصابة ١/ ٧٤.

<sup>(</sup>٢) قد ورد بمعناه في غزوة بدر كما في البخاري رقم (٢٩١٥) ومسلم بشرح النووي (٢) هد من حديث عمر ، وقد قال الحافظ ابن حجر: ووقع عند مسلم من حديث أنس أن النبي على قال هذا الكلام أيضاً يوم أحد. فتح الباري ٧/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) هو طلحة بن عبيد الله بن عبد الله بن عمرو بن كعب القرشي التيمي أبو محمد، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق، وأحد الستة أصحاب الشورى، قتل يوم الجمل سنة ست وثلاثين. الإصابة ٢/ ٢٢٩ـــ٠٢٢.

<sup>(</sup>۱) يشهد له ما رواه عبد الرزاق في مصنفه ٥/ ٣٦٣ ـ ٣٦٦ رقم (٩٧٣٥) عن الزهري عن عروة وفي تفسيره عن الزهري ١/ ١٣٤، وما رواه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في إتحاف الخيرة للبوصيري، رقم (٤٥٦٥) عن الزهري دون ذكر عروة، وانظر مسند إسحاق في المطالب العالية للحافظ ابن حجر، رقم (٤٢٦٢) وقال عنه الحافظ: رجاله ثقات ولكنه مرسل أو معضل.

وأخرجه ابن سعد عن الزهري كما في الطبقات ٢/٥٤-٤٦، وزاد بعد قوله «ان اسكت» فأنزل الله تعالى جده ﴿ وما محمدُ إلارسولُ قد خَلَتُ مِنْ قَبُله الرُّسُلُ ﴾ الآية، وأخرجه ابن إسحاق عن الزهري مرسلاً (ابن هشام ٨٣/٢)، وأخرجه الطبري في التفسير ٨٨/٢، وقم (٨٠٦٦)، وفي التاريخ ٨٨/١، وورد موصولاً عند الواقدي في المغازي ٢٣٦/١ من رواية الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه، ومن طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط ٢٢/٢ رقم \_١١٠٤)، ولكن الواقدي متروك.

<sup>(</sup>٢) الرَّباعية: \_\_ بفتح الراء وتخفيف الموحدة \_\_ :السنّ التي بين الثنية والناب، والمراد: ألها كسرت فذهبت منها فلقة و لم تقلع من أصلها (انظر: فتح الباري ٣٦٦/٧).

<sup>(</sup>٣) الفُرَق بالتحريك، مكيال يسع ستة عشر رطلاً، وهي اثنا عشر مداً، أو ثلاثة

حلْفَته، فقال: «بل أنا أقتله إن شاء الله».

فأقبل أُبيُّ مقنعاً في الحديد على فرسه تلك يقول: لا نجوت إن نجا محمد، فحمل على رسول الله ﷺ يريد قتله.

آصع، وأما الفرق بالسكون : فمائة وعشرون رطلاً. النهاية ٤٣٧/٣.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين من مستدرك الحاكم ٣٢٧/٢، ولعلها سقطت من دلائل النبوة للبيهقى .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال آية (١٧).

<sup>(</sup>٣) خدش الجلد: قشره بعود أو نحوه، حدشه يخدشه حدشاً، والخدوش جمعه. النهاية ٢/٤١.

<sup>(</sup>٤) ستأتي قصة قتل الرسول ﷺ لأبي في مبحث مستقل.

قال: والذي نفسى بيده لو كان هذا الذي بي بأهل المجاز (١) لماتوا أجمعون، فمات أُبيّ قبل أن يقدم مكة، فلما لحق رسول الله ﷺ أصحابه ونظروا إليه، ومعه طلحة والزبير وسهل بن حُنيف والحارث بن الصمّة أخو بين النجار ظنّ أصحاب رسول الله ﷺ أن النفر من عدوهم فوضع أحدهم سهماً على كبد قوسه فأراد أن يرمى، فلما تكلموا وناداهم رسول الله على عرفوه، فكأنه لم يصبهم بلاء في أنفسهم قطّ حين عرفوا رسول الله على فبينما هو كذلك إذ عرض لهم الشيطان نفسه ووسوسته وتحزينه حين أبصروا عدوهم قد انفرجوا عنهم، فبينما هم كذلك يذكرون قتلاهم وإخواهم، ويسأل بعضهم بعضاً عن حميمه، فيخبر بعضهم بعضاً بقتلاهم، وقال: اشتد حزهم، أدبر الله عليهم المشركين، وغمهم بهم ليذهب بذلك الحزن عنهم، فإذا عدوهم فوق الجبل قد علوهم، فنسوا عند ذلك الحزن والهموم على إخوالهم، ثم أنزل الله عَجَلِلَ على طائفة ﴿ مَنْ بَعْدِ الغُمِّ أَمَنَةُ نُعَاسَاً يَغْشَى طائفةً منْكُم ﴾ (٢) كما قال: ﴿ وطائفة قَدْ أَهَمَنْهُمْ أَنْفُسُهُمْ مَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيرَ الحقِّ ظُنَّ الجاهليَّةِ يقولونَ هَلْ لنا منَ الأمر منْ شَيء قُلْ إِنَّ الأَمرَ كُلُّه للهُ يُخْفُون في

<sup>(</sup>۱) المحاز: أو ذو المحاز: بفتح الميم وتخفيف الحيم وآخره زاي، وهو من أشهر أسواق العرب في الجاهلية، يقع بسفح حبل كبكب من الغرب يراه من يخرج من مكة على طريق نخلة اليمانية، معجم المعالم الجغرافية للبلادي ۲۷۸\_۲۷۹.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية (١٥٤).

أَنْفُسِهِم مَا لاَيْبِدُوْنَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيُّ مَا قَتَلْنَا هَا هُنَا﴾ قال الله عَلَىٰ: ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْمُ فِي بُيُوتَكُم ﴿ إِلَّ عَوْلَهُ : ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ ، وكانا غُمَّين: فهذا الغمّ الآخر، والغمّ الأول: حين أُصعدوا في الشعب منهزمين، فأنساهم الهزيمة ما يخافون من طلب العدو وقتالهم، وقال رسول الله ﷺ: «اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا اليوم»(٢) ثم دعا رسول الله ﷺ وندب أصحابه، فانتدب منهم عصابة، فأصعدوا في الشعب حتى كانوا هم والعدو على السواء فراموهم بالنبل، وطاعنوهم حتى أهبطوهم عن الجبل، وانكفأ المشركون عنهم إلى قتلي المسلمين فَمَثَّلُوا بهم: يقطعون الآذان والأنوف، والفروج، ويبقرون البطون، وهم يظنون أنهم قد أصابوا النبي على وأشراف أصحابة، ثم إلهم قد اجتمعوا وصفوا مقاتلتهم، فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال إلا أنكم ستحدون في قتلاكم شيئاً من مُثْلَة، وإني لم آمر بذلك ولم أكرهه (٣)، ثم قال: أُعل هبل، يفخر

سورة آل عمران آیة (۱۵٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق (انظر: ابن هشام ۲/ ۸٦) ومن طريقه أخرجه الطبري، في التفسير ۷/ ۳۰۹ رقم الحديث (۸۰۲۱) تحقيق: شاكر، وأخرجه الطبري في التفسير عن السدي، انظر: نفسير الطبري ۷/ ۳۰۷ رقم (۸۰۲٤).

<sup>(</sup>٣) يشهد لهذا ما أخرجه البخاري بألفاظ متقاربة، صحيح البخاري مع الفتح ٧/ ٣٤٩\_ ٣٥٠ رقم (٤٠٤٣)، وانظر: مسند أحمد ٤/ ٢٠٩، ٦/ ١٨١ تحقيق شاكر، وابن إسحاق (ابن هشام ٢/ ٩٣) بدون إسناد، والواقدي في المغازي ١/ ٢٩٦، والحلية لأبي

ىآلھتە.

فقال: عمر: اسمع يا رسول الله ما يقول عدو الله.

فقال رسول الله ﷺ ناده فقل: الله أعلى وأجل، لا سواء: قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار.

قالوا: إن لنا العزى ولا عزى لكم.

قال رسول الله ﷺ: «الله مولانا ولا مولى لكم ».

ثم نادوا محمداً باسمه (۱)، فلما علموا أنه حيّ ونادوا رجالاً من أصحاب رسول الله الشرافاً فعلموا ألهم أحياء، كبتهم الله فانكفؤوا إلى أثقالهم، لا يدري المسلمون ما يريدون، فقال رسول الله الله الله المناهوة وأيتموهم ركبوا وجعلوا الأثقال تتبع آثار الخيل فهم يريدون أن يدنوا من البيوت والآطام التي فيها الذراري والنساء، وأقسم بالله لئن فعلوا لأواقعنهم في جوفها، وإن كانوا ركبوا الأثقال وجنبوا الخيل فهم يريدون الفرار، فلما أدبروا بعث رسول الله الله سعد بن أبي وقاص في آثارهم فقال: إعلم لنا أمرهم، فانطلق سعد يسعى حتى علم علمهم، ثم رجع فقال: رأيت خيلهم تضرب بأذناكها مجنوبة (۱) مدبرة، ورأيت القوم قد فقال: رأيت خيلهم تضرب بأذناكها مجنوبة (۱) مدبرة، ورأيت القوم قد

نعيم ١/ ٣٩ من طريق الزهري.

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح البخاري مع الفتح ٧/ ٣٤٩ رقم (٤٠٤٣) بألفاظ متقاربة من ألفاظ هذه الرواية.

<sup>(</sup>٢) حنب الرحل: دفعه، وسحابة مجنوبة هبت بما الجنوب، لسان العرب ١/ ٥٠٨،

تحملوا على الأثقال سائرين فطابت أنفس القوم لذهاب العدو، وانتشروا يتبعون قتلاهم، فلم يجدوا قتيلاً إلا قد مَثّلُوا به إلا حنظلة بن أبي عامر (۱) كان أبوه مع المشركين فتُرك له، وزعموا أن أباه وقف عليه قتيلاً، فدفع صدره برحله ثم قال: ذنبان أصبتهما قد تقدمت إليك في مصرعك هذا يا دُبيْس (۲)، ولعمر الله إن كنت لواصلاً للرحم براً بالوالد، ووجدوا حمزة ابن عبد المطلب عم النبي على قد بقر بطنه، وحملت كبده، احتملها وحشي (۳) وهو قتله يذهب بكبده إلى هند (٤) بنت عتبة في نذر نذرته حين

والقاموس ٨٩، والمعنى: دفعوها إلى جهة الجنوب ذاهبين إلى مكة والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) هو: حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن مالك بن أمية الأنصاري الأوسي المعروف بغسيل الملائكة، وكان أبوه في الجاهلية يعرف بالراهب واسمه عمرو، ويقال: عبد عمرو، استشهد حنظلة بأحد لا يختلف أصحاب المغازي في ذلك. الإصابة ١/ ٣٦٠ ــ ٣٦٠.

<sup>(</sup>۲) الدبسة: لون بين السواد والحمرة. النهاية ۲/ ۹۹.

<sup>(</sup>٣) هو: وحشى بن حرب الحبشي مولى بني نوفل، قيل: كان مولى طعيمة بن عدي، وقيل: مولى أخيه مطعم، وهو قاتل حمزة قتله يوم أحد، أسلم وقدم على النبي الله وكان قدومه عليه مع وفد أهل الطائف، شارك في قتل مسيلمة، يكني أبا سلمة، وقيل: أبا حرب، شهد اليرموك ثم سكن حمص ومات بما في خلافة عثمان. الإصابة ٣/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) هي: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية العبشمية والدة معاوية، أسلمت يوم الفتح، ماتت في خلافة عمر بعد أبي بكر بقليل في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة. الإصابة ٤/٥٢٤ ــ ٤٢٦.

قتل أباها يوم بدر، وأقبل المسلمون على قتلاهم يدفنو هم فدفن حمزة في نمرة (١) كانت عليه إذا رفعت إلى رأسه بدت قدماه، وإذا أنزلت إلى رجله بدا وجهه، فجعلوا أعواداً من شجرٍ وحجارةٍ فوضعوا على قدميه وغطوا وجهه (٢).

<sup>(</sup>١) النمرة: شملة فيها خطوط بيض وسود. لسان العرب ٧٢١، والنهاية ٥/ ١١٨.

<sup>(</sup>۲) یشهد لذلك ما أخرجه الترمذي من حدیث الزهري عن أنس، سنن الترمذي رقم (۲) یشهد لذلك ما أخرجه الترمذي: حدیث أنس حدیث غریب، وقد حكم علیه الألباني بالصحة، انظر: صحیح سنن الترمذي 1/ 297 - 297، تحت رقم (297 - 297). والطبقات الكبرى لابن سعد 297 - 297 وسنن الدارقطني 297 - 297 ومصنف ابن أبي شیبة 297 - 297 ومستدرك الحاكم 297 - 297 وقال: هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم و لم یخرجاه، وسكت عنه الذهبي، والبیهقی في السنن الكبرى 297 - 297 والبیهقی في السنن الكبرى 297 - 297

<sup>(</sup>٣) زملوهم: لفوهم فيها، يقال: تزمل بثوبه إذا التف به. النهاية ٢/ ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) هو جمع: كليم: وهو الجريح، وأصل الكلم: الجرح. النهاية ٤/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٦٣ رقم [٢٣٦٥٨] الأرناؤوط من طريق معمر عن الزهري، وسنن سعيد بن منصور رقم (٢٥٨٣)، والنسائي في السنن ٤/ ٧٨ رقم (٢٠٠٢)، و٦/ ٢٩ رقم (٣١٤٨)، وكتاب الجهاد لابن أبي عاصم، رقم (١٧٦)، والآحاد والمثاني له ٥/ ٦٨ رقم (٢٦٠٨)، والطحاوي في مشكل الآثار

رسول الله على: «أنا الشهيد على هذا يوم القيامة»(١).

وقال سهل بن سعد الساعدي: قال رسول الله علي: «اللهم اغفر

الم ١٩٠٠، ومسند ابن الجعد رقم (١٦٣٨)، والبخاري من حديث مالك عن أبي الزناد ومسلم من حديث سفيان ولفظه: «لا يُكُلم أحد في سبيل الله \_\_ والله أعلم بمن يُكُلم في سبيله \_\_ إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دماً اللون لون الدم والريح ريح المسك» البخاري رقم (٢٨٠٣) ومسلم رقم (١٠٥)، (١٨٧٦) باب فضل الجهاد ٣/ ١٤٩٦، عبد الباقي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري من طريق الزهري، صحيح البخاري مع الفتح ۳/ ۲۰۹، رقم (۱) (۱۳٤۳)، وابن إسحاق (ابن هشام ۲/ ۹۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الصحيح، فتح الباري ٧/ ٣٧٢، ومسلم ٢/ ١٥٠، ومسند أحمد انظر: الفتح الرباني ٢١/ ٥٠، وابن هشام ٢/ ٨٥... ٨٦.

لقومي فإلهم لا يعلمون (١).

قال موسى بن عقبة: قال ابن شهاب: رمى يومئذ رسول الله على رجل من بني الحارث بن عبد مناة يقال له: ابن قَمئة (٢)، ويقال: بل رماه عتبة بن أبي وقاص (٣)، قال: وسعى علي بن أبي طالب الله إلى المهراس، وقال لفاطمة: أمسكي هذا السيف غير ذميمة، فأتى بماء في مُجنّة (٤) فأراد رسول الله على أن يشرب منه فوجد له ريحاً، فقال: «هذا

<sup>(</sup>۱) له شاهد عند البخاري رقم (٣٤٧٧)، وأحمد ٦/ ١٠٣ – ١٠٤ رقم [٣٦١٦] الأرناؤوط، والفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٣٨، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ١٢٣ رقم (٢٠٩٦)، وابن حبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٣/ ٢٥٤ رقم ٣٧٩)، والطبراني في الكبير ٦/ ١٢٠ رقم ٢٩٤٥، وقال في المجمع ٦/ ١١٧ ورجاله رجال الصحيح، قال أبو حاتم: يعني هذا الدعاء أنه قال يوم أحد لما شُحَّ وجهه قال: «اللهم اغفر لقومي» ذنبهم بي من الشج لوجهي لا أنه دعاء للكفار بالمغفرة، ولو دعا لهم بالمغفرة لأسلموا في ذلك الوقت لا محالة. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٣/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) اسمه: عبد الله بن قمئة الليثي. ابن هشام ٩٤/٢.

<sup>(</sup>٣) ذكر الذهبي في المغازي، ص (١٩٢) عن معمر، عن الزهري، وعن عثمان الجزري، عن مقسم أن النبي الله على عتبة حين كسر رباعيته «اللهم لا تحل عليه الحول حتى مات كافراً إلى النار» قال عليه الحول حتى مات كافراً إلى النار» قال الذهبي: وهو مرسل. وانظر: السيرة النبوية لابن كثير (٩/٢). وقد ذكر الواقدي في المغازي (١/٥٠) نحواً من هذا من غير طريق الزهري.

<sup>(</sup>٤) المجنِّ: الترس. النهاية ٣٠١/٤، وفي رواية ابن إسحاق (ابن هشام ٨٥/٢) أن علياً

ماء آجن (()، فمضمض منه وغسلت فاطمة عن أبيها، ولما رأى رسول الله على على مخضباً دماً، قال: ((إن تكن أحسنت القتال فقد أحسن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، والحارث () بن الصِّمَّة، وسهل (أ) بن حُنيف (أ)، ثم قال: ((أحبروني عن الناس ما فعلوا وأين ذهبوا)) ؟

قالوا: كفر عامتهم، فقال: «إن المشركين لم يصيبوا منا مثلها حتى نبيحهم»، ثم أقبلوا إلى دورهم وقد كان أبو سفيان ناداهم والمشركون حين ارتحلوا أن موعدهم الموسم موسم بدر، وهي سوق كانت تقوم ببدر كل عام، فقال رسول الله عليه: «قولوا لهم نعم قد فعلنا».

ملأ درقته من ذلك الماء.

<sup>(</sup>١) الماء الآجن: الماء المتغير الطعم واللون. لسان العرب المحيط ٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) هو الحارث بن الصِّمَّة ـ بكسر الصاد المهملة وتشديد الميم ـ ابن عمرو بن عتيك بن عمرو بن عامر بن مالك بن النجار والد أبي جهم عُدَّ في أهل بدر، كسر بالروحاء فرده النبي الله وضرب له بسهم وشهد أحداً واستشهد ببئر معونة. الإصابة ١٨١/١.

<sup>(</sup>٣) هو: سهل بن خُنيف بن وهب بن العكيم الأوسي الأنصاري، يكني أبا سعد وأبا عبد الله من أهل بدر، وكان من السابقين، وثبت يوم أُحد حين انكشف الناس، وبايع يومئذ على الموت. الإصابة ٨٧/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢٤/٣، وصححه وأقرّه الذهبي ، وأخرجه الطبراني كما في المجمع ١٢٣/٦، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

قال أبو سفيان: فذلك الموعد(١).

وزعموا أن رسول الله على كان عرض يومئذ سيفه فقال: «من يأخذ هذا بحقه»؟ قالوا: وما حقه؟

قال: «يضرب به إذا لقي العدو»، فقال عمر \_ زعموا \_ أنا آخذه، فأعرض عنه، ثم عرضه الثانية، فقال الزبير: أنا آخذه فأعرض عنه، فوجد عمر والزبير في أنفسهما من ذلك، ثم عرضه الثالثة بذلك الشرط، فقال أبو دجانة سماك بن خرشة (٢) أخو بني ساعدة: أنا آخذه يا رسول الله بحقه، فدفعه إليه.

فصدق به حين لقى العدو وأعطى السيف بحقه (٣).

<sup>(</sup>١) بدر الموعد: ستأتي في بحث مستقل إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) اسمه: سماك بن خرشة، وقيل: أوس بن خرشة، متفق على شهوده بدراً، وقد كثرت فيه الجراحة يوم أحد، وثبت أنه أخذ سيف رسول الله على يوم أحد ففلق به هام المشركين، قيل: إنه شهد موقعة اليمامة، وشارك في قتل مسيلمة، واستشهد ها. انظر: الإصابة ٥٨/٤.

<sup>(</sup>٣) يشهد له ما أخرجه مسلم في صحيحه ٢١/١٦، النووي، ومغازي ابن إسحاق [انظر: ابن هشام ٢٦/٢] والمغازي للواقدي ٢٥٨/١-٢٥٩، وسنن سعيد بن منصور ٢/٤٢، ومصنف ابن أبي شيبة ١/١٠٤، ومعجم الطبراني الكبير ١٩/ ٩ رقم (١٤)، والمطالب العالية ٢٢١/٤، وأخرجه أيضاً البزار في مسنده ٣٦٤/١-١٩٤ رقم (٩٧٩)، وانظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري ٢/١٠، والكنى للدولابي ١٩٤١، ومستدرك الحاكم ٣/٣٠، والإصابة لابن حجر والكنى للدولابي ١٩٢١، ومستدرك الحاكم ٣/٣٠، والإصابة لابن حجر ٥١٠/٥.

وزعموا أن كعب بن مالك قال: كنت فيمن خرج من المسلمين فلما رأيت مُثُل المشركين بقتلى المسلمين قمت فتحاوزت، فإذا رجل من المشركين جمع اللَّأَمة تحوية المسلمين ويقول: استوسقوا<sup>(1)</sup> كما تستوسق جرد الغنم، قال: وإذا رجل من المسلمين قائم ينتظره، وعليه لأمته، فمضيت حتى كنت من ورائه، ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصري، فإذا الكافر أفضلهما عدة وهيئة، قال: فلم أزل أنظرهما حتى التقيا، فضرب المسلم الكافر على حبل عاتقه ضربة بالسيف بلغت وركه وتفرق فرقتين المسلم الكافر على حبل عاتقه ضربة بالسيف بلغت وركه وتفرق فرقتين المسلم عن وجهه، فقال: كيف ترى يا كعب أنا أبو دجانة.

فلما دخل النبي الله أزقة المدينة إذا النوح والبكاء في الدور، فقال: «ما هذا» ؟ قالوا: هذه نساء الأنصار يبكين قتلاهن، قال: وأقبلت امرأة تحمل ابنها وزوجها على بعير قد ربطتهما بحبل ثم ركبت بينهما، وحمل منهم قتلى فدفنوا في مقابر المدينة، فنهاهم النبي الله عن حملهم، وقال: «واروهم (۲) حيث أصيبوا» (قال رسول الله حين سمع البكاء: «لكن حمزة لا بواكي له»، واستغفر له، فسمع ذلك سعد بن معاذ وسعد بن

<sup>(</sup>١) استوسقوا: أي استجمعوا وانضموا. النهاية ٥/٥٨.

<sup>(</sup>٢) واروهم: أي ادفنوهم، وارى الميت: دفنه. لسان العرب ١/ ٩٩٤.

<sup>(</sup>٣) يشهد له ما رواه الإمام أحمد في المسند ٢٢/ ٢٠٨ رقم [١٤٣٠٥] الأرناؤوط، وعبد الرزاق في المصنف ٥/ ٢٧٨، والحميدي ٢/ ٤٥٤، وابن أبي شيبة ٥/ ٢٢١، وأبو داود ٣/ ٢٠٢ رقم (٣١٦٥)، والنسائي ٤/ ٧٩، والترمذي ٥/ ٢٧٩ مع التحفة.

عبادة ومعاذ بن جبل وعبد الله بن رواحة، فمشوا في دورهم فجمعوا كل نائحة وباكية كانت بالمدينة، فقالوا: والله لا تبكين قتلى الأنصار حتى تبكين عم رسول الله على فإنه قد ذكر أنه لا بواكي له بالمدينة.

\_\_ وزعموا \_\_ أن الذي جاء بالنوائح عبد الله بن رواحة، فلما سمع رسول الله ﷺ البكاء قال: «ما هذا؟ »

فأخبر بما فعلت الأنصار بنسائهم، فاستغفر لهم وقال لهم خيراً، وقال: «ما هذا أردت، وما أحب البكاء، ولهى عنه».

وقال النبي ﷺ: «ثلاث من عمل الجاهلية لن تتركهن أمتي: النياحة على الموتى، والطعن في الأنساب، وقيل هذا المطر بنوء (١) كذا وكذا، وليس بنوء إنما هو عطاء الله ورزقه »(٢).

وأخذ المنافقون عند بكاء المسلمين في المكر والتفريق عن رسول الله وتحزين المؤمنين وظهر غش اليهود وفارت المدينة بالنفاق فور المرْحَل (٢)، وأظهروا النفاق والغش عند بكاء المسلمين ما كانوا مستخفين، وقالت اليهود: لو كان نبياً ما ظهروا عليه، ولا أصيب منه ما أصيب،

<sup>(</sup>۱) مطرنا بنوء كذا: أي مطرنا بفضل نجم كذا، والأنواء ثمان وعشرون منزلة، ينزل القمر كل ليلة منها منزلة، وإنما غلّظ النبي من أمر الأنواء لأن العرب كانت تنسب المطر إليها. النهاية ٥/ ١٢٢.

<sup>(</sup>۲) يشهد له ما رواه البخاري في صحيحه ۷/ ١٥٦ مع الفتح، ومسلم ۲/ ٥٧ – ٥٩ والترمذي ۳/ ۳۲۵.

 <sup>(</sup>٣) المرجل: هو بالكسر الإناء الذي يُغلى فيه الماء. النهاية ٤/ ٣١٥.

ولكنه طالب ملك تكون له الدولة مرة وعليه مرة، وكذلك أهل طلب الدنيا بغير نبوة (١).

وقال المنافقون نحو قولهم، وقالوا للمسلمين: لو كنتم أطعتمونا ما أصابوا الذي أصابوا منكم.

وقدم رجل من أهل مكة على رسول الله على فاستخبره عن أبي سفيان وأصحابه فقال: نازلتهم فسمعتهم يتلاومون، يقول بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئاً، أصبتم شوكة القوم وحدَّهم ثم تركتموهم و لم تبروهم، فقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم.

وأمر النبي على أصحابه وبهم أشد القرح بطلب العدو ليسمعوا بذلك، وقال: لا ينطلقن معي إلا من شهد القتال، فقال عبد الله بن أبيّ: أنا راكب معك.

فقال: «لا»، فاستحابوا لله ورسوله على الذي هِمم من السبلاء فانطلقوا، فقال الله وَ كتابه: ﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ للّه وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَا بَهُمُ الْقَرْحُ لِلّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقُواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ (٢) .

<sup>(</sup>۱) قال ابن هشام: «وذكر غير زياد، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري: أن الأنصار يوم أحد قالوا لرسول الله ﷺ: يا رسول الله ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ قال: لا حاجة لنا فيهم» (ابن هشام ۲/ ۹٤) وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة، إلا أنها تدل على أن النبي ﷺ يعرف تماماً مكر اليهود وخبثهم.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية (١٧٢).

<sup>(</sup>۱) حمراء الأسد: حبل أحمر حنوب المدينة على (۲۰) كيلاً، إذا خرجت من ذي الحليفة تؤم مكة، عن طريق بدر، المعالم الأثيرة ١٠٣.

وخروج النبي الله إلى حمراء الأسد قد ذكره الزهري في عبد الرزاق ٥/ ٣٦٣ رقم (٩٧٣٥) و٥/ ٩٧٣ رقم (٩٧٣٥)، ويشهد لذلك ما أخرجه البخاري في ذكر غزوة حمراء الأسد، صحيح البخاري مع الفتح ٧/ ٣٣٧ رقم (٤٠٧٧)، ومسلم بشرح النووي ١٥/ ١٩١، وابن أبي شيبة في المصنف ١١/ ٩٤، والحميدي في مسنده رقم (٢٦٣)، وابن سعد في الطبقات ٣/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية (١٢١).

عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ (١) مع سبع آيات بعدها، والرهط الـــذين تولـــوا رجلان من بني زريق: سعد بن عثمان (٢) وأخوه عقبة بـــن عثمــان (٣)، ورجل من المهاجرين (٤): تولوا حتى انتهوا إلى بئر حزم (٥)، وفي رواية ابن فليح إلى الجَلَعْب (٢)، ثم عفا الله عنهم، ثم إن المسلمين اســـتكثروا الـــذي أصابحم من البلاء يوم أحد (٧)، وقد كانوا أصابوا يوم بدر من المشــركين

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية (١٥٥).

<sup>(</sup>٢) هو: سعد بن عثمان بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي أبو عبادة شهد بدراً كما قال موسى بن عقبة وغيره. الإصابة ٢/ ٣١.

<sup>(</sup>٣) هو عقبة بن عثمان بن خلدة بن عامر بن زريق الأنصاري، ذكره ابن إسحاق وغيره فيمن شهد بدراً وذكره فيمن فر يوم أحد، حتى بلغ جبلاً مقابل الأعوص فأقام به ثم رجع، الإصابة ٢/ . ٤٩.

<sup>(</sup>٤) لعله يقصد عثمان بن عفان هذه نبت أنه كان ممن استزله الشيطان يوم أحد. انظر: صحيح البخاري مع الفتح ٧/ ٥٤، ونص عليه ابن إسحاق كما في المطالب العالية المسندة رقم (٤٢٥٨)، وإتحاف الخيرة المهرة رقم (٤٥٦٣).

<sup>(</sup>٥) لم أجد لها ذكراً.

<sup>(</sup>٦) الجلعب: بفتحتين وسكون العين المهملة: حبل بناحية المدينة، معجم البلدان ٢/ ١٥٤.

<sup>(</sup>۷) حيث استشهد من المسلمين في أحد سبعون رجلاً، كما ثبت ذلك في البخاري وغيره، انظر: صحيح البخاري مع الفتح ٧/ ٣٧٤ رقم (٤٠٧٨)، وانظر قبل ذلك رقم (٣١٢٩)، والترمذي السنن ٥/ ٩٩٩ رقم (٣١٢٩)، ومسند أحمد من زوائد ابنه عبد الله ٣٥/ ١٥٣ رقم [٢١٢٣] الأرناؤوط، وتفسير النسائي رقم (٢٩٣٧)، والطبراني في الكبير ٤/ ١٥٧ رقم (٢٩٣٧)، والحاكم في

ضعف ذلك (١)، فأنزل الله كال في ذلك: ﴿ أُولَمَّا أَصَابَتُكُم مُصيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مَّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنِّي هَذَا قُلْ هُوَمِنْ عند أَنْفُسكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلّ شَيْء قُديرٌ (٢) وآيات معها بعدها، ثم سمى موسى بن عقبة من قتل مع رسول الله ﷺ يوم أحد وذكر فيهم: اليمان(٣) أبا حذيفة(١) واسمه حسيل بن جبير

المستدرك ٢/ ٣٥٨\_ ٥٠٩، والبيهقي في الدلائل ٣/ ٢٨٩، وهو الصواب.

- (١) حيث قتلوا سبعين وأسروا سبعين كما ثبت في البخاري ومسلم وغيرهما. انظر: الفتح ٧/ ٣٠٧ رقم (٣٩٨٦)، ومسلم بشرح النووي ٢١/ ٨٦، واستدل الحافظ ابن حجر بقوله تعالى: ﴿ أُولَمَّا أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مَّثْلَيْهَا ﴾ قال: واتفق أهل العلم بالتفسير على أن المخاطبين بذلك أهل أحد، وأن المراد بـ ﴿ أُصَبُّتُم مَّثْلَيْهَا ﴾ يوم بدر...، الفتح ٧/ ٣٠٧.
  - (٢) آل عمران آية (١٦٥).
- (٣) اسمه: حسيل \_ بالتصغير ويقال بالتكبير \_ ابن جابر بن ربيعة بن فروة بن الحارث بن مازن بن عبس المعروف باليمان العبسى والد حذيفة، قتل يوم أحد، قتله المسلمون وهم يظنون أنه من المشركين. الإصابة ١/ ٣٣١.
- (٤) هو: حذيفة بن حُسيل بالتصغير ويقال بالتكبير، المشهور بابن اليمان العبسي، من كبار الصحابة، كان أبوه قد أصاب دماً فهرب إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهل فسماه قومه اليمان لكونه حالف اليمانية، شهد حذيفة أحداً والخندق وما بعدها وله في الخندق ذكر حسن، استعمله عمر على المدائن فلم يزل بما حتى بعد قتل عثمان وبعد بيعة على بأربعين يوماً وذلك سنة ست وثلاثين. الإصابة ١/

حليف لهم من بني عبس أصابه المسلمون زعموا في المعركة لا يدرون من أصابه، فتصدق حذيفة (١) بدمه على من أصابه.

قال موسى بن عقبة: قال ابن شهاب قال عروة بن الزبير: أخطأ به المسلمون يومئذ فتوشقوه (٢) بأسيافهم يحسبونه من العدو، وإن حذيفة ليقول أبي أبي فلم يفقهوا قوله حتى فرغوا منه، قال حذيفة: يغفر الله لكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

قال: ووداه (٣) رسول الله ﷺ وزاد حذیفة عنده حميراً(١٤)،

٧١٧\_ ١١٨.

<sup>(</sup>۱) يشهد له ما أخرجه ابن إسحاق (سيرة ابن هشام ۲/ ۸۸) عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال: «اختلفت سيوف المسلمين على اليمان والد حذيفة يوم أحد، ولا يعرفونه فقتلوه فأراد رسول الله أن يَديه فتصدق بديته على المسلمين»، وقد عنعن ابن إسحاق في هذه الرواية، ومن طريق ابن إسحاق أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٤٦ ـ ٤٧، رقم [٢٣٦٣] الأرناؤوط.

<sup>(</sup>٢) تواشقوه بأسيافهم: أي قطعوه وشائق كما يقطع اللحم إذا قدد. لسان العرب ٣/ ١٨٩ (وَشَقَ) والنهاية ٥/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) وداه: أي أعطى ديته، يقال: وديت القتيل إذا أعطيت ديته. النهاية ٥/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) قصة مقتل والد حذيفة ذكرها البخاري في الصحيح (فتح الباري ٧/ ٣٦١) دون ذكر الدية، وابن سعد في الطبقات ٢/ ٤٥، ومسند الشافعي (انظر: بدائع المنن في جمع مسند الشافعي والسنن رقم ١٤٦٣) من مرسل عروة، والحاكم في المستدرك ٣/ ٣٧٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ١٣٢، وفي معرفة السنن والآثار له ١٢/ ١٩٦، رقم (١١٤٤٠).

قال: وجميع من استشهد من المسلمين يوم أحد من قريش والأنصار تسعة وأربعون رجلاً<sup>(۱)</sup>، وقتل من المشركين يوم أحد ستة عشر رجلاً<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هذا مخالف لما ثبت في البخاري (فتح الباري ٧/ ٣٠٧ رقم ٣٩٨٦) من أن عدد القتلى يوم أحد سبعون، ٧/ ٣٧٤ رقم (٤٠٧٨)، و٧/ ٣٤٩ رقم (٤٠٤٠)، وفي رواية أخرى للزهري توافق ما في الصحيح أنه قال: «فأصيب يومئذ من أصحاب رسول الله على مثل نصف عدة من أصيب ببدر من المشركين من القتلى والأسرى» دلائل البيهقى ٣/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) وقد ذكر ابن إسحاق (ابن هشام ٢/ ١٢٩) أن عدد من قتل من المشركين: اثنان وعشرون رجلاً وذكر أسماءهم، وذكر الواقدي في المغازي ١/ ٣٠٧؛ أن عددهم سبعة وعشرون رجلاً، وذكر ابن سعد في الطبقات ٢/ ٤٢: ثلاثة وعشرون رجلاً.

#### المبحث الخامس:

## في ردِّ النبي ﷺ بعض الصحابة لصغرهم

مهر قال البخاري في التاريخ الصغير: حدثني إبراهيم بن يحيى (١)، ثنا أبي (٢)، عن ابن إسحاق، ثنا الزهري، عن عروة بن الزبير، ردَّ البي يكي يومئذ نفراً استصغرهم فيهم: عبد الله بن عمر (٣) ابن أربعة عشر، وأسامة بن زيد (١)، والبراء بن عازب (٥) وعَرَابة بن أوس (١)، وزيد بن

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الرواية رقم (٩).

<sup>(</sup>٢) ضعيف تقدم في الرواية رقم (٩).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، ولد سنة ثلاث من البعثة، وهاجر وهو ابن عشر سنين، عرض على النبي يوم بدر فاستصغره ثم بأحد فكذلك ثم بالخندق فأجأزه وكان عمره خمس عشرة سنة، توفي سنة أربع وثمانين. الإصابة ٢/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٤) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن زيد بن امرئ القيس بن عامر ابن النعمان الكلبي، الحب بن الحب، يكنى أبا محمد، ويقال: أبا زيد، مات رسول الله الله على وعمره عشرون سنة، وقيل: ثماني عشرة، وكان الرسول المسلم أمّره على حيش عظيم، فمات النبي على قبل أن يتوجه، فأنفذه أبو بكر. الإصابة ١/ ٣١.

<sup>(</sup>٥) هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن حثم بن مجدعة الأنصاري الأوسي يكنى أبا عمارة، ويقال: أبا عمرو، له ولأبيه صحبة، عرض على النبي الله يوم بدر فاستصغره فرده الله أما أحد فقد شهدها كما ثبت في البخاري حديث رقم (٣٠٣٩)، مات سنة اثنتين وسبعين. الإصابة ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٦) هو عَرابة ـــ بفتح أوله والراء الخفيفة وبعد الألف الموحدة ـــ ابن أوس بن قيظي بن

أرقم (۱)، وزيد بن ثابت (۲)، ورافع بن عدي (۳)، فتطاول له رافع، فأذن له، فسار معهم، و خُلِّف بقيتهم حرس للذراري والنساء (۱).

عمرو الأوسي ثم الحارثي، استصغره النبي ﷺ يوم أحد فرده النبي ﷺ. الإصابة ٢/ ٤٧٣.

- (۱) هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج، مختلف في كنيته، قيل: أبو عمر، وقيل: أبو عامر، استصغره يوم أحد وأول مشاهده الخندق وقيل: المريسيع، غزا مع النبي عشرة غزوة وثبت ذلك في الصحيح. الإصابة ١/ ٥٦٠.
- (٢) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي أبو سعيد وقيل أبو ثابت، وقيل غير ذلك في كنيته، استصغر يوم بدر، وقيل: إنه شهد أحداً، ويقال: أول مشاهده الحندق، كتب الوحي للنبي هي، مات سنة اثنتين أو ثلاث أو خمس وأربعين وقيل سنة إحدى أو اثنتين أو خمس وخمسين وفي خمس وأربعين قول الأكثر. الإصابة ١/ ٥٦١.
- (٣) هكذا في المطبوع من التاريخ الصغير، ولم أجد أحداً ذكره فيمن رده النبي الله يوم أحد ولعله رافع بن خديج، كما في ابن هشام ٢/ ٦٦، ومغازي الواقدي ١/ ٢١٦، وعيون الأثر ٢/ ١٢، وهو ممن أجازه النبي الله كان ابن خمس عشرة سنة ولأنه كان رامياً. ولعل البخاري نسبه إلى جده عدي، لأن رافعاً اسمه: رافع بن حديج بن عدي... والله أعلم.
  - (٤) التاريخ الصغير ١/ ١٤٦، بسند ضعيف.

وقد ذكر البخاري في هذه الرواية بعض من ردهم النبي الله لصغرهم، وذكر بعض المؤرخين بقيتهم فبلغوا أربعة عشر صبياً. انظرهم في: ابن هشام ٢/ ٦٦، ومغازي الواقدي ١/ ٢١٦، وعيون الأثر لابن سيد الناس ٢/ ١٢ ـــ ١٣.

وبالرغم من ضعف هذه الرواية إلا أن رد النبي الله البعضهم ثابت في الصحيحين وغيرهما، انظر: صحيح البخاري ٧/ ٣٩٢ رقم (٤٠٩٧) ومسلم ٣/ ١٤٩٠ رقم (١٨٦٨).

# المبحث السادس: طلب الأنصار من النبي رضى الاستعانة بحلفائهم من اليهود

٣٩ قال ابن هشام: وذكر غير زياد عن محمد بن إسحاق عـن الزهري: أن الأنصار يوم أحد قالوا لرسول الله ﷺ: يا رسول الله؛ ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال: لا حاجة لنا فيهم (١).

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية (ابن هشام ۲/ ۲۶)، وهي رواية موقوفة على الزهري، وفيها ضعف لإبجام الراوي في السند؛ فلا يعرف من الذي نقل هذا عن ابن إسحاق، بالإضافة إلى عنعنة ابن إسحاق. لكن لهذه الرواية شاهد من غير طريق الزهري. فقد أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده وذلك من حديث أبي حميد الساعدي شخف قال: خرج النبي الله يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع نظر وراءه فإذا كتيبة خشناء؛ قال الله ين هذا؟ قال: هو عبد الله بن أبي بن سلول في مواليه من اليهود من بني قينقاع، وهم رهط عبد الله بن سلام، فقال: أو قد أسلموا؟ فقال: لا، فإلهم على دينهم، قال: قل لهم: فليرجعوا؛ فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. المطالب العالية لابن حجر ٤/ ٣٩٨ رقم (٣٢٢٤) وقال: هذا إسناده المشركين. المطالب العالية لابن حجر ٤/ ٣٩٨ رقم (٣٢٢٤) وقال: هذا إسناده وأخرجه الواقدي في المغازي (١/ ٢١٥ ـ ٢١٣)، وابن سعد في الطبقات (٢/ وطبراني في الأوسط (٥/ ٢٢١)، وابن سعد في الطبقات (٢/ وأحد، والبيهقي في السنن (٩/ ٣٧) دون ذكر أحد، والبيهقي في السنن (٩/ ٣٧) دون ذكر أحد أيضاً.

## المبحث السابع: في قتل النبي ﷺ أبيّ بن خلف يوم أحد

• 3 — قال ابن سعد: أحبرنا قتيبة بن سعيد البلخي (١)، أحبرنا ليث ابن سعد، عن عبد الرحمن بن حالد (٢)، عن ابن شهاب عن سعيد بسن المسيب: أنّ أبيّ بن حلف الجمحي أسر يوم بدر، فلما افتدى من رسول الله على، قال لرسول الله على: إن عندي فرساً أعلفها كل يوم فَرق ذرة لعلي أقتلك عليها، فقال رسول الله على: «بل أنا أقتلك عليها إن شاء الله ١٠»، فلما كان يوم أحد أقبل أبيّ بن حلف يركض فرسه تلك حتى دنا من رسول الله على، فاعترض رحال من المسلمين له ليقتلوه، فقال لهم رسول الله بحربة في يده فرمى من رسول الله على: استأخروا استأخروا، فقام رسول الله بحربة في يده فرمى الما أبيّ بن خلف فكسرت الحربة ضلعاً من أضلاعه، فرجع إلى أصحابه ثقيلاً، فاحتملوه حتى ولوا به وطفقوا يقولون له: لا بأس بك، فقال لهم نشيلاً، فاحتملوه حتى ولوا به وطفقوا يقولون له: لا بأس بك، فقال لهم ببعض الطريق فدفنوه، قال سعيد بن المسيب: وفيه أنزل الله تبارك وتعالى:

<sup>(</sup>۱) هو: قتيبة بن سعيد بن جميل، بفتح الجيم، ابن طريف الثقفي، أبو رجاء البغلاني، بفتح الموحدة وسكون المعجمة وبغلان من قرى بلخ، يقال: اسمه يجيى، وقتيبة لقب، وقيل: علي، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة أربعين عن تسعين سنة، ع. التقريب ٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمن بن حالد بن مسافر الفهمي، أمير مصر، صدوق من السابعة، توفي سنة سبع وعشرين، خ م ق ت س. التقريب ٣٣٩.

## ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكَنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾ (١) الآية (٢).

الحمد وأخرج الحاكم من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبيه (٣) قال: أقبل أبيّ بن خلف يوم أحد إلى النبي يريده، فاعترض رجال من المؤمنين فأمرهم رسول الله على فخلوا سبيله فاستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار، ورأى رسول الله على ترقوة أبيّ من فرجة بين سابغة (١) الدرع والبيضة (٥)، فطعنه بحربته فسقط أبيّ من فرسه و لم يخرج من طعنته دم، فكسر ضلعاً من أضلاعه، فأتاه أصحابه وهو يخور خوار الثور فقالوا له: ما أعجزك إنما هو حدش، فذكر لهم قول رسول الله على: «بل أنا أقتل أبياً» (٢)، ثم قال: والذي نفسي بيده

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية (١٧).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ٤٦، وهو مرسل حسن إلى سعيد بن المسيب، وقد وصله الحاكم كما في الرواية الآتية.

<sup>(</sup>٣) هو المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخومي والد سعيد، له ولأبيه صحبة، شهد بيعة الرضوان كما ثبت في الصحيحين. الإصابة ٣/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٤) في مصنف عبد الرزاق ٥/ ٣٥٧ رقم (٩٧٣١) تسبغة، والتسبغة: شيءً من حلق الدروع والزرد يعلق بالخوذة دائراً معها ليستر الرقبة وحيب الدرع. النهاية ٢/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) البيضة: الخوذة. النهاية ١/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٦) كما في مصنف عبد الرزاق ٥/ ٣٥٥ ــ ٣٥٧ رقم (٩٧٣١)، وكتاب السير للفزارى ٢٠٣ بسند مرسل.

لو كان هذا الذي بي بأهل ذي الجحاز لماتوا أجمعون، فمات أُبَيُّ إلى النار فسحقاً لأصحاب السعير قبل أن يقدم مكة، فأنزل الله: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكُنَّ اللهَ رَمَيْ (١).

وقيل: إنها نزلت في رمي النبي الله المشركين عندما اجتمعوا في الحجر بمكة وتعاقدوا على قتل النبي الله فأخذ الله قبضة من التراب فرماهم بها فما من إنسان أصيب بشيء منها إلا قتل يوم بدر. انظر: مسند أحمد ٤/ ٢٦٩، شاكر.

ويظهر والله أعلم أن الآية تناولت بعمومها جميع هذه الحوادث، حاصة وأنه قد ثبت عند الحاكم في المستدرك كما مر أن الآية نزلت في رمي النبي الله أبي بن خلف، قال ابن كثير بعد ذكره للحديث الذي أخرجه الحاكم من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبيه: وهذا القول عن هذين الإمامين غريب أيضاً جداً، ولعلهما أرادا أن الآية بعمومها تناولته لا أنها نزلت فيه خاصة كما تقدم. انظر: تفسير ابن كثير ٢/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>۱) سورة الأنفال آية (۱۷). والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٢٧، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه الواقدي في المغازي ١/ ٢٥٠، وعبد الرزاق في تفسيره ١/ ٢٥٦ من طريق الزهري مرسلاً وبألفاظ مقاربة، وأخرجه الطبري في تفسيره ٩/ ١٣٦ – ١٣٧ مرسلاً عن الزهري. وقد ورد أن هذه الآية نزلت في رمي النبي المشركين يوم بدر، انظر: تفسير الطبري هي المكبر ٢/ ٤٤٥، تحقيق: أحمد شاكر، و١٣٨/ ٤٤٥ – ٤٤٣.

#### المبحث الثامن:

## في إلقاء النوم على المسلمين يوم أحد

الطبراني في الكبير؛ من طريق ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عوف في قوله: عبد الرحمن بن عوف في قوله: الرحمن بن عوف في قوله: المُعَمِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَة تُعَاسًا ﴾ (١)، قال: ألقي علينا النوم يوم أحد (٢).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية (١٥٤).

<sup>(</sup>۲) معجم الطبراني الكبير ۱/ ۱۳۵ رقم (۲۸۵)، وفي الأوسط ٤/ ۲۷۱ رقم (۲۷۲) قال الهيثمي في الجمع ٦/ ۱۱۷، ورواه الطبراني في الأوسط وفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف، ونسبه إلى الكبير في ٦/ ٣٢٨، وأخرجه الطبري في التفسير ٧/ ٣١٨ رقم (٨٠٧٩)، وأبو نعيم في دلائل النبوة رقم (٤٢١) من طريق الزهري. ويشهد له ما أخرجه في الصحيح معلقاً بصيغة الجزم، صحيح البخاري مع الفتح ٧/ ٣٦٥ رقم (٨٦٠٤)، وموصولاً ٨/ ٢٢٨ رقم (٢٥٥٤)، والترمذي في السنن ٥/ ٢٢٩، رقم (٧٠٠٠)، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٩٩، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٥٠٥، والطبري في تفسيره ٧/ ٣١٨ رقم (٨٠٧١)، ورقم (٨٠٧٨)، ورقم (٨٠٧٨)، والبلاذري في أنساب الأشراف قسم السيرة ١/ ٢٢٧.

#### المبحث التاسع: في شهود النساء الغزوات

قال ثعلبة بن أبي مالك: «إن عمر بن الخطاب شه قسم مروطاً (۱) بين قال ثعلبة بن أبي مالك: «إن عمر بن الخطاب شه قسم مروطاً المسير نساء من نساء المدينة، فبقي مرط حيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين أعط هذا ابنة رسول الله شي يريدون أم كلثوم بنت علي (۲) فقال عمر: أم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله شي قال عمر: فإلها كانت تزفر (۱) لنا القرب يوم أحد.

<sup>(</sup>۱) المروط: الأكسية، الواحد: مِرْط، يكون من صوف، وربما يكون من حز أو غيره. النهاية ٤/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) هي: أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ﷺ، ولدت قبل وفاة النبي ﷺ تزوجها عمر فأصدقها أربعين ألفاً وأنجبت له زيداً ورقية، الإصابة ٤ / ٤٩٢.

<sup>(</sup>٣) أم سليط: امرأة من المبايعات، حضرت مع رسول الله على يوم أحد، قال عمر بن الخطاب: كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. الاستيعاب ٤/ ٤٩٢٣ رقم (٣٥٩٥)، وقال الحافظ ابن حجر: قلت: ثبت ذكرها في صحيح البخاري عن عمر كناها عمر بابنها سليط بن أبي سليط بن أبي حارثة، وهي أم قيس بنت عبيد ذكر ذلك ابن سعد. الإصابة ٤/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٤) تزفر: بفتح أوله وسكون الزاي وكسر الفاء أي تحمل. الفتح ٦/ ٧٩. وأما قول البخاري: «تزفر: تخيط» فقد قال الحافظ كذا في رواية المستملي وحده، وتُعقب بأن ذلك لا يعرف في اللغة، وإنما الزفر الحمل، وهو بوزنه ومعناه، ثم قال الحافظ: قلت: وقع عند أبي نعيم في المستخرج بعد أن أخرجه من طريق عبد الله

قال أبو عبد الله: تزفر: تخيط (١).

ابن وهب عن يونس قال عبد الله: تزفر: تحمل، وقال أبو صالح كاتب الليث: تزفر: تخرز. قال الحافظ: فلعل هذا مستند البخاري في تفسيره (الفتح ٦/ ٧٩).

- (۲) هو: محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي، النيسابوري، ثقة، حافظ، جليل، من الحادية عشرة، توفي سنة ثمان و شمسين على الصحيح وله ست و ثمانون سنة خ٤، التقريب رقم (٦٣٨٧).
- (٣) هو: أحمد بن خالد بن موسى الوهبي الكندي أبو سعيد، صدوق من التاسعة،
   توفي سنة أربع عشرة. التقريب ٧٩ رقم (٣٠).
- (٤) هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، ثقة فاضل، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة، التقريب ٤٩٧ رقم (٦١٥١).
- (٥) هو: يزيد بن هرمز المدني، مولى بني ليث، وهو غير يزيد الفارسي على الصحيح وهو والد عبد الله، ثقة، من الثالثة، توفي على رأس المائة، م د ت س. التقريب ٢٠٦.
- (٦) هو: نجدة بن عامر الحروري من رؤوس الخوارج، قتل سنة سبعين، لسان الميزان
   ٦/ ١٤٨ رقم (٥٢٠).

يضرب لهن بسهم؟

قال: فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة: قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله على، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا، وقد كان يرضيخ (١) لهن (٢).

<sup>(</sup>١) الرضخ: العطية القليلة. النهاية ٢/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود ۳/ ۷٤، وفيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس، وقد صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ۲/ ۲۱ رقم (۲۳٦۹)، ويشهد له ما أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۱۹، ۱۹۰. وشهود النساء الغزوات لمداواة الجرحى وسقيهم الماء ثابت في الصحيحين وغيرهما، انظر: صحيح البخاري مع الفتح ۷/ ۳۲۱ رقم (٤٠٦٤) ومسلم بشرح النووي ۲۱/ ۱۸۸ ما داليهقي في السنن الكبرى ۹/ ۳۰۰.

## المبحث العاشر: في ما لقيه النبي ﷺ يوم أحد

• 3 \_\_\_\_ أخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعــن عثمــان الجزري عن مقسم أن النبي ﷺ دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين كسر رباعيته ودمى وجهه فقال: «اللهم لا يحل عليه الحول حتى يمــوت كافراً» (١) فما حال عليه الحول حتى مات كافراً إلى النار.

٢٤ ــ وأخرج(٢) عن معمر عن الزهري في قوله تعالى: ﴿ وَعَصَيْتُم

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق ۱/ ۱۳۱ – ۱۳۲، والمصنف ٥/ ٢٩٠ – ٢٩١، ومن طريق عبد الرزاق أخرجها البيهقي في الدلائل ٣/ ٢٦٥، وذكرها الذهبي في تاريخ الإسلام قسم المغازي ١٩٢، وهي رواية مرسلة، وانظر: ابن هشام ٢/ ٧٩، فقد ذكر ابن إسحاق بإسناد متعدد منهم الزهري، إصابة النبي الشريف، وقد أخرج هذه الرواية من طريق ابن إسحاق. الطبري في تفسيره وجهه الشريف، وقد أخرج هذه الرواية من طريق ابن إسحاق. الطبري في تفسيره / ٣٠٨ رقم (٨٠٦٥) وهي مرسلة أيضاً.

ولكن يشهد لها ما أخرجه البخاري في صحيحه (مع الفتح ٧/ ٣٧٢ رقم دري دري البيضة (٤٠٧٥) بلفظ: «...وكُسرت رباعيته يومئذ، وجرح وجهه، وكسرت البيضة على رأسه» دون ذكر الدعاء.

وأخرجه مسلم (بشرح النوي ۱۲/ ۱۲۸ – ۱۶۹) بلفظ: «...جُرح وجه رسول الله ﷺ وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه...» دون ذكر الدعاء. وانظر: طبقات ابن سعد ۲/ ۶۲.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٣٥\_ ١٣٦، والمصنف ٥/ ٣٦٣\_ ٣٦٦ رقم (٩٧٣٥).

مّن بعد ما أراكم مّا تحبُون (۱) أن النبي السي السي الحد حين غيزا أبو سفيان وكفار قريش: (إني رأيت كأني لبست درعاً حصينة، فأولتها المدينة فاجلسوا في صمعكم (۲)، وقاتلوا من ورائه، وكانت المدينة قيد شبكت البنيان فهي كالحصن، فقال رجل ممن لم يشهد بدراً: يا رسول الله اخرج بنا إليهم فلنقاتلهم، وقال عبد الله بن أبي بن سلول: نعم ما رأيت يا رسول الله، إنا والله ما نزل بنا عدو قط فخرجنا إليه إلا أصاب فينا، ولا ثبتنا في المدينة وقاتلنا من ورائها إلا هزمنا عدونا، فكلمه ناس من المسلمين فقالوا: يا رسول الله اخرج بنا إليهم فدعا بلأمته فلبسها، ثم قال: (ما أظن الصرعي إلا ستكثر منكم ومنهم، إني أرى في النوم بقراً قال: (ما أظن الصرعي إلا ستكثر منكم ومنهم، إني أرى في النوم بقراً منحورة فأقول: بقر والله خير، فقال رجل: يا رسول الله بأبي وأمي فاجلس بنا، قال: (إنه لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يلقي البأس».

فانطلقت به الأدلاء بين يديه حتى إذا كان بالواسط من الجبّنة انخذل عبد الله بن أبيّ بن سلول بثلث الجيش أو قريب من ثلث الجيش، وانطلق النبي على حتى لقيهم بأحد وفاجؤوهم، فعهد النبي على إلى أصحابه إن هزموهم ألا يدخلوا لهم حجراً ولا يتبعوهم، فلما التقوا هزموهم وعصوا

سورة آل عمران آیة (۱۵۲).

<sup>(</sup>٢) الأصمع: المترقي أشرف المواضع، القاموس ٩٥٣، صمع: فكأنه أراد اجلسوا في أحسن الأماكن ليكمن للعدو فيها.

النبي وتنازعوا الغنائم، ثم صرفهم الله ليبتليهم كما قال: وأقبل المشركون، وعلى خيلهم خالد بن الوليد بن المغيرة، فقتل من المسلمين سبعون رجلاً، وأصابتهم حراح شديدة، وكسرت رباعية النبي ﷺ ووثع (١) بعض وجهه حتى صاح الشيطان بأعلى صوته: قتل محمد، قال كعب بن مالك: فكنت أول من عرف النبي على عرفت عينيه من تحت المغفر فناديت بصوتي الأعلى: هذا رسول الله، فأشار إليّ أن اسكت، ثم كفَّ الله المشركين والنبي ﷺ وأصحابه وقوف، فنادى أبو سفيان بعدما مُثِّلَ ببعض أصحاب النبي على وحدعوا، ومنهم من بقر بطنه، فقال أبو سفيان: إنكم ستجدون في قتلاكم بعض المثل، وإن ذلك لم يكن عن ذوي رأينا ولا ساداتنا، ثم قال أبو سفيان: أعل هبل، فقال عمر بن الخطاب: الله أعلى وأجل، فقال أبو سفيان: أنعمت فعال عنها (٢)، قتلي بقتلي بدر، فقال عمر: لا يستوي القتل؛ قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قال أبو سفيان: لقد حبنا إذن، ثم انصرفوا راجعين، وندب النبي على أصحابه في طلبهم بعدما أصابهم القرح، فطلبوهم حتى بلغوا قريباً من حمراء الأسد ثم رجع النبي ﷺ.

٧٤ ـ وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ضرب وجه

<sup>(</sup>۱) الوثء: والوثاءة: وصم يصيب اللحم لا يبلغ، أو توجع في العظم بلا كسر، أو هو الفك. القاموس ٦٩ (وثا).

<sup>(</sup>٢) في المصنف: «أنعمت عيناً».

النبي علي يومئذ بالسيف سبعين ضربة وقاه الله شرها كلها (١).

<sup>(</sup>۱) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ٧/ ٣٧٢، ثم قال: وهذا مرسل قوي، ويحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة في الكثرة.

وقد ورد هذا النص في المصنف هكذا: «ولقد أخبرنا عبد الرزاق أن وجه رسول الله على ضرب يومئذ بالسيف سبعين ضربة، وقاه الله شرها». المصنف ٥/ ٣٦٧ تحت رقم (٩٧٣٦).

#### المبحث الحادي عشر: في مقتل همزة رضي المبحث الحادي عشر:

المناس الواقدي (۱): فحد ثني عبد الله بن جعفر (۲) عن ابس أبي عون (۳) عن الزهري عن عروة، قال: حدثنا عبيد الله بسن عدي بسن الخيار (۱)، قال: غزونا الشام في زمن عثمان بن عفان شهه فمررنا بحمص بعد العصر، فقلنا: وحشي، فقالوا: لا تقدرون عليه، هو الآن يشرب الخمر (۵) حتى يصبح، فبتنا من أجله (۱) وإنا لثمانون رجلاً، فلما صلينا الصبح جئنا إلى منوله فإذا شيخ كبير قد طرحت له زربيّة (۷) قدر

<sup>(</sup>۱) مغازي الواقدي ۲۸۷/۱، والواقدي متروك،ولكن أصل الحديث في البخاري، حديث رقم (٤٠٧٢)، ولكن ليس فيه شرب الخمر.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، أبو محمد المدني، ليس به بأس، من الثامنة، توفي سنة سبعين، وله بضع وسبعون ، خت، م ٤، التقريب ٢٩٨.

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الواحد بن أبي عون المدني، صدوق يخطئ، من السابعة، توفي سنة أربع وأربعين، خت، ق، التقريب ٣٦٧.

 <sup>(</sup>٤) هو: عبيد الله بالتصغير بن عدي بن الخيار القرشي النوفلي، ولد على عهد النبي على وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين. الإصابة ٧٤/٣.

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن سعد في الطبقات ٤١٩/٧، بإسناد منقطع أنه أول من ضرب في الخمر بحمص، أما رواية البخاري فلم تذكر ذلك. انظر: البخاري حديث رقم: (٤٠٧٢)

<sup>(</sup>٦) لم تذكر رواية البخاري أنهم باتوا.

<sup>(</sup>٧) الزربية: الطِّننِفَسة، وقيل: البساط ذو الخمل، وتكسر زايها وتفتح وتضمّ، وجمعها زرابيّ. النهاية ٣٠٠/٢.

مجلسه، فقلنا له: أخبرنا عن قتل حمزة، وعن مسيلمة، فكره ذلك وأعرض عنه، فقلنا له: ما بتنا هذه الليلة إلا من أجلك، فقال: إني كنت عبداً لجبير ابن مطعم بن عديّ، فلما خرج الناس إلى أُحُد دعانى، فقال: قد رأيت مقتل طعيمة بن عديّ، قتله حمزة بن عبد المطلب يوم بدر، فلهم ترل نساؤنا في حزن شديد إلى يومنا هذا، فإن قتلتَ حمزةً فأنتَ حرٌّ، قال: فخرجت مع الناس ولي مزاريق (١)، وكنتُ أمرّ بهند بنت عتبة فتقول: إيه أبا دَسْمة (٢)، اشف واشتف، فلما وردنا أُحُداً نظرت إلى حمزة يقدم الناس يهدّهم هدّاً، فرآني وأنا قد كمنتُ (٣) له تحت شــجرة فأقبــل نحــوي، ويعترض له سباع الخزاعي، فأقبل إليه، فقال: وأنت أيضاً يا ابن مقطعة البظور (٤) ممن يكثر علينا هلمّ إليّ، قال: وأقبل حمزة فاحتمله حتى رأيــت يعترض له حرف فيقع فيه، وأزرقه بمزراقي فيقع في ثنته (١) حتى خرج من بين رحليه فقتله، وأُمُرُّ بمند بنت عتبة فأعطتني حليها وثياها، وأما

<sup>(</sup>١) المزراق الرمح القصير. القاموس: زرق.

<sup>(</sup>٢) إيه أبا دسمة، الدسم الأسود الدنيء. النهاية ١١٨/٢.

<sup>(</sup>٣) كمنت له: أي استترت واستخفيت. النهاية ٢٠١/٤.

<sup>(</sup>٤) البظّر: \_\_ بفتح الباء \_\_ الهنة التي تقطعها الخافضة من فرج المرأة عند الختان. النهاية ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٥) برقان رجليه: أي لمعالها. النهاية ١٢٠/١.

<sup>(</sup>٦) النُّنَّة: ما بين السرة والعانة من أسفل البطن. النهاية ٢٢٤/١.

مسيلمة، فإنا دخلنا حديقة الموت، فلما رأيته زرقته بالمزراق وضربه رجل من الأنصار (١) بالسيف، فربك أعلم أينا قتله، إلا أني سمعت امرأة تصيح فوق الدَّير قتله العبد الحبشيّ.

قال عبيد الله : فقلت: أتعرفني؟ قال: فأكر بصره علي، وقال: ابن عدي، ولعاتكة بنت أبي العيص؟ قال: قلت: نعم. قال: أما والله ما لي بك عهد بعد أن رفعتك إلى أمك في محَفَّتها (٢) التي ترضعك فيها.

ونظرت إلى برقان قدميك حتى كان الآن، وكان في ســـاقي هنــــد خدمتان من جزع<sup>(٣)</sup> ظفار، ومسكتان من ورِق، وخواتم من ورِق، كنّ في أصابع رجليها فأعطتني ذلك.

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن زید بن عاصم المازی، وقیل: غیره. والأول أشهر. انظر: فتح الیاری ۳۷۰/۷.

<sup>(</sup>٢) المحفة : - بالكسر \_ : مركب النساء كالهودج. القاموس: حفف.

<sup>(</sup>٣) سيأتي التعريف بها في غزوة بني المصطلق.

#### المبحث الثابي عشر:

في تسمية من استشهد بأحد من طريق الزهري (١).

-1 أنيس بن قتادة الأنصاري -1

٢\_ أوس بن أرقم <sup>(٣)</sup>.

 $^{(4)}$  إياس بن أوس الأنصاري  $^{(4)}$ .

2— ثابت بن الدحداحة $^{(\circ)}$ .

٥\_ ثعلبة بن ساعدة بن مالك بن حالد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري<sup>(١)</sup>.

٦ - تعلبة بن سعد بن مالك من بني ساعدة (٧).

V... الحارث بن أوس بن رافع الأنصاري  $^{(\wedge)}$ .

<sup>(</sup>۱) ما كان في هذه القائمة معزواً إلى الطبراني فهو من طريق موسى بن عقبة عن الزهري، وما كان معزواً لغيره فقد جاء ذكره عرضاً كقولهم: ذكره الزهري فيمن استشهد بأحد.

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الكبير ٢٦٨/١-٢٦٩ رقم (٧٧٧) ومجمع الزوائد ١٢٣/٦.

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الكبير ٢٣٠/١ رقم (٦٣٠) ومجمع الزوائد ١٢٣/٦.

<sup>(</sup>٤) الطبراني في الكبير ٢/٥٧١ رقم (٨٠٢) ومجمع الزوائد ٦/٣٣.

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للبيهقي ٦/٦٦.

 <sup>(</sup>٦) أسد الغابة رقم (٩٩٥).

<sup>(</sup>٧) الطبراني في الكبير ٨٨/٢ رقم (١٣٩٣) والمجمع ٦/٢٣٠.

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد ٦/٢٣/.

٨ الحباب بن قيظي (١).

٩ حنظلة بن أبي عامر بن الراهب الأنصاري ثم الأوسى (٢).

النصاري  $(^{\mathsf{T}})$ . د کوان بن عبد قیس الأنصاري  $(^{\mathsf{T}})$ .

١١ ـ رفاعة بن عمرو بن زيد بن عمرو بن تعلبة، عقبيٌّ، بدريٌّ (٤).

۱۲ـــ زيد بن وديعة بن عمرو بن قيس الأنصاري الخزرجي <sup>(°)</sup>.

١٣ ـ سعد بن أبي قيس بن أبي بن كعب بن القين الأنصاري (٦).

۱۵ـ سعد بن الربيع <sup>(۷)</sup>.

٥١ ــ سعد بن سويد الأنصاري الخزرجي (^).

٦١ سعد بن سهيل، من بني دينار، وقيل: من بني خنساء (٩).

١٧ ـ عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة والد جابر (١٠٠).

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ، رقم (١٠٢٢).

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الكبير ٤م١٠ رقم (٣٤٨٧) والمجمع ١٢٣/٦.

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الكبير ٢٣٣/٤ رقم (٢٢١) والمجمع ١٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) الطبراني في الكبير ٥٨/٥-٤٩، وأسد الغابة رقم (١٦٩٥)، ومجمع الزوائد ٦٦٣/٦.

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة رقم (١٨٧٨).

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ١٢٤/٦.

<sup>(</sup>٧) مستدرك الحاكم ٦٠٧/٣، ومجمع الزوائد ١٢٤/٦.

<sup>(</sup>٨) الطبراني في الكبير ٦/٨٦ رقم (٤٧٢٥)، وأسد الغابة ٢/٤٥٣، ومجمع الزوائد ٦/٤٢٦.

<sup>(</sup>٩) أسد الغابة ٣٥٤/٢ رقم (٢٠٠٨).

<sup>(</sup>١٠) صحيح البحاري مع الفتح ٥/٥٥، ودلائل النبوة للفريابي ٨٤ رقم (٤٩)،والحلية

١٨ ـ عبد الله بن عمرو الدوسيّ (١).

٩ الله بن عمرو بن وهب ثعلبة بن الخزرجي الأنصاري<sup>(٢)</sup>.

۲۰ ــ عمارة بن مخلد بن الحارث (۳).

٢١ ــ عمرو بن مطرف بن علقمة الأنصاري (١).

٢٢ عمرو بن معاذ بن النعمان امرؤ القيس (٥).

٢٣ – مخيريق النضري الإسرائيلي، من بني النضير، ويقال: إنه مــن بني قينقاع (٦).

لأبي نعيم ٤/٢ رقم (٨٩)، والسنن الكبرى للبيهقي ٦٤/٦، ومجمع الزوائد ٦٢٤/٦.

<sup>(</sup>١) الإصابة رقم (٤٨٦٠).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٣٥٤/٣ رقم (٣٠٩٦) والإصابة رقم (٤٨٥٧).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ٤/ ١٤٣ رقم (٣٨١٨).

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ٢٧١/٤ رقم (٤٠٢٢).

<sup>(</sup>٥) الإصابة ١٧/٣.

<sup>(</sup>٦) الإصابة ٣٩٣/٣. هؤلاء الذين نصّ الزهري على استشهادهم في أحد، ومعلوم أنه قد ثبت أن الذين استشهدوا في أُحُد كانوا سبعين كما تقدم.

#### المبحث الثالث عشر:

## كيفية دفن شهداء أحد وعدم الصلاة عليهم

93- أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أن رسول الله على كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، قال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، و لم يصل عليهم، و لم يغسلهم» (۱).

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری مع الفتح ۲۱۲/۳، و۲۰۹/۳ رقم (۱۳٤۳) و ۲۱۷/۳ رقم (۱۳٤٥) وسنن أبی داود (۱۳٤٥) و ۲۱۷/۳ رقم (۱۳۵۸) وسنن أبی داود رقم (۱۳۵۸) و الترمذی رقم (۱۰۳۵) و النسائی ۲۲/۶، و ابن ماجه رقم (۱۰۱۹) و منتقی ابن الجارود (انظر: غوث المکدود رقم ۲۰۵)، و الطبقات الکبری ۲۱/۳، و عبد الرزاق فی المصنف ۲۷۲٬۰ و ابن أبی شیبة فی مصنفه الکبری ۲۹/۰۱ رقم (۱۲۸۲۱) و البیهقی فی السنن الکبری ۴۶/۳، ، فی معرفة السنن و الآثار ۲۰/۱۲ رقم (۱۲۸۲۱) و البیهقی فی السنن الکبری ۴۶/۳، ، فی معرفة السنن و الآثار ۲۰/۱۰ رقم (۲۰۱۸)، و الطحاوی فی شرح معانی الآثار ۳/۱۰) و البغوی فی شرح السنة ۵/ ۳۲۰ رقم (۱۰۰۰). وقد أخرج أبو داود فی سننه ۱۹۲۳ عن أسامة بن زید اللیثی عن الزهری عن وقد أخرج أبو داود فی سننه ۱۹۲۳ عن أسامة بن زید اللیثی عن الزهری عن غیره». و لکن العلماء رجحوا روایة اللیث عن الزهری عن عبد الرحمن بن کعب غیره». و لکن العلماء رجحوا روایة اللیث عن الزهری عن عبد الرحمن بن کعب عن جابر ، و قالوا: بأن أسامة غلط فیه، انظر: نیل الأوطار للشوکایی ۲۸/۴.

### المبحث الرابع عشر: غزوة بدر الآخرة

• ٥ ـ قال البيهقي (١): أخبرنا أبو الحسين (٢) بن الفضل، قال: أخبرنا ابن عتاب (٣) العبدي ، قال: حدثنا القاسم (١) بن عبد الله بن المغيرة، قال: حدثنا إسماعيل (٥) بن أبي أويس، قال: حدثنا إسماعيل (١) بن أبي أويس، قال:

والحق أن ما في الصحيح مقدم على غيره.

(۱) دلائل النبوة للبيهقي ٣/ ٣٨٤، بسند حسن إلى الزهري، وكذلك ذكرها ابن إسحاق (ابن هشام ٢/ ٢١٠) إلا أنه جعلها سنة أربع وبسياق مختلف، أما الواقدي فقد جعلها في ذي القعدة على رأس خمس وأربعين شهراً، المغازي ١/ ١٨٥، وتبع الواقدي في ذلك ابن سعد كما في الطبقات الكبرى ٢/ ٥٩.

وهو كما قال رحمه الله: والدليل على ذلك أن ابن شهاب الزهري قد ذكر غزوة بدر الآخرة عن عروة بن الزبير ألها كانت في شعبان سنة أربع. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي، قسم المغازي ٢٤٩\_ ٢٥١.

- (٢) ثقة تقدم في الرواية رقم [٧].
- (٣) ثقة تقدم في الرواية رقم [٧].
- (٤) ثقة تقدم في الرواية رقم [٧].
- (٥) صدوق تقدم في الرواية رقم [٧].
- (٦) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة الأسدي مولاهم أبو إسحاق المدني، ثقة، تكلم

ابن عقبة، ح؛

وأخبرنا أبو عبد الله (۱) الحافظ، قال: أخبرنا إسماعيل (۲) الشعراني، قال: حدثني حدي (۲)، قال: حدثنا إبراهيم (٤) بن المنذر عن إسماعيل بسن إبراهيم بن عقبة، عن عمه موسى بن عقبة عن ابن شهاب وهذا لفظ حديث إسماعيل، عن عمه موسى قال: ثم إن رسول الله الله الستنفر المسلمين لموعد أبي سفيان بدراً، وكان أهلاً للصدق والوفاء أله فاحتمل الشيطان أولياءه من الناس، فمشوا في الناس يخوفوهم وقالوا: قد أخبرنا وأنتم أن قد جمعوا لكم مثل الليل من الناس يرحون أن يوافقو كم فينتهبوكم فالحذر الحذر لا تغدوا، فعصم الله المسلمين من تخويف الشيطان، فاستحابوا لله ورسوله وخرجوا ببضائع لهم، وقالوا: إن لقينا أبا سفيان فهو الذي خرجنا له، وإن لم نلقه ابتعنا ببضائعنا، وكان بدر متجراً يواف أبو سفيان الموعد، فلم يخرج هو ولا أصحابه، وأقبل رجل مسن وأخلف أبو سفيان الموعد، فلم يخرج هو ولا أصحابه، وأقبل رجل مسن

فيه بلا حجة، من السابقين، مات في خلافة المهدي، خ تم س، التقريب ١٠٥٠.

<sup>(</sup>١) ثقة تقدم في الرواية رقم [١].

<sup>(</sup>٢) ثقة تقدم في الرواية رقم [١].

<sup>(</sup>٣) ثقة تقدم في الرواية رقم [١].

<sup>(</sup>٤) صدوق تقدم في الرواية رقم [١].

<sup>(</sup>٥) يوافي: أي يأتونه كل عام. لسان العرب ٣/ ٩٦٠.

بين ضمرة (۱) بينه وبين المسلمين حلف فقال: والله إن كنا لقد أُخبرنا أنه لم يبق منكم أحد فما أعملكم إلى أهل هذا الموسم؟ فقال رسول الله الله وهو يريد أن يبلغ ذلك عدوه من قريش: أعملنا إليه موعد أبي سفيان وأصحابه وقتالهم، وإن شئت مع ذلك نبذنا إليك وإلى قومك حلفكم ثم جالدناكم قبل أن نبرح منزلنا هذا. فقال الضمري: معاذ الله بل نكف أيدينا عنكم ونمسك بحلفكم، وزعموا أنه مر عليهم ابن حُمام (۱) فقال: من هؤلاء؟ فقالوا: رسول الله وأصحابه ينتظرون أبا سفيان ومَن معه من قريش، فخرج يرتجز:

إذ نفرت من رفقتي محمد إذ جعلت ماء قديد موعد

هوى على دين أبيها الأتلد<sup>(٣)</sup> وعجوة موضوعة كالجلمد

وصبحت مياهها ضحى الغد

فذكروا أن ابن الحمام قدم على قريش فقال: هذا محمد وأصحابه ينتظرونكم لموعدكم، فقال أبو سفيان: قد والله صدق، فنفروا وجمعوا

<sup>(</sup>۱) هو: مخشي بن عمرو الضمري، كما في سيرة ابن هشام ٢/ ٢١٠، ولم أحد لمخشي هذا ترجمة في الاستيعاب لابن عبد البر ولا في الإصابة.

<sup>(</sup>٢) لم أحد له ترجمة. وفي الطبقات الكبرى لابن سعد (٢/ ٦٠) أن الذي قدم على قريش معبد بن أبي معبد الخزاعي.

<sup>(</sup>٣) التالد: القديم، لسان العرب ١/ ٣٢٥. الجلمد والجلمود: الصخر. لسان العرب ١/ ٤٩٠.

الأموال، فمن نشط منهم قووه، ولم يقبل من أحد منهم دون أوقية، ثم سار حتى أقام بمَجَنَّة (۱) من عُسْفَان (۲) ما شاء الله أن يقيم، ثم ائتمر هو وأصحابه، فقال أبو سفيان: ما يصلحكم إلا عام خصب ترعون في السمر وتشربون من اللبن، ثم رجع إلى مكة، وانصرف رسول الله الله المدينة بنعمة من الله وفضل، فكانت تلك الغزوة تدعى غروة حيش السويق (۱)، وكانت في شعبان سنة ثلاث.

<sup>(</sup>۱) مَجَنَّة: بالفتح وتشديد النون، قال الحموي: كانت مجنة بمر الظهران قرب جبل يقال له الأصغر، وهو بأسفل مكة على قدر بريد منها، معجم البلدان ٥/ محم ٥٠ ومر الظهران/ واد شمال مكة ويبعد عنها (٢٢) كيلاً، انظر: معجم المعالم الجغرافية للبلادي ٢٨٨.

<sup>(</sup>۲) عُسْفَان: بضم العين وسكون السين، وفاء وألف، وآخره نون: وهي بلدة على (۸۰) كيلاً من مكة شمالاً. انظر: معجم المعالم الجغرافية ۲۰۸.

<sup>(</sup>٣) المراد بحيش السويق: حيش أبي سفيان، لأن أبا سفيان لما رجع بحيشه سماهم أهل مكة حيش السويق، يقولون: إنما خرجتم تشربون السويق. انظر: ابن هشام ٢/ ٢٠. وقد تقدم أن أبا سفيان خرج بعد وقعة بدر حتى دخل المدينة فحرق بعض نخيلها، ثم هرب، وخرج الرسول على قي طلبه، ولكن أبا سفيان فاته بعد أن طرح ما معهم من الطعام ليتخففوا منها، فسميت تلك الغزوة غزوة السويق. انظر: المبحث السابع عشر: غزوة السويق. وابن هشام (٢/ ٥٥)، وهذه غير تلك.



## الفصل الرابع:

في الأحداث التي وقعت بعد غزوة أحد حتى بداية غزوة بني المصطلق.

وتحته ثمانية مباحث:

المبحث الأول: في غزوة بني سُليم ببُحران بناحية الفُرُع.

المبحث الثاني: في مقتل كعب بن الأشرف.

المبحث الثالث: في سرية مقتل ابن أبي الحُقَيْق

المبحث الرابع: في سرية عبد الله بن أنيس إلى سفيان بن عبد الله بن نحيح الهذلي

المبحث الخامس: في غزوة الرجيع

المبحث السادس: في سرية بئر معونة

المبحث السابع: في خبر وقعة بئر معونة على النبي ﷺ والمسلمين

المبحث الثامن: في غزوة ذات الرقاع

الفصل الرابع: في الأحداث التي وقعت بعد غزوة أحد حتى بداية غزوة بني المصطلق وتحته ثمانية مباحث:

## المبحث الأول: في غزوة بن سُليم ببُحْران بناحية الفُرُع

<sup>(</sup>۱) بحران: حبل يضرب إلى الخضرة والسمرة، بين وادي حَجر المعروف قديماً بالسائرة، ومَر عُنيب المعروف اليوم بمر، ووادي رابغ، يقع بحران عند التقائهما، يفترقان عنه شرق مدينة رابغ على (٩٠) كيلاً، وهو في ديار زُبيد من حرب، معجم المعالم الجغرافية (ص ٤٠).

<sup>(</sup>۲) كان خروجه لليال خلون من جمادى الأولى على رأس سبعة وعشرين شهراً، مغازي الواقدي ١/ ٩٦. وابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٥ دون إسناد.

<sup>(</sup>٣) مغازي الواقدي ١/ ١٩٦ ــ ١٩٧، وقد ذكرها ابن إسحاق (ابن هشام ٢/ ٤٦) بدون إسناد وفيها اختصار شديد، وذكرها أيضاً ابن سعد في الطبقات الكبرى (٢/ ٣٥ــ ٣٦) بدون إسناد.

## المبحث الثاني: في مقتل كعب بن الأشرف

<sup>(</sup>۱) قد ذكر ابن إسحاق أن مقتل كعب بن الأشرف كان قبل أحد. انظر: ابن هشام ۲/ ۲۷۳، وذكر الواقدي أن قتله كان على رأس خمسة وعشرين شهراً في ربيع الأول، المغازي ١/ ١٨٤، وذكر ابن سعد في الطبقات ٢/ ٣١، أن مقتله كان لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين شهراً من مهاجر رسول الله على .

<sup>(</sup>٢) هو: الحكم بن نافع البهراني بفتح الموحدة، أبو اليمان الحمصي، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، يقال: إن أكثر حديثه عن شعيب...، من العاشرة، توفي سنة اثنتين وعشرين، ع، التقريب ١٧٦ رقم (١٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم، واسم أبيه دينار، أبو بشر الحمصي، ثقة عابد، قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهري، من السابعة، توفي سنة اثنتين وستين أو بعدها، ع، التقريب ٢٦٧ رقم (٢٧٩٨).

<sup>(</sup>٤) هو: كعب بن الأشرف، من بني طيء، ثم أحد بني نبهان، ولكن أمه من بني النضير، البداية ٤/٥.

وأصحابه: فأمر الله على نبيه بالصبر والعفو، ففيهم أنزل الله: ﴿ وَلَسْمَعُنَّ مِنَ الدِّينَ أُوتُواْ الْكَابَ مِن قَبْلَكُمْ ﴾ (١) الآية، فلما أبي كعب بن الأشرف أن ينسزع عن أذى النبي على أمر النبي على سعد بن معاذ أن يبعث رهطاً يقتلونه، فبعث محمد بن مسلمة (٢)، وذكر قصة قتله (٣)، فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون فغدوا على النبي على فقالوا: طُرِق (١) صاحبنا فقتل، فذكر لهم النبي الذي كان يقول، ودعاهم النبي الله إلى أن يكتب بينه وبينهم كتاباً ينتهون إلى ما فيه، فكتب النبي الله بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة (٥).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آبة (٣٣).

<sup>(</sup>٢) محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي بن بحدعة بن حارثة بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الحارثي، أبو عبد الرحمن المدني حليف بني عبد الأشهل، ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة في قول الواقدي وهو ممن سمي في الحاهلية محمداً، شهد بدراً وما بعدها إلا تبوك الإصابة ٣/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) ستأتي قصة قتله في الرواية الآتية رقم (٥٣).

<sup>(</sup>٤) طرق: أي حاؤوه ليلاً، وكل آت بالليل طارق. النهاية ٣/ ١٢١.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود ٣/ ١٥٤ رقم (٣٠٠) وقد قال عنه الألباني في صحيح أبي داود ٥٨١/٢ صحيح الإسناد، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الدلائل ٣/ ١٩٨، وأخرجه أيضاً من طريق عبد الكريم بن الهيثم قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري فذكره بلفظ أتم مما عند أبي داود، ولكنه مرسل وسيأتي. انظر: دلائل النبوة ٣/ ١٩٦ – ١٩٨، والسنن الكبرى ٩/ ١٨٣،

وتاريخ الإسلام للذهبي، قسم المغازي ١٦١، قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٧/ ٣٣٧، وروى أبو داود والترمذي من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب بن الأشرف...» فذكر طرفاً منه.

يرجح الدكتور أكرم العمري في السيرة النبوية الصحيحة (١/ ٢٧٦ ــ ٢٧٦) أن الوثيقة في الأصل وثيقتان، ثم جمع المؤرخون بينهما، إحداهما تتناول موادعة الرسول لليهود، والثانية توضح التزامات المسلمين من مهاجرين وأنصار، وحقوقهم وواجباهم، ثم ذكر ان الراجح عنده أن وثيقة اليهود كتبت قبل موقعة بدر الكبرى، وقد استند في ترجيحه هذا إلى روايات ذكرها أبو عبيد في الأموال (رقم ٥١٨) والبلاذري في أنساب الأشراف (١/ ٢٨٦)، أما طلب اليهود من النبي بعد مقتل ابن الأشرف أن يكتب لهم صحيفة كما في رواية أبي داود الصحيحة فإنه لا مانع بعد مقتل كعب أن تعاد كتابة الصحيفة تأكيداً أو تحديداً لتعود الطمأنينة إلى النفوس بعد هذه الحادثة التي أرعبت يهود والمشركين. ويذكر الدكتور العمري أن الوثيقة بين المهاجرين والأنصار قد كتبت بعد وثيقة موادعة يهود. المصدر السابق.

ورواية أبي داود هذه أصح من تلك الروايات التي تدل على أن وثيقة موادعة يهود كانت قبل بدر، لكن لا بد من التوفيق الذي ذكره العمري؛ لأن بني قينقاع قد أجلوا قبل حادثة مقتل كعب بن الأشرف، وقد كان سبب إحلائهم كما ذكر ابن إسحاق ألهم أول يهود نقضوا ما بينهم ما بين رسول الله على، وحاربوا فيما بين بدر وأحد.

انظر: ابن هشام (۲/ ٤٧).

**٣٥-** وقال ابن شبة (۱): قال الحزامي (۲)، حدثنا ابن وهب، عن حيوة بن شريح (۳) وابن لهيعة (۱)، عن عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعراً، وكان يهجو رسول الله الله وأصحابه،

(۱) تاریخ المدینة لابن شبة ۲/۲۵۹، بسند صحیح إلی عبد الرحمن بن عبد الله بن کعب.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٩/ ٧٦ رقم (١٥٤).

وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى: ﴿ وَلَسَمْعُنَّ مِنَ الَّذِينَ الْمَرْفُ، ثَمْ الْدَينَ أَشْرَكُواْ أَذَّى كَثَيراً ﴾ قال: هو كعب بن الأشرف، ثم ذكر قصة مقتله بألفاظ مقاربة لما عند ابن شبة، انظر: تفسير عبد الرزاق ١/ ١٤٢، وأخرج الواقدي عن الزهري، عن كعب بن مالك، فذكر نحوه، المغازي (١/ ١٨٤)، وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٢/ ٣٣، من طريق الزهري مختصراً، ومن طريق ابن سعد ذكره ابن سيد الناس في عيون الأثر ١/ ٤٥٢.

- (٢) هو إبراهيم بن المنذر، تقدم في الرواية رقم (١).
- (٣) حيوة بن شريح، بفتح أوله وسكون التحتانية، وفتح الواو، بن صفوان التجيبي، أبو زرعة المصري، ثقة ثبت فقيه زاهد، من السابعة، مات سنة ثمان وقيل تسع وخمسين، ع، التقريب ١٨٥، رقم (١٦٠٠).
- (٤) هو عبد الله بن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء ابن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري القاضي، صدوق من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون، مات سنة أربع وسبعين، وقد ناف على الثمانين، م د ت ق، التقريب ٣١٩ رقم (٣٥٦٣).

ويحرض عليهم كفار قريش في شعره، وكان النبي ﷺ قدم المدينة وهـــي أخلاط: منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة رسول الله على ومنهم المشركون الذين يعبدون الأوثان، ومنهم اليهود أهل الحلقة، والحصون، وهم حلفاء الحيّين الأوس والخزرج، فأراد رسول الله ﷺ حين قدم استصلاحهم وموادعتهم، وكان الرجل يكون مسلماً وأبـوه مشـركاً، والرجل يكون مسلماً وأخوه مشركاً، وكان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول الله ﷺ يؤذونه أشد الأذى، فأمر الله نبيه والمسلمين بالصبر على ذلك والعفو عنهم، وفيهم أنزل تبارك وتعالى: ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مَنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَمِن قَبْلِكُمْ وَمَنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلَكَ مَنْ عَزْمِ الأَمُورِ ﴾ (١) وفيهم أنزل الله: ﴿ وَدَّكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكَتَابِلُوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْد إِيمَانكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عند أَنْفُسهم مِّن بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ كعب أن ينـــزع عـن أذى رسـول الله على وأذى المسلمين أمـر رسول الله على سعد بن معاذ في خمسة (٣) رهط، فأتوه عشية في مجلسه

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية (١٨٦).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية (١٠٩).

 <sup>(</sup>٣) ذكر الطبراني في روايته أربعة هم: ١ ــ سعد بن معاذ، ٢ ــ محمد بن مسلمة،

بالعوالي<sup>(۱)</sup>، فلما رآهم كعب أنكر شألهم، وكاد يذعر منهم، فقال لهم: ما جاء بكم؟

قالوا: بنا حاجة إليك.

قال: فليدن إلى بعضكم فليحدثني بها، فدنا إليه بعضهم، فقال: حئناك لنبيعك أدراعاً لنا نستعين بأثمالها.

فقال لهم: والله لئن فعلتم ذلك لقد جهدتم ثم جهدتم منذ نزل بكم هذا الرجل، ثم واعدهم أن يأتوه عشاءً حين يهدأ عنه الناس، فحاؤوه فناداه رجل منهم، فقام ليخرج إليهم، فقالت له امرأته: ما طرقوك ساعتهم هذه لشيء مما تحب.

قال: بلى، إلهم قد حدثوني حديثهم، فخرج إليهم، فاعتنقه محمد بن مسلمة (٢)، وقال لأصحابه: لا تستنكروا إن قتلتموني وإياه جميعاً، قال: وطعنه بعضهم بالسيف في خاصرته، فلما قتلوه فزعت اليهود ومن كان

٣ وأبو عيسى بن حبر الأنصاري، ٤ والحارث بن أخي سعد بن معاذ.
 معجم الطبراني الكبير ١٩/٧٧ رقم (١٥٤).

<sup>(</sup>۱) المقصود بالعوالي: عالية المدينة، وهي ما كان في الجهة الجنوبية من المدينة وأدناها إلى المسجد النبوي يبعد ميلاً، انظر: وفاء الوفاء للسمهودي ٤/ ١٢٦٠ المحال المسجد النبوي يبعد ميلاً، انظر: وفاء الوفاء للسمهودي ١٢٦٠ معجم المعالم الجغرافية ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٢) محمد بن مسلمة، تقدم التعريف به في الرواية رقم (٥٠).

معهم من المشركين، فغدوا على رسول الله على حين أصبحوا، فقالوا: قد طُرق صاحبنا الليلة، وهو سيد من ساداتنا فقتل غيلة (١)، فذكر لهم رسول الله على الذي كان يقوله في أشعاره ويؤذيهم به، ودعاهم إلى أن تكتب بينهم وبين المسلمين صحيفة فيها جماع أمر الناس، فكتبها على.

ك ٥ ــ وأخرج ابن شبّة من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: كان كعب ابن الأشرف اليهودي أحد بني النضير قد آذى رسول الله ﷺ بالهجاء، وفد على قريش فاستعان بمم عليه، فقال أبو سفيان بن حرب: أناشدك، أديننا أحب إلى الله أم دين محمد وأصحابه، وأننا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق فإنا نطعم الجزور الكوماء(٢)، ونسقي اللبن ونطعم ما هبت الشمال.

قال: أنتم أهدى سبيلاً، ثم خرج مقبلاً قد أجمع رأي المشركين على قتال رسول الله على معلناً بعداوته وهجائه، فقال رسول الله على: من لنا من ابن الأشرف؟ قد استعلن بعداوتنا وهجائنا وقد خرج إلى قريش فأجمعهم على قتالنا، وقد أخبرني الله بذلك، ثم قدم على أخبث ما كان ينتظر قريشاً أن تقدم فينا طبائعهم (٣)، ثم قرأ النبي على المسلمين ما

<sup>(</sup>۱) غيلة: أي حفية واغتيال: وهو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد، النهاية ٣/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) الجزور الكوماء: أي مشرفة السنام عاليته. النهاية ٤/ ٢١١.

<sup>(</sup>٣) هكذا في المطبوع من تاريخ ابن شبة ٢/ ٥٥٥، والصواب: [أن يقدم فيقاتلنا

أنزل الله فيه أن كذلك، والله أعلم،قال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْدَينَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

معهم]. كما في مغازي موسى بن عقبة، جمع ودراسة وتخريج: محمد باقشيش أبو مالك، ص: ١٨١.

وقصة مقتل كعب بن الأشرف ذكرها البخاري في صحيحه، انظر: الفتح  $\sqrt{800}$  رقم (800)، وأبو داود كما مر رقم (800)، وابن هشام في السيرة  $\sqrt{800}$  روابواقدي في مغازيه  $\sqrt{800}$  روابن سعد  $\sqrt{800}$  هشام في السيرة  $\sqrt{800}$  روابواقدي في مغازيه  $\sqrt{800}$  روابن سعد  $\sqrt{800}$  والمعجم الكبير للطبراني  $\sqrt{800}$  رقم (800)، والبيهقي في الدلائل  $\sqrt{800}$  رقف السنن له  $\sqrt{800}$  رقم ( $\sqrt{800}$  روابواقدي عبد الرزاق  $\sqrt{800}$  وتفسير الطبري الطبري من وتأميز من وتأريخه  $\sqrt{800}$  وعيون الأثر لابن سيد الناس  $\sqrt{800}$  وتاريخ الإسلام للذهبي قسم المغازي  $\sqrt{800}$ 

سورة النساء آية (٥١).

<sup>(</sup>٢) تاريخ المدينة ٢/ ٤٥٤\_ ٥٥٥، وهو مرسل.

## المبحث الثالث: في سرية مقتل ابن أبي الحُقيق

• • عبد الرزاق(١) عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن

(۱) مصنف عبد الرزاق (٥/ ٤٠٧) رقم ٩٧٤٧.

وقد اختلف المؤرخون في تحديد السنة التي وقعت فيها هذه السرية، فذكر البخاري عن الزهري معلقاً قال: وقال الزهري: هو بعد كعب بن الأشرف، الصحيح مع الفتح ((V, V))، قال الحافظ: وقد وصله يعقوب بن سفيان في تاريخه عن حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري. الفتح ((V, V))، وتغليق التعليق (V, V)، وقد استقرأت تاريخ الفسوي و لم أحده، أما ابن إسحاق فقد ذكرها عقب الخندق وقريظة. ابن هشام ((V, V)).

وقد كانت الخندق وقريظة في السنة الخامسة.

وقد وافق الواقدي ابن إسحاق وأضاف لها تحديداً أدق فقال: حرجوا ليلة الاثنين في السحر لأربع خلون من ذي الحجة على رأس ستة وأربعين شهراً وغابوا عشرة أيام. المغازي (١/ ٣٩١)، وقال بعد أن ساق الخبر: ويقال: كانت السرية في شهر رمضان سنة ست. المصدر السابق (١/ ٣٩٥).

أما ابن سعد فقد جعلها سنة ست في رمضان. الطبقات الكبرى (٢/ ٩١). وأرخها الطبري في النصف من جماد الآخرة من السنة الثالثة. تاريخ الطبرى (٣/ ٦).

والسبب في إرسال تلك السرية أنَّ أبا رافع كان ممن يؤذي رسول الله ﷺ ويعين عليه. البخاري رقم (٤٠٣٩). وفي رواية أبي الأسود عن عروة التي أخرجها البيهقي في الدلائل (٤/ ٣٨): أن سلام بن أبي الحقيق أجلب في غطفان ومن حوله من مشركي العرب يدعوهم إلى قتال رسول الله ﷺ ويجعل لهم الجعل العظيم.

كعب بن مالك (١) قال: إن مما صنع الله لنبيه أن هذين الحيين من الأنصار 
— الأوس والخزرج — كانا يتصاولان (٢) في الإسلام كتصاول الفحلين لا 
يصنع الأوس شيئاً إلا قالت الخزرج: والله لا تذهبون به أبداً فضلاً علينا 
في الإسلام، فإذا صنعت الخزرج شيئاً، قالت الأوس مثل ذلك، فلما 
أصابت الأوس كعب بن الأشرف، قالت الخزرج: والله لا ننتهي حتى 
أضابت الأوس كعب مثل الذي أجزأوا عنه، فتذاكروا أوزن (٣) رجل 
من اليهود، فاستأذنوا النبي في قتله، وهو سلام بن أبي الحقيق (١) 
الأعور، أو أبو رافع بخيبر، فأذن لهم في قتله، وقال: «لا تقتلوا وليداً ولا

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أبو الخطاب المدني، ثقة من كبار التابعين، ويقال: ولد في عهد النبي رضي التقريب (ص: ٣٤٩).

 <sup>(</sup>٢) الصولة: الحملة والوثبة، والمعنى: أي لا يفعل أحدهما شيئاً إلا فعل الآخر معه شيئاً
 مثله. النهاية (٣/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) أوزن القوم: أوجههم. القاموس. وزن.

اختلف المؤرخون في اسم أبي الحقيق. فذكر البخاري، أن اسمه: عبد الله بن أبي الحقيق، ويقال: سلام بن أبي الحقيق. انظر: الصحيح مع الفتح ((7.7))، أما عروة بن الزبير فذكر أن اسمه: سلام بن أبي الحقيق. انظر: دلائل البيهقي ((7.7))، وكذلك قال الزهري كما في هذه الرواية ، وابن إسحاق (ابن هشام (7.7)) وابن سعد في الطبقات (7.7))، وكنيته أبو رافع ،والحقيق: عمهملة وقاف مصغر. الفتح (7.7)).

امرأة)(۱)، فخرج إليهم رهط(۲) فيهم عبد الله بن عتيك( $^{(7)}$  وكان أمير القوم أحد بني سلمة، وعبد الله بن أنيس  $^{(3)}$ ، ومسعود بن سنان  $^{(9)}$ ، وأبو قتادة  $^{(7)}$ ، وخزاعي بن أسود  $^{(8)}$  \_ رجل من أسلم \_ حليف لهم، ورجل

(۱) نَهْيُ النبي على سرية ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان: أخرجها مالك في الموطأ، كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، حديث رقم ٣، وأبو عبيد في الأموال رقم (٩٩) وابن زنجويه في الأحوال رقم (١٥١)، كلهم من طريق ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلاً.

وأخرجه الشافعي في المسند (١١٨/٢) رقم (٣٩٤) والحميدي في مسنده (٣٨٥/٢) رقم (٨٧٤) رقم (١٤٠٦١) رقم (١٤٠٦١) وابن أبي شيبة (٣٨١/١٢) (٣٨٢-٣٨١) رقم (٢٦٠/١)، وسعيد بن منصور في سننه رقم (٢٦٢٧) والبخاري في التاريخ الكبير (٥/٠١٠)، والبيهقي في السنن (٩/٧٧، ٧٨) ومعرفة السنن والآثار له (٢٢٥/١٣) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٢١/١٠) كلهم من طريق الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٠/ ٢٢١) من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك.

- (٢) الرهط من الرجال ما دون العشرة . النهاية ٢٨٣/٢.
- (٣) عبد الله بن عتيك: \_\_ بفتح المهملة وكسر المثناة \_\_ ابن قيس بن الأسود من بني سلمة بكسر اللام . الفتح (٣٤٣/٧).
- (٤) عبد الله بن أنيس الجهني، أبو يجيى حليف بني سلمة من الأنصار. الفتح (٣٤٣/٧). الإصابة ٢٧٨/٢).
- (°) مسعود بن سنان الأسلمي، حليف بني سلمة، شهد أحداً، واستشهدباليمامة. الفتح (٣٤٣/٧).
- (٦) أبو قتادة: ربعي الأنصاري، المشهور أن اسمه الحارث، وستأتي ترجمته في غزوة تبوك.
- (٧) خزاعي بن أسود، وقيل: أسود بن خزاعي الأسلمي، حليف بني سلمة من الأنصار.. وذكره موسى بن عقبة عن ابن شهاب في قتلة ابن أبي الحقيق. الإصابة

آخر يقال له: فلان بن سلمة (۱) فخرجوا حتى جاءوا خيبر، فلما دخلوا البلد عمدوا إلى كلّ بيت منها فغلقوا من خارجه على أهله، ثم أسندوا إليه في مشربة (۲) له في عجلة من نخل (۳)، فأسندوا فيها حتى ضربوا عليه بابه، فخرجت إليهم امرأته، فقال: ممن أنتم؟ فقالوا: نفر من العرب أردنا الميرة (۱)، قالت: هذا الرجل ادخلوا عليه، فلما دخلوا عليه والله ما دلي عليه إلا عليهم الباب ثم ابتدروه بأسيافهم، قال قائلهم: والله ما دلي عليه إلا بياضه على الفراش في سواد الليل، كأنه قبطية (۱) ملقاة، قال: وصاحت بنا بياضه على الفراش في سواد الليل، كأنه قبطية (۱) ملقاة، قال: وصاحت بنا

<sup>(</sup>١/٢٤-٤٣)، والفتح (٣٤٣/٧).

<sup>(</sup>١) لم أقف على اسمه.

<sup>(</sup>٢) المشربة: \_ بالضمّ ،الفتح \_ الغرفة . النهاية (٢/٥٥).

<sup>(</sup>٣) في عجلة من نخل: هو أن ينقر الجذع ويجعل فيه مثل الدرج ليصعد فيه إلى الغرف وغيرها.

وأصل العجلة: خشبة معترضة على البئر والغرب معلق بها. النهاية (١٨٦/٣). وقال الحافظ: العجلة: \_\_ بفتح المهملة والجيم \_\_: السلم من الخشب. الفتح (٣٤٤/٧).

<sup>(</sup>٤) الميرة: \_ بالكسر \_ جلب الطعام.القاموس (مير).

<sup>(</sup>٥) الذي في صحيح البخاري رقم (٤٠٣٩) و(٤٠٤٠) من حديث البراء أن الذي دخل هو عبد الله بن عتيك وحده، حيث جاء فيه: «فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم، فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلى أن ادخل..».

<sup>(</sup>٦) كأنه قبطية: القبطية: الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء. النهاية (٤/ ٦).

امرأته، قال: فيرفع الرجل منا السيف ليضربها به، ثم يتذكر لهي النبي على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله بن أنيس (١) بسيفه في بطنه حتى أنفذه، وكان سيئ البصر، فوقع من فوق العجلة، فوثيت (٢) رجله وثياً منكراً، قال: فترلنا فاحتملناه، فانطلقنا به معنا حتى انتهينا إلى منهر (٣) عين من تلك العيون، فمكثنا فيه.

قال: وأوقدوا النيران وأشعلوها في السعف وجعلوا يلتمسون ويشتدون، وأخفى الله عليهم مكاننا، قال: ثم رجعوا، قال: فقال بعض أصحابنا أنذهب فلا ندري أمات عدو الله أم لا؟ فخرج رجل مناحي حشر في الناس، فدخل معهم، فوجد امرأته مكبة وفي يدها المصباح، وحوله رجال يهود، فقال قائل منهم: أما ولله لقد سمعت صوت ابن عتيك، ثم أكذبت نفسي، فقلت: وأنّى ابن عتيك هذه البلاد؟ فقالت شيئاً ثم رفعت رأسها، فقال: فاض (أ) وإله يهود \_ تقول مات \_ ، قال: فما سمعت كلمة كانت ألذ منها في نفسى، قال: ثم خرجت فاخبرت

<sup>(</sup>۱) الذي في صحيح البحاري رقم (٤٠٣٩) و(٤٠٤) أن عبد الله بن عتيك هو الذي قتله.

<sup>(</sup>٢) الوث: وصم يصيب اللحم ولا يبلغ العظم، أو هو توجع في العظم بلا كسر. اللسان: (وثأ). وعند البخاري رقم (٤٠٤٠) فانكسرت ساقى فعصبتها.

<sup>(</sup>٣) المنهر: شق في الحصن يجري منه الماء. القاموس ( نهر).

<sup>(</sup>٤) فاض: أي مات. القاموس (فاض).

أصحابي أنه قد مات، فاحتملنا صاحبنا، فجئنا إلى رسول الله علي فأخبرناه بذلك.

قال: وجاؤوه يوم الجمعة والنبي ﷺ يومئذ على المنبر يخطب، فلما رآهم قال: «أفلحت (١) الوجوه»(٢).

٣٥ وقال ابن شبة: حدثنا محمد بن سليمان بن أبي رجاء قال:

وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الطبري في التاريخ (٢/ ٩٥)، والبيهقي في الدلائل (٣٣/٤)، وابن الأثير في أسد الغابة (١/ ٩٨) مختصراً.

ومن طريق ابن إسحاق أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٤٦٢) عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك والذي في سيرة ابن هشام (٢/ ٢٧٣) عن عبد الله بن كعب بن مالك مصرحاً فيها بالتحديث.

وأخرج نحوه ابن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٤٦٤) من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب مرسلاً.

وقد أخرجه البخاري في الصحيح من غير طريق الزهري، وذلك من حديث البراء ابن عازب الله.

انظر: البخاري مع الفتح (٧/ ٣٤٠ ٣٤٠) رقم (٤٠٤٠، ٤٠٤).

(٣) هو: محمد بن سليمان بن أبي رجاء الهاشمي، أبو سليمان، يروي عن ابن أبي الزناد، الثقات لابن حبان ٩/ ٩٥.

<sup>(</sup>١) الفلاح: البقاء والفوز والظفر. النهاية (٣/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) وقد أخرج ابن إسحاق نحوه من طريق الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك (١) (ابن هشام ٢/ ٢٧٣).

حدثنا إبراهيم بن سعد (۱)، عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أنه أخبره أن الرهط الذين بعث رسول الله على المنبر، فلما رآهم أبي الحقيق قتلوه ثم أتوا يوم الجمعة، والنبي قائم على المنبر، فلما رآهم قال: «أفلحت الوجوه»، قالوا: أفلح وجهك يا رسول الله (۲)، قال: «أقتلتموه؟» قالوا: نعم. قال: فدعا بالسيف الذي قتلوه به وهو قائم على المنبر فسله، ثم قال: «أجل هذا طعامه في ذباب السيف» وكان الرهط الذين قتلوه: عبد الله بن عتيك، وعبد الله بن أنيس، وأسود الخزاعي حليفاً لهم و أبا قتادة فيما يظن إبراهيم (۲) عقال إبراهيم: ولا أحفظ الخامس (٤).

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري؛ أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد، ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح من الثامنة، ت سنة خمس وثمانين، ع، التقريب ٨٩.

<sup>(</sup>٢) قوله: «أفلح وجهك يا رسول الله » أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٤٦٤) من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب.

<sup>(</sup>٣) في سنن البيهقي (٣/ ٢٢١\_ ٢٢٢) من طريق إبراهيم بن سعد: فيما يظن الزهري، ولا يحفظ الزهري الخامس...».

والحديث أخرجه البيهقي في السنن ( $\pi$ / 171— 177)، من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري به، وأخرجه البيهقي في الدلائل ( $\pi$ /  $\pi$ ) من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال ابن كعب... فذكره.

# المبحث الرابع: في سرية عبد الله بن أنيس إلى سفيان بن عبد الله بن أنيس إلى سفيان بن عبد الله بن أنيس المذلي

ول عمر بن شبّة (١): حدثنا الحزامي قال: حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب قال: بعث (٢) رسول الله على عبد الله بن أنيس السلمي إلى سفيان بن عبد الله بن أنيس السلمي إلى سفيان بن عبد الله بن أنيس المحياني (٣)، وهو بعُرَنَة (٤) من وراء مكة \_ أو بعرفة \_ قد اجتمع إليه

<sup>(</sup>١) تاريخ المدينة المنورة (٢/ ٤٦٨) وهو حديث مرسل.

<sup>(</sup>۲) تاریخها: کانت هذه السریة فی الخامس من محرم علی رأس خمسة وثلاثین شهراً من الهجرة، الطبقات الکبری لابن سعد (۲/ ۰۰) أما الواقدی فقد ذکر أها کانت فی یوم الاثنین لخمس حلون من المحرم علی رأس أربعة و خمسین شهراً، المغازی ۲/ ۳۱۰. وهذا ذهول منه رحمه الله لأنه قد ذكر فی حدیثه عن غزوة الرجیع أها حدثت بسبب قتل المسلمین سفیان بن خالد بن نبیح الهذلی، وذکر أن غزوة الرجیع کانت فی صفر علی رأس ستة وثلاثین شهراً، انظر: مغازی الواقدی ۱/ ۳۵۶، وفتح الباری ۷/ ۳۸۰.

<sup>(</sup>٣) هكذا جاء اسمه في هذه الرواية وفي رواية موسى بن عقبة عند البيهقي في الدلائل (٤/ ٤١)، وعند أحمد في المسند ٢٥/ ٤٤٠ على رقم [١٦٠٤٧] أرناؤوط، من طريق ابن إسحاق أنه: خالد بن سفيان بن نبيح، وهي رواية حسنة صرح فيها ابن إسحاق بالتحديث، وسماه ابن إسحاق كذلك انظر: ابن هشام ٢/ ٢١٩، وسنن أبي داود رقم (٢٤٩) وفيه عنعنة ابن إسحاق.

بينما ذكره بعض كتاب السير أنه: سفيان بن حالد بن نبيح، انظر: مغازي الواقدي ٢/ ٥٠، والبيهقي في الدلائل ٤/ ٤٠.

<sup>(</sup>٤) وادي عُرَنَة: عُرَنَة: بعين مهملة مضمومة، وراء مفتوحة، ونون وتاء مربوطة: هو الوادي الفحل الذي يخترق أرض المغمس فيمر بطرف عرفة من الغرب عند

الناس ليغزو فيهم رسول الله على وأمره أن يقتله، فقال عبد الله لرسول الله على: ما صفته يا رسول الله؟ قال: «إذا رأيته هبته (۱) وفرقت (۲) منه » قال: ما فرقت من شيء قط. فانطلق عبد الله يتوصل بالناس ويعتزي (۱) إلى خزاعة، ويخبر من لقي إنما يريد سفيان ليكون معه، فلقي سفيان وهو ببطن عرنة وراء الأحابيش (۱) من حاضرة مكة، قال عبد الله: فلما رأيت هبته وفرقت منه. فقلت: صدق الله ورسوله، ثم كمنت (۱) حيى هدأ الناس، ثم اعتورته (۱) فقتلته، فزعموا أن رسول الله الحلى أعطاه عصا فقال: عبد الله، وحكوا والله أعلم أن رسول الله الله على أعطاه عصا فقال: «تخصر (۷) هما، أو أمسكها، فكانت زعموا عنده حيى أمر هما

مسجد نمرة، ثم يجتمع مع وادي نعمان غير بعيد من عرفة، ثم يأخذ الواديان اسم عرنة، فيمر جنوب مكة ... ثم يغرب حتى يفيض في البحر جنوب حدة على قرابة (٣٠) كيلاً. معجم المعالم الجغرافية ٢٠٥.

<sup>(</sup>١) هبته: أي خفت منه، وضعفت أمامه، القاموس (هبت).

<sup>(</sup>٢) فرقت منه: فُرق: كفرح: فزع. القاموس (فرق).

<sup>(</sup>٣) يعتزي إلى خزاعة: أي ينتسب إليهم. القاموس (عزى).

<sup>(</sup>٤) سبق التعريف بها.

<sup>(</sup>٥) ثم كمنت: كمن له: أي استخفى ... والداخل في الحرب لا يفطن له، القاموس (كمن).

<sup>(</sup>٦) العتر: الذبح، القاموس (عتر).

<sup>(</sup>٧) المحصرة: ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا، أو عكازة، أو مقرعة، أو قضيب، وقد يتكئ عليه. النهاية (٢/ ٣٦).

فجعلت في كفنه بين جلده وثيابه، ولا ندري من أين بعث النبي الله السن أنيس إلى ابن نبيح، أمن المدينة أم من غيرها»(١).

<sup>(</sup>۱) یشهد لهذه الروایة المرسلة ما أخرجه أحمد في المسند (۲۰ / ۲۰ کا ۲۰ رقم [۱۲۰ ٤۷] أرناؤوط) من طریق ابن إسحاق وهي حسنة فقد صرح فیها ابن إسحاق بالتحدیث، وأبو داود في سننه رقم (۱۲۶۹) لکن فیها عنعنة ابن إسحاق، علماً بأن الحافظ ابن حجر حسنها، الفتح  $\frac{1}{2}$  (ابن هشام  $\frac{1}{2}$  (ابن هشام  $\frac{1}{2}$  (ابن هشام  $\frac{1}{2}$  (۱۲۹) مرسلة. وأخرجها البيهقي في الدلائل ( $\frac{1}{2}$  ( $\frac{1}{2}$  ) من طریق أبي الأسود عن عروة ومن طریق موسی بن عقبة مرسلة، المصدر السابق  $\frac{1}{2}$  (۱۲) ووصلها في مكان آخر، وانظر الواقدي، المغازي ( $\frac{1}{2}$  ( $\frac{1}{2}$  ( $\frac{1}{2}$  ) وابن سعد في الطبقات ( $\frac{1}{2}$  ( $\frac{1}{2}$  ) وابن سعد في الطبقات ( $\frac{1}{2}$  ) وابن سعد

#### المبحث الخامس:

#### في سرية الرَّجيْع (١) سنة ثلاث (٢)

الثقفي عن أبي هريرة على قال: وبعث النبي الله سرية عَيْناً، وأمَّر عليهم الثقفي عن أبي هريرة على قال: وبعث النبي الله سرية عَيْناً، وأمَّر عليهم عاصم (3) بن ثابت، وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب (°) فانطلقوا حتى إذا كان بين عُسْفان ومكة ذُكروا لحَيٍّ من هُذيل يقال لهم بنو

<sup>(</sup>۱) الرجيع: بفتح الراء وكسر الجيم، هو في الأصل اسم للروث سمي بذلك لاستحالته، والمراد هنا اسم موضع من بلاد هذيل، كانت الوقعة بقرب منه فسميت به، ابن حجر الفتح (۷/ ۳۷۹)، ويعرف اليوم باسم (الوطْية) يقع شمال مكة على قرابة سبعين كيلاً قبيل عسفان إلى اليمين، معجم المعالم الجغرافية للبلادي، (۱۳۸)، والمعالم الأثيرة (۱۲۵).

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك ابن إسحاق (ابن هشام ٢/ ١٦٩)، وقال الواقدي كانت في صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً، المغازي ١/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) البحاري مع الفتح (٧/ ٣٧٨ رقم (٤٠٨٦)، و(٣٠٤٥) و (٧٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) هو: عاصم بن ثابت بن أبي الأُقْلح بالقاف والمهملة، الأنصاري. الفتح (٧/ ٣٨٠)، وكونه جدٌ لعاصم بن عمر بن الخطاب، قالوا: لأن عمر شي تزوج جميلة بنت عاصم بن ثابت، فولدت له عاصماً. المصدر السابق (٧/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٥) هو: عاصم بن عمر بن الخطاب، ولد في حياة النبي ﷺ مات سنة سبعين وقيل بعدها، خ م د ت س، التقريب ٢٨٦، رقم (٣٠٦٩).

لحيّان (۱)، فتبعوهم بقريب من مائة رام، فاقتصوا آثارهم، حيى أتوا مناسرلاً نزلوه، فوجدوا فيه نوى (۲) تمر زودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يشرب، فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصم وأصحابه لجؤوا إلى فَدْفَدْ (۳)، وجاء القوم فأحاطوا بمم فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلاً، فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك، فقاتلوهم حتى قتلوا عاصماً في سبعة (٤) نفر بالنبل، وبقي

وقال بعض كتاب السير أن عددهم: ستة، قال موسى بن عقبة: ويقال: كان

<sup>(</sup>۱) بنولحيان: بكسر اللام، وقيل بفتحها وسكون المهملة، ولحيان هو ابن هذيل نفسه، وهذيل هو ابن مدركة بن إلياس بن مضر، وزعم الهمداني النسابة: أن أصل بني لحيان من بقايا حرهم دخلوا في هذيل فنسبوا إليهم. فتح الباري (۷/ ۳۸۱).

 <sup>(</sup>۲) النوى: النواة في الأصل: عجمة التمرة، النهاية (٥/ ١٣٢)، وقيل: هي التمرة.
 القاموس (١٧٢٨ (نوى).

<sup>(</sup>٣) الفدفد: الموضع الذي فيه غِلُظ وارتفاع. النهاية (٣/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) حاء التصريح في رواية أخرى عند البخاري بألهم عشرة، انظرها برقم (٣٩٨٩) و حما في هذه الرواية، وانظر سنن أبي داود رقم (٢٦٦٠)، ومصنف عبد الرزاق رقم (٩٧٣٠) ومصنف ابن أبي شيبة (١٤/ ٥٥٥)، ومسند أحمد (١٣/ ٥٥٩) رقم (٤٦٠) والطبقات الكبرى لابن سعد (٢/ ٥٥)، لكنه لم يسم منهم إلا سبعة فقط، وصحيح ابن حبان رقم (٣٩٠٧)، والطبراني في الكبير (١٧/ ١٥٥ رقم ٣٦٤) مختصراً ورقم (١٩١١)، والسنن الكبرى للبيهقي (٩/ ١٤٥)، ودلائل النبوة له (٣/ ٢٢٤)، وأبا نعيم في الحلية (١/ ١١٢)، وابن الأثير في أسد الغابة (١/ ١٢٠)، والذهبي في تاريخ الإسلام قسم المغازي (ص: ٢٣٠).

خبيب (۱) وزيد (۲) ورجل آخر (۳)، فأعطوهم العهد والميثاق، فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتر قسيهم فربطوهم بها، فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الغدر فأب أن يصحبهم، فحرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل، فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، فاشترى خبيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيراً حتى إذا أجمعوا قتله استعار موساً من بعض بنات (۱) الحارث ليستحد بها،

أصحاب الرجيع ستة، دلائل النبوة للبيهقي (7/77)، وتاريخ الإسلام للذهبي قسم المغازي (0: 777)، وذكر ابن إسحاق أن عددهم ستة أميرهم مرثد بن أبي مرثد، ابن هشام (1/777)، وتبع ابن إسحاق خليفة بن خياط في تاريخه (0: 1/7)، وذكر الواقدي ألهم سبعة، ثم قال: يقال: كانوا عشرة. المغازي (1/777). والصحيح أن عددهم عشرة أميرهم عاصم بن ثابت، كما في الصحيح.

<sup>(</sup>۱) هو: خُبيب بن عدي بن مالك بن عامر بن مجدعة بن حَحْجَبَى الأوسي الأنصاري، شهد بدراً، وأحد العشرة في سرية الرجيع. الإصابة (١/ ٤١٨).

<sup>(</sup>٢) زيد بن الدَّنْنَة بفتح الدال وكسر المثلثة، بعدها نون ابن معاوية البياضي، شهد بدراً وأحداً، وكان في غزوة بئر معونة، فأسره المشركون وقتلته قريش بالتنعيم، الإصابة (١/ ٥٦٥ ــ ٥٦٦) هكذا في الإصابة، والصواب أن زيداً كان مع أهل الرجيع كما في الصحيح، وانظر: الاستيعاب (٢/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن طارق، كما في سيرة ابن هشام (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) قيل: اسمها: زينب بنت الحارث، وهي أخت عقبة بن الحارث الذي قتل خبيباً،

فأعارته، قالت: فغفلت عن صبي لي<sup>(۱)</sup>، فدرج<sup>(۲)</sup> إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه، فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذا منها، وفي يده الموسسى، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله، وكانت تقول: ما رأيت أسيراً قط خيراً من خُبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب، وما مكة يومئذ غمرة، وإنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزق رزقه الله، فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصلي ركعتين، ثم انصرف فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصلي ركعتين، ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا ما بي جزع من الموت لزدت فكان أول من سنَّ الركعتين عند القتل هو<sup>(۱)</sup>، ثم قال: اللهم أحصهم عدداً، ثم قال:

ما إن أبالي حين أُقْتَلُ مسلماً على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاً يبارك على أوصال (١) شلو (٥) مُمزَّع (٢)

وقيل: امرأته. الفتح (٧/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>۱) هذا الصبي هو: أبو حسين بن الحارث بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، وهو حد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي المحدث. الفتح (۷/ ۳۸۲).

<sup>(</sup>٢) درج: أي مشى إليه. القاموس ٢٤٠ (دَرُجَ).

<sup>(</sup>٣) أخرج الواقدي من طريق الزهري (٢/ ٣٥٨) أن أول من سن الركعتين خبيب.

<sup>(</sup>٤) الأوصال: جمع وصل وهو العضو، فتح الباري (٧/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٥) الشلو: بكسر المعجمة الجسد، وقد يطلق على العضو، ولكن المراد به هنا الجسد. فتح الباري (٧/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٦) الممزع: بالزاي ثم المهملة: المقطع، ومعنى الكلام: أعضاء حسد يقطع. فتح الباري (٦) (٣٨٤).

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله، وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من حسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيماً (١) من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر (٢) فحمته من رسلهم، فلم يقدروا منه على شيء (٣).

**90** قال ابن سعد<sup>(3)</sup>: أخبرنا عبد الله بن إدريس الأودي<sup>(0)</sup>، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان

<sup>(</sup>١) لعل العظيم هو: عقبة بن أبي معيط. الفتح (٧/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) الظلّة: بضم المعجمة: السحابة، والدبْر: بفتح المهملة وسكون الموحدة: الزنابير، وقيل: ذكور النحل ولا واحد له من لفظه. الفتح (٧/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٩٧٣)، وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٢/ ٥٥) وفيها ذكر سبب بعث هذه السرية، وستأتي، وتاريخ خليفة بن خياط (ص: ٧٥)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد (١٣/ ٥٩٩ ـ ٤٦١ رقم [٢٠٩٨])، وأخرجه أبو داود رقم (٢٦٦) مختصراً، وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (٣٠٩٧)، والطبراني في الكبير رقم (١٩١١)، و(٧١/ ١٧٥ رقم (٢٦٤)، وسنن البيهقي (٩/ ١٥٤)، والدلائل (٣/ ٢٢٤)، وأخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ١١٢)، وابن الأثير في أسد الغابة (٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (٢/ ٥٥ ــ ٥٦).

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، بسكون الواو، أبو محمد الكوفي، ثقة فقيه عابد، من الثامنة، مات سنة اثنتين وتسعين وله بضع وسبعون سنة، ع، التقريب ٢٩٥.

<sup>(</sup>١) عاصم بن عمر بن قتادة، تقدم في الرواية رقم (٣٤).

<sup>(</sup>٢) هو: معن بن عيسى بن يجيى الأشجعي مولاهم، أبو يجيى المدني، القزاز، ثقة ثبت، قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك، من كبار العاشرة، مات سنة ثمان وتسعين ومائة، ع، التقريب ٥٤٢.

<sup>(</sup>٣) هو: عمرو بن أبي سفيان بن أسيد، بفتح أوله ابن جارية بالجيم، الثقفي المدني حليف بني زهرة، وقد ينسب إلى حده، ويقال: عمر، ثقة، من الثالثة، خ م د س، التقريب (٤٢٢).

<sup>(</sup>٤) عَضَل: بفتح المهملة ثم المعجمة بعدها لام: بطن من بني الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، ينسبون إلى عَضَل بن الديش بن محكم. فتح الباري (٧/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) القارة: بالقاف وتخفيف الراء بطن من الهون أيضاً ينسب إلى الديش المذكور، المصدر السابق. وقال ابن دريد: القارة أكمة سوداء فيها حجارة كألهم نزلوا عندها فسموا بها. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) ذكر غشرة رهط، ولكن لم يسم إلا سبعة وقد ورد عددهم عشرة عند البخاري . رقم (٣٩٨٩).

وزيد بن الدَّثنة، وخالد بن أبي البكير، ومعتب بن عبيد، وهو أخرو عبد الله بن طارق لأمه، وهما من بلي حليفان في بني مظفر، وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت، وقال قائل: مرثد بن أبي مرثد، فخرجوا حتى إذا كانوا على الرجيع، وهو ماء لهذيل بصدور الهَدة (١)، والهدة على سبعة أميال من عسفان، فغدروا بالقوم واستصرخوا عليهم هذيلاً، فخرج إليهم بنو لحيان فلم يرع القوم إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم، فأخذ أصحاب رسول الله على سيوفهم فقالوا لهم: إنا والله ما نريد قتالكم إنما نريد أن نصيب بكم ثمناً من أهل مكة ولكرالعهد والميثاق ألا نقتلكم، فأما عاصم بن ثابت ومرثد بن أبي مرثد وخالد

<sup>(</sup>۱) عند البخاري في الصحيح رقم (٣٩٨٩): حتى إذا كانوا بالهدة...الحديث، وذكر الحافظ ابن حجر: ألها الهدائة، بسكون الدال بعدها همزة مفتوحة، وذكر أنه عند الكشميهني بفتح الدال وتسهيل الهمزة، وعند ابن إسحاق بتشديد الدال بغير ألف. الفتح (٧/ ٣٨٠).

وقال البكري: هكذا رواه البخاري عن عمر بن أسيد عن أبي هريرة فلما كانوا بالهدأة (بفتح الهاء وإسكان الدال المهملة بعدها همزة مفتوحة) معجم ما استعجم (١/ ٦٤٢).

والذي في البخاري: (الهدة) بدون همزة، وهي كذلك عند ياقوت. انظر معجم البلدان (٥/ ٣٩٦ـــ ٣٩٦).

قال ابن إسحاق (ابن هشام ۲/ ۱۷۰): وهي على سبعة أميال من عسفان. وتبعد عن مكة ما يقرب من (٦٥) كيلاً. انظر: معالم مكة التاريخية والأثرية لعاتق بن غيث البلادي (ص: ١١١).

بن أبي البكير ومعتب بن عبيد فقالوا: والله لا نقبل من مشهدك عهداً وعقداً أبداً، فقاتلوهم حتى قتلوا، وأما زيد بن الدثنة وخبيب بن عـــدي وعبد الله بن طارق فاستأسروا وأعطوا يأيـــديهم، وأرادوا رأس عاصــم قحْف (١) عاصم الخمر، وكان قتل ابنيها مسافعاً وجلاساً يوم أحد فحمته الدبر، فقالوا: أمهلوه حتى تمسى فإنما لو قد أمست ذهبت عنه فبعث الله الوادي فاحتمله، وخرجوا بالنفر الثلاثة حتى إذا كانوا بمر الظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من القران (٢) وأخذ سيفه واستأخر عنه القوم فرموه بالحجارة حتى قتلوه، فقبره بمر الظهران، وقدموا بخبيب وزيد مكة، فأمّـــا زيد فابتاعه صفوان بن أمية، فقتله بأبيه، وابتاع حجير بـن أبي إهـاب خبيب بن عدي لابن أخته عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل ليقتله بأبيه، فحبسوهما حتى خرجت الأشهر الحرم، ثم أخرجوهما إلى التنعيم فقتلوهما، وكانا صليا ركعتين وكعتين قبل أن يقتلا، فحبيب أول من سنّ ركعتين عند القتل.

<sup>(</sup>۱) قِحف: المراد قحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ، وقيل: ما انفلق من جمحمته وانفصل. النهاية (٤/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) القَرَن: بالتحريك، الحبل الذي يشد به، والقرن: الحبل. النهاية (٤/ ٥٣).

### المبحث السادس: في سرية بئر مَعُونة (١) سنة أربع (٢)

• ٦- عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبري ابن كعبب ابن كعبب ابن مالك (٣) قال: جاء ملاعب الأسنة (٤) إلى النبي عليه المعرض عليه

- (۱) بئرة مَعُونة: \_\_ بفتح الميم وضم العين المهملة \_\_ مكان من ديار نجد، قريبة من أُبْلى، وأبلى سلسلة جبلية سوداء تقع غرب المهد «معدن بني سليم قديماً» إلى الشمال، وتتصل غرباً بحرة الحجاز العظيمة، وهي اليوم ديار «مطير» ولم تعد «سليم» تقريما، انظر: معجم المعالم الجغرافية (٥٢)، والمعالم الأثيرة (٤٣).
- (۲) ذكر ابن إسحاق ألها كانت في شهر صفر على رأس أربعة أشهر من أحد، (ابن هشام / ۲ ۱۸۳)، وانظر: مغازي الواقدي (۱/ ۳٤٦)، والطبقات الكبرى (۱/ ۵۱). وكذلك ذكرها البلاذري في أنساب الأشراف قسم السيرة (۱/ ۱۹٤).
- قال ابن كثير: وأغرب مكحول رحمه الله حيث قال: إنها كانت بعد الخندق. البداية والنهاية (٤/ ٧٣).، وذكر الزرقاني: أن بعضهم جعلها في المحرم، وقدمها على بعث الرجيع، شرح المواهب (٢/ ٧٤).
- (٣) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، كما في الطبقات الكبرى (٢/ ٥٥، ٣) وقد صرح الزهري بالحديث عنده.
- (٤) هو: أبو براء عامر بن مالك بن جعفر، المشهور بملاعب الأسنّة. انظر: ابن هشام (٢/ ١٨٤).

قال السهيلي: سمي ملاعب الأسنة في يوم «سُوبان» وهو يوم كانت فيه وقيعة في أيام حبلة، وهي أيام حرب كانت بين قيس وتميم، وكان سبب تسميته في يوم سوبان ملاعب الأسنة أنَّ أخاه الذي يقال له: فارس قرزل، وهو طفيل بن مالك كان أسلمه في ذلك اليوم، وفر، فقال عامر:

فررت وأسلمت ابن أمك عامراً يلاعب أطراف الوشيج المزعزع في المنعف الروض (٣/ ٢٣٨).

الإسلام فأبى أن يسلم، فقال له النبي على: إني لا أقبل هدية مشرك. قال: فابعث إلى أهل نجد من شئت فأنا لهم حار، فبعث إليهم نفراً عليهم المنذر ابن عمرو<sup>(۱)</sup>، وهو الذي كان يقال له: المعنق ليموت<sup>(۲)</sup>، وفيهم عامر بن فهيرة<sup>(۳)</sup>، فاستحاش<sup>(٤)</sup> عليهم عامر بن الطفيل من بني عامر فأبوا أن

وقد روى الزهري عن عروة بن الزبير مرسلاً: ألهم لما دُفنوا التمسوا حسد عامر. ابن فهيرة فلم يقدروا عليه، فيرون أن الملائكة دفنته. مصنف عبد الرزاق (٥/ ٣٨٣)، وأنساب الأشراف، قسم السيرة (١/ ١٩٤)، ودلائل النبوة لأبي نعيم رقم (١/ ٤٤١)، والطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ٥٥،  $\frac{7}{3}$ )، والحلية لأبي نعيم (١/ ١١)، وابن هشام ( $\frac{7}{3}$ )، والطبراني في الكبير من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وغيره ( $\frac{7}{3}$ ) ( $\frac{7}{3}$ )، وأسد الغابة ( $\frac{7}{3}$ )، وعيون الأثر ( $\frac{7}{3}$ )، والإصابة ( $\frac{7}{3}$ ).

وقصة قتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة قد أخرجها البخاري في الصحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. صحيح البخاري مع الفتح (1/2) هما رقم (1/2). أما كونه قد رفع إلى السماء ووضع على الأرض فقد أخرجه البخاري عن عروة مرسلاً (المصدر السابق). وقد ذكر الواقدي عن الزهري أن الذي قتل عامراً هو: جبار بن سلمى الكلابي. مغازي الواقدي، وأنساب الأشراف قسم السيرة (1/2) و دلائل أبي نعيم رقم (1/2).

(٤) استجاش: أي طلب لهم الجيش وجمعه عليهم. النهاية (١/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>۱) هو: المنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة الخزرجي الساعدي الأنصاري، عقبي بدري نقيب، استشهد يوم بئر معونة، كان يلقب: «المعنق ليموت». انظر: الإصابة (۳/ ٤٦٠ ـ ٤٦١).

<sup>(</sup>٢) أعنق ليموت: أي إن المنية أسرعت به وساقته إلى مصرعه. النهاية (٣/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٣) هو: عامر بن فهيرة التميمي، مولى أبي بكر، أحد السابقين، وكان ممن يعذب في الله، استشهد ببئر معونة. الإصابة (٢/ ٢٥٦).

يطيعوه، وأبوا أن يخفروا<sup>(۱)</sup> ملاعب الأسنة، قال: فاستحاش عليهم بين سُليم (۲) فأطاعوه، فاتبعوهم بقريب من مائة رام، فأدركوهم ببئر معونة، فقتلوهم إلا عمرو بن أميّة الضمري (۳)، فأرسلوه (٤).

- (۱) يقال: خفرت الرجل: أجرته وحفظته، وخفرته إذا كنت له خفيراً، أي حامياً وكفيلاً، وأخفرت الرجل، إذا نقضت عهده وذمامه. النهاية (۲/ ٥٢).
- (٢) هم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خَصَفَة بن قيس بن عيلان. انظر: جمهرة النسب للكلبي (٣٩٤ ـ ٣٩٥)، ولهاية الأرب للقلقشندي (٢٧١) ومعجم قبائل الحجاز للبلادي (ص: ٢٢٦).
- (٣) وكان عددهم: سبعين رجلاً. انظر: البخاري مع الفتح (٦/ ١٨ ١٩ رقم (٢٠) و كان عددهم: سبعين رجلاً. انظر: البخاري مع الفتح (٦/ ١٨ ١٩ رقم (٢٨٠١) و (٢٨ / ٢٩) و مسلم بشرح النووي (٣/ ٤٠٧) و مسند أحمد، انظر: فتح الرباني (٣/ ٢٩٧ و ٢١/ ٣٦ ٦٤)، وابن سعد (٦/ ٢١)، والطبري في تاريخه (٦/ ٢١ ٤٤)، ودلائل البيهقي (٣/ ٣٤) وهو الصحيح.

أما ابن إسحاق فقد ذكر ألهم كانوا أربعين رجلاً. ابن هشام (٢/ ١٨٤)، وتبعه الواقدي، المغازي (٢/ ٣٤٦). ثم قال الحافظ ابن حجر بعد ذكره لرواية ابن إسحاق التي تذكر الأربعين: ويمكن الجمع بينه وبين الذي في الصحيح بأن الأربعين كانوا رؤساء، وبقية العدة أتباعاً. الفتح (٧/ ٣٨٧).

(٤) ذكر ابن إسحاق أن عمراً كان في سرح القوم فنجا من القتل، ثم ذكر رجلاً آخر هو: كعب بن زيد أخو بني دينار بن النجار فإلهم تركوه وبه رمق فارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل بالخندق، ثم ذكر رجلاً ثالثاً من الأنصار، قال ابن هشام: هو المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح، انظر ذلك عند ابن هشام (٢/ ١٨٥). أما رواية البخاري ففيها: «...فقتلوا جميعاً غير الأعرج» ويظهر أن المراد بالأعرج:

قال الزهري: فأحبرني عروة بن الزبير أنه لما رجع إلى النبي على قال له: أمِنْ بينهم؟

قال الزهري: وبلغني أنهم لما دُفنوا التمسوا جسد عامر بن فهيرة فلم يقدروا عليه، فيرون أن الملائكة دفنته (١).

حرام أخو أم سليم، كما في روايته في الصحيح، وليس كذلك، بل هو: كعب بن زيد من بني دينار بن النجار، كما نبه على ذلك الحافظ. انظر: الفتح (V) (V) (V).

وهو موافق لرواية ابن إسحاق المتقدمة. أما الواقدي فقد ذكر بأن الذي نجا مع عمرو بن أمية: الحارث بن الصمة. المغازي (٢/ ٣٤٨).

وقال ابن سيد الناس بعد ذكره لبعض من استشهد: والمحتلف في قتله في هذه الواقعة مختلف في حضوره، فأرباب المغازي متفقون على أن الكل قتل إلا عمرو ابن أمية الضمري، وكعب بن زيد بن قيس بن مالك بن عبد الأشهل بن حارثة ابن دينار، فإنه حرح يوم بئر معونة ومات بالخندق. عيون الأثر (٢/ ٧١).

وقد ذكر أصحاب المغازي أن عمراً أسره عامر بن الطفيل فحزّ ناصيته ثم أعتقه على رقبة كانت على أمه. انظر: ابن هشام (٢/ ١٨٥) ومغازي الواقدي (١/ ٣٤٨)، والطبقات الكبرى (٢/ ٥٢)، ودلائل البيهقي (٣/ ٣٤٢).

(١) المصنف (٥/ ٣٨٢\_ ٣٨٣).

#### المبحث السابع:

## في أَثُر وقعة بئر معونة على النبي ﷺ والمسلمين (١)

17- أخرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ألهما سمعا أبا هريرة يقول: كان رسول الله على يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر، ويرفع رأسه: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» ثم يقول وهو قائم: «اللهم أنج الوليد بن الوليد أب وسلمة ابن هشام (۱)، وعياش بن أبي ربيعة (١)، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم

<sup>(</sup>۱) عن أنس ﷺ قال: ما رأيت رسول الله ﷺ وجد على أحد ما وجد على أصحاب بئر معونة. ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲/ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) هو: الوليد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي، أخو خالد بن الوليد، كان حضر بدراً مع المشركين فأسر فافتداه أخواه هشام وخالد، ولما أسلم حبسه أخواله فكان النبي الله يعدو له في القنوت كما في الصحيح. الإصابة (٣/ ٦٣٩).

<sup>(</sup>٣) سلمة بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي أخو أبي جهل والحارث، يكنى أبا هشام، كان من السابقين، استشهد بِمَرْجِ الصُّفَّر في المحرم سنة أربع عشرة، وقيل استشهد بأجنادين. الإصابة (٢/ ٦٨ ــ ٦٩).

<sup>(</sup>٤) عياش بن أبي ربيعة واسمه عمرو، يلقب بذي الرمحين، ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي ابن عم خالد، كان من السابقين، وهاجر الهجرتين، ثم خدعه أبو جهل، إلى أن رجعوه من المدينة إلى مكة فحبسوه، وكان

اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم العن لحيان ورعلاً (۱)، وذَكُوان (۲) وعُصَيَّة (۳) عصت الله ورسوله (۱) ثم بلغنا أنه تــرك

النبي ﷺ يدعو له في القنوت كما ثبت في الصحيح. الإصابة (٣/ ٤٧).

- (۱) رِعْل: بكسر الراء وسكون المهملة بعدها لام، هم بطن من بني سُليم، ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن امرئ القيس بن لهيعة بن سليم. فتح الباري (٦/ ٢٧٩).
- (٢) ذكوان: بطن من بني سليم أيضاً ينسبون إلى ذكوان بن تعلبة بن هثة بن سليم. الفتح (٧/ ٢٧٩).
- (٣) عُصيَّة: بطن من بني سليم \_\_ مصغر \_\_، قبيلة تنسب إلى عصية بن خفاف بن
   ندبة بن بهثة بن سليم. الفتح (٧/ ٣٩٢).
- (٤) صحيح مسلم (١/ ٤٦٦ رقم ٦٧٥)، وأخرجه مسلم أيضاً من طرق، مختلفة، وألفاظ متقاربة انظرها بعد هذا الحديث.

وأخرجه البخاري في الصحيح (الفتح ٨/ ٢٢٦ رقم ٤٥٥٩) دون ذكر لحيان ورعل وذكوان وعصية.

 ذلك لما أنزل: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْ ۗ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَالَّهُمْ فَالَّهُمْ فَالَّهُمْ فَالَّهُمْ فَالَّهُمْ فَالَّهُمْ فَالْهُمُونَ ﴾ (١).

(١) الآية (١٢٨) من سورة آل عمران.

وقد أخرج البخاري من حديث أنس ﷺ سبب نزول هذه الآية وأن ذلك كان في أحد عندما شج وجه رسول الله ﷺ حيث قال عليه الصلاة والسلام: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ ».

فـــزلت الآية: ﴿لِيسَ لِكَ مَنَ الأَمْوشي ﴾ البحاري مع الفتح (٧/ ٣٦٥ رقم ٢٠٩).

قال الحافظ: قلت: وهذا إن كان محفوظاً احتمل أن يكون نزول الآية تراخي عن قصة أحد، لأن قصة رعل وذكوان كانت بعدها، والصواب أنها نزلت في شأن الذي دعا عليهم بسبب قصة أحد، والله أعلم. أ. هـ..

ثم قال: ويؤيد ذلك ظاهر قوله تعالى في صدر الآية: (اليقطع طرفاً من الذين كفروا) أي: يقتلهم (أو يكبتهم) أي يخزيهم (أو يتوب عليهم) أي: فيسلموا (أو يعذبهم) أي: إن ماتوا كفاراً. انظر: الفتح ٧/ ٣٦٦، تحت رقم (٤٠٧٠).

وقال رحمه الله في موضع آخر (الفتح ٨/ ٢٢٧)، عند شرحه للحديث رقم (٥٦٠) المتعلق بقصة رعل وذكوان ونزول الآية فيهم: قال: تقدم استشكاله في غزوة أحد، وأن قصة رعل وذكوان كانت بعد أحد، ونزول: اليس لك من الأمر شيء كان في قصة أحد، فكيف يتأخر السبب عن النزول، ثم ذكر بلاغ الزهري عند مسلم وقال عنه: وهذا لا يصح، ثم حاول الجمع بين سبب نزول الآية في أحد ونزولها في قصة بئر معونة فقال: ويحتمل أن يقال إن قصتهم كانت

#### المبحث الثامن: في غزوة ذات الرقاع(١)

عقب ذلك وتأخر نزول الآية عن سببها قليلاً ثم نزلت في جميع ذلك والله أعلم. أ. هـ.. الفتح (٨/ ٢٢٧).

وَذِكْرُ بِنِي لِحِيان فِي هذه الرواية وهُمٌّ حيث إلهم أصابوا بعث الرحيع وليس لهم علاقة بحادثة بئر معونة، قال ابن سيد الناس بعد ذكره لرواية مسلم: وهو يوهم أن بني لحيان ممن أصاب القُرَّاء يوم بئر معونة وليس كذلك، وإنما أصاب هؤلاء رعل وذكوان وعصية ومن صحبهم من سليم، وأما بنو لحيان فهم الذين أصابوا بعث الرحيع، وإنما أتى الخبر إلى رسول الله على عنهم كلّهم في وقت واحد، فدعا على الذين أصابوا أصحابه في الموضعين دعاءً واحداً. عيون الأثر (٢/ ٧٢).

وقال ابن حجر: ذكر بني لحيان في هذه القصة وهم، وإنما كان بنو لحيان في قصة خبيب في غزوة الرجيع التي قبل هذه . الفتح (٣٨٧/٧) تحت رقم (٤٠٩).

(۱) اختلف أصحاب السير والمغازي في تاريخ وقوعها، فقد ذكر ابن إسحاق ألها في جمادى سنة أربع بعد غزوة بني النضير، ابن هشام (۲/ ۲۰۳)، وقال الواقدي: إلها كانت في المحرم ليلة السبت لعشر خلون منه، وذلك على رأس سبعة وأربعين شهراً، المغازي (۱/ ۳۹٥)، وتابع ابن سعد شيخه الواقدي في ذلك. انظر: الطبقات (۲/ ۲۱).

قال الحافظ ابن حجر: وأما موسى بن عقبة فجزم بتقديم وقوع غزوة ذات الرقاع، لكن تردد في وقتها، فقال: لا ندري كانت قبل بدر أو بعدها، أو قبل أحد أو بعدها، وهذا التردد لا حاصل له، بل الذي ينبغي الجزم به ألها بعد غزوة بني قريظة. أ.ه... فتح الباري ( $\frac{7}{4}$ ). وبمعنى هذا ذكر ابن القيم في الزاد ( $\frac{7}{4}$ )، ونَقْلُ ابن القيم وابن حجر لهذا القول عن موسى بن عقبة فيه نظر،

لأن محمد باقشيش قد ذكر في رسالته «مرويات موسى بن عقبة» نقلاً عن مسند أبي عوانة، أن موسى بن عقبة يجعل غزوة ذات الرقاع بعد بني النضير. انظر: رسالة الباحث محمد باقشيش (مرويات موسى بن عقبة: ٢١٤).

والصواب أن ذات الرقاع كانت بعد خيبر وهو ما رجحه البخاري وابن حجر وذلك لأمور منها:

1- أن أبا هريرة الله شهدها، وأبو هريرة لم يسلم إلا في سنة سبع عام خيبر. انظر: صحيح البخاري مع الفتح (7/ ٤٢٦ رقم (117)، ومسند أحمد (11/ 17 رقم [117] أرناؤوط) وسنن أبي داود رقم (117)، وسنن النسائي (11/ 17 رقم (117)، وصحيح ابن خزيمة رقم (117)، وشرح معاني الآثار (11/ 17)، والمستدرك للحاكم (11/ 17%)، والسنن الكبرى للبيهقي (11/ 17%). 11/ أن عبد الله بن عمر الله شهدها مع أنه قد ثبت أن أول مشاهده الحندق، سنة خمس من الهجرة. انظر ذلك في صحيح البخاري مع الفتح (11/ 18%) ورقم (11/ 18%)، وسنن الدارمي رقم (11/ 10%)، ومنتقى ابن الحارود. انظر: الغوث رقم (11/ 20%)، والطبراني في الكبير (11/ 18%) رقم (11/ 18%)، وسنن البيهقي (11/ 18%)، ودلائل النبوة له (11/ 18%).

٣ شهود أبي موسى الأشعري الغزوة، وهو إنما قدم من الحبشة سنة ٧ه عام خيبر. انظر: صحيح البخاري مع الفتح (٧/ ٤١٧ رقم (٤١٢٨)، هذه الأمور وغيرها ذكرها الحافظ بمعناها في الفتح (٧/ ٤١٧)، ثم قال رحمه الله بعد ذكره للخلاف في ذلك: فالأولى الاعتماد على ما ثبت في الحديث الصحيح (الفتح ٧/ ٤١٨) ويقصد بذلك وقوعها بعد خيبر.

وسميت بذات الرقاع: لما لفوا في أرجلهم من الخرق. صحيح البخاري مع الفتح (٧/ ٤١٧) من حديث أبي موسى الله.

77- أخرج البخاري من طريق محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره:

«أنه غزا مع رسول الله ﷺ قبَل نجد (۱) فلما قفل رسول الله ﷺ قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة (۲) فنرزل رسول الله ﷺ تحبت وتفرق الناس في العضاة يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله ﷺ تحبت سمرة (۳)، فعلق بما سيفه، قال حابر: فنمنا نومة فإذا رسول الله ﷺ يدعونا، فحئناه فإذا عنده أعرابي (٤) حالس، فقال رسول الله ﷺ: إن هذا

وذكر أهل المغازي في تسميتها بذلك أموراً غير ذلك. انظرها في الفتح (٧/ ٢١٩).

<sup>(</sup>۱) قبل نجد: المراد بما غزوة ذات الرقاع، كما وقع التصريح بما في حديث آخر، أخرجه البخاري عن جابر في . انظر: الصحيح مع الفتح ٧/ ٢٦٤ رقم (٢٣٦٤)، ووقع التصريح بما أيضاً عند أبي داود من حديث أبي هريرة، وفيه «...خرجنا مع رسول الله علي إلى نجد حتى إذا كنا بذات الرقاع من نخل لقي جمعاً من غطفان...» سنن أبي داود ٢/ ٣٤ رقم (١٢٤١)، وتاريخ الطبري ٢/ جمعاً من غطفان...»

<sup>(</sup>٢) كثير العضاة: \_\_ بكسر المهملة وتخفيف الضاد المعجمة \_\_ كل شجر يعظم له شوك، وقيل: هو العظيم من السمر مطلقاً. فتح الباري ٧/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٣) تحت سمرة: أي شجرة كثيرة الورق، الفتح ٧/ ٤٢٧، وقال ابن الأثير: هو ضرب من شجر الطلح، الواحدة سمرة. النهاية ٢/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) اسم الأعرابي: غورث بن الحارث، ذكره البخاري معلقاً: الصحيح مع الفتح ٧/

٣٦٠ وأخرج البخاري أيضاً من طريق شعيب عن الزهري، قال: سألته هل صلى النبي على عن الله عني صلاة الخوف \_ قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال:

«غزوت مع رسول الله ﷺ قَبَل نجد (°)، فوازينا (٦) العدو، فصافَفْنا

٢٢٦ رقم (٤١٣٦).

<sup>(</sup>١) اخترط: أي سله من غمده، وهو افتعل من الخرط. النهاية ٢/ ٢٣.

<sup>(</sup>٢) صلتاً: بفتح المهملة وسكون اللام بعدها مثناة، أي: مجرداً من غمده. الفتح ٧/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿والله بعصمك مِن الناس﴾.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري مع الفتح ٧/ ٢٢٦ رقم (٤١٣٥)، وانظر رقم (٤١٣٦) ورقم (٢٩١٠) (١٩١٠) و(٢٩١٣) و(٢٩١٠)، ومسلم رقم (٨٤٣) وما بعدها، وتفسير عبدالرزاق ١/ ١٨٥، والمعرفة والتاريخ ١/ ٣٩٠، وصحيح ابن حبان ١٠/ ٣٩٩ رقم (٤٥٣٧)، والسنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٣١٩، والدلائل ٣/ ٣٧٣، ودلائل النبوة لقوَّام السنة الأصبهاني التيمي ٢/ ٣٨٣ رقم (٨٩)، وتاريخ الإسلام للذهبي، قسم المغازي ص ٢٤٨، والإصابة ٣/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) قبل نجد: المراد غزوة ذات الرقاع كما تقدم. ونجد كل ما ارتفع من بلاد العرب، وهذه الغزوة كانت شرق المدينة جهة نجد على بعد مائة كيلو تقريباً عند بلدة الحناكية اليوم، انظر: معجم المعالم الجغرافية ٣١٧.

<sup>(</sup>٦) فوازينا: بالزاي: أي قابلنا. الفتح ٢/ ٤٣٠.

لهم، فقام رسول الله على يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله على المعه، وسجد سلحدتين، ثم انصرفوا فكان الطائفة التي لم تصل، فجاءوا فركع رسول الله على المحد بهم محدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين شم سلم،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري مع الفتح ۲/ ٤٢٩ رقم (٩٤٢) كتاب الخوف، و٧/ ٤٢٢ رقم (١٣٢) وسنن (٢٣٠٤)، والنسائي ٣/ ١٧١ رقم (١٥٣١)، والدارمي رقم (١٥٢١)، وسنن البيهقي ٣/ ٢٦٠، والدلائل له ٣/ ٣٧٩.



# الفصل الخامس:

# في غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة «المريسيع»

وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: في تأريخ الغزوة

المبحث الثاني: في مقولة ابن أبيّ في غزوة بني المصطلق

المبحث الثالث: في حديث الإفك وبراءة عائشة رضي الله عنها

المبحث الرابع: في الذي تولى كبر الإفك

المبحث الخامس: في جلد أهل الإفك

المبحث السادس: في سبي جويرية بنت الحارث

المبحث السابع: في ضرب صفوان لحسان بالسيف

المبحث الثامن: في مقدار سبى بني المصطلق



### الفصل الخامس: في غزوة بني المصطلق وفيه ثمانية مباحث:

### المبحث الأول: في تأريخ الغزوة

**١٦٠** قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل<sup>(۱)</sup> ببغداد، قال: أخبرنا أبو عمرو<sup>(۲)</sup> بن السماك، قال: حدثنا حنبل<sup>(۳)</sup> بن إسحاق، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي عن محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب في ذكر مغازي رسول الله على قال: ثم قاتل بني المصطلق (١) وبني لحيان في شعبان (٥) من سنة خمس (١).

<sup>(</sup>۱) اسمه: علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أبو الحسين الأموي المعدل، قال الخطيب: كان صدوقاً ثقة ثبتاً حسن الأخلاق. تاريخ بغداد ۱۲/ ۹۹ـ ۹۹.

<sup>(</sup>٢) هو: عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد أبو عمرو الدقاق المعروف بابن السماك، قال الخطيب: وكان ثقة ثبتاً. تاريخ بغداد ٢٠١/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد، أبو علي الشيباني، ابن عم أحمد ابن حنبل، قال الخطيب: وكان ثقة ثبتاً. تاريخ بغداد ٨/ ٢٨٦ـ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) المصطلق: بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف، وهو لقب واسمه جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة، بطن من بني خزاعة. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير ٣/ ٢١٩، وفتح الباري ٧/ ٤٣٠ تحت رقم (٤١٣٨).

<sup>(</sup>٥) باتفاق المؤرخين، وانظر ابن هشام ٢/ ٢٨٩، ومغازي الواقدي ١/ ٤٠٤، والطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٣٣ و ٨/ ٢١٨، وتاريخ الطبري ٢/ ٢٠٤، والطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٣٥، والدلائل٤/٥٥، وعيون الأثر٢/١٣٤، وتاريخ الإسلام للذهبي قسم المغازي ٣٤٩، والبداية والنهاية٤/١٥٦، وفتح الباري٧/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة للبيهقي من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب مرسلة، ثم قال:

وهذا أصح مما روي عن ابن إسحاق أن ذلك كان سنة ست، وقد ذكر البخاري في الصحيح عن موسى بن عقبة أنها سنة أربع، صحيح البخاري مه الفتح ٧/ ٤٢٨.

لكن المشهور عن موسى بن عقبة أنه ذكرها سنة خمس، قال ابن كثير بعد ذكره لقول البخاري: هكذا رواه البخاري عن مغازي موسى بن عقبة ألها كانت في سنة أربع ، والذي حكاه عنه وعن عروة ألها كانت في شعبان سنة خمس. البداية والنهاية ٤/ ١٥٦.

وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكره لقول البخاري: وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب سنة خمس، فكتب سنة أربع، والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم؛ سنة خمس، الفتح ٧/ ٤٣٠.

ثم قال: وقال الحاكم في الإكليل: قول عروة وغيره أنها كانت في سنة خمس أشبه من قول ابن إسحاق. الفتح ٧/ ٤٣٠.

ثم قال ابن حجر أيضاً: قلت: ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك أن سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك كما سيأتي، فلو كان المريسيع في شعبان سنة ست مع كون الإفك كان فيها لكان ما وقع في الصحيح من ذكر سعد بن معاذ غلطاً، لأن سعد بن معاذ مات أيام قريظة، وكانت سنة خمس على الصحيح كما تقدم تقريره، وإن كانت كما قيل سنة أربع فهي أشد، فيظهر أن المريسيع كانت سنة خمس في شعبان لتكون قد وقعت قبل المخندق، لأن الحندق كانت في شوال من سنة خمس أيضاً فتكون بعدها فيكون سعد بن معاذ موجوداً في المريسيع ورمي بعد ذلك بسهم في المخندق، ومات من حراحته في قريظة. الفتح ٧/ ٢٥٠٠.

ثم ذكر رحمه الله مرجحاً آخر على أنها كانت سنة خمس فقال: ويؤيده أيضاً أن

# المبحث الثاني: في مقولة ابن أبي في غزوة بني المصطلق

وج قال ابن شبّة (۱): حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد ابن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: خرج عبد الله بسن أبي في عصابة من المنافقين مع رسول الله في غزوة بني المصطلق فلما رأى كأن الله قد نصر رسوله وأصحابه أظهروا قولاً سيئاً في منسزل نزله

حديث الإفك كان سنة خمس، إذ الحديث فيه التصريح بأن القصة وقعت بعد نزول الحجاب، والحجاب كان في ذي القعدة سنة أربع عند جماعة فيكون المريسيع بعد ذلك فيرجح ألها سنة خمس، وأما قول الواقدي:إن الحجاب كان في ذي القعدة سنة خمس فمردود، وقد جزم خليفة وأبو عبيدة وغير واحد بأنه كان سنة ثلاث، فحصلنا في الحجاب على ثلاثة أقوال أشهرها سنة أربع والله أعلم. أ. هـ.. الفتح ٧/ ٤٣٠.

وممن ذكرها في سنة خمس أبو معشر السندي. انظر: الفتح  $\sqrt{800}$ . وهو بصير بالمغازي كما قال أحمد. انظر: التهذيب  $\sqrt{800}$  رقم ( $\sqrt{800}$ )، والواقدي في المغازي  $\sqrt{800}$  روابن سعد في الطبقات الكبرى  $\sqrt{800}$  رقم ( $\sqrt{800}$ )، وابن المجوزي في أنساب الأشراف  $\sqrt{800}$  و ابن عبد البر في الاستيعاب  $\sqrt{800}$  روابن الجوزي كما في المنتظم  $\sqrt{800}$  روابن وتاريخ الإسلام للذهبي، قسم المغازي  $\sqrt{800}$  وابن القيم في الزاد  $\sqrt{800}$  روابد القيم في الزاد  $\sqrt{800}$ 

وأما ابن إسحاق فقد ذكر أنها وقعت سنة ست. انظر: ابن هشام ٢/ ٢٨٩، وتبعه في ذلك حليفة بن خياط في تاريخه ٨٠، والطبري كما في التاريخ ٢/ ٢٠٤، والطبراني كما قال الهيثمي في المجمع ٦/ ٢٨٩.

(١) تاريخ المدينة ١/ ٣٤٩، بسند مرسل، وتشهد له الرواية الآتية عند ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>١) هو جعال بن سراقة الضمري، أوالغفاري أو الثعلبي. الإصابة ١/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) هو جهجاه بن سعيد، وقيل: ابن قيس، وقيلك ابن مسعود الغفاري، شهد بيعة الرضوان بالحديبية، مات بعد عثمان بأقل من سنة. الإصابة ١/ ٢٥٣.

وورد في الصحيحين من طريق عمرو بن دينار عن جابر قال: «كنا مع النبي على غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار...» دون ذكر لأسماء معينة. صحيح البخاري رقم (٤٠٩٧)، ومسلم بشرح النووي ١٦٨/١٦، وفي رواية مسلم الأخرى من طريق أبي الزبير عن جابر: «...اقتتل غلامان؛ غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار...» مسلم بشرح النووي ١٦/ ١٣٧ – ١٣٨. أما ابن إسحاق فقد ذكر أن المتنازعين هما: جهجاه بن مسعود أجير لعمر بن الخطاب من بني غفار، وسنان بن وبر الجهني حليف ابن عوف بن الخزرج. ابن هشام ٢/ من بني غفار، وسنان بن وبر الجهني حليف ابن عوف بن الخزرج. ابن هشام ٢/ الجهني، وكذا ذكر ابن سعد في الطبقات ٢/ ٢٥٥.

وعند الطبري في التفسير ٢٨/ ١١٣ ــ ١١٤: «اقتتل رجلان أحدهما من جهينة والآخر من غفار».

أمسى الجلابيب (١) قد عزوا وقد كثروا

وابن الفُريعة (٢) أمسى بيضة البلد(٣)

فخرج رجل من بين سليم مغضباً من قول حسان فله فلما خرج ضربه حتى قيل قتله، ولا يراه إلا صفوان بن معطل، فإنه بلغنا أنه ضرب حسان بالسيف (٤)، فلم يقطع رسول الله فلل يده لضرب السلمي حسان، فقال: خذوه، فإن هلك حسان فاقتلوه، فأخذوه فأسروه وأوثقوه، وبلغ

<sup>(</sup>۱) الجلابيب: جمع حلباب وهو الإزار والرداء، وقيل: الملحفة. النهاية ١/ ٢٨٣، ويعنى بالجلابيب: الغرباء. الروض الأنف ٤/ ٢١.

<sup>(</sup>٢) ابن الفريعة هو: حسان بن ثابت رضي الفريعة ــ بالفاء والعين المهملة مصغراً ــ بنت خالد بن حبيش الخزرجية. الإصابة ١/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) بيضة البلد: يعني متفرداً، وهي كلمة يتكلم بها في المدح تارة وفي معنى القِلِّ أعرى، يقال: فلان بيضة البلد أي: أنه واحد في قومه، عظيم فيهم، وفلان بيضة البلد: يريد أنه ذليل ليس معه أحد. الروض ٤/ ٢١، وانظر ديوان حسان ٦٩، تحقيق: عبد أمهنا.

<sup>(</sup>٤) الذي ذكره ابن إسحاق كما في ابن هشام (٢/ ٢٠٣ ـ ٣٠٥) بسند صحيح كما ذكر ذلك ابن حجر في تعجيل المنفعة ١٢٨: أن صفوان ضرب حساناً بعد أن آذاه وهجاه بعد الهامه في قصة الإفك.

وأما ضربه في هذه فهي قبل حدوث قصة الإفك كما يفهم من سياق الرواية، ويمكن أن يقال بتعدد الحادثة.

ذلك سعد بن عبادة فخرج في يومه فقال: أرسلوا الرجل، فأبوا عليه، فقال عمر عليه: أثمّ إلى قوم رسول الله على تشتمون وتؤذو لهم وقد زعمتم أنكم نصرتموهم؟

فغضب سعد لرسول الله على ولقومه فنصرهم، وقال: أرسلوا الله على ولم ولم الله على ولم ولم الله على وأبوا عليه حتى كاد يكون بينهم، فقال: ثم أرسلوه، فخرج بسه سعد إلى أهله فكساه حلة (۱)، ثم أرسله فبلغنا أن السلمي دخل المسجد ليصلي فيه فرآه رسول الله على فقال: «من كساك؟ كساه الله من ثياب الجنة» (۲).

قال: كساني سعد بن عبادة، وقال عبد الله بدن أبيّ: والله لدولا نفقتكم على هؤلاء السفهاء الذي ليس لهم شيء إلا ما ركبوا رقابكم، وما خرج معهم رجل واحد منهم، وللحقوا بعشائرهم فالتمسوا العيش، ولو أنا قد رجعنا إلى المدينة لقد أخرج الأعز منها الأذل، فأحصى الله وكالله عليه ما قال وسمع زيد بن أرقم (٣) ــ رجل من بني الحارث بن الخزرج ــ

<sup>(</sup>۱) الحلة: واحدة الحلل، وهي: برود اليمن، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. النهاية ١/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) ذكر هذه القصة الحافظ في الإصابة ٢/ ١٩١ و لم أحدها في كتب الحديث.

<sup>(</sup>٣) هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن تعلبة بن كعب بن الحزرج، مختلف في كنيته قيل: أبو عمر، وقيل: أبو عامر، استصغر يوم أحد، أول مشاهده الحندق، وقيل: المريسيع، وغزا مع النبي على سبع عشرة غزوة، ثبت ذلك في الصحيح وهو الذي سمع عبد الله بن أبي يقول: ليخرجن الأعز منها

قول عبد الله بن أبي فأخبر عمر بن الخطاب ، فأن في أسول الله الله فقال: يا رسول الله هل لك في ابن أبي فإنه يقول آنفاً: والله لولا نفقتكم على هؤلاء السفهاء ليس لهم شيء إلا ما ركبوا رقابكم، وما اتبعه منهم رجل وللحقوا بعشائرهم فالتمسوا العيش، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أخبرني زيد بن أرقم أنه سمع هذا منه، فابعث إليه يا رسول الله عباد بن بشر (۱) أخا بني عبد الأشهل، أو معاذ بن عمرو ابن الجموح (۲) فليقتله، فكره رسول الله في قوله، فلما رأى ذلك عمر وأفاضوا (۱) فيها، فأذن مكانه بالرحيل ولم يتقار (١) في منزله، ولم يكن إلا أن نزل فارتحل، فلما استقل الناس قالوا: ما شأن رسول الله الله المدينة وما فيها؟

فبعث النبي على إلى ابن أبي فسأله عما تكلم به، فحلف بالله ما قال

الأذل، مات بالكوفة أيام المختار سنة ست وستين وقيل: ثمان وستين. الإصابة ٢/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>۱) هو: عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدراً، قال واستشهد باليمامة، وهو ابن خمس وأربعين سنة. الاصابة ۲/ ۲۹۳.

<sup>(</sup>٢) هو: معاذ بن عمرو بن الجموح الأنصاري الخزرجي السلمي، تقدم في مبحث غزوة بدر.

<sup>(</sup>٣) أفاض القوم في الحديث يفيضون إذا اندفعوا فيه. النهاية ٣/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٤) أي يسكن ويقيم في منزله. النهاية ٤/ ٣٧.

من ذلك شيئاً فقال النبي على: «إن كان سبق منك قول شيء فتب»، فححد وحلف فوقع رحال بزيد بن أرقم، وقالوا: أسأت بابن عمك (۱) وظلمته، ولم يصدقك رسول الله على فبينما هم يسيرون رأوا البني يكل يوحى إليه فلما قضى الله قضاءه في موطنه وسرّي عنه فإذا هو زيد بن أرقم، فأخذ بأذنه فعصرها حتى استشرف (۱) القوم بفعل رسول الله كل ولا يدرون ما شأنه فقال: «أبشر فقد صدق الله حديثك» فقرأ عليه سورة المنافقين حتى بلغ ما أنزل الله في ابن أبيّ: ﴿هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا الله على من عند رسول الله حتى ينفضوا الله علمون (۱) فلمنا نسزل رسول الله الله بقائد المنافقين من طريق

<sup>(</sup>۱) ليس المراد أنه ابن عمه حقيقة، بل المراد أنه من قومه من الخزرج. انظر: ترجمته في الإصابة ٢/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٢) استشرف: أصل الاستشراف: أن تضع يدك على حاحبك وتنظر كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء، وأصله من الشرف: العلو، أي يتطلعون إليه وينظرون. النهاية ٢: ٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) المنافقون، آية (٧).

<sup>(</sup>٤) المنافقون، آية (٨).

<sup>(</sup>٥) مكذا في الأصل [بقباء من طريق عمق] وعند البيهقي في الدلائل ٤/ ٥٩: فلما نزل رسول الله على [صنعاء من طريق عمان...]، وعند ابن إسحاق [ابن هشام ٢/ ٢٩٢]: «ثم راح بالناس حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع \_\_ يقال له: بقعاء \_\_ ...» ويبدو لي أن هذا هو الصحيح، وأن كلمة «قباء» هنا محرفة من

عُمَق (١) سرح ظهرهم، وأخذهم ريح شديدة حتى أشفق، وقال الناس: يا رسول الله ما شأن هذه الريح؟

فزعموا أنه قال: «مات اليوم منافق عظيم النفاق (٢) ولذلك عصفت وليس عليكم منها بأس إن شاء الله » وكان موته غائظاً للمنافقين.

قال جابر رضي الله عنهما: فرجعنا إلى المدينة فوجدنا منافقاً عظيم النفاق مات يومئذ، وسكنت الريح آخر النهار، فجمع الناس ظهرهم وفقدت راحلة رسول الله على بين الإبل، فسعى الرجال يلتمسونها، فقال رجل من المنافقين كان في رفقة من الأنصار: أين يسعى هؤلاء الرجال؟

قال أصحابه: يلتمسون راحلة رسول الله ﷺ، فقـــال المنـــافق: ألا يحدثه الله بمكان راحلته؟

بقعاء. والله أعلم. والنقيع: واد فحل من أودية الحجاز يقع جنوب المدينة... أوله على بعد [٤٠] كيلاً قرب الفرع. معجم المعالم الجغرافية ٣٢٠.

<sup>(</sup>۱) العُمَق: موضع على جادة طريق مكة بين معدن بني سُلَيم وذات عرق، اللسان، عُمَق.

<sup>(</sup>۲) ذكر ابن إسحاق أن اسمه: رفاعة بن زيد بن التابوت. ابن هشام ۲/ ۲۹۲، وانظر: البداية والنهاية لابن كثير ٤/ ١٥٨، وهبوب الريح ذكرها مسلم عن حابر (شرح النووي على مسلم ۱۷/ ۱۲۷) دون ذكر لاسم الغزوة أو ذكر لاسم الرجل، وذكره أحمد في المسند ۲۲/ ۲۷۲ رقم [۱٤٣٧٨] أرناؤوط، وليس فيها أيضاً ذكر الغزوة.

فأنكر عليه أصحابه ما قال، وقالوا: قاتلك الله، فلم خرجت وهذا في نفسك؟ لا صحبتنا الساعة.

فمكث المنافق معهم شيئاً ثم قام وتركهم فعمد لرسول الله والمنافق فسمع الحديث، فوجد الله قد حدثه حديثه، فقال رسول الله والمنافق يسمع: «إن رجلاً من المنافقين شمت أن ضلت ناقة رسول الله بي وقال: ألا يحدثه الله بمكان ناقته، وإن الله أحبرني بمكانها، ولا يعلم الغيب إلا الله، وإنها في الشعب المقابل لكم قد تعلق زمامها بشجرة» (۱)، فعمدوا إليها فجاءوا بها، وأقبل المنافق سريعاً حتى أتى الذين قال عندهم ما قال، فإذا هم جلوس مكانهم لم يقم منهم أحد من مجلسه، فقال: أنشدكم بالله هل أتى منكم أحدٌ محمداً، فأخبره بالذي قلت؟

قالوا: اللهم لا، ولا قمنا من مجلسنا هذا بعد.

قال: فإني قد وحدت عند القوم حديثي، والله لكأني لم أسلم إلا اليوم، وإن كنت لفي شك من شأنه، فأشهد أنه رسول الله، فقال له أصحابه: فاذهب إليه فليستغفر لك، فزعموا أنه ذهب إليه فاعترف بذنبه،

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن إسحاق هذه القصة من غير طريق الزهري، في غزوة تبوك، انظر: ابن هشام ۲/ ۵۲۳، وذكرها الواقدي في مغازيه: حدثني يونس بن محمد عن يعقوب بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد، ثم ذكر المتن، انظر: المغازي ۳/ ۱۰۹. بن عمر بن كثير نقلاً عن ابن إسحاق هذه القصة مقتصراً على ذكر نزول المطر وضياع ناقة رسول الله على انظر: البداية والنهاية ٥/ ٩.

فاستغفر له رسول الله ﷺ، ويزعمون انه ابـن اللّصـيت (۱)، و لم يــزل ـــزل ـــزل ـــزل ـــزل ـــزد موا ـــ يفسل (۲) حتى مات.

77 حدثني حقيل ابن أبي حاتم $^{(7)}$ : حدثنا محمد بن عزيز الأيلي عقيل أخبرني محمد بن مسلم أن عروة بن الزبير وعمرو سلامة $^{(\circ)}$ ، حدثني عقيل أخبرني محمد بن مسلم أن عروة بن الزبير

- (٢) يفسل: الفسل: الرذل الذي لا مروءة له. القاموس ١٣٤٦، مادة (فسل).
- (٣) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٤/ ٣٧١ ــ ٣٧٢، وقد راجعت تفسير ابن أبي حاتم المطبوع حديثاً ولم أعثر عليه.
- (٤) هو: محمد بن عُزيز \_ بمهملة وزايين، مصغر \_ ابن عبد الله بن زياد، فيه ضعف، وقد تكلموا في صحة سماعه من عمه سلامة، من الحادية عشرة، مات سنة سبع وستين، س ق، التقريب ٤٩٦ رقم (٦١٣٩).
- (٥) هو: سلامة بن روح بن خالد أبو روح الأيلي، \_\_ بفتح الهمزة بعدها تحتانية \_\_ ابن أخي عقيل بن خالد يكنى أبا خَرْبَق \_\_ بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة مفتوحة، وقيل بصيغة التصغير \_\_، صدوق له أوهام، وقيل: لم يسمع من عمه وإنما يحدث من كتبه، من التاسعة، مات سنة سبع \_\_ أو ثمان \_\_ وتسعين،

<sup>(</sup>۱) هو زيد بن اللصيت القينقاعي، انظر: سيرة ابن هشام ۲/ ٥٣٣، ومغازي الواقدي ٣/ ١٠١٠، وأسد الغابة ٢/ ٢٩٨.

ابن ثابت الأنصاري (۱) أخبراه أن رسول الله على غزا غزوة المريسيع (۲)، وهي التي هدم رسول الله على فيها مناة الطاغية (۳) التي كانت بين قفا المُشكَّل (۱) وبين البحر، فبعث رسول الله على خالد بن الوليد فكسر

حت س ق ، التقريب ٢٦١ رقم (٢٧١٣).

- (۱) عمرو بن ثابت: صوابه عمر \_\_ بضم أوله \_\_، انظر: التهذيب ٨/ ١٠، والتقريب ١٩ عمر و بن ثابت الأنصاري الخزرجي المدني، ثقة، عن الثالثة، أخطأ من عده من الصحابة، م، التقريب ٤١٠ رقم (٤٨٧٠).
- (۲) المريسيع: بضم الميم وفتح الراء وسكون التحتانية بينهما مهملة مكسورة وآخره عين مهملة، هو ماء لبني خزاعة بينه وبين الفرع مسيرة يوم، فتح الباري ٧/ ٤٣٠.

وكانت ديار بني المصطلق جهة «قُديد» وهي على بعد ١٢٠ كيلاً من مكة إلى جهة المدينة؟ انظر: معجم المعالم الجغرافية ٢٤٩، ويبعد ماء المريسيع عن ساحل البحر قرابة (٨٠) كيلاً تقريباً، المصدر السابق ص ٢٩١، وانظر: تحديد وتفصيل ديار بني المصطلق وخزاعة عموماً في رسالة «مرويات غزوة بني المصطلق» للشيخ إبراهيم القريبي من ص: ٥٣ ـــ ٥٨.

- (٣) مناة الطاغية: اسم صنم في جهة البحر مما يلي قديداً بالمشلل على سبعة أميال من المدينة، وكان الأزد وغسان يهلون له ويحجون إليه، معجم البلدان لياقوت الحموي ٥/ ٢٠٤، ومعجم المعالم الجغرافية ٣٠٣، وذكر أن موقعه كان في بلدة صَعْبَر اليوم بين رابغ وخليص.
- (٤) المُشَلَّل: \_\_ بضم الميم وفتح الشين المعجمة، وتشديد اللام الأولى \_\_ وهي ثنية تأتي أسفل قديد من الشمال إذا كنت في بلدة «صعبر» بين رابغ والقضيمة كانت

مناة (۱)، فاقتتل رجلان في غزوة رسول الله على تلك أحدهما من المهاجرين والآخر من بهز (۲)، وهم حلفاء الأنصار، فاستعلى الرجل الذي من المهاجرين على البهزي فقال البهزي: يا معشر الأنصار، فنصره رجال من الأنصار، وقال المهاجري: يا معشر المهاجرين، فنصره رجال من المهاجرين، حتى كان بين أولئك الرجال من المهاجرين والرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شيء من القتال، ثم حجز بينهم فانكفأ (۳) كل منافق أو رجل في قلبه مرض إلى عبد الله بن أبي بن سلول فقال: قد كنت ترجى وتدفع،

المشلل مطلع الشمس مع ميل إلى الجنوب، وحرة المشلل هي التي تراها من تلك القرية سوداء مدلهمة، معجم المعالم ٢٩٨.

<sup>(</sup>۱) ذكر خالد بن الوليد في هذه الغزوة التي كانت سنة خمس وكسره لمناة غريب، فإن خالداً لم يكن أسلم بعد حيث ذكر ابن إسحاق إسلامه كان قُبيل فتح مكة، ابن هشام ٢/ ٢٧٧.

وقد ورد عند البخاري في الصحيح أن خالداً كان على طليعة حيش قريش زمن الحديبية. انظر: الفتح ٥/ ٣٢٩، والحديبية سنة ست من الهجرة. ولعل أحد الرواة أدرجها هنا لذكر مناة الطاغية.

<sup>(</sup>٢) بَهْز: إحدى قبائل بني سُليم، وهو: بهز بن امرئ القيس بن بهنة بن سليم بن منصور السلمي ثم البهزي، انظر: أسد الغابة لابن الأثير ١/ ٤٥٦، ترجمة الحجاج بن علاط، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ٢٦٢، وتاج العروس للزبيدي ٤/ .١٠ ومعجم قبائل العرب لعمر كحالة ١/ .١٠.

<sup>(</sup>٣) انكفأ: أي مال ورجع. النهاية ٤/ ١٨٣.

فأصبحت لا تضر ولا تنفع، قد تناصرت علينا الجلابيب \_\_ وكانوا يدعون كل حديث الهجرة الجلابيب \_\_ فقال عبد الله بن أبيّ عدو الله: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل(١).

قال مالك بن الدُّحْشُن (٢)، وكان من المنافقين: ألم أقلل لكم الا

قال ابن عبد البر: مالك بن الدحشم بن مالك بن الدحشم بن غَنم بن عوف بن عمرو بن عوف، شهد العقبة في قول ابن إسحاق وموسى والواقدي، قال أبو عمر: لم يختلفوا أنه شهد بدراً وما بعدها من المشاهد، وهو الذي أسر سهيل بن عمرو، وكان يتهم بالنفاق، وهو الذي أسرَّ فيه الرجل إلى رسول الله فقال له رسول الله فقال الأسول الله فقال الأبه إلا الله فقال الرحل: بلى، ولا شهادة له، فقال رسول الله فقال رسول الله فقال رسول الله فقال الذين نهاني الله عنهم»، (الحديث أحرجه مسلم، كتاب الإيمان رقم في وأحمد 1 / ٧٧٧ وعبد الرزاق في المصنف رقم (١٨٦٨٨).

قال ابن عبد البر: والرجل الذي سارً رسول الله على فيه هو: عتبان بن مالك، وروى قتادة عن أنس بن مالك قال: ذُكر مالك بن الدخشم عند النبي في فسبوه، فقال النبي في: «لا تسبوا أصحابي»، (أخرجه البخاري في صحيحه، الفتح ٧/ ٢١ رقم (٣٦٧٣)، ومسلم كتاب فضائل الصحابة، رقم (٢٢٢) وغيرهما). قال أبو

<sup>(</sup>۱) كلام عبد الله بن أبيّ هذا قد ورد في الصحيحين. انظر: صحيح البخاري مع الفتح ۸/ ۲۰۲ رقم (٤٩٠٧)، ومسلم بشرح النووي ۱۲۰/۱۷.

<sup>(</sup>٢) الصواب: مالك بن الدخشم. انظر ترجمته في: الاستيعاب ٣/ ٤٠٥ رقم (٢) الصواب: مالك بن الدخشم. وأسد الغابة ٥/ ٢٢، والإصابة ٣/ ٣٤٣.

تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا (۱)، فسمع بذلك عمر بن الخطاب، فأقبل حتى أتى النبي فقال: يا رسول الله ائسذن لي في هذا الرجل قد أفتن الناس أضرب عنقه، يريد عمر عبد الله بن أبي (۲)، فقال رسول الله في «أو قاتله أنت إن أمرتك بقتله»؟ فقال: نعم، والله لسئن أمرتنى بقتله لأضربن عنقه.

قال: نعم، والله لئن أمرتني بقتله لأضربن بالسيف تحست قرط

عمر: لا يصح عنه النفاق، وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتمامه. والله أعلم. أ.ه... الاستيعاب ٣/ ٥٠٤... ٤٠٦.

<sup>(</sup>۱) الذي في الصحيحين أن الذي قال ذلك إنما هو عبد الله بن أبيّ بن سلول، انظر: صحيح البخاري مع الفتح ٨/ ٦٤٤ رقم (٩٠٠و ٤٩٠٤)، ومسلم بشرح النووى ١٢٠/١٧.

<sup>(</sup>۲) ورد في الصحيحين ما يشهد لهذا من حديث جابر وفيه: «...فقام عمر فقال: يا رسول الله ﷺ: دعه لا يتحدث النافق، فقال رسول الله ﷺ: دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه». البخاري مع الفتح ۸/ ۲٤۸ رقم (٤٩٠٥)، ومسلم بشرح النووي ۱۳۸/ ۱۳۸.

أذنبه(١).

فقال رسول الله ﷺ: «اجلس»، ثم قال رسول الله ﷺ: «آذنوا بالرحيل» فهجّر (۲) الناس فسار يومه وليلته والغد حتى مَتَعَ (۱) الناس فسار يومه وليلته والغد حتى مَتَعَ (۱) الناس مثلها حتى صبح بالمدينة في ثلاث سارها من قفا للمثلل، فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة أرسل عمر فدعاه، فقال له رسول الله ﷺ: «أي عمر أكنت قاتله لو أمرتك بقتله»؟

فقال عمر: نعم، فقال رسول الله ﷺ: ﴿والله ليو قتلته يومئه لوغمت أنوف رجال لو أمرهم اليوم بقتله لقتلوه (ئ)، فيتحدث الناس أي قد وقعت على أصحابي فأقتلهم صبراً (٥) وأنه الله ﷺ: ﴿هُمُ الذِّينَ يَقُولُونَ لا تُنْفقُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله حَتَّى يَنْفَضُوا ﴾ (١) إلى قوله تعالى: يَقُولُونَ لا تُنْفقُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله حَتَّى يَنْفَضُوا ﴾ (١) إلى قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) القرط: نوع من حلي الأذن معروف، ويجمع على أقراط وقرطة، وأقرطة. النهاية ٤/ ٤١، والمراد أن يضرب عنقه.

<sup>(</sup>٢) فهجَّر الناس: التهجير والتهجُّر، والإهجار؛ السير في الهاجرة، والهاجرة: اشتداد الحر نصف النهار. النهاية ٥/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>m) متع النهار: إذا طال وامتد وتعالى. النهاية ٤/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) إلى هنا ورد نحوه عند ابن هشام ٢/ ٢٩٣، وزاد: قال: قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله ﷺ أعظم بركة من أمري.

<sup>(</sup>٥) تقدم أن في الصحيحين ما يشهد لذلك.

<sup>(</sup>٦) سورة المنافقين، آية (٧).

﴿ يُقُولُونَ لَنْ رَجِعِنَا إِلَى المَدينَةُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَالِيلُولُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّالِمُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

سورة المنافقين، آية (٨).

#### المحث الثالث:

## في حديث الإفك وبراءة عائشة رضى الله عنها

77 قال البخاري رحمه الله (۱): حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي على حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها أمسن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري مع الفتح ٤٣١/٧ رقم (١٤١٤).

<sup>(</sup>٢) يُعد الزهري أول من استخدم جمع الإسانيد ليكتمل السياق وتتصل الأحداث دون أن تقطعها الأسانيد. أكرم العمري: السيرة الصحيحة ٥٥/١.

وقد انتقد على الزهري في هذا حيث لم يذكر حديث كلٌّ منهم على جهته، كما حكى ذلك القاضي عياض،ونقله الحافظ العراقي في طرح التثريب ٤٧/٨.

ولكن هذا الانتقاد ليس في محله، فقدقال الإمام النووي رحمه الله: هذا الذي ذكره الزهري من جمعه الحديث عنهم جائز لا منع منه، ولا كراهة فيه، لأنه قد بين أن بعض الحديث عن بعضهم، وبعضه عن بعضهم، وهؤلاء الأربعة أئمة حفاظ ثقات من أجل التابعين، فإذا ترددت اللفظة من هذا الحديث بين كولها عن هذا أو ذاك لم يضر، وجاز الاحتجاج بها لألهما ثقتان، وقد اتفق العلماء على أنه لو قال حدثني زيد أو عمرو وهما ثقتان معروفان بالثقة عند المخاطب جاز الاحتجاج به، النووي على مسلم ١٠٧/ ١٠٠٣.

بعض وأثبت له اقتصاصاً وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الــذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضاً وإن كان بعضهم أوعى له من بعض، قالوا: قالت عائشة: كان رسول الله على إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله على معــه، قالــت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة (۱) غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع

وقال في موضع آخر أثناء تعداده لفوائد الحديث: إحداها جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة عن كل واحد قطعة مبهمة منه وهذا وإن كان فعل الزهري وحده فقد أجمع المسلمون على قبوله والاحتجاج به، النووي على شرح مسلم /١/ ١١٦.

وقال ابن رجب في شرح العلل (٣٥٩) بعد أن ذكر أقوال بعض العلماء فيمن يفعل ذلك: ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة وساق الحديث سياقة واحدة فالظاهر أن لفظهم لم يتفق، فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديث، يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك وغيره.

قال الحافظ ابن حجر: وحاصله أن جميع الحديث عن مجموعهم لا أن مجموعه عن كل واحد منهم. الفتح ٨/ ٤٥٧.

رسول الله على بعدما أنزل الحجاب (۱)، فكنت أحمل في هودجي (۲) وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله على من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأيي أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع (۳) ظَفَار (٤) قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم

المريسيع، البخاري مع الفتح ٧/ ٤٢٨، وقد وصل هذه الرواية البيهقي في الدلائل ٤/ ٦٣، والجوزقي كما ذكر الحافظ ابن حجر في التغليق ٤/ ١٢٣.

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على الحجاب ونزوله وأنه كان سنة أربع على المشهور، انظر: الرواية رقم [٦٥] من هذا البحث.

<sup>(</sup>۲) الهودج:  $_{-}$  بفتح الهاء والدال بينهما واو ساكنة آخره حيم  $_{-}$  محمل له قبة تستر بالثياب ونحوه يوضع على ظهر البعير، يركب عليه النساء ليكون أستر لهن. الفتح  $^{/}$   $^{/}$   $^{/}$   $^{/}$   $^{/}$ 

<sup>(</sup>٣) الجزع: \_\_ بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها مهملة \_\_، وهو حرز يماني، النووي على مسلم ١٠٤/ ١٠٤.

وانظر: فتح الباري ٨/ ١٥٨\_ ٥٩.

<sup>(</sup>٤) ظفار: بوزن قطام، \_ وهي مبنية على الكسر \_، اسم مدينة لحمير باليمن، النهاية ٣/ ١٥٨، وانظر الفتح ٨/ ٤٥٩.

يحسبون أيي فيه، وكان النساء إذ ذاك حفافاً لم يُهَ بَلُن (۱) و لم يغشهن اللحم وإنما يأكلن العُلقة (۲) من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل فساروا، ووحدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت (۱) منزلي الذي كنت به وظننت ألهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطّل السلمي (۱) ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه (۱) حين عرفني، فخمرت (۱) وجهي

<sup>(</sup>۱) يُهبَّلن: \_\_ بضم التحتانية وتشديد الموحدة \_\_ أي: لم يكثر عليهن اللحم، يقال: هبّله اللحم إذا كثر عليه وركب بعضه بعضاً. النهاية ٥/ ٢٤٠.

 <sup>(</sup>۲) العُلقة: \_\_ بضم المهملة وسكون اللام \_\_ من الطعام: أي البلغة منه/ النهاية ٣/
 ۲۸۹، والنووي على مسلم ١٠٤/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) تيممت منزلي: أي قصدته. النووي على مسلم ١٠٤/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) هو: صفوان بن المعطل بن ربيعة ـــ بالتصغير ـــ، ابن خزاعي السلمي ثم الذكواني، الإصابة ٢/ ١٩٠، والمعطّل: ــ بفتح الطاء المهملة المشددة ـــ. الفتح ٨/ ٢٦١.

<sup>(°)</sup> أي: قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون، كما جاء مصرحاً بذلك عند ابن إسحاق. انظر: ابن هشام ٢/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٦) خمرت وجهي: أي غطيتنه، والتخمير: التغطية، النهاية ٢/ ٧٧، والنووي على مسلم ١٠٥/ ١٠٥.

بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين (۱) في نحر الظهيرة (۲)، وهم نزول، قال: فهلك من هلك، وكان الذي تولى كبر الإفك (۳) عبد الله بن أبي بن سلول، قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه (٤)، وقال عروة أيضاً: لم يسم من أهل الإفك أيضاً إلا حسان بن ثابت (٥)، ومسطح ابن أثاثة (٢)، وحمنة بنست

<sup>(</sup>۱) موغرين: \_\_ بضم الميم وسكون الغين المعجمة والراء المهملة \_\_، أي: نازلين في وقت الوغرة \_\_ بفتح الواو وسكون الغين \_\_: وهي شدة الحر لما تكون الشمس في كبد السماء. شرح النووي على صحيح مسلم ١٧/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) في نحر الظهيرة: أي أولها، ونحر النهار والشهر: أوله. القاموس ٦١٧، مادة (نحر).

<sup>(</sup>٣) كبر الإفك: كبر الشيء معظمه أي إثمه، النووي مع مسلم ١٠٥/ ١٠٥، والفتح ٨/ ٤٦٤، والإفك: أسوأ الكذب وأقبحه، وهو مأخوذ من أفك الشيء إذا قلبه على وجهه، فالإفك هو الحديث المقلوب، وقيل هو: البهتان. فتح القدير للشوكاني ٤/ ١٢.

<sup>(</sup>٤) يستوشيه: أي يستخرجه بالبحث عنه والتفتيش، ثم يفشيه ويشيعه ويحركه ولا يدعه يخمد. فتح الباري ٨/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٥) هو: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي، شاعر رسول الله على، قال ابن سعد: عاش في الجاهلية ستين وفي الإسلام ستين. ومات وهو ابن عشرين ومائة. الإصابة ١/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٦) هو: مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي المطلبي، كان اسمه عوفاً وأما مسطح فلقبه، وأمه بنت خالة أبي بكر الصديق، توفي سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان، ويقال عاش إلى خلافة على وشهد معه صفين ومات في

حَمَّشُ<sup>(۱)</sup> في ناس آخرين لا علم لي بهم غير ألهم عصبة كما قال الله تعالى، وإن كبر ذلك يقال عبد الله بن أبيّ بن سلول، قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول إنه الذي قال:

تلك السنة سنة سبع وثلاثين. الإصابة ٣/ ٢٠٨هــ ٤٠٩.

<sup>(</sup>۱) هي: حمنة بنت جحش الأسدية أخت أم المؤمنين زينب، كانت زوج مصعب ابن عمير فقتل عنها يوم أحد، فتزوجها طلحة بن عبيد الله، كانت من المبايعات وشهدت أحداً فكانت تسقي العطشي، وتحمل الجرحي وتداويهم. الإصابة ٤/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ر ۲۲).

<sup>(</sup>٣) يُفيضون: ـــ بضم أوله ـــ أي يخوضون، من أفاض إذا أكثر منه. الفتح ٨/ ٤٦٥

<sup>(</sup>٤) يَريبني: — بفتح أوله — من الريب، ويجوز الضم من الرباعي، يقال: رابه وأرابه. الفتح ٨/ ٤٦٥. ورابه: شككه وأوهمه، شرح النووي على مسلم ١٧٦/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) تيكم: \_\_ بالمثناة المكسورة \_\_ وهي للمؤنث مثل ذاكم للمذكر، الفتح ٨/ ٤٦٥، قال الحافظ: واستدلت عائشة بهذه الحالة على ألها استشعرت منه بعض جفاء ولكنها لما لم تكن تدري السبب لم تبالغ في التنقيب عن ذلك حتى عرفته. الفتح

ثم ينصرف فذلك يريبني ولا أشعر بالشر، حيى حرجت حين نقهت (١)، فخرجت مع أم مسطح (٢) قِبَل المناصع (٣)، وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكُنُف (١) قريباً من بيوتنا، قالت: وأمرنا أمر العرب الأول (٥) في البرية (٦) قبل الغائط، وكنا

. 270 /

- (٢) أم مسطح: \_\_ بكسر الميم وسكون السين، وفتح الطاء بعدها حاء مهملة \_\_ قيل: اسمها سلمى، الفتح ٨/ ٤٦٥، قال الحافظ: وفيه نظر لأن سلمى اسم أم أبي بكر، ثم ظهر لي أن لا وهم فيه فإن أم أبي بكر حالتها. فسميت باسمها. الفتح ٨/ ٤٦٥.
- (٣) قبل المناصع: أي جهتها، والمناصع: صعيد أفيح حارج المدينة، كان أهل المدينة يتبرزون فيها، الفتح ٨/ ٤٦٥، وشرح النووي على مسلم ١٠٦/١٠.
- (٤) الكنف: \_\_ بضمتين \_\_ جمع كنيف وهو الساتر، والمراد به هنا المكان المتخذ لقضاء الحاجة، الفتح ٨/ ٤٦٥.
- (٥) وأمرنا أمر العرب الأول: \_\_ بضم الهمزة وتخفيف الواو \_\_: صفة العرب، وبفتح الهمزة وتشديد الواو: صفة الأمر، قال النووي: كلاهما صحيح تريد ألهم لم يتخلقوا بأخلاق العجم، الفتح ٨/ ٢٥٤، وانظر: شرح النووي على مسلم ١٠٧/٧٠.
- (٦) في البرية:  $\_$  بفتح الموحدة وتشديد الراء ثم التحتانية  $\_$ ، والمراد البعد عن البيوت. الفتح  $^{/}$  130.

<sup>(</sup>۱) نقهت: \_\_ بفتح القاف وقد تكسر \_\_، والأول أشهر، والناقه: \_\_ بكسر القاف \_\_ الذي أفاق من مرضه و لم تتكامل صحته. الفتح ٨/ ٤٦٥.

نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، قالت: فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رُهم بن المطلب (۱) بن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بسن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعَثَرَت (۲) أم مسطح في مر طها(۳)، فقالت: تَعس مسطح (٤)، فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين

<sup>(</sup>۱) ابنة أبي رُهم: \_\_ بضم الراء وسكون الهاء \_\_، وفي رواية صالح: بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وهو الصواب، واسم أبي رهم: أنيس. الفتح ٨/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) عثرت: عثر: كبا، والعثرة: الزلة، وعثر به فرسه: سقط، اللسان ٢/ ٦٨٤، مادة (عثر).

<sup>(</sup>٣) المرط: — بكسر الميم — كساء من صوف، وربما كان من خز أو غيره. النهاية ٤/ ٣١٩. قال الحافظ: وهذه ظاهره ألها عثرت بعد أن قضت عائشة حاجتها ثم أخبرتما الخبر بعد ذلك، لكن في رواية هشام بن عروة — حديث رقم [٤٧٥٧] — ألها عثرت قبل أن تقضي عائشة حاجتها، وألها لما أخبرتما الخبر رجعت كأن الذي خرجت له لا تجد منه لا قليلاً ولا كثيراً، وكذا وقع في رواية ابن إسحاق (٢/ ٩٩٩)، قالت: «فوالله ما قدرت أن أقضي حاجتي» وفي رواية ابن أويس: «فذهب عني ما كنت أحد من الغائط، ورجعت عودي على بدئي» وفي حديث ابن عمر: «فأخذتني الحمى وتقلص ما كان مني»، ويجمع بينهما بأن معني قولها: «وقد فرغنا من شأننا» أي من شأن المسير، لا قضاء الحاجة. أ. هـ. كلام الحافظ. الفتح ٨/ ٤٦٦.

<sup>(</sup>٤) تَعِسَ: — بفتح المثناة وكسر العين المهملة وبفتحها أيضاً بعد سين مهملة — أي كب بوجهه، أو هلك ولزمه الشر. الفتح ٨/ ٤٦٦.

رجلاً شهد بدراً؟

قالت: أي هُنتاه (١)، ولم تسمعي ما قال؟

قالت: وقلت: ما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك قالت: فازددت مرضاً على مرضي فلما رجعت إلى بيتي دخل عليّ رسول الله عليّ فسلم ثم قال: «كيف تيكم؟ »

فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله على فقلت لأمي: يا أماه ماذا يتحدث الناس، قالت: يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما امرأة قط وضيئة (٢) عند رجل يحبها لها ضرائر (٣) إلا أكثرن عليها (٤)، قالت: فقلت: سبحان الله أو لقد تحدث الناس بهذا (٥)؟

<sup>(</sup>۱) هنتاه: أي حرف نداء للبعيد، وقد يستعمل للقريب حيث ينزل منزلة البعيد، والنكتة فيه هنا أن أم مسطح نسبت عائشة إلى الغفلة عما قيل فيها ولإنكارها سبّ مسطح فخاطبتها خطاب البعيد، وهي بضم الهاء وسكون النون، وقد تفتح، بعدها مثناة وآخرها هاء ساكنة، الفتح ٨/ ٤٦٦.

<sup>(</sup>٢) وضيئة: بوزن عظيمة من الوضاءة أي حسنة جميلة، وعند مسلم من رواية ابن ماهان «حظية» بمهملة ثم معجمة من الحظوة أي رفيعة المنزلة. الفتح ٨/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٣) ضرائر: جمع ضرة، وقيل للزوجات ضرائر لأن كل واحدة يحصل لها الضرر من الأخرى بالغيرة. الفتح ٨/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٤) أكثرن عليها: أي القول في عيبها. الفتح ٨/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٥) زاد الطبري (التفسير ١٨/ ٩١) من طريق معمر عن الزهري: «وبلغ رسول الله

قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقـــأ (١) لي دمـــع ولا أكتحل بنوم (٢)، ثم أصبحت أبكي، قال: ودعا رسول الله على على بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين اسْتَلْبَتُ (٣) الوحي يسألهما ويستشـــيرهما في

ﷺ؟ قالت: نعم»، وفي رواية ابن هشام (عند البخاري رقم ٤٧٥٧): «فقلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم، قلت: ورسول الله؟ قالت: نعم، ورسول الله ﷺ». الفتح ٨/ ٤٦٧.

ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: طرق الحديث مجتمعة على أن عائشة بلغها الخبر من أم مسطح، لكن وقع في حديث أم رومان ما يخالف ذلك ولفظه: «بينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار، فقالت: فعل الله بفلان وفعل، فقلت: وما ذاك؟ قالت: ابني ومن حدث الحديث، قالت: وما ذاك؟ قالت: كذا وكذا» هذا لفظ المصنف في المغازي، ولفظه في قصة يوسف: «قالت: إنه نمى الحديث، قالت عائشة: أي حديث؟ فأحبرتها، قالت: فسمعه أبو بكر؟ قالت: نعم، قالت: ورسول الله عليها».

وطريق الجمع بينهما: ألها سمعت ذلك أولاً من أم مسطح ثم ذهبت لبيت أمها لتستيقن الخبر منها، فأخبرتها أمها بالأمر مجملاً كما مضى من قولها هوني عليك وما أشبه ذلك، ثم دخلت عليها الأنصارية، فأخبرتها بمثل ذلك بحضرة أمها، فقوي عندها القطع بوقوع ذلك، فسألت هل سمعه أبوها وزوجها؟ ترجياً منها أن لا يكونا سمعا ذلك ليكون أسهل عليها، فلما قالت لها إلهما سمعاه غشي عليها. الفتح

- (١) لا يرقأ لي دمع: بالقاف بعدها همز: أي لا ينقطع. الفتح ٨/ ٤٦٧.
  - (٢) أكتحل بنوم: استعارة للسهر. الفتح ٨/ ٤٦٧.
- (٣) استلبث الوحي: بالرفع أي طال لبث نزوله، وبالنصب أي: استبطأ النبي ﷺ نزوله، الفتح ٨/ ٤٦٨.

فراق أهله.

قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله على بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه، فقال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا حرراً، وأما على فقال: يا رسول الله لم يضيق عليك والنساء سواها كثير (١) وسل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله على بريرة (٢)، فقال: أي بريرة:

قال الحافظ: وهذا الكلام الذي قاله علي حمله عليه ترجيح جانب النبي الله الله الله على عنده من القلق والغم بسبب القول الذي قيل، وكان شه شديد الغيرة، فرأى على أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها إلى أن يتحقق براءتما فيمكن رجعتها، ويستفاد منه ارتكاب أخف الضررين. الفتح ٨/ ٤٦٨.

وقال النووي: «هذا الذي قاله علي ﷺ هو الصواب في حقه لأنه رآه مصلحة ونصيحة للنبي ﷺ في اعتقاده و لم يكن ذلك في نفس الأمر، لأنه رأى انزعاج النبي ﷺ بهذا الأمر وتقلقه فأراد راحة خاطره، وكان ذلك أهم من غيره» شرح النووي على مسلم ١٠٨/ ١٠٨.

وقال الحافظ ابن حجر: وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: «لم يجزم علي بالإشارة بفراقها لأنه عقب ذلك بقوله: «وسل الجارية تصدقك» ففوض الأمر في ذلك إلى نظر النبي على، فكأنه قال: إن أردت تعجيل الراحة ففارقها، وإن أردت خلاف ذلك فابحث عن حقيقة الأمر إلى أن تطلع على براءتها، لأنه كان يتحقق أن بريرة لا تخبره إلا بما علمته، وهي لم تعلم من عائشة إلا البراءة المحضة». الفتح

(٢) بريرة هي: مولاة عائشة رضي الله عنها، ـــ وهي بفتح الموحدة وكسر الراء ـــ

<sup>(</sup>١) كذا بصيغة التذكير كأنه أراد الجنس. الفتح ٨/ ٤٦٨.

هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمراً قط أغمصه (۱)، غير ألها جارية حديثة السن تنام عسن عجين أهلها فتأتي الداجن (۲) فتأكله، قالت: فقام رسول الله معلم مسن يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال: «يا معشر المسلمين من يعذرين من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً، وما يدخل على أهلي إلا معي، قالت: فقام سعد بن معاذ (۱) أخو بني عبد الأشهل فقال: أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من الخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، قالت: فقام رجل من الخسزرج وكانت أم حسان (۱) ابنة عمه من فخذه، وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، قالت: وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً، ولكن احتملته الحمية (۱)

الفتح ٨/ ٤٦٩، انظر ترجمتها في الإصابة ٤/ ٥١٦ـ ٢٥٢.

<sup>(</sup>١) أغمصه: ــ بغين معجمة وصاد مهملة ــ أي: أعيبه. الفتح ٨/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) الداحن: \_ هي بدال مهملة ثم حيم \_: الشاة التي تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى، وقيل هي كل ما يألف البيوت مطلقاً شاة أو طيراً. الفتح ٨/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) هو سعد بن معاذ الأوسى الأنصاري. تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) أم حسان اسمها: الفَريعة بنت خالد بن خنيس بن لوذان بن عبدود زيد بن ثعلبة. الفتح ٨/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٥) احتملته الحمية: \_\_ بمهملة ثم مثناة ثم ميم \_\_: أي أغضبته. الفتح ٨/ ٤٧٢.

فقال لسعد: كذبت لعمر الله(۱) لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل، فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد(۱) فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين(۱)، قالت: فثاور(۱) الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله على المنبر، قالت: فلم يزل رسول الله على يخفضهم حتى سكتوا وسكت(۱)، قالت: فبكيت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع

<sup>(</sup>۱) كذبت لعمرو الله: العمر \_ بفتح العين المهملة \_ هو البقاء، والعُمر بضمها، لكن لا يستعمل في القسم إلا بالفتح. الفتح ٨/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) قوله: وهو ابن عم سعد: أي من رهطه، ولم يكن ابن عمه لحاً، لأنه سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل، وأسيد بن حضير بن سماك بن عقيل بن امرئ القيس، إنما يجتمعان في امرئ القيس، وهما في التعدد إليه سواء. الفتح ٨/ ٤٧٤.

وقوله: «لحاً» أي لاصق القرابة. القاموس (لحح).

 <sup>(</sup>٣) تجادل عن المنافقين: أطلق أسيد ذلك مبالغة في زجره عن القول الذي قاله، وأراد
 بقوله: فإنك منافق، أي تصنع صنيع المنافقين. الفتح ٨/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٥) حتى سكتوا وسكت: وفي رواية ابن حاطب «فلم يزل يومئ بيده إلى الناس ها هنا حتى هدأ الصوت» وفي رواية فليح: فنزل فخفضهم حتى سكتوا»، ويحمل على أنه سكتهم وهو على المنبر ثم نزل إليهم أيضاً ليكمل تسكيتهم، ووقع في

ولا أكتحل بنوم، قالت وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوماً لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي  $^{(1)}$ ، فبينا أبواي حالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة  $^{(7)}$  من الأنصار فأذنت لها فحلست تبكي معي.

قالت: فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله على علينا فسلم ثم جلس، قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، ولقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني بشيء، قالت: فتشهد رسول الله على ثم قال:

«أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فيان كنت بريئة فسيبرؤك الله، وإن كنت ألممت (٣) بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فيان العبد إذا اعترف ثم تاب، تاب الله عليه، قالت: فلما قضى رسول الله عليه مقالته قلص (١) دمعي حتى ما أحسُّ منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول

رواية عطاء الخراساني في المعجم الكبير للطبراني ٢٣/ ٧٧ عن الزهري «فحجز بينهم» الفتح ٨/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>١) الفلق بالسكون: الشق. النهاية ٣/ ٧١٦ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح ٨/ ٤٧٤: لم أقف على اسمها.

<sup>(</sup>٣) ألمت بذنب: أي وقع منك على خلاف العادة، وهذه حقيقة الإلمام ومنه «ألمت بنا والليل مرخ ستوره» الفتح ٨/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٤) قَلَصَ دمعي: \_\_ بفتح القاف واللام ثم المهملة \_\_: أي: استمسك نزوله فانقطع، ومنه قلص الظل، وتقلص إذا شمر.

قال القرطبي: سببه أن الحزن والغضب إذا أخذ أحدهما فقد الدمع لفرط حرارة

الله ﷺ عني فيما قال، فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ﷺ، فقلت لأمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ﷺ فيما قال، قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ﷺ.

فقلت \_ وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كـ ثيراً (') \_ إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بـ أمر \_ والله يعلم أبي منه بريئة \_ لتُصَدِّقنِّي، فوالله لا أحد لي ولكم مثلاً إلا قول أبي يوسف (۲) حين قال: ﴿فُصَبُرُ جَميلُ وَالله المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ (")، ثم يُولَتُ فاضطجعت على فراشي (٤)، والله يعلم أبي حينئذ بريئة (١)، وأن الله تحولت فاضطجعت على فراشي (٤)، والله يعلم أبي حينئذ بريئة (١)، وأن الله

المصيبة، الفتح ٨/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر: «قالت هذا توطئة لعذرها لكونها لم تستحضر اسم يعقوب عليه السلام» كما سيأتي. الفتح ٨/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>۲) إلا قول أبي يوسف: زاد ابن جريج في روايته «واختلس مني اسمه»، وفي رواية هشام بن عروة: «والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه»، وفي رواية أبي أويس: «نسيت اسم يعقوب لما بي من البكاء واحتراق الجوف» ووقع في حديث أم رومان رقم (٤١٤٣) «مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه» وهي بالمعنى للتصريح في حديث هشام وغيره بألها لم تستحضر اسمه. فتح البارى ٨/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، آية رقم (١٨).

<sup>(</sup>٤) في رواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عند الطبراني في الكبير ٢٣/ ١٠٥: «ثم وليت وجهي إلى الجدار» وصالح بن أبي الأخضر ضعيف لا يعتبر به، كما في

مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى مُنــزلٌ في شــاي وحياً يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله في في النوم رؤيا يبرؤي الله بها، فوالله ما رام (٢) رسول الله في محلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حـــى أنــزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البُرحاء (٦) حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجُمان (١) \_ وهو في يوم شات \_ من ثقل القول الذي أنــزل عليه، قالت: فسرتي عن رسول الله فقد براًك، قالت: فقالت في أمى قومي إليه، ها أن قال: «يا عائشة أما الله فقد براًك، قالت: فقالت في أمى قومي إليه،

التقريب، ۲۷۱ رقم (۲۸٤٤).

<sup>(</sup>۱) في رواية معمر عن الزهري «أنا والله حينئذ أعلم أني بريئة» صحيح مسلم بشرح النووي ۱۱۲/۱۷.

<sup>(</sup>٢) رام: أي فارق، ومصدره الريم بالتحتانية، بخلاف معنى طلب فمصدره الروم، ويفترقان في المضارع يقال: رام يروم روماً، ورام يريم ريماً. الفتح ٨/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٣) البُرَحاء: \_\_ بضم الموحدة وفتح الراء ثم مهملة ثم مد \_\_ هي شدة الحمى، وقيل شدة الكرب، وقيل: شدة الحر، ومنه: برح بي الهم إذا بلغ مني غاية. الفتح ٨/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٤) مثل الجُمان: الجمان \_\_ بضم الجيم وتخفيف الميم \_\_: اللؤلؤ، وقيل: حب يعمل من الفضة كاللؤلؤ، وقال الداوودي: خرز أبيض، والأول أولى، فشبهت قطرات عرقه على بالجمان لمشابهتها في الصفاء والحسن. الفتح ٨/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٥) فسري: \_ بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة \_: أي كشف. الفتح ٨/ ٤٧٧

فقلت: لا والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله ﷺ قالت:

وأنزل الله تعالى: ﴿إِن الذين جاءوا بالإِفك عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴿ ( ) العشر الآيات، ثم أنزل الله تعالى هذا في براءتي.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر: وعذرها في إطلاق ذلك ما ذكرته من الذي خامرها من الغضب من كونهم لم يبادروا بتكذيب من قال فيها ما قال، مع تحققهم حسن طريقتها، قال ابن الجوزي: إنما قالت ذلك إدلالاً كما يدل الحبيب على حبيبه. الفتح ٨/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، من آية رقم (١١)، ووقع في رواية عطاء الخراساني عن الزهري عند الطبراني في الكبير ٢٣/ ٧٨: فأنزل الله ﷺ: ﴿ إِنَ الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الله قوله: ﴿ وَالله سميع عليم ﴾.

<sup>(</sup>٣) سورة النور، آية (٢٢).

<sup>(</sup>٤) هي: زينب بنت ححش الأسدية أم المؤمنين زوج النبي ﷺ، وأمها أميمة عمة النبي

أمري فقال لزينب: ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري<sup>(۱)</sup> والله ما علمت إلا خيراً، قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني<sup>(۱)</sup> من أزواج النبي على فعصمها الله بالورع<sup>(۳)</sup>، قالت: وطفقت<sup>(۱)</sup> أختها حمنة تحارب لها <sup>(۰)</sup>، فهلكت فيمن هلك» <sup>(۱)</sup>.

قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط، ثم قال عروة: «قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل، ليقول: سبحان الله، فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف (٧) أنثى قط، قالت: ثم قتل

على، تزوجها النبي على سنة ثلاث وقيل: سنة خمس، ونزلت بسببها آية الحجاب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة، وفيها نزلت: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيدُ منها وَطُراً وَجُنَاكُهَا ﴾ ماتت سنة عشرين وهي بنت خمسين. الإصابة ٤/ ٣١٣\_ ٣١٤.

<sup>(</sup>۱) أحمي سمعي وبصري: أي من الحماية، فلا أنسب إليهما ما لم أسمع وأبصر. الفتح ٨/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) تساميني: أي تعاليني من السمو، وهو العلو والارتفاع، أي تطلب من العلو والرفعة والحظوة عند النبي على ما أطلب، أو تعتقد أن الذي بما عنده مثل الذي لي عنده. الفتح ٤٧٨/٨.

 <sup>(</sup>٣) فعصمها الله بالورع: أي حفظها ومنعها بالمحافظة على دينها ومجانبة ما تخشى سوء عاقبته. الفتح ٤٧٨/٨.

<sup>(</sup>٤) طفقت: \_ بكسر الفاء،،حكى فتحها \_ أي جعلت وشرعت. الفتح ٨/٨٠٤.

<sup>(</sup>٥) تحارب لها: أي تجادل لها وتتعصب وتحكي ما قال أهل الإفك لتنخفض منسزلة عائشة وتعلو مرتبة أختها زينب. الفتح ٨/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٦) أي حدَّثت فيمن حدّث، أو أثمت مع من أثم. الفتح ٨/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٧) أي: ما جامعها، والكَنف \_ بفتحتين \_ الثوب الساتر، ومنه قولهم: أنت في

بعد ذلك في سبيل الله) (١).

كنف الله أي: في ستره. الفتح ٨/ ٤٦٢.

(۱) اختلف في سنة استشهاده على أقوال عدة: فقد ذكر ابن إسحاق أنه استشهد في غزوة أرمينية في خلافة عمر سنة تسع عشرة. الفتح ٨/ ٢٦١.

وقيل: كان استشهاده بأرض الروم في خلافة معاوية ﷺ، سنة أربع وخمسين. الفتح ٨/ ٤٦١.

وقيل سنة ٥٨ هـ كما في الاستيعاب ٢/ ٢٨٠ ـ ٢٨١. وقيل سنة ٥٩ كما في الاستيعاب ٢/ ٢٨٠ ـ ٢٨١. وقيل: سنة ٦٠ كما جزم به الطبري والواقدي، وانظر: سير أعلام النبلاء ٢/ ٥٥٠، والإصابة ٢/ ١٩٠.

ولكن لا يستقيم قول من قال بأن وفاته كانت سنة ٥٨ أو ٥٩ أو ٦٠، لكون عائشة رضي الله عنها توفيت سنة ٥٩هـ أو ٥٩هـ. انظر: الإصابة ٤/ ٣٦١. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في عدة مواضع من كتابه ففي كتاب التفسير رقم (٢٦٦١) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، وفي كتاب الشهادات رقم (٢٦٦١) من طريق فليح بن سليمان كلاهما عن الزهري بإسناده بألفاظ متقاربة، وأخرجه من طريق يونس وصالح عن الزهري في مواضع متفرقة من صحيحه.

انظر: ج٥ رقم (٢٦٣٧) و٦ رقم (٢٨٧٩)، وج٧ رقم (٤٠٢٥)، وج٨ رقم (٤٠٢٥)، وج٨ رقم (٤٠٩٠)، وج١١ رقم (٢٦٢١) وج١٩ رقم (٢٦٢١) وج١٩ رقم (٢٠٠١) وج١٩ رقم (٢٠٠١) وج١٩ رقم (٢٦٢١) وج١٩ رقم (٢٦٢١) وج١٩ رقم واخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق يونس ومعمر كلاهما عن الزهري بإسناده، وهو قريب من لفظ يونس وفليح عند البخاري، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١١٧ / ١٠١ – ١١٤، و١١٧ و١١٨ من طريق صالح بن كيسان وفليح كلاهما عن الزهري بإسناده، قال مسلم: بمثل حديث يونس ومعمر بإسنادهما.

## المبحث الرابع: في الذي تولى كبر الإفك

حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: ﴿ والذي تولى كبره ﴾ (١) قالت: عبد الله بن سلول (٢).

وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في المصنف (٥/ ٤١٠) وأحمد في المسند ٤٢/ ٤٠٤\_ ٤١٢ رقم [٢٥٦٢٣] أرناؤوط.

- (١) سورة النور، جزء من الآية رقم (١١).
- (٢) صحيح البخاري مع الفتح ٨/ ٥١١ رقم (٤٧٤٩).

وورد أيضاً عنده من طريق صالح بن كيسان عن الزهري في حديث الإفك المتقدم أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. الصحيح رقم (٤١٤١). وكذلك ورد عنده من طريق يونس عن الزهري. انظر: الصحيح مع الفتح رقم (٤٧٥٠).

79 وقال ابن شبة: حدثنا هارون بن عبد الله (۱) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام عن معمر عن الزهري قال: كنت عند الوليد بن عبد الملك (۲) فقال: الذي تولى كبره علي بن أبي طالب، فقلت: كلا يا أمير المؤمنين، أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عتبة، وعلقمة بن وقاص عن عائشة رضي الله عنها قالت: «الذي تولى كبره عبد الله بن أبيّ، قال: فما كان حرمه؟ قلت: أحبرني رجال من قومك: أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عائشة رضى الله عنها، قالت: كان مسيئاً في أمري» (۲).

• ٧- وقال أبو نعيم: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن (٤)، ثنا محمد بن إسحاق الثقفي الثقامي أنا إسماعيل بن موسى

<sup>(</sup>۱) هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي، أبو موسى الحمال، بالمهملة البزار، ثقة، من العاشرة، توفي سنة ٤٣ وقد ناهز الثمانين، م، التقريب ٥٦٩ رقم (٧٢٣٥).

<sup>(</sup>۲) هو: الخليفة أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي، مات في جمادى الآخرة سنة ست وتسعين وله إحدى وخمسون سنة، وكان في الخلافة عشر سنين سوى أربعة أشهر. سير أعلام النبلاء ٤/ ٣٤٧\_ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ المدينة لابن شبة ١/ ٣٣٧ بسند رجاله ثقات، وأخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٩٣، والبيهقي في دلائل النبوة ٤/ ٧٢.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن محمد بن الحسن، لم أحد له ترجمة. وقد راجعت كتاب «معرفة الصحابة» فلم أجده.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران أبو العباس الثقفي ولد سنة ٢١٦،

السعدي (١)، ثنا ابن عينة عن الزهري ، قال: كنت عند الوليد بن عبد الملك فتلا هذه الآية: ﴿ والذي تولى كُبْرَه منهم له عذابُ عظيم ﴾ قال: نزلت في علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال الزهري: أصلح الله الأمير، ليس كذا.

قال: أخبري عروة عن عائشة رضي الله عنها ألها نزلت في عبد الله ابن أبي بن سلول المنافق» (٢).

قال الخليلي في إرشاده: ثقة متفق عليه من شرط الصحيح، وقال الخطيب البغدادي (تاريخه ١/ ٢٤٨)، كان من الثقات الأثبات، وانظر: سير أعلام النبلاء ١٤/ ٣٨٨.

- (۱) وقيل: الفزاري وقيل: السدي، قال النسائي: لا بأس به، وقال ابن حبان في الثقات: مات سنة ٢٤٥هــ. انظر: ثقات ابن حبان ٨/ ١٠٤، والكامل في الضعفاء ١/ ٣١٥، وتهذيب التهذيب ١/ ٣٣٥، والتقريب ٤٩٢.
  - (٢) حلية الأولياء ٣/ ٣٦٩.

فهذه الروايات كلها تفيد أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبيّ، وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري رقم (٤٧٥٧) من غير طريق الزهري أن الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبيّ وحمنة، ولكن عقّب الطبري في تفسيره بقوله: «وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول من قال: الذي تولى كبره من عصبة الإفك كان: عبد الله بن أبيّ، وذلك أنه لا خلاف بين أهل العلم والسير أن الذي بدأ بذكر الإفك عبد الله بن أبيّ بن سلول» التفسير ١٨/ ٩٨.

وقال ابن كثير في تفسيره: «ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو: عبد الله بن أيّ بن سلول قبحه الله ولعنه، وقيل: المراد به حسان بن ثابت وهو: قول غريب،

### · المبحث الخامس: في جلد أهل الإفك

الله على الرزاق عن معمر عن الزهري أن رسول الله على حدّهم (۱).

ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على إيراد ذلك لما كان لإيراده كبير فائدة فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل ومناقب ومآثر» التفسير ٣/ ٢٧٢.

(۱) مصنف عبد الرزاق ٥/ ٤٢٠ رقم (٩٧٥٠)، وأخرجه أبو يعلى في مسنده من غير طريق الزهري مرسلاً أيضاً. المسند ٨/ ٣٣٨ رقم [٤٩٣٢]، وثبت موصولاً من غير طريق الزهري وذلك من رواية عمرة عن عائشة رضي الله عنها عند أحمد في المسند ٤٠/ ٧٦\_ ٧٧، رقم [٢٤٠٦٦] أرناؤوط، وعند ابن شبة في تاريخ المدينة ١/ ٣٣٧، وأبي داود في سننه رقم (٤٤٧٤)، والترمذي في السنن رقم (٣١٣٨)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (٧٣٥١)، وابن ماجه رقم (٧٦٥٧)، والطبراني في الكبير ٣٣/ ١٦٣ رقم (٢٦٣٧)، والبيهقي في الدلائل ٤/ ٧٤، ومدارها على محمد بن إسحاق وقد عنعن لكنه قد صرح بالتحديث عند البيهقي في الدلائل فالحديث حسن.

قال البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه: باب قول الله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم) وشاور علياً وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمر الله. الصحيح مع الفتح ١٣/ ٣٣٩.

## المبحث السادس: في سبى جويرية بنت الحارث

٧٧ قال ابن شبة: حدثنا سويد بن سعيد (١) قال: حدثنا الوليد بن محمد الموقري (٢) عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: غزا رسول الله على غزوة بني المصطلق، وسبى يومئذ جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار (٣)، وكان من شأن عائشة رضي الله عنها، بلغنا أن النبي على ساهم بين نسائه في غزوة بني المصطلق أيتهن تخرج معه، فخرج سهم عائشة وأم سلمة رضي الله عنها فخرج بهما معه (١).

<sup>(</sup>۱) سويد بن سعيد بن سهل الهروي الأصل، ثم الحدثاني، بفتح المهملة والمثلثة، ويقال له: الأنباري بنون ثم موحدة، أبو محمد، صدوق في نفسه، إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابن معين القول، من قدماء العاشرة، توفي سنة أربعين وله مائة سنة، م ق، التقريب ٢٦٠.

 <sup>(</sup>۲) الوليد بن محمد الموقري: \_\_ بضم الميم وبقاف مفتوحة مشددة \_\_ أبو بشر البلقاوي،
 مولى بني أمية، متروك من الثامنة، توفي سنة اثنتين وثمانين، ت ق، التقريب ٥٨٣.

<sup>(</sup>٣) هي: جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن جذيمة، وهو المصطلق بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو الخزاعية المصطلقية،

لما غزا النبي على المصطلق سنة خمس أو ست وسباهم، وقعت حويرية \_ وكانت تحت مسافع بن صفوان المصطلقي \_ في سهم ثابت بن قيس. الإصابة / ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ المدينة ١/ ٣١٨ ــ ٣١٩، وفي سنده الوليد بن محمد الموقري متروك كما تقدم آنفاً.

ثم ذكر حديث الإفك الطويل وفيه بعض الألفاظ مخالفة لما في الصحيح كحروج أم سلمة مع عائشة.

<sup>(</sup>۱) القاسم بن عبد الله بن مهدي الأخميمي من شيوخ ابن عدي، كان بعض شيوخ مصر يضعفه، والهمه الدارقطني بوضع الحديث. الميزان ٣/٣٦، ولسان الميزان ٤ / ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن مهدي بن يزيد الأخميمي، روى القاسم بن عبد الله بن مهدي عنه عن يزيد بن يونس الأيلي، عن أبيه، عن الزهري نسخة طويلة، قال ابن عدي: ويزيد هذا حدّث عنه ابن وهب، ويقال: إن محمد بن مهدي لم يره، ولم يلحقه. اللسان ٥/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) عنبسة بن خالد بن يزيد الأموي مولاهم الأيلي، بفتح الهمزة بعدها تحتانية ساكنة، صدوق من التاسعة، توفي سنة ثمان وتسعين ومائة، خ د، التقريب ٤٣٢.

<sup>(</sup>٤) قد تقدم عند ابن كثير في الرواية التي ذكرها عن ابن أبي حاتم أن ذكر مناة فيها غريب، وأن الصواب أن هدمها كان بعد غزوة الفتح.

وقد أخرجها ابن هشام في قمذيب السيرة (7/ 8)، وأحمد في المسند 8/ 80 80 80 80 81 وقد أخرجها ابن هشام في قمذيب السيرة (10 وخليفة بن خياط في تاريخه 10 10 وأبو داود في سننه رقم (10 10 10 والطبري في تاريخه 10 10 والحاكم في المستدرك 10 10 والبيهقي في الدلائل 10 10 10 من طرق عن ابن إسحاق المستدرك 10 10 وقد صرح بالتحديث عند الأكثر. وانظر تصحيح الألباني لذلك في صحيح أبي داود رقم (10 10 10 والمستدرك 10 للذلك في صحيح أبي داود رقم (10 10 10 لله وقد صرح المستدرك وانظر تصحيح أبي داود رقم (10 10 10 10 والمستدرك وانظر تصحيح أبي داود رقم (10 10 10 10 والمستدرك والمدرك والم

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبراني ٢٤/ ٥٨ رقم (١٥١)، وفيه القاسم بن عبد الله بن مهدي

## المبحث السابع: في ضرب صفوان لحسان بالسيف

¥٧\_ قال ابن شبة: حدثنا أحمد بن عيسى (١) قال: وحدثنا عبد الله ابن وهب (٢) عن يونس عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن صفوان بن المعطل ضرب حسان بن الفريعة بالسيف في عهد النبي في هجاء هجاه حسان، فلم يقطع النبي في قال حسان حين برئ: القود (٣)، فأبي النبي في أن يقيده، وقال: «إنك قلت قولاً شيناً»، وعقل (٤) رسول الله في جرحه ذلك (٥).

الأخميمي شيخ الطبراني اتهمه الدارقطني بوضع الحديث. انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٣٧٣، وقال الهيثمي في المجمع (٩/ ٢٤٦): القاسم بن عبد الله بن مهدي ضعيف، وانظر قصة سبي حويرية عند الطبراني في الكبير ٦/ ٨٥ رقم (٥٥٨٨) من طريق الزهري وفي سنده الأخميمي أيضاً.

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن عيسى التنيسي المصري، ليس بالقوي من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث وسبعين، التقريب ۸۳ رقم (۸۷).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، ثقة حافظ، تقدم في الرواية رقم (٣٥).

<sup>(</sup>٣) القود: القصاص، وقتل القاتل بدم القتيل، وقد أقدته به أقيده إقادة، واستقدت الحاكم سألته أن يقيدني. النهاية ٤/ ١١٩.

<sup>(</sup>٤) العقل: الدية. النهاية ٣/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) تاريخ ابن شبة ١/ ٣٤٤، بسند صحيح إلى ابن المسيب ولكنه مرسل. وقد ذكر يونس بن بكير ضرب صفوان لحسان في زياداته على مغازي ابن إسحاق موصولة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، انظر: الإصابة ٢/ ١٩٠ ــ ١٩١،

# المبحث الثامن: في مقدار سبي غزوة بني المصطلق

ولا الواقدي: وحدثني محمد بن عبد الله، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، وعبد الله بن الحارث بن نوفل (۱) قالا: جعل رسول الله على خمس المسلمين مَحْمية (۲) بن جَزء الزبيدي، قالا: وكان يجمع الأخماس، وكانت الصدقات على حدها، أهل الفيء بمعزل عن الصدقة، وأهل الصدقة بمعزل عن الفيء، وكان يعطي من الصدقة اليتيم والمسكين والضعيف، فإذا احتلم اليتيم نقل إلى الفيء وأخرج من الصدقة، ووجب عليه الجهاد، فإن كره الجهاد وأباه لم يعط من الصدقة شيئاً، وخلوا بينه وبين أن يكسب لنفسه، وكان رسول الله على لا يمنع سائلاً، فأتاه رجلان وبين أن يكسب لنفسه، وكان رسول الله على لا يمنع سائلاً، فأتاه رجلان

وأخرجها الحاكم في المستدرك ٣/ ٥١٩، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي.

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/ ١١١ - ١١٧ رقم (١٥١)، وقال الهيثمي في المجمع (٩/ ٢٣٦): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، أبو يحيى المدني، ثقة، من الثالثة، توفي سنة تسع وتسعين، خ، م، د. س. التقريب ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) هو: مَحْمِية: \_\_ بفتح أوله وسكون ثانيه، وكسر ثالثه، ثم تحتانية مفتوحة \_\_ ابن حزء \_\_ بفتح الجيم وسكون الزاي ثم همزة \_\_ ابن عبد يغوث الزُبيدي \_\_ بضم أوله \_\_ حليف بني سهم من قريش. كان قديم الإسلام، وهاجر إلى الحبشة، وكان عامل النبي على الأخماس. الإصابة ٣٨٨/٣.

يسألانه من الخمس، فقال: إن شئتما أعطيتكما منه، ولا حظ فيها لغين ولا لقوي مكتسب، قالوا: فاقتسم السبي وفرق، فصار في أيدي الرجال، وقسمت الرِّنَّة (۱)، وقسم النعم والشاة، وعدلت الجزور بعشر من الغنم، وبيعت الرثة فيمن يريد، وأسهم للفرس سهمان، ولصاحبه سهم، وكانت الإبل ألفي بعير وخمسة آلاف شاة، وكان السبي مائتي أهل بيت، فصارت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قسيس وابن عم له، فكاتبها على تسع أواق ذهب (۲).

<sup>(</sup>١) الرِّنَّة: هو المتاع البالي. النهاية ١٩٥/٢.

<sup>(</sup>٢) مغازي الواقدي ١/ ٤١٠. والواقدي متروك، فالرواية ضعيفة.



# الفصل السادس:

# في غزوة الخندق والأحداث التي أعقبتها

وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول: في سبب الغزوة.

المبحث الثاني: في تأريخ الغزوة

المبحث الثالث: في أحداث غزوة الخندق إجمالاً.

المبحث الرابع: في هم الرسول ﷺ بعقد الصلح بينه وبين غطفان وعدوله عن ذلك.

المبحث الخامس: في شهداء المسلمين وقتلى المشركين يوم الخندق.

المبحث السادس: في غزوة بني قريظة وتحديد خروجه إليهم.

المبحث السابع: في غزوة بني لحيان.

المبحث الثامن: في سرية زيد بن حارثة إلى بني سُليم بالجموم.

المبحث التاسع: في سرية زيد بن حارثة إلى بني فزارة لقتل أم قر فق.

المبحث العاشر: سرية عبد الله بن رواحة إلى اليسير بن رزام اليهودي بخيبر.



# الفصل السادس: في غزوة الخندق والأحداث التي أعقبتها وفيه عشرة مباحث:

# المبحث الأول: في سبب غزوة الخندق (١)

77 قال ابن إسحاق فحد ثني يزيد بن رومان مولى آل الزبير عن عروة بن الزبير ومن لا أهم عن عبد الله بن كعب بن مالك ومحمد بن كعب القرظي، والزهري وعاصم بن عمر بن قتادة، وعبد الله بن أبي بكر، وغيرهم من علمائنا كلهم قد اجتمع حديثهم في الحديث عن الخندق (7) وبعضهم يحدث ما لا يحدث به بعض قالوا (7):

إنه كان من حديث الخندق أن نفراً من اليهود ومنهم: سلام بن أبي

<sup>(</sup>۱) سميت هذه العزوة بهذا الاسم لأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر النبي ﷺ. فتح الباري ٧/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) أي: عن غزوة الخندق.

<sup>(</sup>٣) لعل ابن إسحاق أخذ هذا المنهج \_ أعني منهج الإسناد الجمعي \_ عن شيخه الزهري، وقد تقدم كلام العلماء حول طريقة الزهري في اتباعه لهذا المنهج في قصة الإفك التي حدثت في غزوة بني المصطلق رواية رقم [٦٨]، هذه الرواية مروية بإسنادين: ١ ـ عن يزيد بن رومان، عن عروة، وهي حسنة إلى عروة، ولكنها مرسلة. ٢ ـ عن مجهول عن جمع من الشيوخ ومنهم الزهري، وهي ضعيفة لجهالة شيخ ابن إسحاق.

الحقيق النضري، وحُيي بن أخطب النضري، وكنانة بن أبي الحقيق النضري، وهوذة بن قيس الوائلي، وأبو عمار الوائلي، في نفر من بني النضير، ونفر من بني وائل، وهم الذين حزبوا الأحزاب (۱) على رسول الله على، خرجوا حتى قدموا على قريش مكة، فدعوهم إلى حرب رسول الله على، وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله،

فقالت لهم قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟

قالوا: بل دينكم حير من دينه، وأنتم أولى بالحق منه، فهم النين أنزل الله تعالى فيهم: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكَتَابُ يُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَ وُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلًا ﴿ أُولَـنُكَ اللَّهُ وَمَن يَلْعَن اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴾ (٢) إلى قول تعالى: ﴿ أَمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَن اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴾ (٢) إلى قول تعالى: ﴿ أَمُ

<sup>(</sup>١) الأحزاب: الطوائف من الناس، جمع حزب بالكسر. النهاية ١/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) أخرج ابن حبان في صحيحه (الإحسان ١٤/ ٥٣٤، رقم ٢٥٧٦) من حديث ابن عباس أن هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه فقالوا: نحن أهل السقاية والسدانة وأنت سيد أهل يثرب، فنحن خير أم هذا الصنيبير المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا؟ فقال: أنتم خير منه.

فنزل على رسول الله ﷺ: ﴿ إِن شَانَكُ هُو الأَبْتُ ﴾ ونزلت: ﴿ أَلَّمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ

يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَا هُمُ اللَّهُ مِن فَضْله ﴾ أي: من النور ﴿ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَآتَيْنَا هُم مُّلْكًا عَظِيمًا \* فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكُفّى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴾ (١).

قال: فلما قالوا ذلك لقريش، سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله على، فاجتمعوا لذلك، واتعدوا له، ثم خرج أولئك النفر من يهود، حتى جاءوا غطفان من قيس عيلان، فدعوهم إلى حرب رسول الله على، وأخبروهم ألهم سيكونون معهم عليهم، وأن قريشاً قد تابعوهم على ذلك فاجتمعوا معهم فيه (٢).

نصيبًا ﴾ الآية، وقال محقق الكتاب شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الصحيح، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ١٦٤، عن عكرمة مرسلاً، وابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٤٦٦ رقم (٩٧٨٦) بالسند المتقدم عند ابن حبان، وأخرجه عن عكرمة مرسلاً، انظر: رقم (٩٧٨٧) و (٩٧٨٩)، والواحدي في أسباب النـزول ١٦٠ رقم (٣٢١).

وأخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة مرسلاً كما قال ابن كثير في تفسيره ١/ ٥١٣، وذكر خروج كعب بن الأشرف إلى مكة ومعه حيى بن أخطب.

ثم قال ابن كثير في تفسيره ١/ ٥١٣. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: «لما قدم كعب» فذكره.

<sup>(</sup>١) الآيتان من سورة النساء (٥١ ــ ٥٢).

<sup>(</sup>۲) ابن هشام ۲/ ۲۱٤\_ ۲۱۰، وأخرج نحوه ابن جرير الطبري في تفسيره ۸/

النصر الرواة ومنهم الزهري النصر من الرواة ومنهم الزهري قالوا: لما أجلى رسول الله النصير ساروا إلى خيبر، وكان بما من اليهود قوم أهل عدد وجلد، وليست لهم من البيوت والأحساب ما لبين النضير كان بنو النضير سرَّهم وقريظة من ولد الكاهن من بين النضير فلما قدموا خيبر خرج حيي بن أخطب، وكنانة بن أبي الحقيق، وهوذة بن الحقيق، وهوذة بن قيس الوائلي من الأوس من بين خطمة، وأبو عامر الراهب في بضعة عشر رجلاً إلى مكة يدعون قريشاً وأتباعها إلى حرب محمد والله فقالوا لقريش: نحن معكم حيى نستأصل

٤٦٩ رقم (٩٧٩٢)، من حديث ابن عباس ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الطبري في التاريخ ٢/ ٥٦٥.

فقال: «حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق عمن قاله قال: أخبرني محمد بن أبي محمد، عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق أبو رافع والربيع بن أبي الحقيق، فذكر نحوه.

ثم قال أبو جعفر الطبري بعد ذكره لأقوال العلماء في ذلك:

وأولى الأقوال بالصحة في ذلك قول من قال: إن ذلك خبر من الله حل ثناؤه عن جماعة من أهل الكتاب من اليهود، وجائز أن تكون كانت الجماعة الذين سماهم ابن عباس في الخبر الذي رواه محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد أو يكون حُياً وآخر معه إما كعباً وإما غيره. تفسير الطبري ٨/ ٤٧١ رقم (٩٧٩٤).

<sup>(</sup>١) المغازي ٢/ ٤٤١ــــ ٤٤٣ و لم تتميز هنا رواية الزهري من غيره.

محمداً.

قال أبو سفيان: هذا الذي أقدمكم ونزعكم؟ قالوا: نعم، جئنا لنحالفكم على عداوة محمد وقتاله، قال أبو سفيان: مرحباً وأهلاً، أحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة محمد، قال النفر: فأخرج خمسين رحلاً من بطون قريش كلها أنت فيهم، وندخل نحن وأنتم بين أستار الكعبة حتى نلصق أكبادنا بها، ثم نحلف بالله جميعاً لا يخذل بعضنا بعضاً، ولتكونن كلمتنا واحدة على هذا الرجل ما بقي منا رجل، ففعلوا فتحالفوا على ذلك وتعاقدوا، ثم قالت قريش بعضها لبعض: قد جاءكم رؤساء أهل يثرب وأهل العلم والكتاب الأول فسلوهم عما نحن عليه ومحمد، أينا أهدى؟

قالت قريش: نعم، فقال أبو سفيان: يا معشر يهود، أنستم أهل الكتاب الأول والعلم، أخبرونا عما أصبحنا نحن فيه ومحمد، ديننا خير أم دين محمد؟ فنحن عُمَّار البيت وننحر الكوم، ونسقي الحجيج، ونعبد الأصنام، قالوا: اللهم أنتم أولى بالحق منه، إنكم لتعظمون هذا البيت، وتقومون على السقاية، وتنحرون البُدْن وتعبدون ما كان عليه آباؤكم، فأنتم أولى بالحق منه، فأنزل الله تعالى في ذلك: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ أُوتُواْ فَوُلاءاً أَهْدَى نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابُ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ للَّذِينَ كَفَرُواْ هَوُلاءاً أَهْدَى

منَ الذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ﴾ (١)، فاستعدوا لوقتِ وَقَّتُوه، فقال صفوان بن أمية: يا معشر قريش إنكم قد وعدتم هؤلاء القوم لهذا الوقت وفارقوكم عليه، فَفُوا لهم به، لا يكون هذا كما كان، وعدنا محمداً بدر الصفراء فلم نف بموعده واجترأ علينا بذلك، وقد كنت كارهاً لميعاد أبي سفيان يومئذ. فخرجت يهود حتى أتت غطفان، وأحذت قريش في الجهاز، وسيرت في العرب تدعوهم إلى نصرها، وألبوا أحابيشهم ومن تبعهم، ثم حرجت اليهود حتى جاءوا بني سُليم، فوعدوهم يخرجون معهم إذا سارت قريش، ثم ساروا في غطفان فجعلوا لهم تمر خيبر سنة، وينصرونهم ويسيرون مسع قريش إلى محمد إذا ساروا، فأنعمت بذلك غطفان، ولم يكن أسرع إلى ذلك من عيينة بن حصن (٢)، وخرجت قريش ومن تبعها من أحابيشها أربعة آلاف، وعقدوا اللواء في دار الندوة، وقادوا معهم ثلاثمائة فرس، وكان معهم من الظهر ألف بعير وخمسمائة بعير، وأقبلت سُليم فلاقوهم بمر الظهران، وبنو سُليم يومئذ سبعمائة يقودهم سفيان بن عبد شمسس حليف حرب بن أمية، وهو أبو أبي الأعور الذي كان مع معاوية بن أبي

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية رقم (١٥).

<sup>(</sup>٢) هو: عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو... الفزاري أبو مالك، له صحبة، وكان من المؤلفة، أسلم قبل الفتح، وشهدها وشهد حنيناً والطائف، وبعثه النبي الله إلى بني تميم فسبى بعض بني العنبر؛ كان ممن ارتد في عهد أبي بكر، ثم عاد إلى الإسلام، عاش إلى خلافة عثمان. الإصابة ٣/ ٥٠... ٥٥.

سفيان بصفين، وخرجت قريش يقودها أبو سفيان بن حرب، وخرجت بنو أسد وقائدها طليحة بن خويلد الأسدي، وخرجت بنو فزارة وأوعبت، وهم ألف يقودهم عيينة بن حصن، وخرجت أشجع وقائدها مسعود بن رُخيلة وهم أربعمائة، لم توعب أشجع، وخرج الحارث بن عوف يقود قومه مرة وهم أربعمائة.

لما أجمعت غطفان السير أبو الحارث بن عوف المسير وقال لقومه: تفرقوا في بلادكم ولا تسيروا إلى محمد، فإني أرى أن محمداً أمره ظاهر لو ناوأه من بين المشرق والمغرب لكانت له العاقبة، فتفرقوا في بلادهم و لم يحضر واحد منهم، وهكذا روى الزهري وروت بنو مرة (١).

<sup>(</sup>۱) وهذه الرواية ضعيفة لكونها جاءت من طريق الواقدي ولكونه جمع بين كثير من الرواة ولم يفرق بينهم، وبالتالي لم تعرف رواية الزهري من غيرها، ولكنها عند الإخباريين مقبولة.

# المبحث الثاني: في تأريخ الغزوة

٧٨ قال أبو عبيد القاسم بن سلام (١٠): حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد عن عُقيل بن خالد عن ابن شهاب قال: كانت وقعة الأحزاب بعد أحد بسنتين (٢٠).

قال ابن كثير: وقد كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس من الهجرة نص على ذلك ابن إسحاق (ابن هشام 7/2 112)، وعروة بن الزبير كما في دلائل البيهقي 7/2 112 وقتادة (انظر: دلائل البيهقي 7/2 112)، والبيهقي (دلائل 7/2 112)، والبيهقي (دلائل 7/2 112) وغير واحد من العلماء سلفاً وخلفاً. البداية والنهاية 1/2 1/2.

وذكر ابن سعد عن الواقدي أنها كانت سنة خمس، الطبقات ٤/ ٨٤، والبلاذري في أنساب الأشراف ١/ ٤٢٧.

ومما يدل على أن غزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة ما أخرجه الطبراني في الأوسط ٤/ ٦٥ رقم (٣٦٢٤) من حديث ابن عباس قال: كان قدومنا على رسول الله على لخمس من الهجرة خرجنا متوصلين بقريش عام الأحزاب، وأنا مع أخي الفضل...حتى دخلنا المدينة ورسول الله على الخندق، وأنا يومئذ ابن ثمان

<sup>(</sup>۱) القاسم بن سلام بالتشديد البغدادي، أبو عبيد، الإمام المشهور، ثقة، فاضل، مصنف من العاشرة، مات سنة أربع وعشرين، ولم أر له في الكتب حديثاً مسنداً، بل من أقواله في شرح الغريب، حت دت، التقريب ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأموال، لأبي عبيد ١٥٨ رقم (٤٤٥)، وأخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال ١/ ٣٩٤ رقم (٢٥٧)، والبيهقي في الدلائل ٣/ ٣٩٤، وكلها من طريق عبد الله بن صالح، كاتب الليث، قال عنه الحافظ: صدوق كثير الغلط. التقريب ٣٠٨، ومثل هذه الروايات مما يتساهل فيها.

9 قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله (۱) الحافظ، قال: أخبرنا إسماعيل (۲) بن محمد بن الفضل الشعراني، قال: حدثنا جدي (۳) قال: حدثنا إبراهيم (۱) بن المنذر قال: حدثنا عمد (۱) بن فليح، عن موسى (۱) بن عقبة عن ابن شهاب ح وأخبرنا أبو الحسين (۱) بن الفضل القطان، قال: أخبرنا محمد (۱) بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الغيرة قال: ابن أبي (۱۱) أويس قال: حدثنا إسماعيل (۱۱) بن إبراهيم بن عقبة في مغازي رسول الله على قال: قاتل يوم عقبة ، عن عمه موسى بن عقبة في مغازي رسول الله الله قاتل قاتل يوم بدر في رمضان سنة اثنتين، ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة ثلاث، ثم قاتل يوم

سنين وأحى ابن ثلاث عشرة سنة.

<sup>(</sup>١) ثقة، تقدم في الرواية رقم [١].

<sup>(</sup>٢) ثقة، تقدم في الرواية رقم [١].

<sup>(</sup>٣) ثقة، تقدم في الرواية رقم [١].

<sup>(</sup>٤) صدوق، تقدم في الرواية رقم [١].

<sup>(</sup>٥) صدوق، تقدم في الرواية رقم [١]

<sup>(</sup>٦) ثقة، تقدم في الرواية رقم [١]

<sup>(</sup>٧) ثقة، تقدم في الرواية رقم [٧].

<sup>(</sup>A) ثقة، تقدم في الرواية رقم [٧].

<sup>(</sup>٩) ثقة، تقدم في الرواية رقم [٧].

<sup>(</sup>١٠) صدوق، تقدم في الرواية رقم [٧].

<sup>(</sup>١١) ثقة، تقدم في الرواية رقم [١].

يوم الخندق وهو يوم الأحزاب وبني قريظة في شوال سنة أربع (١).

(۱) دلائل النبوة للبيهقي ٣/ ٣٩٢\_ ٣٩٣، والسند حسن إلى الزهري، لكنه مرسل. وقال البخاري: قال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة أربع، الصحيح مع الفتح ٧/ ٣٩٢.

وقد عقب الحافظ ابن حجر على كلام البخاري فقال: قلت: وتابع موسى على ذلك مالك وأخرجه أحمد عن موسى بن داود عنه، الفتح  $\sqrt{90}$  وانظر: رواية مالك المذكورة في دلائل البيهقي  $\sqrt{90}$  ، ثم ذكر أن ذكر الخندق في السنة الخامسة هو المعتمد، المصدر نفسه.

وقال في موضع آخر عند حديثه على من قال بأن غزوة بني المصطلق كانت في شعبان سنة ست مع كون الإفك شعبان سنة ست مع كون الإفك كان فيها لكان ما وقع في الصحيح من ذكر سعد بن معاذ غلطاً، لأن سعد بن معاذ مات أيام قريظة، وكانت سنة خمس على الصحيح. الفتح ٧/ ٤٣٠، وقريظة كانت بعد الخندق مباشرة.

فيظهر مما تقدم أن للعلماء في تاريخ الغزوة قولين: قول إنها في سنة أربع، كما قال مالك وابن عقبة والبخاري والفسوي، ورواية عن الزهري، وقول إنها سنة خمس وعلى ذلك الجمهور ومعهم الزهري في رواية. أما إذا أخذنا بما ذكره البيهقي من الجمع بين الروايتين \_ كما سيأتي \_ فلا إشكال، ويكون الخلاف لفظي والمعنى واحد.

وقد جمع البيهقي رحمه الله بين القولين بكلام حسن أظهر من خلاله عدم اختلافهم في تاريخ الغزوة فقال: قلت: «لا اختلاف بينهم في الحقيقة، وذلك لأن

# المبحث الثالث: في أحداث غزوة الخندق إجمالاً

• ٨ - قال البيهقي (١): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرنا إسماعيل ابن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا محمد بن فليح (٢) عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب (ح) وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، واللفظ له، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتّاب العبدي، قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس قال: حدثنا

رسول الله على قاتل يوم بدر لسنة ونصف من مقدمه المدينة في شهر رمضان، ثم قاتل يوم أحد من السنة القابلة لسنتين ونصف من مقدمه المدينة في شوال، ثم قاتل يوم الخندق بعد أحد بسنتين على رأس أربع سنين ونصف من مقدمه المدينة، فمن قال: سنة أربع أراد بعد أربع سنين وقبل بلوغ الخمس، ومن قال: سنة خمس أراد بعد الدخول في السنة الخامسة وقبل انقضائها، والله أعلم» أ.هـ.. دلائل البيهقي ٣ / ٣٠٠.

واختلافهم في ذلك مبني على أن بعض العلماء جعلوا التاريخ الهجري من شهر المحرم من السنة القابلة وحذفوا الأشهر الماضية، وهو قول مخالف للجمهور الذي عدَّ التاريخ الهجري من أول شهر محرم من السنة التي قدم فيها الله المدينة. انظر: دلائل البيهقي ٣/ ٣٩٦، والفتح ٧/ ٢٦٨.

- (١) دلائل النبوة ٣/ ٣٩٨\_ ٤٠٧، بسند حسن إلى الزهري، لكنه مرسل.
  - (٢) تقدمت تراجم رواة السند في الرواية رقم [1] [V].

إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال: خرج أبو سفيان وقريش ومن اتبعهم من مشركي العرب معهم حيي بن أخطب، واستمدوا عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر ، فأقبل بمن أطاعه من غطفان.

وبنو أبي الحقيق كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق سعى في غطفان وحضهم على الفتال على أن لهم نصف ثمر خيبر<sup>(۱)</sup>، فزعموا أن الحارث ابن عوف<sup>(۱)</sup> أخا بني مرة قال لعيينة بن بدر وغطفان: يا قوم أطيعوني ودعوا قتال هذا الرجل وخلوا بينه وبين عدوه من العرب، فغلب عليهم الشيطان، وقطع أعناقهم الطمع، فانقادوا لأمر عيينة بن بدر على قتال رسول الله على وكتبوا إلى حلفائهم من أسد، فأقبل طليحة<sup>(۱)</sup> فيمن اتبعه من بني أسد وهما حليفان: أسد وغطفان، وكتبت قريش إلى الرجال من بني سُليم أشراف بينهم وبينهم أرحام، فأقبل أبو الأعور<sup>(1)</sup> فيمن اتبعه من

<sup>(</sup>١) خيبر سيأتي التعريف بها عند الحديث عن غزوة خيبر.

<sup>(</sup>٢) هو الحارث بن عوف بن أبي حارثة المزين من فرسان الجاهلية، قدم في وفد بني مرة منصرف رسول الله على من تبوك. الإصابة ١/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) هو: طليحة بن خويلد بن نوفل بن فضلة بن الأشتر... الأسدي الفقعي، قدم في وفد بني أسد على رسول الله على وكان قد ارتد، فهرب إلى الشام، ثم أسلم إسلاماً صحيحاً، استشهد بنهاوند سنة إحدى وعشرين. الإصابة ٢/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) هو: عمرو بن سفيان بن عبد شمس بن سعد بن قائف... بن تعلبة بن سليم أبو الأعور السلمي مشهور بكنيته، قال أبو عمر: شهد حنيناً مع مالك بن عوف ثم

سليم مدداً لقريش، فخرج أبو سفيان في آخر السنتين فيمن اتبعه من قبائل العرب، وأبو الأعور فيمن اتبعه من بني سُليم، وعيينة بن بدر في جمع عظيم، فهم الذين سماهم الله الأحزاب<sup>(۱)</sup>، فلما بلغ حروجهم النبي أحذ في حفر الخندق <sup>(۲)</sup>، وحرج معه المسلمون فوضع رسول الله الله على العمل معهم، فعملوا مستعجلين ويبادرون قدوم العدو، ورأى المسلمون أنما بطش رسول الله الله على معهم في العمل ليكون أجد لهم وأقوى

أسلم، الإصابة ٢/ ٥٤٠.

<sup>(</sup>۱) إشارة لقوله تعالى: ﴿ يَحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب... ﴾ الآية [سورة الأحزاب آية (۲۰)] إلى قوله تعالى: ﴿ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً ﴾ [الأحزاب آية (۲۲)].

<sup>(</sup>۲) يقع الخندق في المنطقة الشمالية من المدينة، بين سلع وأسفل حرة الوبرة إلى طرف واقم من الشمال الشرقي ليربط بينهما. انظر: معجم المعالم الجغرافية ١١٤، واقم من الشمال الشرقي ليربط بينهما. والدر الثمين الغالي الشنقيطي ٢٠٥. والعمري في السيرة الصحيحة ٢/ ٤٢٠، والدر الثمين الغالي الشنقيطي ٢٠٥. وكان طوله: خمسة آلاف ذراع وعرضه تسعة أذرع، وعمقه من سبعة أذرع إلى عشرة، انظر: تفسير الطبري ٢١/ ٣٣، ومجمع الزوائد ٦/ ١٣٠، والفتح ٧/ عشرة، انظر: ابن هشام ٢/ ٢٢٣، ومغازي الواقدي ٢/ ٤٤٥، وفتح الباري ٧/ ٣٩٣.

هم بإذن الله ﷺ: «لا يغضب اليوم أحد من شيء ارتجز (٢) به ما لم يقل قول وقال النبي ﷺ: «لا يغضب اليوم أحد من شيء ارتجز (٢) به ما لم يقل قول كعب أو حسان فإهما يجدان من ذلك قولاً كثيراً ولهاهما أن يقولا شيئاً يحفظان (٦) به أحداً، فذكروا أنه عرض لهم حجر في محفرهم، فأخذ رسول الله الله الله المعمولاً من أحدهم فضرب به ثلاثاً فكسر الحجر في الثالثة، فزعموا أن سلمان الخير الفارسي (٤) أبصر عند كل ضربة برقة (٥) ذهبت في ثلاث وجوه كل مرة يتبعها سلمان بصره، فذكر ذلك سلمان (١) لرسول الله الله فقال: رأيت كهيئة البرق أو موج الماء عن ضربة ضربتها يا رسول الله فقال: وأيت كهيئة البرق أو موج الماء عن ضربة ضربتها يا رسول الله فقال: وأيت كهيئة البرق أو موج الماء عن ضربة والأحرى نحو اليمن،

<sup>(</sup>١) فترة: أي ضعف. النهاية ٣/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) الرَّجز: بحر من بحور الشعر معروف ونوع من أنواعه. وتسمى قصائده أراجيز، فهو كهيئة السجع إلا أنه في وزن الشعر، ويسمى قائله راجز. النهاية ٢/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) يحفظان به: أي يغضبان. النهاية ١/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٤) هو: سلمان أبو عبد الله الفارسي، ويقال له: سلمان الإسلام، وسلمان الخير، أصله من رام هرمز وقيل من أصبهان، وكان أول مشاهده الخندق، وشهد بقية المشاهد وفتوح العراق. الإصابة ٢/ ٦٢.

<sup>(</sup>٥) برقة: أي لمعان كالبرق. النهاية ١/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٦) المعروف أن رسول الله ﷺ هو الذي بشر الصحابة بالفتوحات عند تكسيره للحجرة التي عجز الصحابة عن تكسيرها، كما روى ذلك أحمد والنسائي وحسن الحافظ ابن حجر إسنادها. انظر: فتح الباري ٧/ ٣٩٧، والطبراني في الكبير ١١/ ٣٧٦.

فقال رسول الله على: «وقد رأيت ذلك يا سلمان؟ » قال: نعم، قد رأيت ذلك يا رسول الله على: «فإنه أبيض أن لي في إحداهن مدائن كسرى أن ومدائن من تلك البلاد، وفي الأخرى مدينة الروم، والشام، وفي الأخرى مدينة اليمن وقصورها، والذي رأيت النصر يبلغهن إن شاء الله »، وكان سلمان يذكر ذلك عن رسول الله على قال: وكان سلمان رجلاً قوياً، فلما وكل رسول الله على بكل جانب من الخندق، قال المهاجرون: يا سلمان احفر معنا، فقال رجل من الأنصار: لا أحد أحق به منا، فبلغ ذلك رسول الله على سلمان منا أهل البيت» (إنما سلمان منا أهل البيت).

[وقال عبد الله بن عباس: لما قتل الأسود العنسي كذاب صنعاء فيروز الديلمي وقدم قادمهم على رسول الله على قد أسلموا قالوا: يا رسول الله من نحن؟ قال: «أنتم إلينا أهل البيت ومنا»، فلما قضوا حفر

<sup>(</sup>١) البياض: ضد السواد، الإصابة ١/ ٢٩٥، والمراد: أنه ظهر لي شيء أبيض.

<sup>(</sup>٢) المدائن: جمع مدينة وتقع هذه المدائن بين أرض الفرات ودجلة بناها الأكاسرة من آل ساسان، بينهما وبين بغداد ستة فراسخ. ياقوت ٥/ ٧٤ـــ ٧٥.

حندقهم وذلك في شوال سنة أربع، وهو عام الأحزاب] (۱) وعام الخندق أقبل أبو سفيان بن حرب ومن معه من مشركي قريش ومن اتبعه من أهل الضلالة فنـزلوا بأعلى وادي قناة من تلقاء الغابة، وغلقت بنو قريظة حصنهم، وتأشموا (۲) بحيي بن أخطب وقالوا: لا تكونوا من هؤلاء القوم في شيء فإنكم لا تدرون لمن تكون الدَّبْرة (۳)، وقد أهلك حيي قومه ما حذروه، وأقبل حيي حتى أتى باب حصنهم، وهو مغلق عليهم، وسيد اليهود يومئذ كعب بن أسد، فقال حيي: أثَمَّ كعب؟

قالت امرأته: ليس ههنا، حرج لبعض حاجاته.

فقال حيي: بل هو عندك مكث على جشيشته (١) يأكل منها، فكره أن أصيب معه من العشاء.

فقال كعب: ائذنوا له فإنه مشؤوم، والله ما طرقنا بخير، فدخل حيي فقال: إني حئتك والله بعز الدهر إن لم تتركه عليّ، أتيتك بقريش وسقت إليك الحليفين: أسدٌ وغطفان فقال كعب بن أسد: إنما مثلي ومثل ما حئت به كمثل سحابة أفرغت ما فيها ثم انطلقت، ويحك يا حيى دعنا

<sup>(</sup>١) من قوله: وقال ابن عباس إلى هنا، أظنه من كلام موسى بن عقبة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) تأشموا: لعل معناها تشاءموا، والشؤم: ضد اليُمْن، وقد شأم فلان على قومه يشأمهم فهو شائم إذا جر عليهم الشؤم. اللسان (شأم).

<sup>(</sup>٣) الدُّبَرْ: بالفتح الهلاك. النهاية ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٤) الجشيشة: الحنطة تطحن طحناً جليلاً، ثم تجعل في القدور ويقلى عليها لحم أو تمر وتطبخ وقد يقال لها: دشيشة، النهاية ١/ ٢٧٣.

على عهدنا لهذا الرجل فإني لم أر رجلاً أصدق ولا أوفى من محمد وأصحابه والله ما أكرهنا على دين ولا غصبنا مالاً ولا ننقم من محمد وعملك شيئاً، وأنت تدعو إلى الهلكة فنذكرك الله إلا ما أعفيتنا من نفسك.

فقال: والله لا أفعل ولا يختبزها محمد إلى يوم القيامة، ولا نفترق نحن وهذه الجموع حتى لهلك، وقال عمرو بن سعد القرظي: يا معشر يهود إنكم قد حالفتم محمداً على ما قد علمتم أن لا تخونوه ولا تنصروا عليه عدواً، وأن تنصروه على من دهم (۱) يثرب (۲)، فأوفوا على ما عاهدتموه عليه فإن لم تفعلوا فخلوا بينه وبين عدوه، واعتزلوهم، فلم يزل بحم حيي حتى شامهم (۳)، فاجتمع ملأهم في الغد على أمر رجل واحد، غير أن بني شعبة أسداً (ن) وأسيداً وثعلبة خرجوا إلى رسول الله على أعطونا من وقالت اليهود: يا حيي انطلق إلى أصحابك فإنا لا نأمنهم فإن أعطونا من أشرافهم من كل من جاء معهم رهناً (٥) فكانوا عندنا فإذا لهضوا لقتال

<sup>(</sup>١) دهم: أي فاجأ. النهاية ٢/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) يثرب: هي مدينة المصطفى الله واسمها القديم «يثرب»، فغيرها وسماها: «طيبة الطيبة» كراهة للتثريب وهو اللوم والتعيير، وقيل سميت باسم رجل من العمالقة، وقيل: هو اسم أرضها. النهاية ٥/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) شامهم: أي عدل بهم عن رأيهم. القاموس، مادة (شمم).

<sup>(</sup>٤) هم ممن أسلموا من بني قريظة. انظر: الإصابة ١/ ٣٣.

<sup>(</sup>٥) قال في القاموس: الرهن: ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك، القاموس مادة (رهن).

عمد وأصحابه خرجنا نحن فركبنا أكتافهم، فإن فعلوا ذلك فاشدد العقد بيننا وبينهم، فذهب حيى إلى قريش فعاقدوه على أن يدفعوا إليه السبعين، ومزقوا صحيفة القضية (۱) التي كانت بين رسول الله وبينهم، ونبذوا إلى رسول الله وبينهم المحرب وتحصنوا، فخرج رسول الله في فعبأ أصحابه للقتال، وقد جعلهم المشركون في مثل الحصن بين كتائبهم، فحاصروهم قريباً من عشرين ليلة (۲)، وأحذوا بكل ناحية حتى ما يدري الرجل أتم صلاته أم لا، ووجهوا نحو منزل رسول الله وكتيبة غليظة يقاتلونه يوما إلى الليل، فلما حضرت الصلاة، صلاة العصر، دنت الكتيبة، فلم يقدر النبي ولا أحد من أصحابه الذين كانوا معه أن يصلوا الصلاة على نحو ما أرادوا فانكفأت الكتيبة مع الليل فزعموا أن رسول الله على غو ما أرادوا فانكفأت الكتيبة مع الليل فزعموا أن رسول الله على غو ما أرادوا فانكفأت الكتيبة مع الليل فزعموا أن رسول الله على قال: «شغلونا عن صلاة العصر ملأ الله بطونهم وقبورهم ناراً» وفي

<sup>(</sup>۱) هي الصحيفة التي عملها النبي الله وكتبها بين المسلمين واليهود عندما قدم المدينة بعد الهجرة وكان من ضمن بنودها: أن بينهم النصر جميعاً على من دهم يثرب، انظر هذه الصحيفة والوثيقة في رسالة هارون رشيد محمد إسحاق، بعنوان: صحيفة المدينة دراسة حديثية وتحقيق، من قسم الدراسات العليا من كلية التربية جامعة الملك سعود عام ١٣٥٥هـــ ص١٣٣٥ فما بعدها.

<sup>(</sup>٢) وفي مصنف عبد الرزاق ٥/ ٣٦٧ رقم (٩٧٣٧) بضع عشرة ليلة، وتفسيره ١/ ٨٣، وأخرج الواقدي في المغازي ٢/ ٢٩١ من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلاً أن مدة الحصار كانت بضعة وعشرين يوماً، وأخرج كذلك ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٧٣ عن الزهري عن ابن المسيب، وفي رواية أخرى لسعيد بن المسيب؛ ألهم حاصروهم أربعاً وعشرين ليلة. انظر: الإصابة ٢/ ٧٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصحيح. انظر: الفتح ٧/ ٤٠٥ رقم (٤١١١) وانظر رقم

رواية ابن فليح: «بطونهم وقبورهم ناراً» (١).

فلما اشتد البلاء على النبي الله وأصحابه نافق ناس كثير وتكلموا بكلام قبيح، فلما رأى رسول الله الله على ما فيه الناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول: «والذي نفسي بيده ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة، وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمناً، وأن يدفع الله الله مفاتيح الكعبة، وليهلكن الله كسرى وقيصر ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله على ».

وقال رجل ممن معه لأصحابه: ألا تعجبون من محمد يعدنا أن نطوف بالبيت العتيق وأن نقسم كنوز فارس والروم ونحن ههنا لا يأمن أحدنا أن يذهب الغائط، والله لما يعدنا إلا غروراً (٢)، وقال آخرون ممن معه: إئذن لنا فإن بيوتنا عورة (٣)، وقال آخرون: يا أهل يثرب لا مقام

<sup>(</sup>٤١١٢) ورقم (٢٩٣١) ورقم (٤٥٣٣) ومسلم في المساجد (٦٢٧) باب التغليظ في تفويت الصلاة، وأبا داود في الصلاة رقم (٤٠٩)، وأحمد ٢/ ١٢٩ رقم [٥٩١] أرناؤوط، والدارمي في الصلاة ١/ ٢٨٠، باب في الصلاة الوسطى من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي .

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوع من دلائل النبوة للبيهقي ٣/ ٤٠٢، ولعلها: «قبورهم وبطونهم ناراً»

<sup>(</sup>٢) ذكر الله عنهم ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونُ وَالذِّينِ فِي قَلُوبُهُمْ مُرضُ مَا وَعَدِنَا اللهُ وَرُسُولِهُ إِلاَّعْرُورًا ﴾ [الأحزاب آية رقم (١٢)].

<sup>(</sup>٣) حكى الله عنهم في ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام

لكم فارجعوا <sup>(١)</sup>.

وبعث رسول الله على سعد بن معاذ أخا عبد الأشهل، وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة (۲) وخوات بن جبير إلى بني قريظة ليكلموهم ويناشدوهم في حلفهم، فانطلقوا حتى أتوا باب حصن بني قريظة، استفتحوا ففتح لهم، فدخلوا عليهم فلمعوهم إلى الموادعة (۳) وتجديد الحلف، فقالوا: الآن وقد كسروا جناحنا، يريدون بجناحهم المكسورة بني النضير، ثم أخرجوهم وشتموا النبي شي شتماً، فجعل سعد بن عبادة يشاتمهم، فأغضبوه، فقال سعد بن معاذ لسعد بن عبادة: إنا والله ما جئنا لهذا ولما بيننا أكثر من المشاتمة ثم ناداهم سعد بن معاذ فقال: إنكم قد علمتم الذي بيننا وبينكم يا بني قريظة، وأنا خائف عليكم مثل يوم بني علمتم الذي بيننا وبينكم يا بني قريظة، وأنا خائف عليكم مثل يوم بني

لكم فارجعوا ويستئذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً﴾ [الأحزاب آية (١٣)].

<sup>(</sup>١) جزء من الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك الخزرجي الأنصاري الشاعر المشهور يكنى أبا محمد من السابقين الأولين من الأنصار وكان أحد النقباء ليلة العقبة، وشهد بدراً وما بعدها إلى أن استشهد عوتة. الإصابة ٢/ ٣٠٦.

 <sup>(</sup>٣) الموادعة: يقال: توادع الفريقان: إذا أعطى كل واحد منهم الآخر عهداً ألا يغزوه،
 النهاية (٥/ ١٦٧).

النضير أو أمّر منه.

فقالوا: أكلت أيْر أبيك، فقال: غير هذا من القول كان أجمل وأحسن منه.

فرجعوا إلى رسول الله ﷺ حين يئسوا مما عندهم، فعرف رسول الله ﷺ في وجوههم الكراهية لما جاءوا به، فقال: ما وراءكم؟

«خيراً فأبشروا»، ثم تقنع بثوبه فاضطجع ومكث طويلاً واشتد عليهم البلاء والخوف حين رأوا رسول الله وعرفوا أنه لم يأته من بني قريظة خير، ثم إنه رفع رأسه فقال: «أبشروا بفتح الله ونصره»، فلما أصبحوا دنا القوم بعضهم إلى بعض، فكان بينهم رمي بالنبل والحجارة، قال ابن شهاب: قال سعيد بن المسيب (۱):

قال رسول الله ﷺ: «اللهم إني أسألك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد» (٢)، وأقبل نوفل بن عبد الله المخزومي وهو من المشركين

<sup>(</sup>١) انظر: مصنف عبد الرزاق ٥/ ٣٦٧ رقم (٩٧٣٧).

<sup>(</sup>٢) هذا الدعاء ذكره الله في غزوة بدر كما في البخاري وغيره. انظر: الصحيح مع الفتح ٧/ ٢٨٧، وأخرجه ابن سعد عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلاً.

على فرس له ليقحمه (۱) الخندق فقتله الله، وكبت به المشركين وعظم في صدورهم وأرسلوا إلى رسول الله في إنّا نعطيكم الدية على أن تدفعوه إلينا فندفنه، فرد إليهم النبي في إنه خبيث خبيث الدية، فلعنه الله، ولعن ديته، فلا أرب (۲) لنا بديته، ولسنا مانعيكم أن تدفنوه، ورمي سعد بن معاذ رمية فقطعت منه الأكحل (۳) من عضده (۱) ورماه زعموا حبان بن قيس (۱) أخو بني عامر بن لؤي، ثم أحد بني العَرقة (۱)، ويقول آخرون: أبو أسامة الجشمي حليف بني مخزوم، وقال سعد بن معاذ: رب اشفني من بني قريظة قبل الممات فرَقاً (۱) الكلم (۱) بعدما كان قد انفجر، وصبر أهل

الطبقات الكبرى ٢/ ٧٣.

<sup>(</sup>۱) ليقحمه: يقال: اقتحم الإنسان الأمر العظيم، وتقحمه، إذا رمى نفسه فيه من غير روية وتثبت. النهاية ٤/ ١٨.

<sup>(</sup>٢) لا أرب: أي لا حاجة. النهاية ١/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) الأكحل: عرق في وسط الذراع يكثر فصده. النهاية ٤/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) العضد: ما بين الكتف والمرفق. النهاية ٣/ ٢٥٢.

<sup>(°)</sup> قال السهيلي: هو حبان بن قيس بن العرقة. الروض ٣/ ٢٨٠، قال: وحبان هو عبد مناف بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي. ويشهد له ما في صحيح البخاري فقد ذكر أن الذي رماه: حبان بن العرقة. انظر: الصحيح مع الفتح ٧/ ٤١١.

<sup>(</sup>٦) العَرِقَة: هي: قلابة بنت سعيد بن سعد بن سهم تكنى أم فاطمة، سميت العرقة لطيب ريحها. وهي جدة خديجة أم أمها هالة. الروض ٣/ ٢٨٠.

 <sup>(</sup>٧) رقأ: يقال: رقأ الدمع والدم والعرق يرقأ رقوءاً بالضم إذا سكن وانقطع.
 النهاية ٢/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٨) الكلم: الجرح. النهاية ٤/ ١٩٩.

الإيمان على ما رأوا من كثرة الأحزاب وشدة أمرهم، وزادهم يقيناً لموعد الله تبارك وتعالى الذي وعدهم، ثم رجع بعضهم عن بعض، ثم إن أبا سفيان أرسل إلى بني قريظة أن قد طال تُواؤنا (١) ههنا وأحدب من حولنا فما نحد رعياً للظهر، وقد أردنا أن نخرج إلى محمد وأصحابه فيقضى الله بيننا وبينهم فماذا ترون؟

<sup>(</sup>١) ثوى: المثوى المنزل من ثوى بالمكان يثوي إذا أقام فيه. النهاية ١/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) الجدَّب: هو القحط، وهي الأرض التي لا نبات فيها. النهاية ١/ ٢٤٣ ــ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) هو: نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ الأشجعي يكني أبا سلمة الأشجعي أسلم ليالي الخندق، وهو الذي أوقع الخلف بين الحيين قريظة وغطفان، قتل في أول خلافة على الله وقيل مات في خلافة عثمان الإصابة ٣/ ٥٦٨.

<sup>(</sup>٤) ذاع الخبر يذيع ذيعاً وذيوعاً: انتشر، والمذياع: بالكسرِ من لا يكتم السر. القاموس (ذاع).

قال: إنه والله مالك طاقة بالقوم وقد تحزبوا عليك وهم معالجوك، وقد بعثوا إلى بني قريظة أنه قد طال ثواؤنا وأحدب ما حولنا وقد أحببنا أن نعاجل محمداً وأصحابه فنستريح منهم، فأرسلت إليهم بنو قريظة: أن نعم ما رأيتم فإذا شئتم، فابعثوا بالرهن ثم لا يحبسكم إلا أنفسكم.

فقال له رسول الله على: «إني مسر إليك شيئاً فلا تذكره»، قال: نعم، قال: «إلهم قد أرسلوا إلي يدعونني إلى الصلح وأرد بني النضير إلى دورهم وأموالهم»، فخرج نعيم من عند رسول الله على إلى غطفان، فقال رسول الله على: «إن الحرب خدعة (۱)، وعسى الله أن يصنع لنا»، فأتى نعيم غطفان فقال: إني لكم ناصح وإني قد اطلعت على غدر يهود، تعلمون أن محمداً على لم يكذب قط، وإني سمعته يحدث أن بني قريظة، قد صالحوه على أن يرد عليهم إخوالهم من بني النضير إلى ديارهم وأموالهم، ويدفعوا إليه الرهن، ثم خرج نعيم بن مسعود الأشجعي حتى أتى أبا سفيان بن حرب وقريشاً فقال: اعلموا أبى قد اطلعت على غدر يهود،

<sup>(</sup>۱) خدعة: قال النووي: فيها ثلاث لغات مشهورات، واتفقوا على أن أفصحهن خدعة بفتح الخاء وإسكان الدال، والثانية بضم الخاء، والثالثة بضم الخاء وفتح الدال، النووي على مسلم ٢١/ ٤٥.

وقوله ﷺ: ‹‹الحرب خدعة›› أخرجه البخاري في الجهاد رقم (٣٠٣٠)، ومسلم في الجهاد رقم (٢٦٣٦)، والترمذي في الجهاد رقم (١٦٧٥). الجهاد رقم (١٦٧٥).

إني سمعت محمداً يحدث أن بني قريظة صالحوه على أن يرد عليهم إحوالهم من بني النضير إلى دورهم وأموالهم، على أن يدفعوا إليه الرهن ويقاتلون معه ويعيدون الكتاب الذي كان بينهم، فخرج أبو سفيان إلى أشراف قريش فقال: أشيروا علي وقد ملوا مقامهم، وتعذرت عليهم البلاد، فقالوا: نرى أن نرجع ولا نقيم فإن الحديث على ما حدثك نعيم والله ما كذب محمد، وإن القوم لغدر.

وقال الرُّهْن حين سمعوا الحديث: والله لا نأمنهم على أنفسنا ولا ندخل حصنهم أبداً، قال أبو سفيان: لن نعجل حتى نرسل إليهم فنتبين ما عندهم، فبعث أبو سفيان إليهم عكرمة بن أبي جهل وفوارس، وذلك ليلة السبت، فأتوهم فكلموهم فقالوا: إنا مقاتلون غداً فاحرجوا إلينا.

قالوا: إن غداً السبت وإنا لا نقاتل فيه أبداً.

قال عكرمة: إنا لا نستطيع الإقامة، هلك الظهر والكراع ولا نحد رعياً.

قالت اليهود: إنا لا نعمل يوم السبت عملاً بالقتال، ولكن امكثوا إلى يوم الأحد، وابعثوا إلينا بالرهن، فرجع عكرمة وقد يئس من نصرهم، واشتد البلاء والحصر على المسلمين وشغلتهم أنفسهم فلا يستريحون ليلاً ولا نهاراً، وأراد رسول الله على أن يبعث رجلاً فيخرج من الخندق فيعلم ما خبر القوم، فأتى رسول الله على رجلاً من أصحابه (١) فقال: «هل أنت

<sup>(</sup>١) الذي في صحيح مسلم ٣/ ١٤١٤ ــ ١٤١٥ رقم (١٧٨٨) أن النبي ﷺ انتدب

مطلع القوم؟ »

فاعتل<sup>(۱)</sup> فتركه، وأتى آخر، فقال مثل ذلك، وحذيفة بن اليمان يسمع ما يقول رسول الله في وهو في ذلك صامت لا يتكلم مما به من الضر والبلاء، فأتاه رسول الله في وهو لا يدري من هو، فقال: «من هذا؟ »

قال حذيفة: والذي بعثك بالحق إنه لبأذني، قال: «فما منعك أن تقوم حين سمعت كلامي؟ »

قال: الضر والجوع، فلما ذكر الجوع، ضحك رسول الله ﷺ فقال: «قم حفظك الله من أمامك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك وعن يمينك وعن شمالك حتى ترجع إلينا، فقام حذيفة مستبشراً بدعاء رسول الله ﷺ كأنه احتمل احتمالاً، فما شكا من جوع ولا خوف ولا درى شيئاً مما أصابه قبل ذلك من البلاء، فانطلق حتى أجاز الخندق من أعلاه، فحلس بين ظهري المشركين، فوجد أبا سفيان قد أمرهم أن يوقدوا

<sup>(</sup>١) اعتل: العلة بالكسر: المرض. القاموس ١٣٣٨ (علل).

النيران، وقال: ليعلم كل امرئ مَنْ جليسه، فقبض حذيفة على يد رجل عن يمينه، فقال: من أنت؟ قال: أنا فلان، وقبض يد رجل عن يساره قال: من أنت؟ قال: أنا فلان، وبَدَرَهُم بالمسألة خشية أن يفطنوا له، ثم إن أبـــا سفيان أذَّن بالرحيل، فارتحلوا وحملوا الأثقال، فانطلقت ووقفت الخيل ساعة من الليل، ثم انطلقت، وسمعت غطفان الصياح والإرصاء (١) من قبل قريش، فبعثوا إليهم، فأتاهم الخبر برحيلهم فانقشعوا(٢) لا يلـوون علـي شيء، وقد كان الله رنجيل وحيلهم قد بعث عليهم بالريح (٢) بضع عشرة ليلة، حتى ما خلق الله لهم بيتاً يقوم، ولا رمحاً حتى ما كان في الأرض منزل أشد عليهم ولا أكره إليهم من منزلهم ذلك، فأقشعوا والريح أشد ما كانت معها جنود الله لا تُرى كما قال الله ﷺ ورجع حذيفة ببيان حبر القوم، فأتى رسول الله ﷺ وهو قائم يصلى \_ وكذلك فعل رسول الله ﷺ حين خرج محمد بن مسلمة وأصحابه فقتلوا كعب بن الأشرف، فلم يزل قائماً يصلى حتى فرغوا منه وسمع التكبير، \_ ولما دنا

<sup>(</sup>١) لم يتبين لي معناها.

<sup>(</sup>٢) انقشعوا: تفرقوا. القاموس المحيط (قشع).

 <sup>(</sup>٣) إشارة لقوله تعالى: ﴿فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها . . . ﴾ الآية [الأحزاب آية رقم (٩)].

<sup>(</sup>٤) قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَيْهَا الذَينِ آمَنُوا اذكرُوا نَعْمَةُ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جَنُودُ فَأُرْسُلْنَا عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ رَبِحًا وَجَنُوداً لَمْ تَرُوهَا وَكَانَ اللهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً ﴾ [الأحزاب آية رقم (٩)].

<sup>(</sup>۱) وقد أخرج الواقدي في المغازي ٤٨٦/٢ من طريق معمر، عن الزهري مرسلاً نحوه.

# المبحث الرابع: في هَمِّ رسول الله ﷺ بعقد الصلح بينه وبين غطفان وعدوله عن ذلك

الله على الناس البلاء بعث رسول الله على الناس البلاء بعث رسول الله على عاصم بن عمر بن قتادة ومن لا أهم عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري:

إلى عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر وإلى الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري<sup>(۲)</sup>، وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه، فحرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة<sup>(۳)</sup>، فلما أراد رسول الله الله أن يفعل بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فذكر ذلك لهما، واستشارهما فيه، فقالا له: يا رسول الله أمراً تحبه فنصنعه أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنا من العمل به أم شيئاً تصنعه لنا؟

قال: «بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت

<sup>(</sup>١) ابن هشام ٢/ ٢٢٣. والرواية حسنة إلى الزهري.

<sup>(</sup>٢) في رواية عبد الرزاق أن النبي ﷺ أرسل إلى عيينة فقط. انظر: الرواية في التفسير، (١/ ٨٣) وستأتي.

<sup>(</sup>٣) المراوضة: المحاذبة في البيع والشراء، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان، وقيل هي المواصفة بالسلعة، وهو أن تصفها وتمدحها عنده. النهاية ٢/ ٢٧٦ ــ ٢٧٧.

العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وكالبوكم (١) من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما، فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرى (٢) أو بيعاً، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا هذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم.

قال رسول الله على: «فأنت و ذاك».

فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب، ثم قال: ليجهدوا علينا<sup>(٣)</sup>.

٨٢ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لما كان يوم الأحزاب حصر النبي الله وأصحابه بضع عشرة ليلة، حتى خلص إلى كل المرئ منهم الكرب، وحتى قال النبي الله كما قال ابن المسيب: «اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد» (١٠).

فبينما هم على ذلك أرسل النبي على إلى عيينة بن حصن بن بدر:

<sup>(</sup>١) كالبوكم: أي: اشتدوا عليكم. النهاية ٤/ ١٩٥، والقاموس (كلب).

<sup>(</sup>٢) قرى: الضيف ــ بالكسر والفتح والمدّ ــ القاموس، مادة (قرى).

<sup>(</sup>٣) الجهد: \_\_ بالضمّ \_\_ الوسع والطاقة، وبالفتح: المشقة. النهاية ٣٢٠/١، والمراد: أي ليحتهدوا وليبذلوا ما في وسعهم في تمديدنا، فلن نعطيهم شيئاً.

<sup>(</sup>٤) تقدم أن هذا الدعاء ذكره الرسول ﷺ في بدر كما في البخاري وغيره. وقد تكرر منه ﷺ هذا الدعاء في أكثر من موضع.

«أرأيت إن جعلت لك ثلث غمر الأنصار أترجع بمن معك من غطفان، وتخذل بين الأحزاب؟ » فأرسل إليه عيينة: إن جعلت لي الشطر فعلت أن أرسل النبي الله إلى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فقال: «إني أرسلت إلى عيينة، فعرضت عليه أن أجعل له ثلث غمركم، ويرجع بمن معه من غطفان، ويخذل بين الأحزاب فأبي إلا الشطر»،

فقالا: يا رسول الله إن كنت أُمرتَ بشيء فامض لأمر الله.

قال: «لو كنت أُمرت بشيء ما استأمرتكما، ولكن هذا رأي أعرضه عليكما».

قالا: فإنا لا نرى أن تعطيهم إلا السيف.

قال ابن أبي نجيح: قالا: فوالله يا رسول الله ، لقد كان يمر في الجاهلية يجر صرمه (٢) في عام السنة حول المدينة ما يطيق أن يدخلها، أفلآن حين جاء الله بالإسلام نعطيهم ذلك (٣)؟

قال النبي ﷺ: «فنعم إذاً» (٤٠).

<sup>(</sup>١) في رواية ابن إسحاق (ابن هشام ٢٢٣/٢) أن الصلح كان على الثلث فقط.

<sup>(</sup>٢) الصرمة: القطعة الخفيفة من الإبل. النهاية ٣/ ٦٢.

<sup>(</sup>٣) إلى هنا أخرجها أبو عبيد في الأموال رقم (٤٤٥) عن الزهري مرسلاً، ومن طريق أبي عبيد أخرجها البلاذري في أنساب الأشراف ١/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ١/ ٨٣، والمصنف ٥/ ٣٦٧ رقم (٩٧٣٧) وقد وردت هذه الرواية في المصنف دون ذكر معمر والزهري، فلعلهما سقطا والله أعلم. وهي رواية صحيحة إلى الزهري.

# المبحث الخامس: في شهداء المسلمين وقتلى المشركين يوم الخندق (١).

" تعلبة بن عَنَمة \_\_ بفتح المهملة والنون \_\_ ابن عدى الخزرجي الأنصارى (3).

وانظر مغازي الواقدي ٢/ ٤٧٧، فقد ذكر هذه الرواية عن الزهري عن سعيد بن المسيب ولكن الواقدي متروك.

وقضية المفاوضة بين الرسول على وبين غطفان بشأن إعطائهم بعض ثمار المدينة ويرجعوا عنه، انظرها في كشف الأستار ١/ ٣٣١ ـ ٣٣٦، ومجمع الزوائد ٦/ ١٣٢، بإسنادين كلاهما حسن، وانظر: مغازي الواقدي ٢/ ٤٧٧، والطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ٧٣ من طريق الزهري عن ابن المسيب مرسلاً، وابن أبي شيبة ١٤/ ٤٠٠، وابن إسحاق كما مر، ودلائل البيهقي ٣/ ٣٩٨ ـ ٤٠٧.

- (۱) من جاء ذكره في هذه القائمة في معجم الطبراني فهو من طريق موسى بن عقبة عن الزهري، والباقون ذكروا من دون إسناد أي تعليقاً عن الزهري.
  - (٢) الإصابة ١/٨٦، عن الزهري.
  - (٣) المعجم الكبير ٩٠/٢ تحت رقم (٧٧٠) ومجمع الزوائد ١٤٢/٦، عن الزهري .
    - (٤) المعجم الكبير ٩٠/٢، تحت رقم (١٤٠٣) ، عن الزهري .

وقد ذكر ابن إسحاق أنّ شهداء الجندق ستة نفر، الثلاثة الذين ذكرهم الزهري، وزاد عليهم: سعد بن معاذ، وعبد الله بن سهل، والطفيل بن النعمان. ابن هشام وقد ذكر الزهري أن عدد قتلي المشركين في غزوة الخندق ثلاثة:

١ عمرو بن عبد ودّ العامريّ <sup>(١)</sup>.

٢\_ نوفل بن عبد الله المخزومي<sup>(٢)</sup>.

 $^{(7)}$  حسل بن عمرو بن عبد ودّ العامريّ  $^{(7)}$ .

٢٥٢/٢، من غير طريق الزهري .

<sup>(</sup>١) المستدرك ٣٢/٣، عن الزهري.

<sup>(</sup>۲) السير، للفزاري ۱۱۰، رقم (۳۲)، والمستدرك للحاكم ۳۲/۳، ودلائل النبوة للبيهقي ٤٠٤/، عن الزهري. وقال ابن هشام : أعطوا رسول الله ﷺ بجسده عشرة آلاف درهم، فيما بلغني عن الزهري (ابن هشام ٢٥٣/٢).

<sup>(</sup>٣) ابن هشام ٢٥٣/٢، عن الزهري .

### المبحث السادس: في غزوة بني قريظة (١).

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في تحديد خروجه إليهم.

٣٨ قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر (٢) بن الحسن القاضي، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب (٣)، قال: حدثنا محمد (٤) بن شعيب عن حدثنا محمد (٤) بن شعيب عن

<sup>(</sup>۱) بنو قريظة هم: أبناء قريظة بن النمام بن الخزرج بن الصريح بن السبط بن اليسع بن سعد بن لاوي بن جبر بن النمام بن عازر بن عيزر بن هارون بن عمران عليه السلام. وفاء الوفاء للسمهودي ١/ ١٦١.

وقد سار إليهم رسول الله ﷺ في يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة بثلاثة آلاف رجل وستة وثلاثين فرساً. انظر: ابن هشام ٢/ ٢٣٤، والطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ٧٤.

<sup>(</sup>٢) هو: الإمام العالم المحدث مسند حراسان، قاضي القضاة أبو بكر أحمد بن أبي على الحسن بن الحافظ أبي عمرو أحمد بن محمد بن أحمد الحرشي الحيري، النيسابوري، الشافعي، قال السمعاني: هو ثقة في الحديث. السير ١٧/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) تقدم في رواية رقم [٢٠].

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن خالد بن خَليّ ــ بوزن علي ــ الكلاعي أبو الحسين الحمصي، صدوق من الحادية عشرة،س، التقريب ٤٧٦٢.

<sup>(</sup>٥) هو بشر بن شعيب بن أبي حمزة، دينار القرشي مولاهم، أبو القاسم الحمصي، ثقة من كبار العاشرة، قال ابن حبان: قال البخاري: تركناه، فأخطأ ابن حبان، وإنما قال البخاري: تركناه حياً سنة اثنتي عشرة، مات سنة ثلاث عشرة خ، س، التقريب ١٢٣.

أبيه (١). قال: حدثنا الزهري ، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عمه عبد الله بن كعب أخبره:

أن رسول الله على المرجع من طلب الأحزاب وضع عنه اللأمة، واغتسل واستجمر فتبدا له جبريل عليه السلام فقال: عَذيرك من محارب، ألا أراك وضعت اللأمة، وما وضعناها بعد، قال: فوتب رسول الله على فزعاً، فعزم على الناس ألا يصلوا العصر حتى يأتوا بين قريظة، قال: فلبس الناس السلاح، فلم يأتوا بين قريظة حتى غربت الشمس فاحتصم الناس عند غروب الشمس فقال بعضهم: إن رسول الله على عزم علينا أن لا نصلي حتى نأتي بين قريظة، فإنما نحن في عزيمة رسول الله على، فليس علينا إثم، وصلى طائفة من الناس احتساباً، وتركت طائفة منهم الصلاة حتى غربت الشمس، فصلوها حين جاءوا بين قريظة، فلم يُعنّف رسول الله على واحداً منهم ").

<sup>(</sup>۱) هو شعیب بن أبی حمزة الأموی، مولاهم، واسم أبیه دینار، أبو بشر الحمصی، ثقة عابد، قال ابن معین: من أثبت الناس فی الزهری ، من السابعة، مات سنة اثنتین وستین، أو بعدها، (ع)، التقریب، ۲۹۷.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقي ٤/ ٧ بسند حسن، وأخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ٨٠ رقم (٢٠) من طريق مرزوق بن أبي الهذيل عن الزهري به، ومن طريق مرزوق ابن أبي الهذيل أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ص ٢٤٧. وله شاهد عند البخاري في الصحيح من حديث عائشة وابن عمر مختصراً. انظر: البخاري مع الفتح رقم (٢١٧)، وأحمد ٢١/ ٨٤ الفتح

#### المطلب الثانى: في تخذيل نعيم بن مسعود الأحزاب

عُـهـ قال الزهري (١) في حديثه عن ابن المسيب: فبينا هم كذلك إذ جاءهم نعيم بن مسعود الأشجعي، وكان يأمنه الفريقان، كان موادعاً لهما، فقال: إني كنت عند عيينة وأبي سفيان إذ جاءهم رسول بني قريظة: أن اثبتوا فإنا سنخالف المسلمين إلى بيضتهم (٢)، قال النبي الله فلعلنا أمرناهم بذلك، وكان نعيم رجلاً لا يكتم الحديث، فقام بكلمة النبي المناف فجاءه عمر، فقال: يا رسول الله إن كان هذا الأمر من الله فامضه، وإن كان رأياً منك فإن شأن قريش وبني قريظة أهون من أن يكون لأحد عليك فيه مقال، فقال النبي الله النبي الرجل ردوه»، فردوه فقال: «انظر عليك فيه مقال، فقال النبي الله النبي المناف النبي المناف النبي المناف النبي الله النبي المناف المناف المناف المناف المناف النبي المناف المناف

الرباني.

وأخرج ابن إسحاق نحوه من حديث الزهري مرسلاً (ابن هشام ٢/ ٢٣٣) وأبو عبيد في الأموال ١٦٤ رقم (٤٦٣) عن الزهري مرسلاً، ومن طريقه أخرجه ابن زنجويه في الأموال ١/ ٤١٦ رقم (٦٨٣)، وأخرجه البيهقي في الدلائل (٤/ ١١-١٩) مطولاً.

وأخرج نحوه أبو نعيم في الدلائل رقم (٤٣٧ عن الزهري عن سعيد بن المسيب.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق ٣٦٨/٥، رقم (٩٧٣٧)، هذه الرواية علقها عبد الرزاق عن الزهري فهي ضعيفة، لكن يشهد لبعض ما جاء فيها ما أخرجه البخاري ومسلم كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) بيضتهم: أي مجتمعهم وموضع سلطالهم، ومستقر دعوهم، بيضة الدار: وسطها ومعظمها. النهاية ١/ ١٧٢.

الذي ذكرنا لك، فلا تذكره لأحد» فإنما أغراه، فانطلق حتى أتى عيينة وأبا سفيان، فقال: هل سمعتم من محمد يقول قولاً إلا كان حقاً؟

قالا: لا، قال: فإني لما ذكرت له شأن قريظة، قال: فلعلنا أمرناهم بذلك، قال: أبو سفيان: سنعلم ذلك إن كان مكراً، فأرسل إلى بني قريظة، أنكم قد أمرتمونا أن نكتب وأنكم ستخالفون المسلمين إلى بيضتهم فأعطونا بذلك رهينة، فقالوا: إنما دخلت ليلة السبت، وإنا لا نقضي في السبت شيئاً (۱)، فقال أبو سفيان: إنكم في مكر من بني قريظة، فارتحلوا، وأرسل الله عليهم الريح وقذف في قلوبهم الرعب، فأطفأت نيرانهم وقطعت أرسان (۲) خيولهم، وانطلقوا منهزمين من غير قتال، قال: فذلك حين يقول: ﴿ وَكَفَى اللهُ المؤمنين القَالَ وَكَانَ اللهُ قُويًا عَزَيْزاً ﴾ (۲).

قال: فندب النبي ﷺ أصحابه في طلبهم، فطلبوهم حتى بلغوا حمراء

<sup>(</sup>۱) السبت: الراحة والسكون، أو أصله من القطع ترك الأعمال، وسَبَتَتُ اليهود تسبت إذا أقاموا عمل يوم السبت، وقيل: سمي يوم السبت، لأن الله خلق العالم في ستة أيام آخرها يوم الجمعة، وانقطع العمل فسمي اليوم السابع يوم السبت. النهاية ٢/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) أرسان: جمع رَسَن وهو الحبل الذي يقاد به البعير وغيره، يقال: رسنت الدابة وأرسنتها، النهاية ٢/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، آية (٢٥).

الأسد، قال: فرجعوا، قال: فوضع النبي الأمته (١)، واغتسل واستجمر (٢)، فنادى النبي الله جبريل: عذيرك (٣) من محارب، ألا أراك قد وضعت اللأمة؟ ولم نضعها نحن بعد، فقام النبي الله فزعاً؛ فقال لأصحابه: (عزمت عليكم ألا تصلوا العصر (٤) حتى تأتوا بيني قريظة»، فغربت الشمس قبل أن يأتوها، فقالت طائفة من المسلمين: إن النبي الله الم يرد أن تدعوا الصلاة، فصلوا، وقالت طائفة: إنا لفي عزيمة رسول الله الله وما علينا من بأس، فصلت طائفة إيماناً واحتساباً، وتركت طائفة إيماناً واحتساباً،

قال: فلم يعنف النبي ﷺ واحداً من الفريقين (٥)، وحرج النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف بما في غزوة أحد.

<sup>(</sup>٢) استجمر: بالجمر، إذا تبخر بالعود. اللسان (جمر). وانظر ما يشهد لذلك في صحيح البخاري مع الفتح ٧/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) عذيرك: هو فعيل. بمعنى فاعل: أي هات من يعذرك فيه. النهاية ٣/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) يشهد له ما رواه البخاري في صحيحه. الفتح ٧/ ٤٠٧ رقم (٤١١٩)، ومسلم (٤) يشهد له ما رواه البخاري في صحيحه. الفتح ٧/ ٤٠٧ رقم (١٧٧٠) إلا أنه ذكر الظهر بدلاً من العصر، وقد نقل ابن حجر جمع بعض العلماء بين الروايتين أي الرواية التي تذكر العصر والأخرى التي تذكر الظهر، والتي ذكرها مسلم في صحيحه فقال: وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهر، وبعضهم لم يصلها، فقيل لمن لم يصلها لا يصلين أحد العصر. الفتح ٧/ ٤٠٩.

فمر بمجالس بينه (١) وبين بني قريظة، فقال: «هل مر بكم من أحد؟ »

فقالوا: نعم، مر علينا دحية الكلبي العلى بغلة شهباء (٣) تحته قطيفة (٤) ديباج (٥) فقال النبي على: «ليس ذلك ولكنه جبريل، أرسل إلى بني قريظة ليزلزل حصولهم ويقذف في قلوهم الرعب»، فحاصرهم أصحاب النبي على أمرهم أن يستروه أصحاب النبي المعلى أمرهم أن يستروه بحُجُفِهم (٦) ليقوه الحجارة حتى يسمع كلامهم، ففعلوا، فناداهم: «يا إخوة القردة والحنازير»، فقالوا: يا أبا القاسم ما كنت فاحشاً (٧)، فدعاهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم، فأبوا أن يجيبوه إلى الإسلام فقاتلهم رسول الله على ومن معه من المسلمين حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، وأبوا

<sup>(</sup>۱) هذه المحالس مجالس بني «غَنْم». انظر: الرواية رقم [۸٦] ص ٤٠٨، وانظر: البخاري رقم (٤١٨).

<sup>(</sup>۲) هو: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج الكليي صحابي مشهور، أول مشاهده الخندق، وقيل أحد، ولم يشهد بدراً، وكان يضرب به المثل في حسن الصورة، وكان جبريل عليه السلام ينزل على صورته، عاش إلى خلافة معاوية. الإصابة ١/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) شهباء: الشهب: بياض بصدغه سواد. القاموس، مادة (شهب).

<sup>(</sup>٤) القطيفة: كساء له خَمْل...، القاموس، مادة (قطف).

<sup>(</sup>٥) الديباج: الثياب المتخذة من الإبريسم. فارسي معرب. النهاية ٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>٦) الحجف: التروس من جلود بلا خشب ولا عقب، واحدها حجفة. القاموس، مادة (حجف).

<sup>(</sup>V) الفحش: القول القبيح. القاموس، مادة (فحش).

فقالت بنو قريظة: والله لنفتحن له فلم يزالوا حتى فتحوا له، فلما دخل عليهم أُطُمَهم (٧) قال: يا بني قريظة: جئتكم في عز الدهر، جئتكم

<sup>(</sup>١) هكا في المطبوع من المصنف.

<sup>(</sup>٢) أسيراً: أي مُعْتَلاً. القاموس (أسر).

<sup>(</sup>٣) الأتان: أنثى الحمير. النهاية ١/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) يشهد له ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري الله وفيه: «...فقال: تُقْتُل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، قال: قضيت بحكم الله، وربما قال: بحكم الملك». البخاري مع الفتح ٧/ ٤١١ رقم ٤١٢١، ومسلم رقم (١٧٦٨).

<sup>(</sup>٥) استجاش: أي طلب لهم الجيش وجمعه عليهم. لسان العرب (حيش).

<sup>(</sup>٦) هو: كعب بن أسد. كما في رواية البيهقي الماضية. الدلائل ٣/ ٣٩٨ ــ ٢٠٠٧.

 <sup>(</sup>٧) الأطم: بالضم؛ الأبنية المرتفعة كالحصون. النهاية ١/٤٥.

في عارض برد لا يقوم لسبيله شيء، فقال له سيدهم: أتعدنا عارضاً برداً؟ ينكشف عنا وتدعنا عند بحر دائم لا يفارقنا، إنما تعدنا الغرور، قال: فواثقهم وعاهدهم لئن انفضت جموع الأحزاب أن يجيء حتى يدحل معهم أطمهم، فأطاعوه بالغدر بالنبي والمسلمين، فلما فض الله جموع الأحزاب انطلق حتى إذا كان بالروحاء(۱) ذكر العهد والميثاق الذي أعطاهم، فرجع حتى دخل معهم فلما أقبلت بنو قريظة أتى به مكتوفاً بقد (۱)، فقال حيى للنبي الله على الله على عنه والله على عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل، فأمر به النبي الله فضربت عنقه (۱).

<sup>(</sup>۱) الروحاء: ــ بفتح الراء وسكون الواو والحاء المهملة ــ: اسم موضع من أعمال الفُرُع وتبعد عن المدينة (۷۰) كيلاً. معجم المعالم الجغرافية ١٤٣ و١٦٤.

<sup>(</sup>٢) القد: قطعة من الجلد. اللسان ٣/ ٢٨، مادة (قدد).

<sup>(</sup>٣) وانظر: تفسير عبد الرزاق ٨٤/١، وابن هشام ٢/ ٢٤١، ومغازي الواقدي ٢/ ٥١٦.

#### المطلب الثالث: في أحداث غزوة بني قريظة إجمالاً

وم. قال البيهقي (١): أخبرنا أبو عبد الله (٢) الحافظ قال أخبرنا إسماعيل (٣) بن محمد بن الفضل قال: حدثنا جدي (٤) قال: حدثنا إبراهيم (١) ابن المنذر قال: حدثنا محمد (١) بن فليح عن موسى (٧) بن عقبة عن ابن شهاب (ح) وأخبرنا أبو الحسين (٨) بن الفضل القطان، واللفظ له قال: أخبرنا أبو بكر بن عتاب (٩) قال: حدثنا القاسم (١٠) بن عبد الله بن المغيرة، قال: حدثنا أبو (١١) أويس قال: حدثنا إسماعيل (١٢) بن إبراهيم بن عقبة عن ابن شهاب قال: وقال رسول الله علي عين سألوه أن يحكم فيهم رجلاً، اختاروا من شئتم من أصحابي،

<sup>(</sup>١) دلائل البيهقي ٤/ ١٩ ١ــ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) ثقة، تقدم في الرواية رقم [١].

<sup>(</sup>٣) ثقة، تقدم في الرواية رقم [١].

<sup>(</sup>٤) ثقة، تقدم في الرواية رقم [١].

<sup>(</sup>٥) صدوق، تقدم في الرواية رقم [١].

<sup>(</sup>٦) صدوق، تقدم في الرواية رقم [١].

<sup>(</sup>٧) ثقة، تقدم في الرواية رقم [١].

<sup>(</sup>A) ثقة، تقدم في الرواية رقم [٧].

<sup>(</sup>٩) ثقة، تقدم.

<sup>(</sup>١٠) ثقة، تقدم في الرواية رقم [٧].

<sup>(</sup>١١) صدوق، تقدم في الرواية رقم [٧].

<sup>(</sup>١٢) ثقة، تقدم في الرواية رقم [٥٠].

فاختاروا سعد بن معاذ فرضي بذلك رسول الله على، فنسزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأمر رسول الله بسلاحهم فجعل في قبته (۱)، وأوثقوا، وجُعلوا في دار أسامة، وبعث رسول الله الله الى سعد بن معاذ فأقبل على حمار أعرابي (۱)، يزعمون أن وطأة برذعته (۱) من ليف (۵)، واتبعه رجل من بني عبد الأشهل، فجعل يمشي معه ويعظم حق بني قريظة، ويذكر حلفهم، والذي أبلوه في يوم بعاث، ويقول: اختاروك على من سواك من قومك رجاء رحمتك وعطفك، وتحننك عليهم، فاستَبْقهم، فإهم لك جمال وعدد، قال: فأكثر ذلك الرجل ولا يرجع إليه سعد شيئاً حتى دنوا فقال الرجل: ألا ترجع إلي فيما أكلمك فيه؟

قال سعد: قد آن لي أن لا تأخذي في الله لومة لائم، ففارقه الرجل فأتى قومه، فقالوا: ما وراءك، فأخبرهم أنه غير مستبقيهم، وأخبرهم بالذي كلمه به والذي رجع سعد إليه، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم،

<sup>(</sup>١) القبة من الخيام: بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب. النهاية ٤/ ٣.

<sup>(</sup>٢) المكتوف: هو الذي شدت يداه من خلفه. النهاية ٤/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) أعرابي: أي أنَّ الحمار المذكور ليس ملكاً له، وإنما أسلفوه، وهو من العربان. النهاية ٣/ ٢٠٣، أو أن يكون معناه أنه منسوب إلى العرب. النهاية ٣/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) البرذعة: الحلس الذي يلقى تحت الرجل، والجمع: براذع، وحص بعضهم به الحمار، اللسان (برذع)

<sup>(</sup>٥) الليف: ليف النحل معروف، القطعة منه ليفة، وليفت الفسيلة غلظت. اللسان (ليف).

وتسبى ذراريهم ونساؤهم وتقسم أموالهم (١)، فذكروا أن رسول الله ﷺ قال لسعد: «لقد حكمت فيهم بحكم الله ﷺ.

فقتل رسول الله على مقاتلتهم، وكانوا زعموا ستمائة (٢) مقاتل، قتلوا عند دار أبي جهل (٣) التي بالبلاط (٤)، ولم تكن يومئذ بلاط، فزعموا أن دماءهم بلغت أحجار الزيت (٥) التي كانت بالسوق، وسبى نساءهم

وقال الحافظ ابن حجر: وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح ألهم كانوا أربعمائة مقاتل، فيحتمل في طريق الجمع أن يقال إن الباقين كانوا أتباعاً، الفتح ٧/ ٤١٤ رقم (٤١٢٢).

- (٣) ذكر ابن إسحاق (ابن هشام ٢/ ٢٤٠): أن رسول الله ﷺ خرج بمم إلى سوق المدينة فحفر لهم خنادق ثم ضرب أعناقهم في تلك الخنادق.
- (٤) البلاط: ضرب من الحجارة تفرش به الأرض، وهو موضع معروف بالمدينة. النهاية ١/ ١٥٢.
- (٥) أحجار الزيت: موضع بالمدينة قريب من الزوراء، وهو موضع صلاة الاستسقاء،

<sup>(</sup>۱) وقد أخرج البلاذري من طريق عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري، هل كانت لبني قريظة أرض؟ فقال: سديداً قسمها رسول الله على السلمين على السهام، فتوح البلدان ٣٥، ومعنى سديداً: أي عيوناً لأن السُدُد بالضم: العيون التي لا يبصر بها، كما في القاموس: (سدد)

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن إسحاق بدون إسناد أن عدهم ست مائة أو سبع مائة، ثم قال: والمكثر لم يقول: كانوا بين الثمان مئة والتسع مائة، ابن هشام ٢/ ٢٤١، وفي مسند أحمد من حديث أبي الزبير عن جابر: أن عدهم كانوا أربعمائة، المسند ٢٣/ ١٩٠ رقم [١٤٧٧٣] أرناؤوط، وسنده حسن كما قال العمري في السيرة الصحيحة ١/ ٣١٦.

وذراريهم وقسم أموالهم بين من حضر من المسلمين، وكانت جميع الخيل التي كانت للمسلمين ستاً وثلاثين (١) فرساً، فقسم لها لكل فرس سهمين، وأخرج حيى بن أخطب فقال له رسول الله على: «هل أخزاك الله؟ »

قال له: لقد ظهرت عليّ، وما ألوم نفسي في جهادك والشدة عليك، فأمر به فضربت عنقه، وكل ذلك بعين سعد بن معاذ وكان عمرو ابن سعد اليهودي في الأسرى، فلما قدموا إليه ليقتلوه فقدوه، فقال: أين عمرو، قالوا: والله ما نراه، وإن هذه لرمته التي كان فيها فما ندري كيف انفلت، فقال رسول الله: «أفلتنا بما علم الله في نفسه» (٢).

وأقبل ثابت بن قيس بن شُمَّاس (٣) أخو بني الحارث بن الخزرج إلى

معجم البلدان ١/ ١٠٩، وهذا المكان يقع اليوم في الجهة الغربية من المسجد النبوي الشريف قرب مسجد الغمامة الذي بناه العثمانيون. انظر: الدر الثمين ٢٣٧.

<sup>(</sup>١) وكذلك ذكر ابن سعد في الطبقات ٣/ ٧٤، وابن سيد الناس في عيون الأثر ٢/ ١٠٤.

<sup>(</sup>۲) قصة نجاة عمرو بن سعد من القتل، ذكرها أبو عبيد في الأموال رقم (٣٠١) من طريق الليث بن سعد عن عُقيل عن ابن شهاب وفيها... فقتل منهم يومئذ كذا و كذا رجلاً، إلا عمرو بن سعد \_\_ أو ابن سعدى \_\_ قال رسول الله على: «إنه كان يأمر بالوفاء وينهى عن الغدر فلذلك نجا»، أما ابن إسحاق فقد ذكر هذه القصة بدون إسناد وفيها: أنه ذهب فلم يدر أين توجه من الأرض إلى يومه هذا. ابن هشام ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) هو: ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، خطيب الأنصار. الإصابة ١/ ١٩٥.

رسول الله على فقال: هب لي الزبير<sup>(۱)</sup> وامرأته، فوهبهما، فرجع ثابت إلى الزبير فقال: يا أبا عبد الرحمن هل تعرفني؟ وكان الزبير يومئذ كبير أعمى، قال: هل ينكر الرجل أحاه؟

قال ثابت: أردت أجزيك اليوم بتلك (٢)، قال: افعل فإن الكريم يجزي الكريم، قال: قد فعلت، قد سألتك رسول الله فوهبك لي، فأطلق عنك الأسار، قال الزبير: ليس لي قائد وقد أخذتم امرأتي وبني، فرجع ثابت إلى رسول الله على فسأله ذرية الزبير وامرأته فوهبهما له فرجع ثابت إلى الزبير فقال: قد رد إليك الرسول على امرأتك وبنيك.

قال الزبير: فحائط لي فيه أغدق (٣) ليس لي ولأهلي عيش إلا به، فرجع ثابت إلى رسول الله على فسأله حائط الزبير فوهبه له فرجع ثابت إلى الزبير فقال: قد رد إليك رسول الله على أهلك ومالك فأسلم تسلم،

<sup>(</sup>۱) ذكر الزبير وقصته مع ثابت بن قيس، ذكرها ابن إسحاق عن الزهري مرسلاً، (ابن هشام ۲/ ۲٤۲)، ومن طريق ابن إسحاق أخرجها الطبري في التاريخ ۲/ ابن هشام ۲/ ۲٤۲)، ومن طريق ابن إسحاق أخرجها الطبري في التاريخ ۲/ ومن الأموال ص ۱۱۱ رقم (۳۰۱) ومن طريقه أخرجها ابن زنجويه في كتابه الأموال ۱/ ۲۹۹ رقم (٤٦١).

<sup>(</sup>۲) قال ابن إسحاق: وقد كان ثابت بن قيس بن شماس كما ذكر لي ابن شهاب الزهري أتى الزبير بن باطا القرظي، وكان يكنى أبا عبد الرحمن، وكان الزبير قد منَّ على ثابت في الجاهلية في يوم بعاث فأخذه وجز ناصيته ثم خلَّى سبيله، ابن هشام ۲/ ۲٤۳، فأراد ثابت شه رد تلك الصنيعة للزبير.

<sup>(</sup>٣) الغدق: محركة: الماء الكثير. القاموس ١١٨٠ مادة (غدق).

قال: ما فعل المحلسان؟ فذكر رجالاً من قومه بأسمائهم، فقال ثابت: قد قتلوا وفرغ منهم، ولعل الله أن يهديك وأن يكون أبقاك لخير. قال الزبير: أسألك بالله وبيدي عندك إلا ما ألحقتني بهم فما في العيش خير بعدهم.

فذكر ذلك ثابت لرسول الله على فأمر بالزبير فقتل، فلما قضى الله فيك قضاءه من بني قريظة ورفع الله عن المؤمنين بلاء تلك المواطن نزل القرآن يعرف الله فيه المؤمنين نعمة الله تبارك وتعالى التي أنعم عليهم بحاحين أرسل على عدوهم الريح وجنوداً لم تروها على الجنود التي جاءتهم من فوقهم ومن أسفل منهم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الجناجر ويظنون بالله الظنونا حين نزل البلاء والشدة بأحاديث المنافقين، فإنه قالت طائفة منهم: ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً، ووقعت طائفة منهم يفرقون عن نصر الله ورسوله ويدعون إخوالهم ويأمرون بترك رسول الله على الموراً الله المؤلفة ورسول الله الله الله المؤلفة ورسول الله المؤلفة ورسول الله المؤلفة ويأمرون المؤلفة وسول الله المؤلفة والمؤلفة ورسول الله المؤلفة ورسول الله المؤلفة ورسول الله المؤلفة ورسول الله المؤلفة ويأمرون المؤلفة وسول الله المؤلفة ويأمرون المؤلفة ويؤلفة ويأمرون المؤلفة ويؤلفة ويؤلفة ويأمرون المؤلفة ويأمرون المؤلفة ويؤلفه ويأمرون المؤلفة ويؤلفة ويؤلفه ويؤلفة ويؤلفة ويؤلفة ويؤلفه ويؤلفة ويؤلفة ويؤلفة ويؤلفة ويؤلفة ويؤلفه ويؤلفة ويؤلفة ويؤلفة ويؤلفه ويؤلفة ويؤلفة ويؤلفة ويؤلفة ويؤلفة ويؤلفة ويؤلفة ويؤلفه ويؤلفة ويؤلفه ويؤلفة ويؤلفه ويؤلفة ويؤلفه ويؤلفة ويؤلفة ويؤلفه ويؤلفه ويؤلفة ويؤلفه ويؤلفة ويؤلفه ويؤلفة ويؤلفه و

وذكر حدة ألسنتهم وضعفهم عن الباس، ثم ذكر المسلمين وتصديقهم عند البلاء، وذكر أن ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ وَمَا وَتَصديقهم عند البلاء، وذكر أن ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدُيْلِكُ (۱)، ثم ذكر أنه رد ﴿الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزا ﴾ (۱)، ثم ذكر بني قريظة ومظاهر هم عدو

سورة الأحزاب آية (٢٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب آية (٢٥).

الله ورسوله فقال: ﴿وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب ﴿ () وما سلّط المسلمون عليهم من قتلهم وسبائهم وما أورثهم من أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديراً، وأنزل في القرآن قرآناً إذا قرأته عرفته تسعاً وعشرين آية فاتحتها: ﴿ يَا أَيّها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً ﴾ (١).

<sup>(</sup>٢) الأحزاب آية (٩).

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة ٤/ ١١ــــــ ١٤. والرواية حسنة إلى الزهري لكنها مرسلة.

<sup>(</sup>٤) سبق التعريف برحال إسناد هذه الرواية في الرواية المتقدمة رقم [٨٦].

فبينما رسول الله على فيما يزعمون في المغتسل يرجل (١) رأسه قد رجَّل أحد شقيه، أتاه جبريل عليه السلام على فرس عليه لأمته، حتى وقف بباب المسجد عند موضع الجنائز، فحرج إليه رسول الله على فقال له جبريل: غفر الله لك، أقد وضعت السلاح؟

قال: نعم، قال جبريل: لكن نحن لم نضعه منذ نزل بك العدو، وما زلت في طلبهم، فقد هزمهم الله، ويقولون: إن على وجه جبريل عليه السلام لأثر الغبار، فقال له جبريل: إن الله قد أمرك بقتال بني قريظة، وأنا عامد لهم بمن معي من الملائكة صلوات الله عليهم لأزلزل بهم الحصون، فاخرج بالناس، فخرج رسول الله في أثر جبريل فمر على مجلس بني غنم وهم ينتظرون رسول الله في فسألهم: مر عليكم فارس الآن؟

فقالوا: مر علينا دحية الكلبي على فرس أبيض، تحته نمط<sup>(۲)</sup> أو قطيفة<sup>(۳)</sup> من ديباج<sup>(۱)</sup> عليه اللأمة، فذكروا أن رسول الله عليه قال: ذاك جبريل، وكان رسول الله عليه السلام، فقال: الحقوني \_ يعني قريظة \_، فصلوا فيهم العصر، فقام ومن شاء الله عليه منهم فانطلقوا إلى بني قريظة، فحانت العصر وهم في الطريق، فذكروا

<sup>(</sup>١) الترجل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. النهاية ٢/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) نمط: ضرب من السبط له خمل رقيق، واحدها: نمط. النهاية ٥/ ١١٩.

<sup>(</sup>٣) القطيفة: كساء له خمل. النهاية ٤/ ٨٤.

<sup>(</sup>٤) تقدم شرحها.

فكتمه ما سمع. فقال: أظنك سمعت بي منهم أذى؟ فامض، فإن أعداء الله لو رأوني لم يقولوا شيئاً مما سمعت.

فلما نزل رسول الله على بحصنهم وكانوا أعلاه، نادى بأعلى صوته نفراً من أشرافها حتى أسمعهم فقال: أجيبونا يا معشر يهود، يا إخوة القردة، قد نزل بكم خزى الله.

فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه، وأمر عليه أصابعه يريهم، إنما يراد بكم القتل. فلما انصرف أبو لبابة سقط في يده، ورأى أنه قد أصابته فتنة عظيمة، فقال: والله لا أنظر في وجه رسول الله على حتى أحدث لله على توبة نصوحاً يعلمها الله على من نفسي. فرجع إلى المدينة، فربط يديه إلى جذع من حذوع المسجد، فزعموا أنه ارتبط قريباً من عشرين ليلة (١).

فقال رسول الله على كما ذكر حين راث (٢) عليه أبو لبابة: أما فرغ أبو لبابة من حلفائه؟ قالوا: يا رسول الله قد والله انصرف من عند الحصن، وما ندري أين سلك.

فقال رسول الله ﷺ: قد حدث لأبي لبابة أمرٌ، ما كان عليه؟ فأقبل رجلٌ من عند المسجد فقال: يا رسول الله، قد رأيت أبا لبابة ارتبط بحبل إلى جذع من جذوع المسجد.

فقال رسول الله ﷺ: لقد أصابته بعدي فتنة، ولو جاءني لاستغفرت له، فإذا فعل هذا فلن أحركه من مكانه حتى يقضى الله فيه ما يشاء.

<sup>(</sup>۱) قد ربط أبو لبابة نفسه مرة أخرى بعد غزوة تبوك عندما تخلف عنها وكانت في ليال شديدة الحرارة كما أخرج البيهقي في الدلائل من طريق شعيب عن الزهري قال: أخبري سعيد بن المسيب، وذكر حديث أبي لبابة بن عبد المنذر وفيه: «ففزع أبو لبابة فارتبط بسارية التوبة التي عند باب أم سلمة زوج النبي سبعاً بين يوم وليلة في حر شديد...». دلائل النبوة للبيهقي ٥/ ٢٧٠.

وذكر ابن هشام بدون إسناد (٢/ ٢٣٨) أنه مكث مرتبطاً بالجذع ست ليال.

<sup>(</sup>٢) راث: أي أبطأ. القاموس المحيط ٢١٨.

الفضل، الفضل، على حدثنا أبو عمد أحمد (١) بن موسى بن الفضل، قال: حدثنا أبو محمد أحمد (١) بن عبد الله المزني قال: أخبرنا علي (١) بن محمد بن عيسى، حدثنا أبو اليمان (٥) قال: أخبرني شعيب عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن بني قريظة كانوا حلفاء لأبي لبابة، فاطلعوا إليه وهو يدعوهم إلى حكم رسول الله والله فقالوا: يا أبا لبابة: أتأمرنا أن ننزل؟ فأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح. فأخبر عنه رسول الله المناه الله فقال له: لم تر عيني.

فقال رسول الله على: أحسبت أن الله غفل عن يدك حين تشير إليهم عما إلى حلقك، فلبث حيناً ورسول الله على عاتب عليه، ثم غزا رسول الله على تبوكاً وهي غزوة العسرة، فتخلف عنه أبو لبابة فيمن تخلف، فلما قفل رسول الله على منها جاءه أبو لبابة، فارتبط بسارية التوبة التي عند باب أم سلمة زوج النبي على سبعاً (٦) بين يوم وليلة في حرّ شديد، لا يأكل فيهن ولا يشرب قطرة، وقال: لا يزال هذا مكاني حتى أفارق الدنيا أو يتوب

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ٥/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) ثقة، تقدم في الرواية رقم [٤].

<sup>(</sup>٣) تقدم في الرواية رقم [٤].

<sup>(</sup>٤) تقدم في الرواية رقم [٤].

<sup>(</sup>٥) ثقة، تقدم في الرواية رقم [٤].

<sup>(</sup>٦) وانظر: نفسير الطبري ٩/ ١٤٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّيْنِ آمَنُوا لَا تَحْوَنُوا اللهُ والرسول...﴾ الآية.

الله عليّ، فلم يزل كذلك حتى ما يسمع الصوت من الجهد، ورسول الله على الله عليه بكرة وعشية، ثم تاب الله تعالى عليه، فنودي أن الله تعالى قد تاب عليك، فأرسل إليه رسول الله على فجاءه رسول الله على فأطلق عنه بيده (۱)، فقال أبو لبابة حين أفاق: يا رسول الله، إني أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأنتقل إليك فأساكنك، وإني أختلع (۲) من مالي صدقة إلى الله على ورسوله على ورسوله على .

فقال على: «يجزئ عنك الثلث». فهجر أبو لبابة دار قومه، وساكن رسول الله على، وتصدق بثلث ماله، ثم تاب فلم ير منه بعد ذلك في الإسلام إلا خيراً حتى فارق الدنيا (٣).

<sup>(</sup>١) أخرج نحو هذه الرواية الواقدي في المغازي ٢/ ٥٠٨ من طريق الزهري مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) أختلع: أي أخرج. النهاية ٢/ ٦٥.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرج هذه الرواية الواقدي في المغازي ٢/ ٥٠٩ و٢/ ٥٠٨، وانظر: تفسير ابن جرير الطبري ٩/ ١٤٦، فقد أخرج من طريق معمر عن الزهري هذه الرواية مختصرة. وانظر تفسير ابن كثير ٢/ ٣٠.

وقد أخرج ابن جرير الطبري رواية البيهقي من طريق معمر، عن الزهري، إلا أنه ذكر فيها أن سبب ربط أبي لبابة وتوبته إنما كانت بسبب تخلفه عن غزوة تبوك، ولم تذكر الرواية شيئاً عن بني قريظة. انظر: تفسير الطبري ٥/ ١١ ط شاكر. وهذه الرواية التي أخرجها البيهقي عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أقوى من

وهده الرواية التي الخرجها البيههي عن الزهري، عن سعيد بن المسيب الحوى من رواية ابن جرير الطبري التي أخرجها عن الزهري، لأن مراسيل سعيد أقوى من مراسيل الزهري.

ويمكن الجمع بين الروايتين: بأن تخلفه عن غزوة تبوك ضاعف من ذنبه، فأدى به ذلك إلى المبادرة بالتوبة النصوح من الذنبين معاً. والله أعلم.

## المبحث السابع: في غزوة بني لحيان

مهم الزهري عن جمع من الرواة ومنهم الزهري قالوا: وحد رسول الله على عاصم بن ثابت وأصحابه وجداً شديداً فخرج في مائتي رجل ومعهم عشرون فرساً في أصحابه فنسزل بمضرب القبة من ناحية الجرف، فعسكر في أول نهاره وهو يظهر أنه يريد الشام، ثم راح مبرداً فمر على غرابات (٣) ثم على بَيْن (١) حتى خرج على صخرات الشمام (٥)، فلقي الطريق هناك، ثم أسرع حتى انتهى إلى بطن غُران (١) حيث كان مصاهم، فترحم عليهم وقال: هنيئاً لكم الشهادة،

مغازي الواقدي ٢/ ٥٣٥ ــ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٢) وعند ابن إسحاق (ابن هشام ٢/ ٢٧٩): «أنه خرج إلى لحيان يطلب بأصحاب الرجيع...».

<sup>(</sup>٣) غراب: حبل أسود غرب المدينة يمر به طريق الشام الرئيسي يسمى اليوم (حَبَشي) لأن لونه أسود بصفار كلون الحبش، يبعد حبشي سبعة أكيال عن المدينة. معجم المعالم الجغرافية ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) بَيْن: هي أرض على الضفة اليسرى لوادي مَلَلْ على (٤٥) كيلاً من المدينة جنوباً يمين طريق السيارات اليوم. معجم المعالم الجغرافية ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) هكذا عند الواقدي (صخيرات الثمام) وعند ابن إسحاق (ابن هشام ٢/ ٢٧٩) صخيرات اليمامة. وقد كانت محطة على طريق مكة من المدينة على قرابة (٥٠) كيلاً من المدينة، وقبل السيالة بثلاثة أكيال فقط. معجم المعالم الجغرافية ٢٢٤.

<sup>(</sup>٦) غُران: على وزن غراب. وادِّ فحل بين أُمَج وعسفان، وأمج يعرف اليوم بخليص

فسمعت به لحيان فهربوا رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد، فأقام يوماً أو يومين وبعث السرايا في كل ناحية، فلم يقدروا على أحد، ثم خرج حتى أتى عسفان، فقال رسول الله لله لأبي بكر: «إن قريشاً قد بلغهم مسيري وأي قد وردت عسفان وهم يهابون أن آتيهم، فاخرج في عشرة (۱) فوارس)، فخرج أبو بكر فيهم حتى أتوا الغميم (۱)، ثم رجع أبو بكر إلى رسول الله الله الله ولم يلق أحداً فقال رسول الله الله الله الله على ومئذ في قريشاً فيذعرهم، ويخافون أن نكون نريدهم»، وخبيب بن عدي يومئذ في أيديهم، فبلغ قريشاً أن رسول الله الله الله على قد بلغ الغميم، فقالت قريش: ما أتى محمد الغميم إلا يريد أن يخلص خبيباً، وكان خبيب وصاحباه في حديد موثقين، فجعلوا في رقائجم الجوامع وقالوا: قد بلغ محمد ضَجنان (۱) يريد كم، فقال خبيب: يفعل الله ما يشاء، عريدكم، فقال خبيب: يفعل الله ما يشاء، قالت: نعم، قال خبيب: يفعل الله ما يشاء، قالت: والله ما ينتظرون بك إلا أن يخرج الشهر الحرام ويخرجوك فيقتلوك،

وعسفان يبعد (٨٠) كيلاً من مكة. معجم المعالم الجغرافية ٢٢٤ و٢٠٨.

<sup>(</sup>۱) عند ابن إسحاق (ابن هشام ۲/ ۲۸۰): ثم بعث فارسین.

<sup>(</sup>٢) الغميم: قال البلادي (معجم المعالم الجغرافية ٢٦٣): قلت: هي نعف من حرة ضحنان، تقع حنوب عسفان بستة عشر كيلاً، على الجادة إلى مكة، أي على (٦٤) كيلاً من مكة على طريق المدينة، وتعرف اليوم ببرقاء الغميم، ذلك ألها برقاء في تكوينها.

 <sup>(</sup>٣) ضجنان: هي حرة شمال مكة، يمر الطريق بنصفها الغربي على مسافة (٥٤) كيلاً
 على طريق المدينة تعرف اليوم بحرة المحسنية. معجم المعالم الجغرافية ١٨٣.

ويقولون: أترى محمداً غزانا في الشهر الحرام ونحن لا نستحل أن نقتل صاحبه في الشهر الحرام؟ وكان مأسوراً عندهم، وخافوا أن يدخلها رسول الله على، فانصرف رسول الله على المدينة وهو يقول: آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة على الأهل، اللهم أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال، اللهم بلّغنا بلاغاً صالحاً يبلغ إلى خير، مغفرة منه ورضواناً» (1) وغاب رسول الله على المدينة أربع عشرة ليلة، وكان استخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وكانت سنة ست في المحرم (٢). وهذا

<sup>(</sup>۱) لم أعثر على هذا النص في كتب الحديث، ولكن قد ثبت عند البخاري حديث رقم (٢٢٩٥) ومسلم حديث رقم (١٣٤٤) من حديث ابن عمر أن رسول الله إذا قفل من غزو أو حج يكبر على كل شرف ثلاث تكبيرات ويقول: «...آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده».

وأخرج ابن حبان في صحيحه حديث رقم (٢٧١٢) من حديث البراء: كان النبي الخرج ابن حبان في صحيحه حديث رقم (٢٧١٢) من سفر قال: «آيبون تائبون لربنا حامدون».

وأخرج أحمد ٤/ ١٥٦ رقم [٢٣١١] أرناؤوط وابن أبي شيبة (١٠/ ٣٥٨– ٣٥٨ و٢٦/ ٥١٠)، والبيهقي في السنن ٥/ ٢٥٠ من حديث ابن عباس وفيه: ... فإذا أراد الرجوع قال: «آيبون تائبون عابدون لربنا ساجدون، فإذا دخل بيته قال: توباً توباً لربنا أوباً لا يغادر علينا حوباً».

<sup>(</sup>٢) وعند ابن إسحاق (ابن هشام ٢/ ٢٧٩) خرج في جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من فتح قريظة، وعند ابن سعد في الطبقات (٢/ ٧٨) بدون إسناد: ألها

عزوة العربة عزوة الدعاء ذكره أصحابنا كلهم (١).

كانت في شهر ربيع الأول سنة ست من مهاجره.

<sup>(</sup>١) وهذه الرواية ضعيفة لورودها من طريق الواقدي. وقد أخرج هذه الرواية ابن إسحاق (ابن هشام ۲/ ۲۷۹\_ ۲۸۰) بسند مرسل، وفيه عنعنة ابن إسحاق، وأخرجها ابن سعد ٢/ ٧٩ عن ابن إسحاق، وقد صرح ابن إسجاق عنده بالتحديث، لكن لم يذكر ابن سعد في سنده (عبد الله بن كعب).

#### المبحث الثامن:

# في سرية زيد بن حارثة إلى بني سُليم بالجَمُوم

الله على زيد بن حارثة في غزوة الجموم (٢)، فأصاب زيد نعماً وشاءً وأسر جماعة من المشركين (٣).

وذكره ابن إسحاق (ابن هشام ٢/ ٦١٢) مختصرة جداً بدون إسناد.

<sup>(</sup>۱) كان هذا البعث في ربيع الآخر سنة ست، ابن سعد، الطبقات الكبرى ٢/ ٨٦، بدون إسناد، ودلائل البيهقي ٤/ ٨٤.

<sup>(</sup>۲) هو — بفتح الجيم وميمين بينهما واو —، وهو ماء وقيل: أرض لبني سُليم. انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان ۲/ ١٦٣، ومعجم المعالم الجغرافية للبلادي ٨٥. قلت الجموم: يبعد عن مكة من جهة الشمال قرابة (٣٠) كيلاً وهي منطقة واسعة جداً.

<sup>(</sup>٣) عيون الأثر لابن سيد الناس ٢/ ١٥١، وذكرها البيهقي في الدلائل ٥/ ٢٦٣ - ٤٦٤، ضمن المغازي والسير التي رواها عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قالوا: حيث أخرج من طريق محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب قالوا: هذه مغازي رسول الله ﷺ التي قاتل فيها... وذكر منها بعث زيد إلى بني سُليم، فقال: «... وبعث رسول الله ﷺ زيد بن حارثة أربع مرار، مرة نحو بني قرد من هذيل، ومرة نحو حذام من نحو الوادي، ومرة نحو مؤتة، وغزوة الجموم من بني سُليم...».

# المبحث التاسع: في سرية زيد بن حارثة إلى بني فزارة لقتل أم قرُفة

<sup>(</sup>۱) أم قرفة: اسمها فاطمة بنت ربيعة بن بدر، انظر: الواقدي في المغازي ٢/ ٥٦٤، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) كان هذا البعث في شهر رمضان سنة ست. الطبقات الكبرى ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) أي: بوادي القرى، ابن هشام ٢/ ٦١٧، والطبقات الكبرى ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) ارتث: الارتثاث أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف قد أثخنته الجراح. النهاية ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٥) درع المرأة: قميصها. النهاية ٢/ ١١٤.

اعتنقه وقبله رسول الله ﷺ (١).

1 9 وقال الواقدي: فحدثني محمد، عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، قالت: وقدم زيد بن حارثة من وجهه ذلك ورسول الله في بيتي، فأتى زيد فقرع الباب، فقام إليه رسول الله في يجر ثوبه عرياناً (٢)، ما رأيته عرياناً قبله حتى اعتنقه وقبله، ثم سأله فأحبره عما ظفره الله (٣).

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة رقم (٤٢٦) وهي رواية ضعيفة لعنعنة ابن إسحاق.

وقد ذكر هذه الرواية الذهبي في سير أعلام النبلاء 1/77— 777. عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وفيها عنعنة ابن إسحاق، وذكرها ابن إسحاق (ابن هشام 1/7/7) بدون إسناد وبألفاظ مغايرة قليلاً وفيها زيادات يسيرة، وكذلك ذكرها ابن سعد في الطبقات، 1/7/7.

<sup>(</sup>٢) وقولها: عرياناً، أي عاري الصدر والظهر، بدليل قول عائشة رضي الله عنها في حديث آخر: «ما رأيت منه ولا رأى منى».

<sup>(</sup>٣) مغازي الواقدي ٢/ ٥٦٥ و٣/ ١١٢٦. والواقدي متروك.

# المبحث العاشر: في سرية عبد الله بن رواحة إلى اليُسير بن رزام اليهودي بخيبر

قال: بعث (۱) رسول الله على عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكباً فيهم عبد الله بن أنيس السلمي إلى اليسير بن رزام اليهودي (۲)، فأتوه بخيبر، وبلغ رسول الله على أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم، فأتوه فقالوا: أرسلنا إليك رسول الله على ليستعملك على خيبر، فلم يزالوا به حتى تبعهم في ثلاثين رجلاً مع كل رجل منهم رديف من المسلمين، فلما بلغوا قرقرة ثبار (۳)، وهي من خيبر على ستة أميال ندم اليسير (۱)، فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس ففطن له عبد الله فزجر بعيره، ثم اقتحم يسوق بالقوم حتى إذا استمكن من اليسير ضرب رجله فقطعها، واقتحم اليسير بالقوم حتى إذا استمكن من اليسير ضرب رجله فقطعها، واقتحم اليسير

<sup>(</sup>۱) كان ذلك البعث في شوال سنة ست، انظر: مغازي الواقدي (۲/ ٥٦٦)، والطبقات الكبرى لابن سعد (۲/ ۲/ ۹۲).

<sup>(</sup>۲) وقیل: اسمه: أسیر بن رزام بالزاي، انظر: مغازي الواقدي (۲/ ۵۶۹)، والطبقات الکبری لابن سعد (۲/ ۹۲)، قال ابن هشام: ویقال ابن رازام (السیرة ۲/ ۲۱۸).

<sup>(</sup>٣) قرقرة ثبار: بالفتح وتكرير القاف والراء، معجم البلدان (٤/ ٣٢٦) وهو: قاع جنوب خيبر بين الحرة والصهباء المعروفة اليوم باسم (جبل عطوة) وهو على (٦) أكيال من خيبر يقسمه الطريق إلى المدينة. معجم المعالم الجغرافية ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع من الدلائل: البشير بالشين المعجمة، والصواب ما أثبته.

وفي يده مخْرَش<sup>(۱)</sup> من شَوْحَط<sup>(۱)</sup> فضرب بــه وجــه عبــد الله شــجة مأمومة<sup>(۱)</sup>، كل<sup>(١)</sup> رجل من المسلمين على رديفه فقتله غير رجل واحــد من اليهود أعجزهم شداً، ولم يصب من المسلمين أحد وقــدموا علــى رسول الله على فبصق في شجة عبد الله بن أنيس فلم تقح ولم تؤذه حـــى مات. لفظ حديث موسى بن عقبة<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) المخرش والخراش: عصا معوجة الرأس كالصولجان. النهاية (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) الشوحط: شجر تتخذ منه القسى. القاموس (شحط).

<sup>(</sup>٣) هي الشجة التي تبلغ أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. النهاية (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٤) هكذا في المطبوع من دلائل النبوة للبيهقي (٤/ ٢٩٤)، ويظهر أن في الكلام سقطاً، ولعله ( ومال كل رجل)؛ لأن ابن إسحاق (ابن هشام ٢/ ٦١٢\_ ٦١٩) ذكر في روايته: «...ومال كل رجل من أصحاب رسول الله على على صاحبه من يهود، فقتله...».

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة (٤/ ٢٩٤) وهو حديث مرسل.

وقد أخرج هذه الرواية ابن إسحاق بدون إسناد (السيرة النبوية ٢/ ٦١٨) وابن سعد في والواقدي من طريق أبي الأسود عن عروة، المغازي (٢/ ٥٦٦) وابن سعد في الطبقات (٢/ ٩٢) بدون إسناد، وأبي نعيم في الدلائل (٢/ ٥١٦) (٥١٨) رقم (٤٤٤) من طريق أبي الأسود عن عروة.



الممثلكة العربيت مي المسيُع حيث من المعتابي وزارة النعت ليم العتابي المحامية المردنة المنوّة المحت العيابي عسمادة البحث العيابي وقع الإصدار (٦٤)

المنابعة الم

تَأَلِيفَكَ و مُحِمَّرِينَ مُحِمَّلِ الْمُحَوْرِ بِمِحِيْكِ الجامِعَة الِالْسَلَامِيَّة كَلِيَّة النَّيْوَة وأُصُّولُ النِّرِيْنَ تَسْمُ النَائِخَ

أنجزع الثانيت

الله المحالية

خوتيان المخطالة المراث في المراث الم

رح الجامعة الإسلامية، ١٤٢٤هـ فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العواجي، محمد بن محمد

مرويات الزّهري في المغازي / محمد بن محمد العواجي

المدينة المنورة ٢٤١هـ

۱۰۰۸؛ ص ۲۲ سم

ردمك: ۲-۲۶۶-۲۰۰۹۹

١ \_ الزّهرى؛ محمد بن مسلم ت: ١٢٤هـ

٢ - غزوات النبيّ

٣- المدينة المنور أ ـ العنوان

دیوی ۲۳۹,۶ ۱٤۲٤/٥٥٦٧

رقم الإيداع: ١٤٢٤/٥٥٦٧

ردمك: ۲-۲۶۶-۲۰۰،۹۹۹

جُحقوُق الطّبع مِجْفُوطِة الطّبُّعَةُ الأولى ١٤٢٥ - ٢٠٠٤م

## الباب الثالث:

من غزوة الحديبية إلى نهاية غزوة تبوك، والأحداث التي أعقبتها وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: في غزوة الحديبية

الفصل الثاني: في غزوة خيبر والأحداث التي أعقبتها

الفصل الثالث: في غزوة فتح مكة شرفها الله والأحداث التي أعقبتها

الفصل الرابع: في غزوة حنين والأحداث التي أعقبتها الفصل الخامس: في غزوة تبوك والأحداث التي أعقبتها

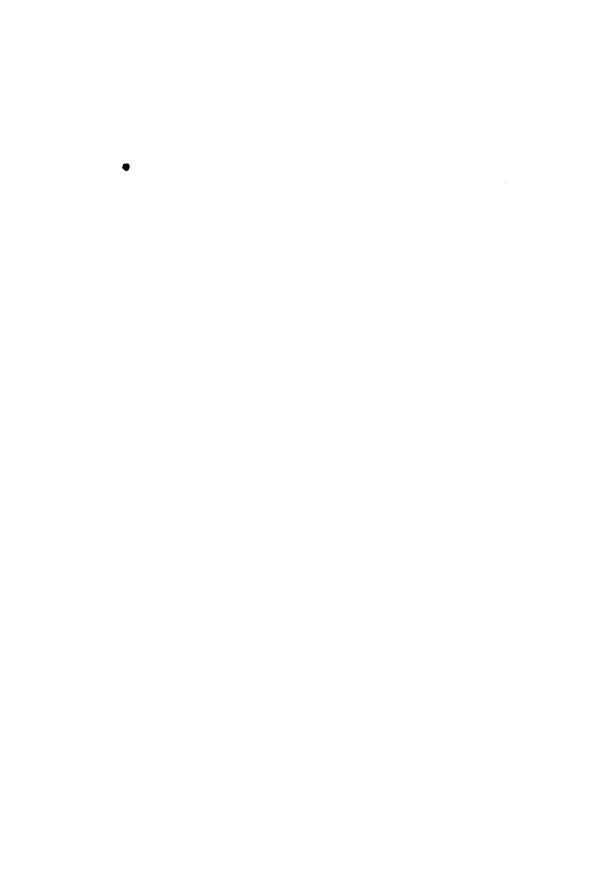

### الفصل الأول:

في غزوة الحديبية

وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: في سبب الغزوة

المبحث الثانى: في أحداث الغزوة إجمالاً

المبحث الثالث: في أول من بايع بيعة الرضوان

المبحث الرابع: في أحداث الغزوة وشروط الصلح

المبحث الخامس: في استشارة النبي على أصحابه في بعض أموره

المبحث السادس: في استثناء النساء من شرط صلح الحديبية

المبحث السابع: في ما ظهر من علامات النبوة في الحديبية

المبحث الثامن: في قصة أبي بصير وأبي جندل رضي الله عنهما

#### الفصل الأول:

### في غزوة الحديبية والسرايا التي أعقبتها وفيه: ثمانية مباحث

#### المبحث الأول: في سبب الغزوة

 $\P$  قال ابن إسحاق (۱): حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن عروة بن الزبير، عن مسور (۲) بن مخرمة ومروان بن الخكم (۳) أغما حدثاه، قالا: خرج (۱) رسول الله على عام

وذكر ابن أبي شيبة عن هشام بن عروة عن أبيه ألها كانت في شهر شوال: مصنف ابن أبي شيبة ٢٩/١٤.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية (ابن هشام ٣٠٨/٢-٣٠٩) وسنده حسن.

<sup>(</sup>٢) مسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري ، أبو عبد الرحمن، له ولأبيه صحبة، توفي سنة أربع وستين، الإصابة ٤٢٠-٤٢٠.

<sup>(</sup>٣) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أبو عبد الملك الأموي المدني، ولي الخلافة في آخر سنة ٦٤ هـ ومات سنة خمس في رمضان، وله ثلاث \_ أو إحدى وستون \_ سنة ، لا تثبت له صحبة، من الثانية، خ، التقريب ٥٢٥.

<sup>(</sup>٤) كان خروج النبي الله إلى الحديبية يوم الإثنين، ذكر ذلك الواقدي ، المغازي ٥٠/٢ وابن سعد في الطبقات الكبرى ٥٠/٢، وابن سيد الناس في عيون الأثر ١٢٠/٢ نقلاً عن ابن سعد، والقسطلاني، في المواهب اللدنية ١٧٩/٢، وقال العيني: «وكان خروجه الإثنين لهلال ذي القعدة سنة ست بلا خلاف» عمدة القارئ ٢/١٤.

وذكر أيضاً يعقوب بن سفيان من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: خرج رسول الله على إلى الحديبية في رمضان وكانت الحديبية في شوال. المعرفة والتاريخ ٢٥٨/٣، قال ابن القيم عقب ذكره لهذه الرواية: وهذا وهم، وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. زاد المعاد ٢٨٧/٣.

وذكرها ابن كثير، وقال معقباً عليها: وهذا غريب جداً عن عروة . البداية

وقال الحافظ ابن حجر: «جاء عن هشام بن عروة عن أبيه أنه خرج في رمضان واعتمر في شوال، وشذّ بذلك». فتح الباري ٤٤٠/٧، والصواب ألها كانت في شهر ذي القعدة كما في صحيح البخاري رقم (١٧٨١) و (١٨٤٤) و (٢٦٩٩) و (٢٢٥١) و (٢٢٥١) و (٢٢٥١) و (٢٢٥١) و محيح مسلم بشرح النووي ٢٣٤/٨-٢٣٥، وأحمد في المسند ٥٩٤/٣٠ رقم [١٨٦٣] أرناؤوط.

وقد كانت في السنة السادسة. انظر: ابن هشام ٣٠٨/٢، ومغازي الواقدي ١٩٨/٢، والطبقات الكبرى لابن سعد ١٩٥/٤، وتاريخ الطبري ٢م.٢٠، والبداية والنهاية ١٦٤/٤، وقال البيهقي بعد ذكره لتاريخ الغزوة بألها كانت سنة ست في ذي القعدة: قلت: هذا هو الصحيح، وإليه ذهب الزهري وقتادة، وموسى ابن عقبة، ومحمد بن إسحاق بن يسار وغيرهم، واختلف فيه على عروة بن الزبير. دلائل البيهقي ١٩/٤، ونقل كلام البيهقي ابن القيم في الزاد ٣٨٦/٣. وانظر: البيهقي ٤/١٤ فقد ذكر رواية أبي الأسود عن عروة ألها في ذي القعدة سنة ست، وبذلك يكون عروة في رواية أبي الأسود عنه موافقاً للجمهور.

وقال الإمام النووي: « وقد أجمع المسلمون أن الحديبية كانت سنة ست من الهجرة في ذي القعدة» التهذيب ٧٨/٧، وقال ابن كثير: «وكانت الحديبية في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف». البداية والنهاية ٤/٤ ١.

الحديبية (١) يريد زيارة البيت (٢)، لا يريد قتالاً، وساق معه الهدي سبعين بدنة، وكان الناس سبع مائة رجل (٣)، فكانت كل بدنة عن عشرة نفر،

وقال الحافظ ابن حجر: «كانت الحديبية سنة ست بلا خلاف». التلخيص الحبير ٩٠/٤.

وقد خالف هذ االإجماع ابن الديبع فذكر ألها كانت في السنة الخامسة، حدائق الأنوار ٢٠٩/٢.

(۱) تقع الحديبية الآن غرب مكة على بعد (۲۲) كيلاً على الطريق إلى جدة،وقد تغير اسمها إلى الشميسي، معجم المعالم الجغرافية للبلادي ۹۶، ونسب حرب له ٣٥٠، والمعالم الأثيرة لمحمد شرّاب ٩٧، وهي بالتخفيف والتثقيل لغتان، كما قال ابن حجر في الفتح ٤٣٩/٧.

وهي بئر سمي المكان بها، وقيل شجرة حدباء صغرت وسمي المكان بها. الفتح ٣٣٤/٥.

(٢) يشهد له ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١٧٧٨) فقد ذكر أنه خرج معتمراً، هذا هو السبب الذي خرج الرسول على من أجله.

وذكر بعضهم أن سبب خروج النبي على رؤيا رآها أنه دخل البيت هو وأصحابه واستبشروا. انظر: مغازي الواقدي ٥٢/٢، وتاريخ اليعقوبي ٥٤/٢، وإمتاع الأسماع للمقريزي ٢٧٤/١، وشرح المواهب اللدنية ١٧٩/٢.

(٣) قال الحافط ابن حجر: «وأما قول ابن إسحاق من ألهم كانوا سبعمائة فلم يوافق عليه لأنه كان استنباطاً من قول جابر: «فنحرنا البدن عن عشرة»، وكانوا نحروا سبعين بدنة، وهذا لا يدلّ على ألهم لم ينحروا غير البدن مع أن بعضهم لم يكن عرماً أصلاً». فتح الباري ٤٤٠/٧.

وقال ابن حزم: وقد قال بعضهم: كانوا سبعمائة وهذا وهم شديد ألبتة. جوامع

وكان جابر بن عبد الله فيما بلغني (١) يقول: كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائة (٢).

السيرة ٢٠٧.

وقال ابن القيم : وغلط غلطاً بيِّناً من قال: كانوا سبعمائة. زاد المعاد ٢٨٨/٣.

<sup>(</sup>١) قوله وكان جابر بن عبد الله فيما بلغني، القائل هو ابن إسحاق بدليل قوله فيما بعد: قال الزهري.

<sup>(</sup>٢) سيأتي التحقيق في ذلك قريباً إن شاء الله في الرواية رقم [٩٦]

### المبحث الثاني: في أحداث الغزوة إجمالاً

**٤٩ ــ** أخرج البخاري (١) من طريق معمر، قال: أخبرني الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان ــ يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه ــ قالا:

خرج رسول الله ﷺ زمن الحديبية، حتى كانوا ببعض الطريق قال النبي ﷺ إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش (٢)، فانطلق يركض نذيراً لقريش، وسار النبي ﷺ حتى إذا كان بالثنية (٣) التي يُهبط عليهم منها بركت به راحلتُه، فقال الناس: حَلْ حَلْ رَنْ)، فألحت.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري مع الفتح ٥/ ٣٢٩ ٣٣٣ رقم (٢٧٣١، ٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٢) القترة: \_\_ بفتح القاف والمثناة \_\_: الغبار الأسود. الفتح ٥/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) المراد بالثنية؛ ثنية المرَار، كما عند ابن إسحاق ٢/ ٣٠٨ ــ ٣٠٩، وستأتي بطولها، والفتح ٥/ ٣٣٥، وثنية المرَار: ــ بكسر الميم والتخفيف الراء ــ: هي طريق في الجبل تشرف على الحديبية، الفتح ٥/ ٣٣٥، وقال البلادي: إذا وقفت في الحديبية ونظرت شمالاً عدلاً، رأيت حبلين بارزين بينهما فج واسع هذا الفج ثنية المرار، معجم المعالم، ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) حَلْ حَلْ: \_\_ بفتح المهملة وسكون اللام \_\_: كلمة تقال للناقة إذا تركت المسير، وقال الخطابي: إن قلت حل واحدة فالسكون، وإن أعدتما نونت في الأولى وسكنت في الثانية. الفتح ٥/ ٣٣٥.

فقالوا: خَلاَت <sup>(١)</sup> القَصواء<sup>(٢)</sup>.

فقال النبي على: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل (٣)، ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها.

ثم زجرها فوثَبَتْ. قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثَمَد (٤) قليل الماءِ يَتَبَرَّضُهُ (٥) الناسُ تَبَرُّضًا، فلم يلبِّثُهُ (٦) الناسُ حتى نزحوه، وشُكِيَ إلى رسول الله على العطشُ، فانتزَعَ سهماً من كنانته (٧)، ثم أمرهم

<sup>(</sup>١) خلأت: أي بركت. القاموس (خلأت).

<sup>(</sup>٢) القصواء: — بفتح القاف بعدها مهملة ومد —: اسم ناقة رسول الله ﷺ، والقصو قطع طرف الأذن. الفتح ٥/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) حبسها حابس الفيل: أي حبسها الله عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها، ومناسبة ذكرها: أن الصحابة لو دخلوها على تلك الصورة وصدهم قريش لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء، كما لو قدر دخول الفيل. الفتح ٥/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) على ثمد: بفتح المثلثة والميم ، أي حفيرة فيها ماء مثمود أي: قليل. الفتح ٥/ ٣٦٦.

<sup>(°)</sup> يتبرضه الناس: ـــ بالموحدة والتشديد والضاد المعجمة ـــ: هو الأخذ قليلاً قليلاً، والبرض: ـــ بالفتح والسكون ـــ اليسير من العطاء، قال صاحب العين: هو جمع الماء بالكفين. الفتح ٥/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٦) فلم يلبث حتى نزحوه: \_\_ بضم أوله وسكون اللام \_\_: من الألباث، وقال ابن التين: بفتح اللام وكسر الموحدة الثقيلة، أي لم يتركوه يلبث أي يقيم. الفتح ٥/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٧) فانتزع سهماً من كنانته: أي أخرج سهماً من جعبته، الفتح ٥/ ٣٣٧.

أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش (١) لهم بالرِّيِّ حتى صدروا عنه (٢).

فبينما هم كذلك إذ جاء بُدَيلُ بن وَرْقاء الخزاعيّ (٣) في نفر من قومه من خُزاعة \_ وكانوا عيبة (١) نصح لرسول الله على من أهل تهامة (٥) \_ فقال إني تركتُ كعب بنَ لؤيّ (١) وعامرَ بنَ لؤيّ نزلوا أعداد مياه الحديبية، ومعهم العُوذُ (٧) المطافيلُ (٨)، وهم مقاتلوك وصادوك

<sup>(</sup>١) يجيش: \_ بفتح أوله وكسر الجيم وآخره معجمة \_\_: أي يفور. الفتح ٥/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا أخرجه الواقدي في المغازي ٢/ ٥٨٧.

<sup>(</sup>٣) هو: بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن عبد العزى بن ربيعة بن جزي... الخزاعي، كان إسلامه قبل الفتح، وقيل يوم الفتح. الإصابة ١/ ١٤١.

<sup>(</sup>٤) وكانوا عيبة نصح: العيبة \_\_ بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة \_\_: ما توضع فيه الثياب لحفظها، أي ألهم موضع النصح له والأمانة على سره، ونصح بضم النون، وحكى ابن التين فتحها، كأنه شبه الصدر الذي هو مستودع السر بالعيبة التي هي مستودع الثياب. الفتح ٥/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) من أهل تهامة: لبيان الجنس، لأن خزاعة كانوا من جملة أهل تهامة \_ بكسر المثناة \_ هي مكة وما حولها، وأصلها من التهم وهو شدة الحر وركود الريح. الفتح ٥/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٦) قوله: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي: إنما اقتصر على ذكر هذين لكون قريش الذين كانوا بمكة أجمع ترجع أنسابهم إليهما. الفتح ٥/ ٣٣٨.

 <sup>(</sup>٧) العوذ: ... بضم المهملة وسكون الواو بعدها معجمة ...: جمع عائذ وهي الناقة
 ذات اللبن، النهاية ٣/ ٣١٩، والفتح ٥/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٨) المطافيل: الأمهات اللائي معها أطفالها. الفتح ٥/ ٣٣٨.

عن البيت.

فقال رسول الله ﷺ: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكنّا جئنا معتمرين، وإنّ قريشاً قد نَهِكُنْهُم (١) الحرب وأضرّت بهم، فإن شاؤوا مادَدْهم مدةً ويُخلُّوا بيني وبين الناس، فإنْ أظهرْ، فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جَمُّوا (٢)، وإن هم أبوا، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتى، وليُنفذَنَّ الله أمرَهُ.

فقال بُديل: سأبلُّغُهم ما تقول.

قال: فانطلق حتى أتى قريشاً، قال: إنّا جئناكم من هذا الرجل، وسمعناه يقول قولاً، فإن شئتم أن نعرضَه عليكم فعَلنا.

فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء، وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعتَه يقول.

قال: سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي ﷺ.

فقام عروة بن مسعود (٣) فقال: أي قوم! ألستُم بالوالد؟ قالوا:

<sup>(</sup>۱) فحكتهم الحرب: \_ بفتح أوله وكسر الهاء \_: أي أبلغت فيهم حتى أضعفتهم، الفتح ٥/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) فقد جموا: أي استراحوا. الفتح ٥/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) هو: عروة بن مسعود بن معتب ــ بالمهملة والمثناة المشددة ــ ابن مالك بن كعب بن عمرة بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي، وهو عم والد المغيرة بن شعبة، كان أحد الأكابر من قومه، وثبت ذكره في الحديث الصحيح في قصة الحديبية وكانت له اليد البيضاء في تقرير الصلح، أسلم لما انصرف الرسول على من

بلى،قال: أو لست بالولد؟ قالوا: بلى، قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا، قال: ألستم تعلمون أبي استنفرت (١) أهل عكاظ (٢) فلما بلّحوا (٣) علي حئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى .

قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آته، قالوا: ائته، فأتاه فجعل يكلم النبي فقال النبي صلّى الله عليه وسلم: نحواً من قسوله لبديل فقال عروة عند ذلك: أيْ محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح (ئ) أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها، وإني لأرى أشواباً (٥) من الناس خليقاً

الطائف، ورماه رجل من ثقيف فقتله، الإصابة ٢/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>١) استنفرت: أي دعوقهم إلى نصركم. الفتح ٥/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) عكاظ: \_\_ بضم المهملة وتخفيف الكاف \_\_: من أشهر أسواق العرب كان يوجد في الجهة الشرقية الشمالية من بلدة «الحويّة» اليوم، ويقع شمال شرقي الطائف على قرابة خمس وثلاثين كيلاً في أسفل وادي شَرِب. معجم المعالم الجغرافية ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) فلما بلحوا: \_\_ بالموحدة وتشديد اللام المفتوحتين ثم مهملة مضمومة \_\_: أي امتنعوا، والتبلح: التمنع من الإجابة. الفتح (٥/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) اجتاح: \_ بجيم ثم مهملة \_\_: أي أهلك بالكلية. الفتح ٥/ ٣٤٠.

<sup>(°)</sup> أشواباً: \_\_ بتقليم المعجمة على الواو \_\_، كذا للأكثر، ووقع «أوشاباً» بتقليم الواو، والأشواب: الأخلاط من أنواع شتى، والأوباش: الأخلاط من السفلة، فالأوباش أخص من الأشواب. الفتح ٥/ ٣٤٠.

أن يفرُّوا ويدَعوك، فقال له أبو بكر: امصص (١) بَظْرَ اللات، أنحن نفرُّ عنه ونَدَعُهُ؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر.

قال أما والذي نفسي بيده لولا يد<sup>(۲)</sup> كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، قال: وجعل يكلم النبي في ، فكلما تكلم أخذ بلحيته، والمغيرة ابن شعبة<sup>(۳)</sup> قائم على رأس النبي في ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي في ضرب يده بنعل السيف<sup>(٤)</sup> وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله في فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟

<sup>(</sup>۱) امصص بظر اللات: \_\_ بألف وصل ومهملتين الأولى مفتوحة بصيغة الأمر \_\_، والبظر: بفتح الموحدة وسكون المعجمة قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة، واللات: اسم أحد الأصنام التي كانت قريش وثقيف يعبدونها وكان عادة العرب الشتم بذلك، لكن بلفظ الأم، فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة. الفتح ٥/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) لولا يد: أي نعمة. الفتح ٥/ ٣٤٠، وقال ابن حجر: إن اليد المذكورة في الحديث: أن عروة كان تَحمَّل بدية فأعانه أبو بكر فيها بعون حسن، وفي رواية الواقدي: عشر قلائص، الفتح ٥/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد... الثقفي أبو عيسى أو أبو محمد، أسلم قبل عمرة الحديبية، وشهدها وبيعة الرضوان، وشهد اليمامة وفتوح الشام والعراق، ولاه معاوية الكوفة فاستمر على إمرتما حتى مات سنة خمسين. الإصابة ٣/ ٢٥٢ ـــ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٤) نعل السيف: هو ما يكون في القراب من فضة ونحوها. الفتح ٥/ ٣٤١.

قالوا: المغيرة بن شعبة، فقال: أيْ غُدر (١)، ألست أسعى في غدرتك؟

وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي على : «أمّا الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء»، ثم إن عروة جعل يرمُق<sup>(۲)</sup> أصحاب النبي على بعينيه، قال: فوالله ما تنخم<sup>(۳)</sup> رسول الله على نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بما وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواقم عنده وما يُحدُّون (أ) إليه النظر تعظيماً له، فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أيْ قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إنْ رأيت مليكاً قط الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إنْ رأيت مليكاً قط

<sup>(</sup>۱) أي غدر: \_\_ بالمعجمة \_\_ بوزن عمر معدول عن غادر مبالغة في وصفه بالغدر، الفتح ٥/ ٣٤١.

قال ابن حجر: وذلك أنه خرج مع ثلاثة عشر نفراً إلى ثقيف من بني مالك فغدر بحم وقتلهم، وأخذ أموالهم فتهايج الفريقان بنو مالك والأحلاف رهط المغيرة، فسعى عروة عم المغيرة حتى أخذوا منه دية ثلاثة عشر نفراً واصطلحوا. الفتح ٥/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) يرمق: \_ بضم الميم \_ أي يلحظ. الفتح ٥/ ٣٤١.

 <sup>(</sup>٣) تنخم: النخامة: البزقة التي تخرج من أقصى الحلق، ومن مخرج الخاء المعجمة.
 النهاية ٥/ ٣٤.

<sup>(</sup>٤) وما يحدون: ــ بضم أوله وكسر المهملة ـــ: أي: يديمون. الفتح ٥/ ٣٤١.

يعظمه أصحابُه ما يعظم أصحابُ محمد على محمداً. والله إنْ يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يُحِدُّون إليه النظر تعظيماً له، وإنه قد عرض عليكم خطة رُشْد فاقبلوها.

فقال رجل (١) من بني كنانة: دعوبي آتيه، فقالوا: ائته.

<sup>(</sup>۱) فقال رجل: هو: «الحليس» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ابن علقمة، وهو من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة وكان من رؤوس الأحابيش، وهم (بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة، وبنو المصطلق بن خزاعة، وبنو القارة بن الهون بن خزيمة) الفتح ٥/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) البدن: البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسميت بدنة لعظمها وسمنها. النهاية ١/٨٠١.

<sup>(</sup>٣) فابعثوها له: أي أثيروها دفعة واحدة. الفتح ٥/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) تقليد البدنة: شيء تعلم به أنها هدي. القاموس (قلد).

<sup>(</sup>٥) إشعار البدن: هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها ويجعل ذلك لها

مِكْرَزُ بن حفص (١)، فقال: دعويي آتيه.

فقالوا: ائته، فلما أشرف عليهم قال النبي على: «هذا مِكرَز، وهو رجل فاجر، فجعل يكلم النبي على فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو<sup>(۲)</sup>.

قال معمر: فأحبرني أيوب (٣) عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي ﷺ: «قد سهل لكم من أمركم».

قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتاباً، فدعا النبي على الكاتب (١٤) فقال النبي على:

علامة تعرف بها أنها هدي. النهاية ٢/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>۱) مكرز: \_\_ بكسر الميم وسكون الكاف، وفتح الراء بعدها زاي \_\_\_: بن حفص بن الأخيف، من بني عامر بن لؤي. الفتح ٥/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) هو: سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي العامري، خطيب قريش أبو زيد، هو الذي تولى أمر الصلح بالحديبية، ذكره ابن إسحاق فيمن أعطاه النبي مائة من الإبل من المؤلفة، توفي بالطاعون سنة ثمان عشرة. الإصابة ٢/ ٩٣ ـــ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) هو: أيوب بن أبي تميمة: كيسان السختياني ــ بفتح المهملة بعدها معجمة ثم مثناة ثم تحتانية ، وبعد الألف نون ــ أبو بكر البصري، ثقة، ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة، توفي سنة ١٣١ هــ ، وله خمس وستون، (ع)، التقريب ١١٧٠.

<sup>(</sup>٤) هو على بن أبي طالب على كما ذكر ذلك عبد الرزاق في المصنف من رواية

«بسم الله الرحمن الرحيم»، فقال سهيل: أما «الرحمن» فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب: «باسمك اللهم» كما كنت تكتب، فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا «بسم الله الرحمن الرحيم»، فقال النبي على: « اكتب باسمك اللهم» ثم قال: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله»، فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله، ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب: «محمد بن عبد الله».

فقال النبي ﷺ: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب «محمد ابن عبد الله».

قال الزهري: وذلك لقوله: «لا يسألونني خطة يعظمون فيها

الزهري ٣٤٣/٥، والبخاي من غير طريق الزهري . صحيح البخاري مع الفتح ٣٠٣/٥.

وذكر الحافظ ابن حجر: أن ابن شبة أخرج من طريق عمرو بن سهيل بن عمرو عن أبيه أن الكتاب عندنا، كاتبه محمد بن مسلمة.

وذكر أنه يُجمع بأن أصل كتاب الصلح بخط علي كما هو في الصحيح، ونسخ مثله محمد بن مسلمة لسهيل بن عمرو. الفتح ٣٤٣/٥.

وقد ذكر الواقدي أن الرسول الله الحتلف هو وسهيل بن عمرو على أخذ الكتاب بعدما كتب، فقال سهيل عندي، وقال الرسول الله المعندي، فاختلفا، فكتب له نسخة فأخذ رسول الله الكتاب الأول، وأخذ سهيل نسخته. المغازي ٢١٢/٢.

وهذا يؤيد ما ذكره الحافظ ابن حجر في جمعه بين الروايتين. والله أعلم.

حرمات الله إلا أعطيتهم إياها»، فقال له النبي الله: «على أن تُحلّوا بيننا وبين البيت فنطوف به». فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أُحذنا ضغطة (١)، ولكن ذلك من العام المقبل فكتب، فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منّا رجل \_ وإن كان على دينك \_ إلا رددتَه إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يُردُ إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟

فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو<sup>(۱)</sup> يرسف<sup>(۱)</sup> في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى.

فقال النبي ﷺ: إنا لم نقضِ الكتابَ بعد، قال: فوالله إذاً لم أصالحك على شيء أبداً، قال النبي ﷺ: فأجزه (٤) لي، قال: ما أنا بمجيزه

<sup>(</sup>۱) والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة: بضمّ الضاد، وسكون الغين المعجمتين، ثم طاء مهملة، أي قهراً. الفتح ٣٤٣/٥.

<sup>(</sup>٢) هو أبو جندل بن سهيل بن عمرو القرشيّ العامريّ، قيل اسمه: عبد الله، وكان من السابقين إلى الإسلام، وممن عذب بسب إسلامه، ثبت ذكره في صحيح البخاري في قصة الحديبية، وذكره أهل المغازي فيمن شهد بدراً وكان أقبل مع المشركين فانحاز إلى المسملين، ثم أسر بعد ذلك، وعذب ليرجع عن دينه، استشهد باليمامة، وهو ابن ثمان و ثلاثين سنة. الإصابة ٤/٤٣.

 <sup>(</sup>٣) يرسف في قيوده: \_\_ بفتح أوله وضم المهملة وبالفاء \_\_ أي يمشي مشياً بطيئاً
 بسبب القيد. الفتح ٥/٤٤/٥.

<sup>(</sup>٤) فأجزه لي: بصيغة فعل الأمر، من الإجازة أي امض لي فعلي فيه، فلا أرده إليك،

لك، قال: بلى فافعل، قال: ما أنا بفاعل، قال مكْرَز: بل قد أجزناه لك.

قال أبو جندل: أيْ معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلماً؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذاباً شديداً في الله، قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله في فقلت: ألست نبي الله حقاً؟ قال: بلى، قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فلم نعطي الدّنيَّة (١) في ديننا إذاً؟

قال: إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري، قلت: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به (٢)؟

قال: بلى، فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال: قلت: لا، قال: فإنك آتيه ومطوف به، قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال: بلى، قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟

قال : بلي، قلت: فلم نعطى الدنية في ديننا إذاً؟

قال: أيها الرجل: إنه لرسول الله علي وليس يعصى ربه وهو ناصره،

أو استثنيه من القضية. الفتح ٥/٥٣٤.

<sup>(</sup>۱) الدنية: ... بفتح المهملة وسكون النون وتشديد التحتانية ... أي الخصلة المذمومة. النهاية ۱۳۷/۲، والفتح ٥/٥٤٣.

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن إسحاق: أن النبي ﷺ أخبر الصحابة ألهم سيطوفون بالبيت وذلك لرؤيا رآها، فلما لم تتحقق بسبب الصلح دخل على الناس من ذلك أمر عظيم، انظر: سيرة ابن هشام ٢/ ٣١٨.

فاستمسك بِغَرْزِه (۱)، فوالله إنه على الحق، قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟

قال: بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام ؟

قلت: لا، قال: فإنك آتيه ومطوف به، قال الزهري<sup>(۱)</sup>: قال عمر فعملت لذلك أعمالاً<sup>(۱)</sup>، قال: فلما فرغ من قضية الكتاب، قال رسول الله على لأصحابه: قوموا فانحروا، ثم احلقوا، قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة <sup>(3)</sup>، فذكر لها ما لقى من الناس، فقالت أم سلمة:

<sup>(</sup>۱) فاستمسك بغرزه: \_\_ هو بفتح الغين المهملة وسكون الراء بعدها زاي وهو \_\_ أي الغرز \_\_ للإبل بمنزلة الركب للفرس، والمراد به التمسك بأمره وترك المخالفة له كالذي يمسك بركب الفرس فلا يفارقه. الفتح ٥/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً: قال الحافظ: هو موصول إلى الزهري بالسند المذكور، وهو منقطع بين الزهري وعمر، الفتح ٣٤٦/٥.

<sup>(</sup>٣) قوله: أعمالاً: المراد الأعمال الصالحة ليكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداءاً. الفتح ٣٤٦/٥.

قال الحافظ: وفي رواية ابن إسحاق (ابن هشام ٣١٧/٢) وكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي، وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به.

وعند الواقدي (مغازيه ۲/ ۲۰۷) من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري قال عمر: لقد أعتقت بسبب ذلك رقاباً وصمت دهراً. الفتح ٥/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) هي: أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية

یا نبی الله أتحب ذلك؟ اخرج لا تكلم أحداً منهم كلمة حتی تنحر بُدنك، وتدعو حالقك فیحلقك، فخرج فلم یكلم أحداً منهم حتی فعل ذلك: نحر بُدنك، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم یحلق بعضاً، حتی كاد بعضهم یقتل بعضاً غماً، ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالی: ﴿ يَا أَيّها الذِّين آمنوا إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتی بلغ ﴿ يعصَم الْكُوافِر ﴾ (۱) فطلق عمر یومئذ امرأتین (۱) فامتحنوهن حتی بلغ ﴿ يعصَم الْكُوافِر ﴾ (۱) فطلق عمر یومئذ امرأتین (۱) كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاویة بن أبی سفیان (۱) والأخری

المخزومية أم المؤمنين اسمها هند، كان قد تزوجها ابن عمها أبو سلمة بن عبد الأسد فمات عنها، فتزوجها النبي في جمادى الآخرة سنة أربع وقيل سنة ثلاث وكانت ممن أسلم قديماً هي وزوجها وهاجرا إلى الحبشة ثم قدما مكة وهاجرا إلى المدينة. توفيت سنة ٦٣هــــ الإصابة ٤/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>۱) ثم جاءه نسوة مؤمنات: ظاهره أنهن حتن إليه بالحديبية وليس كذلك وإنما حتن إليه بعد في أثناء المدة. الفتح ٥/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المتحنة آية (١٠).

<sup>(</sup>٣) المرأتان: قريبة بنت أبي أمية، وابنة حرول الخزاعي، البخاري معلقاً عن عقيل عن الزهري رقم (٢٧٣٣) وذكر أن الأخرى تزوجها أبو جهم، وذكرها ابن إسحاق عن الزهري مرسلاً. ابن هشام ٢/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) هو: معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي أمير المؤمنين ولد قبل البعثة بخمس سنين وقيل بسبع وبثلاث عشرة، قيل أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه حتى أظهره عام الفتح، صحب النبي الله وكتب له وولاه

صفوان بن أمية، ثم رجع النبي الله المدينة، فجاءه أبو بصير (۱) رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين (۲) فقالوا: العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين فخرجا به، حتى بلغا ذا الحليفة فترلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداً، فاستله (۳) الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد حربت به، ثم حربت به، ثم حربت، فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، فأمكنه منه، فضربه حتى برد (۱)، وفر الآخر، حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله على حين رآه: لقد رأى هذا ذعراً، فلما انتهى إلى النبي الله قد والله أوفى الله صاحبي وإني لمقتول، فحاء أبو بصير، فقال: يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم، ثم أنجاني الله منهم، قال النبي الله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم، ثم أنجاني الله منهم، قال النبي الله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم، ثم أنجاني الله منهم، قال النبي الله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم، ثم أنجاني الله منهم، قال النبي الله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم، ثم أنجاني الله منهم، قال النبي الله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم، ثم أنجاني الله منهم، قال النبي الله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم، ثم أنجاني الله منهم، قال النبي الله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم، ثم أنجاني الله منهم، قال النبي الله أوفى الله في الله في

عمر الشام، مات في رجب سنة ستين على الصحيح. الإصابة ٣/ ٤٣٤\_ ٤٣٤.

<sup>(</sup>۱) أبو بصير: اسمه عتبة بن أُصيد ـــ بالفتح ـــ، ابن حارية ـــ بالجيم ـــ بن أسيد ـــ بالفتح ـــ أيضاً، ابن عبد الله بن غيرة ـــ بكسر المعجمة وفتح التحتانية ـــ ابن عوف بن ثقيف، أبو بصير ـــ بفتح الموحدة ـــ الثقفي، حليف بني زهرة، الإصابة ٢/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>۲) فأرسلوا في طلبه رجلين: هما: خنيس ــ مصغراً ــ ابن جابر، ورجل آخر اسمه: کوثر، مغازي الواقدي ۲/ ۲۲٤، وكذلك ذكرهما ابن سعد كما في الفتح ٥/ ۳٤٩، ودلائل البيهقي ٤/ ٢٧٢، وقد سماه جحش بن جابر، وسيأتي.

<sup>(</sup>٣) فاستله: أي أخرجه من غمده. الفتح ٥/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) فضربه حتى برد: \_\_ بفتح الموحدة والراء \_\_: أي خمدت حواسه، وهي كناية عن الموت، الفتح ٥/ ٣٤٩.

«ويل امّه (۱) مسعر حتى أتى سيف البحر، قال: وينفلت منهم عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير (۱) خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا (۱) لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي الله تناشده الله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن، فأرسل النبي اليهم، فأنزل الله تعالى: ﴿وهو الذي كُفُ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ المديم عنهم ألهم لم يقروا أنه نبي الله ولم

<sup>(</sup>۱) ويل امه: \_\_ بضم اللام ووصل الهمزة وكسر الميم المشددة \_\_، وهي كلمة ذم تقولها العرب في المدح ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم، لأن الويل: الهلاك. الفتح ٥/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) مسعر حرب: \_\_ بكسر الميم وسكون المهملة وفتح العين المهملة وبالنصب على التمييز \_\_: أي يسعرها. الفتح ٥/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) لو كان له أحد: أي ينصره ويعاضده ويناصره. الفتح ٥/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) ما يسمعون بعير: أي بخبر عير \_ بالمهملة المكسورة \_ أي: قافلة. الفتح ٥/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) إلا اعترضوا لها: أي وقفوا في طريقها بالعرض، وهي كناية عن منعهم لها من السير. الفتح ٥/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الفتح آية (٢٤ ـ ٢٦).

يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت (١).

قال الحافظ ابن حجر: وظاهره أنها نزلت في شأن أبي بصير وفيه نظر، والمشهور في نزولها ما أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع ومن حديث أنس: أنها نزلت بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غرة، فظفروا هم فعفا عنهم النبي في فنسزلت الآية، وقيل في نزولها غير ذلك. الفتح ٥/ ٥٠٠، وانظر الحديث الذي أخرجه مسلم ١٨/ ١٨٧ بشرح النووي، وأحمد في المسند ٢٥/ ٣٥٤ رقم [١٦٨٠] أرناؤوط.

#### المبحث الثالث: في أول من بايع بيعة الرضوان

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن يحيى بن زهير التستري، قال عنه الذهبي: الإمام الحجة المحدث البارع، علم الحفاظ، شيخ الإسلام أبو جعفر، قال الحافظ أبو عبد الله بن منده: ما رأيت في الدنيا أحفظ في الدنيا أحفظ من أبي إسحاق بن حمزة، وسمعته يقول: ما رأيت في الدنيا أحفظ من أبي جعفر بن زهير التستري، وقال أبو بكر بن المقرئ: حدثنا تاج المحدثين أحمد بن يحيى بن زهير، فذكر حديثاً، توفي سنة ٣١٠هـ، تذكرة الحفاظ ٢/ أحمد بن يحيى بن زهير، فذكر حديثاً، توفي سنة ٣١٠هـ، تذكرة الحفاظ ٢/

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل \_ بفتح العين \_ الهلالي أبو مسعود البصري، صدوق من الحادية عشرة، دس ق، التقريب ٤٨٩ رقم (٦٠٣٤).

<sup>(</sup>٣) هو يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، المدني، نزيل بغداد، صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء، من كبار العاشرة، مات سنة ثلاث عشرة ومائتين، خت، ق، التقريب ٢٠٨ رقم (٧٨٣٤)

<sup>(</sup>٤) هو عبد العزيز بن عمران بن عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، المدني، الأعرج يعرف بابن أبي ثابت، متروك، احترقت كتبه فحدث من حفظه، فاشتد غلطه، وكان عارفاً بالأنساب، من الثامنة، توفي سنة سبع وتسعين، ت، التقريب ٣٥٨.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، قال البخاري عنه: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك. وقال الدارقطني: ضعيف، وقال أبو حاتم: ثلاثة إخوة ليس لهم حديث مستقيم. لسان الميزان ٥٩/٥-٢٦٠.

<sup>(</sup>٦) هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عمر أو أبو عبد الله،

يوم الحديبية الناس للبيعة (١) فجاء أبو سنان بن محصن (٢) فقال: يا رسول الله أبايعك على ما في نفسك قال: «وما في نفسي؟ »

قال: أضرب بسيفي بين يديك حتى يظهرك الله أو أقتل، فبايعه وبايع الناس على بيعة أبي سنان (٣).

المدين أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتاً عابداً فاضلاً يشبه بأبيه في الهدي والسمت، من كبار الثالثة، توفي في آخر سنة ست على الصحيح. (ع) التقريب ٢٢٦.

(۱) المراد بالبيعة: بيعة الرضوان، والتي تمت تحت الشجرة، ونزل فيها قوله تعالى: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة﴾ الآية من سورة الفتح (۱۸). انظر: مسلم بشرح النووي ۱۷٤/۱۲–۱۷۰.

- (٢) أبو سنان بن محصن أخو عكاشة، ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدراً، مات في حصار بني قريظة. انظر: الإصابة ٩٦/٤.
- (٣) المعجم الأوسط للطبراني ٣٢٦/٢-٣٢٦، ثم قال: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، ولا عن محمد إلا عبد العزيز بن عمران، تفرد به يعقوب بن محمد .

وقال الهيثمي في المجمع (١٤٦/٦) رواه الطبراني في الأوسط وفيه: عبد العزيز بن عمران وهو متروك.

قلت: وفي سنده أيضاً: محمد بن عبد العزيز بن عمران، قال البخاري عنه: منكر

الحديث.

وقال النسائي: متروك كما تقدم، وفيه أيضاً: يعقوب بن محمد بن عيسى، قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق كثير الوهم، والرواية عن الضعفاء، كما مرّ في التقريب.

فالحديث لا يثبت سنداً ولا متناً لأن أبا سنان بن محصن مات في حصار بني قريظة، كما ذكر ابن حجر، وحصار بني قريظة كان في السنة الخامسة، والحديبية في السنة السادسة، فكيف يكون ذلك؟!!

والمشهور: أن أول من بايع هو أبو سنان ابن وهب، كما ذكر ذلك ابن هشام في السيرة ٢/٢، ١٠، والبيهقي في الدلائل ٤/ السيرة ٢/٢، والبيهقي في الدلائل ٤/ ١٠٠/، و ابن عبد البر في الاستيعاب ٤/ ٢٤٦-٢٤٧.

وذكر ابن حجر في الإصابة ٤/ ٩١، أن البغوي أخرج في ترجمة أبي سفيان بن الحارث من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم قال: أوّل من بايع تحت الشجرة: أبو سفيان بن الحارث، ثم تعقبه بقوله: «لم يصب في ذلك، فقد أخرجه غيره من هذا الوجه، فقال: أبو سنان ابن وهب، وهو الصواب، وهو المستفيض عند أهل المغازي كلهم، واسم أبي سنان عبد الله ».

وقد ذكر مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أنه أول من بايع، مسلم بشرح النووي ١٧٤/١٢-١٧٥.

والجمع بين ما ذكره مسلم وأهل المغازي: أن أبا سنان أول من بايع مطلقاً، وأن سلمة أول من بايع من الأنصار، فأوليته بالإضافة إلى ما دون أبي سنان، ذكر ذلك السفاريني في شرح ثلاثيات مسند أحمد ٧٣٣/٢.

#### المبحث الرابع: في أحداث الغزوة وشروط الصلح

**٩٦** قال ابن إسحاق (١): حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ألهما حدثاه قالا:

خرج رسول الله على عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالاً، وساق معه الهدي سبعين بدنة، وكان الناس سبعمائة رجل، فكانت كل بدنة عن عشرة نفر.

وكان جابر بن عبد الله فيما بلغني يقول: كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائة.

قال الزهري: وحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي، - قال ابن هشام: ويقال: بُسْر - فقال: يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العُوذ المطافيل، قد لبسوا جلود النمور - وقد نزلوا بذي طُوى - يعاهدون الله

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۳۰۸/۲–۳۲۰.

<sup>(</sup>٢) لبسوا حلود النمور: كناية عن شدة الحقد والغضب، تشبيهاً بأحلاق النمر وشراسته. النهاية ١١٨/٥.

<sup>(</sup>٣) ذو طوى: واد من أودية مكة، وهو اليوم في وسط عمرانها، من أحيائه: العتيبية، وجرول، و «بئر ذي طوى» لا زالت معروفة بجرول. معجم المعالم الجغرافية ١٨٨ والمعالم الأثيرة ١٧٦.

لا تدخلها عليهم أبدا، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدّموها إلى كُراع الغَميم (١).

قال: فقال رسول الله ﷺ: «يا ويح (٢) قريش! لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلّوا بيني وبين سائر العرب، فإن هم أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبمم قوة، فما تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة»(٣). ثم قال: منْ رجلٌ يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها ؟

[قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رجلاً من أسلم قال: أنا يا رسول الله، قال: فسلك بهم طريقاً وعراً أجرل<sup>(1)</sup> بين شعاب، فلما خرجوا منه، وقد شق ذلك على المسلمين، وأفضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي، قال رسول الله على للناس: قولوا نستغفر الله ونتوب

<sup>(</sup>۱) كُراع الغميم: يقع جنوب عسفان بستة عشر كيلاً على الجادة إلى مكة أي على بعد (٦٤) كيلاً من مكة، على طريق المدينة، وتعرف اليوم ببرقاء الغميم. معجم المعالم الجغرافية (٢٦٣–٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) ويح: كلمة ترحم وتوجع، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها. النهاية ٥/٥٣٠.

<sup>(</sup>٣) أو تنفرد هذه السالفة: السالفة: صفحة العنق، وانفرادها، كناية عن الموت. جامع الأصول ٣٠٣/٨.

<sup>(</sup>٤) الأحرل: كثير الحجارة، ومن رواه: أحرد: فمعناه: ليس فيه نبات. الإملاء المختصر في شرح غريب السير، لأبي ذر الخشين. ٥/٣، تحقيق: عبد الكريم حليفة.

إليه، فقالوا ذلك، فقال: والله إنها للحِطَّةُ (١) التي عُرِضت على بني إسرائيل، فلم يقولوها] (٢).

قال ابن شهاب: فأمر رسول الله الناس فقال: اسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحَمْش (٣) في طريق تُخرِجُه على ثنية المُرار مهبط الحديبية من أسفل مكة، قال: فسلك الجيش ذلك الطريق، فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم؛ رجعوا راكضين إلى قريش، وخرج رسول الله الله على حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقته، فقالت الناس: خلأت الناقة، قال: ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، لا تَدْعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. ثم قال للناس: انزلوا .

قيل: له يا رسول الله ما بالوادي ماء نــنــزل عليه، فأخرج سهماً من كنانته فأعطاه رجلاً (٤) من أصحابه فنــزل به في قليب من تلك

<sup>(</sup>١) يريد قوله تعالى لبني إسرائيل: ﴿ وقولوا حطة ﴾ قال المفسرون: معناه: اللهم حطَّ عنا ذنو بنا. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: رواية مستقلة أدخلها ابن إسحاق في رواية الزهري الطويلة.

<sup>(</sup>٣) بين ظهري الحمش: \_ بإهمال الحاء وسكون الميم \_ تقع شمال ثنية المرار. معجم المعالم الجغرافية للبلادي ١٠٦، ثم قال: وأرى صوابه «الحمض» لأن تلك الأرض تسمى الحمض لكثرة نبات العصلاء فيها. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) عند ابن إسحاق أنه: ناجية بن جندب بن عمير، سائق بدن رسول الله ﷺ، ابن هشام ٢/ ٣١٠.

القُلُب فغرزه في حوفه، فجاش بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن (١).

قال الزهري في حديثه: فلما اطمأن رسول الله أتاه بُديل بن ورقاء الخزاعي في رجال من خزاعة فكلموه وسألوه ما الذي جاء به؟ فأخبرهم أنه لم يأت يريد حرباً وإنما جاء زائراً للبيت، ومعظماً

kar

وذكر الواقدي: أن الرجل ناجية بن الأعجم، المغازي ٢/ ٥٨٧، وقال في مكان آخر: أن الرجل اسمه خالد بن عبادة، المغازي ٢/ ٥٨٩، وروى البيهقي عن موسى بن عقبة أنه: خالد بن عبادة، دلائل البيهقي.

وذكر الواقدي: أنه البراء بن عازب، المغازي ٢/ ٥٨٩، وقيل: بريدة بن الخصيب، ذكره ابن حجر في الإصابة ٦٢/٣، وقال في الفتح ٥/ ٣٣٧: ويمكن الجمع بألهم تعاونوا على ذلك بالحفر وغيره وعند البخاري رقم (٤١٥٠) من حديث البراء بن عازب في قصة الحديبية: «فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مضمض، ودعا ثم صبه فيها، فتركناها غير بعيد، ثم إلها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا».

وأخرج مسلم نحوه من حديث سلمة بن الأكوع، انظر: مسلم بشرح النووي الامران معاً وقعا، وقد ١٧٥/١٢، قال الحافظ في الفتح: ويمكن الجمع بأن يكون الأمران معاً وقعا، وقد روى الواقدي (المغازي ٢/ ٥٨٨— ٥٨٩) من طريق أويس بن حولي: «أنه على توضأ في الدلو ثم أفرغه فيها وانتزع السهم فوضعه فيها، وهكذا ذكره أبو الأسود في روايته عن عروة أنه على تمضمض في دلو وصبه في البئر، ونزع سهماً من كنانته فألقاه فيها ودعا ففارت». الفتح ٥/ ٣٣٧.

(١) حتى ضرب الناس بعطن: مبرك الإبل حول الماء، يقال: عطنت الإبل فهي عاطنة، وعواطن إذا سقيت. النهاية ٣/ ٢٥٨.

لحرمته، ثم قال لهم نحواً مما قال لبشر بن سفيان، فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش! إنكم تَعْجلون على محمد، إن محمداً لم يأت لقتال، وإنما جاء زائراً هذا البيت، فالهموهم وجَبهوهم (۱)، وقالوا وإن كان جاء ولا يريد قتالاً فوالله لا يدخلها علينا عنوةً أبداً، ولا تحدث بذلك عنا العرب.

قال الزهري: وكانت خزاعة عَيْبَة نصح رسول الله مسلمها ومشركها لا يخفون عنه شيئا كان بمكة (٢).

قال: ثم بعثوا إليه مِكْرَز بن حفص بن الأخيف، أخا بني عامر بن لؤي، فلما رآه رسول الله على مقبلاً، قال: هذا رجلٌ غادِرٌ، فلما انتهى إلى رسول الله على وكلمه، قال له رسول الله على مما قال لبديل وأصحابه، فرجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله على .

ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة أو ابن زَبَّان وكان يومئذ سيد الأحابيش، وهو أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة، فلما رآه رسول الله على قال: إن هذا من قوم يَتَألَّهون، فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه،

<sup>(</sup>۱) وجبهوهم: أي استقبلوهم بما يكرهون. النهاية ١/ ٢٣٧. قال الحافظ ابن حجر: وإنما فعلوا ذلك لأنهم كانوا يعرفون ميل بديل وأصحابه للنبي ﷺ، فتح الباري ٥/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) من قوله: قال الزهري: وكانت خزاعة... إلى هنا، من كلام الزهري لا من جملة الحديث كما يدل على ذلك رواية أحمد فقد أخرج الحديث من طريق ابن إسحاق فلما وصل إلى هذا السياق قال: قال محمد: يعني ابن إسحاق قال الزهري: «وكانت خزاعة...» مسند أحمد ٣١/ ٢١٢ رقم [١٨٩١٠] أرناؤوط.

فلما رأى الهدي يسيل عليه من عُرض الوادي في قلائده، وقد أكل أوبارَه (١) من طول الحبس عن محله، رجع إلى قريش و لم يصل إلى رسول الله الله إعظاماً لما رأى، فقال لهم ذلك. قال: فقالوا له: اجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك .

قال الزهري في حديثه: ثم بعثوا إلى رسول الله الله على عروة بن مسعود الثقفي فقال: يا معشر قريش إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد إذ جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ، وقد عرفتم أنكم والد وإني ولد \_ وكان عروة لسبيعة بنت عبد شمس \_ وقد سمعت بالذي نابكم فحمعت من أطاعني من قومي ثم جئتكم حتى آسيتكم بنفسي.

قالوا: صدقت ما أنت عندنا بمتهم.

قال: من هذا يا محمد ؟

قال: هذا ابن أبي قحافة، قال: أما والله لولا يد كانت لك عندي

<sup>(</sup>١) أكل أوباره: أي أكل صوفه. انظر: القاموس (وبر).

لكافأتك بما، ولكن هذه بما.

قال: فيقول عروة : ويحك ما أفظك وأغلظك!

قال: فتبسم رسول الله ﷺ فقال له عروة : من هذا يا محمد؟

قال : هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة، قال: أيْ غُدر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس ؟

قال الزهري: فكلمه رسول الله على بنحو مما كلم به أصحابه، وأخبره أنه لم يأت يريد حرباً، فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه؛ لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه، ولا يبصق (۱) بصاقاً إلا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه، فرجع إلى قريش، فقال: يا معشر قريش إني قد جئت كسرى في ملكه، وقيصر في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكاً في قوم قط مثل محمد في أصحابه، ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبداً، فَرُوا رأيكم.

قال الزهري: ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو أخا بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله وقالوا له: ائت محمداً فصالحه، ولا يكن في

<sup>(</sup>١) البصاق: كغراب: ماء الفم إذا خرج منه. القاموس (بصق).

صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تحدّث العرب عنّا أنه دخلها علينا عنوة أبداً.

فأتاه سهيل بن عمرو، فلما رآه رسول الله ﷺ مقبلاً قال: «قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل».

فلما انتهى سهيل بن عمرو إلى رسول الله الله الكلام وتراجعا ثم جري بينهما الصلح، فلما التأم (۱) الأمر ولم يبق إلا الكتاب، وثب عمر بن الخطاب، فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر: أليس برسول الله؟ قال: بلى، قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى، قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى، قال: فعلام نعطى الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمر الزم غرزه، فإني أشهد أنه رسول الله، قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله.

ثم أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ألست برسول الله؟

قال: «بلى»، قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: «بلى»، قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: «بلى»، قال: فعلام نعطى الدنية في ديننا؟

قال: «أنا عبدالله ورسوله لن أخالف أمره، ولن يضيعني».

قال: فكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به، حتى رجوت أن يكون خيراً.

قال: ثم دعا رسول الله على على بن أبي طالب رضوان الله عليه

<sup>(</sup>١) فلما التأم: اللئم بالكسر الصلح والاتفاق. القاموس (لأم).

فقال: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم»، قال: فقال سهيل: لا أعرف هذا، ولكن أكتب «باسمك اللهم»، فقال رسول الله الله اللهم» فكتبها، ثم قال: «اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل ابن عمرو»، قال: فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، قال: فقال رسول الله الكتب: «هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو اصطلحا على وضع ما صالح عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين (۱) يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه، وإن بيننا عَيْبة (۲) مكفوفة (۳) وأنه كل إسلال (۵)، ولا إغلال (۵)، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد لا إسلال (۵)، ولا إغلال (۵)، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد

<sup>(</sup>۱) وقد قيل: إن مدة الهدنة كانت أربع سنين كما ذكر ذلك الطبراني في الأوسط ۸/ ١٥٦ رقم (٧٩٣٥)، قال الهيثمي في المجمع ٦/ ١٤٦ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، وأخرجه ابن عدي في الكامل ٥/ ١٨٧١، قال الحافظ ابن حجر: سنده ضعيف، وهو منكر مخالف للصحيح. فتح الباري ٥/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) عيبة: مستودع الثياب. النهاية ٣/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) مكفوفة: المشرحة المشدودة: أي بينهم صدر نفي من الغل والخداع، مطوي على الوفاء بالصلح، وقيل: أراد أن بينهم موادعة، ومكافّة عن الحرب تجريان مجرى المودة التي تكون بين المتصافين الذين يثق بعضهم إلى بعض. النهاية ٣/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) الإسلال: السرقة الخفية، وقيل: سل السيوف. النهاية ٢/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٥) الإغلال: الخيانة، أو السرقة الخفية، وقيل: لبس الدروع. النهاية ٣٨٠/٣.

وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم، وأنك ترجع عنا عامك هذا، فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك، فأقمت بما ثلاثاً، معك سلاح الراكب، السيوف في القرب لا تدخلها بغيرها».

فبينما رسول الله على يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد، قد انفلت إلى رسول الله على وقد كان أصحاب رسول الله على خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله على فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل عليه رسول الله على في نفسه دخل على الناس من ذلك أمر عظيم، حتى كادوا يهلكون، فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه (۱)، ثم قال: يا محمد قد لجت (۲) القضية بيني وبينك، قبل أن يأتيك هذا.

<sup>(</sup>۱) أخذ بتلبيبه: يقال: لببت الرجل ولبّبته إذا جعلت في عنقه ثوباً أو غيره وجررته به. وأخذت بتلبيبة فلان: إذا جمعت عليه ثوبه الذي هو لابسه وقبضت عليه تجره. النهاية ٤/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) قد لجت: أي وجبت. النهاية ٤/ ٢٣٣.

قال: «صدقت»، فجعل ينتره (۱) بتلبيبه ويجره ليرده إلى قريش، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته، يا معشرالمسلمين: أأردُ إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ فزاد ذلك الناس إلى ما بهم فقال رسول الله على: «يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً، وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله، وإنا لا نغدر بهم».

قال: فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا جندل فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب، قال: ويدي قائم السيف منه، قال: ويقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، فضن (٢) الرجل بأبيه، ونفذت القضية، فلما فرغ رسول الله على من الكتاب أشهد على الصلح رجالاً من المسلمين ورجالاً من المشركين: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، المشركين: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، وعبدالله بن سهيل بن عمرو(٣)، وسعد بن أبي وقاص، ومحمود بن

<sup>(</sup>١) فجعل ينتره: النتر: جذب فيه قوة وجفوة. النهاية ٥/ ١٢.

<sup>(</sup>٢) فضن الرجل بأبيه: الضنائن: الخصائص، واحدهم ضنينة فعيلة بمعنى مفعولة، من الضِّن وهو ما تختصه وتضن به، أي تبخل لمكانه منك وموقعه عندك. النهاية ٣/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن سهيل بن عمرو، أبو سهيل، أمه فاطمة بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف، هاجر إلى الحبشة، ثم أخذه أبوه بعد أن رجع من الحبشة عن دينه، فأظهر الرجوع، وخرج معهم إلى بدر ففر إلى المسلمين وكان أحد الشهود بعد ذلك في صلح الحديبية، وكان أسن من أخيه أبي جندل، استشهد باليمامة وله ثمان

مسلمة (۱)، ومكرز بن حفص وهو يومئذ مشرك، وعلي بن أبي طالب وكتب، وكان هو كاتب الصحيفة.

قال الزهري في حديثه: ثم انصرف رسول الله على من وجهه ذلك قافلاً (<sup>7)</sup>، حتى إذا كان بين مكة والمدينة نزلت سورة الفتح: ﴿إِنَا فَتَحَنَا لَكُ فَتَحَاً مِيناً لِيَغْفَرَ لَكَ اللهُ مَا تقدم من ذنبِك وما تأخرَ ويُتمَّ نعمتَهُ عليكَ ويهديكَ صراطاً مُسْتَقيماً ﴾ (<sup>7)</sup>.

وثمانون سنة. الإصابة ٢/ ٣٢٢\_ ٣٢٣.

<sup>(</sup>۱) هو: محمود بن مسلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي، قال ابن سعد: شهد محمود أحداً والخندق والحديبية وخيبر وقتل يومئذ شهيداً. الإصابة ٣/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) المقفل: مصدر قفل يقفل إذا عاد من سفره. النهاية ٤/ ٩٢ --- ٩٣.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه أحمد في المسند ٣١ / ٢١٢ رقم [١٨٩١٠] أرناؤوط، وابن أبي شيبة في المصنف ١٤ / ٤٣٤، وأبو عبيد في الأموال رقم (٤٤٢) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم (٥٥١)، وأبو داود ٣/ ٢١٠ رقم (٢٧٦٦)، والطبري في التاريخ ٢/ ٠٦٠ . والتفسير ٢٦/ ٥٥، والطبراني في الكبير ٢٠/ ١٥ رقم (١٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٥، والبيهقي في السنن ٥/ ٢١٥، و٩/ ٢٢١، وفي الدلائل له ٤/ ١١١، ١١١ و ١٥٥، ١٥٠ و ١٥٠ و ١٥٠، كلهم عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان بن الحكم.

قال ابن إسحاق: يقول الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه إنما

## المبحث الخامس: في استشارة النبي على أصحابه في بعض أموره، وفيه مطلبان

المطلب الأول: في استشارته ﷺ أصحابه في قريش:

**٩٧** قال البخاري (۱): حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه وثبتني (۲) معمر عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه \_ قالا:

كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة، ووضعت الحرب، وأُمنَ الناس بعضهم بعضاً، والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. ابن هشام ٢/ ٣٢٢.

قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله على خرج إلى الحديبية، في ألف وأربعمائة، في قول جابر بن عبد الله، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين بعشرة آلاف، المصدر السابق ٢/ ٣٢٢.

- (١) صحيح البخاري مع الفتح ٧/ ٤٥٣ رقم (٤١٧٨).
- (٢) قد بين يعقوب بن سفيان الفسوي القدر الذي حفظه سفيان عن الزهري والقدر الذي ثبّته فيه معمر، فأخرجه عن أبي بكر الحميدي عن سفيان فذكره بإسناده إلى قوله: (وأحرم منها بالعمرة) قال سفيان: فهذا الذي حفظت منه وأتقنته، وثبتني من ههنا معمر، انظر: المعرفة والتاريخ ٢/ ٧٢٢\_ ٧٢٣.

ثم خرج النبي علم الحديبية في بضع (١) عشرة مائة (٢) من أصحابه

(۱) البضع في العدد بالكسر، وقد يفتح، ما بين الثلاث إلى التسع، وقيل ما بين الواحد إلى العشرة. النهاية ١/ ١٣٣.

(۲) أخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري قال: (حدثني عروة بن الزبير أن رسول الله ﷺ خرج عام الحديبية في ألف وثمانمائة...) المصنف عالم المديبية في ألف وثمانمائة...) المصنف بالإضافة إلى ألها مرسلة عن عروة وفي سندها أيضاً عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ، وستأتي ترجمته إن شاء الله. وقد ثبت عند البخاري ومسلم من غير طريق الزهري (أن عدد حيش المسلمين كان ألفاً وأربعمائة)، صحيح البخاري رقم (١٥٥٤)، وصحيح مسلم رقم (١٨٥٦) وثبت عند مسلم أن عددهم كان ألفاً وثلاثمائة وكانت أسلم ثُمن المهاجرين، صحيح مسلم رقم (١٨٥٧)، وأخرجه البخاري تعليقاً، صحيح البخاري رقم (١٨٥٧)، وأخرجه البخاري تعليقاً، صحيح البخاري رقم (١٨٥٧) وثبت عند البخاري ومسلم ألهم كانوا: ألفاً وخمسمائة، البخاري رقم (١٨٥٧) ومسلم ألهم كانوا: ألفاً وخمسمائة،

وقد وردت روايات أخرى فذكرت أعداداً مغايرة لما في الصحيحين، فقد ذكر ابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٧١) أن عددهم كان ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين، وعند البلاذري في فتوح البلدان ص ٣٦: ألهم كانوا ألفاً وخمسمائة وأربعين، وعند ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٣٦٨٤٦) ألهم كانوا ألفاً وسبعمائة.

قال ابن حجر: وجزم موسى بن عقبة بألهم كانوا ألفاً وستمائة. فتح الباري ٧/ ٤٤٠، وذكر هذا العدد ابن سعد في الطبقات ٢/ ٥٩.

قال النووي بعد أن ذكر رواية ألف وأربعمائة، وألف وخمسمائة: ويمكن أن يجمع

فلما أتى ذا الحليفة (١) قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة، وبعث عيناً له من حزاعة وسار النبي على حتى كان بغدير الأشطاط (٢) أتاه عينه قال:

بينهما بألهم كانوا أربعمائة وكسراً، فمن قال: أربعمائة لم يعتبر الكسر، ومن قال: خمسمائة اعتبره، ومن قال: ألف وثلاثمائة ترك بعضهم لكونه لم يتيقن العدد، أو لغير ذلك، شرح النووي على مسلم ١٣/ ٢، ونقل الحافظ ابن حجر نحوه. انظر: فتح الباري ٧/ ٤٤١.

أما البيهقي فقد مال إلى ترجيح رواية ألف وأربعمائة، فبعد أن ساق رواية أبي الزبير عن حابر ورواية أبي سفيان عن حابر قال: وهذه الرواية أصح، فكذلك قاله البراء بن عازب ومعقل بن يسار وسلمة بن الأكوع في أصح الروايتين عنه، ثم ساق رواية سعيد بن المسيب عن أبيه قال: «كنا مع النبي شخ تحت الشحرة ألفا وأربعمائة» دلائل النبوة للبيهقي ٤/ ٩٨، وقال أيضاً: اختلفت الرواية عن حابر، فروي عنه ألهم كانوا ألفاً وأربعمائة، وهذا أصح لموافقته معقل بن يسار وسلمة والبراء. معرفة السنن والآثار ١٤/ ٦٢.

ويلحظ أن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم ممن شهدوا الوقعة اتفقت رواياتهم على ألهم كانوا ألفاً وأربعمائة.

قال الدكتور أكرم العمري: واتفاق خمسة من شهود العيان على أنهم كانوا ألفاً وأربعمائة أولى من سواه من الأقوال فهو أصح الصحيح وإن كان الجمع ليس عتعذر والاختلاف ليس بكبير. السيرة الصحيحة ٢/ ٤٣٥.

- (۱) ذو الحليفة: بالتصغير على وزن جهينة، وهي قرية بظاهر المدينة النبوية على طريق مكة بينها وبين المدينة تسعة أكيال تقع بوادي العقيق عند سفح جبل عير الغربي وتعرف اليوم [بآبار على] المعالم الأثيرة ١٠٣.
- (٢) غُدير الأشطاط: الغدير بفتح الغين المعجمة: القطعة من الماء يغادرها السيل،

إن قريشاً جمعوا لك جموعاً، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهمم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك، فقال: «أشيروا أيها الناس عليَّ أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت، فإن يأتونا كان الله على قد قطع عيناً من المشركين وإلا تركناهم محروبين»، قال أبو بكر: يا رسول الله خرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه، قال: «امضوا على اسم الله».

القاموس (غدر)، وفتح الباري لابن حجر ٥/ ٣٣٤.

والأشطاط: \_\_ بشين وطاءين مهملتين \_\_ جمع: شط، وهو جانب الوادي. فتح الباري ٥/ ٣٣٤.

#### المطلب الثايي:

# في استشارته على أم سلمة في عدم امتثال أصحابه لمَّا أمرهم بالتحلل

٩٨ حدثنا حبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري (٣) قال: حدثني ابن قال: حدثني عبد العزيز الأنصاري (٣) قال: حدثني ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير: أن رسول الله على خرج عام الحديبية في ألف وثمانمائة (٤) وبعث بين يديه عيناً له من خزاعة يدعى ناجية يأتيه بخبر القوم، حتى نزل رسول الله على غديراً بعسفان يقال له: غدير الأشطاط، فقال: يا محمد تركت قومك كعب ابن لؤي وعامر ابن لؤي قد استنفروا لك الأحابيش ومن أطاعهم،

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة ١٤/ ٤٤٤ ــ ٥١، رقم [١٨٧٠٢].

<sup>(</sup>۲) هو: خالد بن مخلد القطواني، ــ بفتح القاف والطاء ــ أبو الهيثم البحلي مولاهم، الكوفي، صدوق يتشيع وله أفراد، من كبار العاشرة، توفي سنة ثلاث عشرة، وقيل بعدها. خ م كد ت س ق، التقريب ۱۹۰، رقم (۱۲۷۷).

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عثمان بن حنيف الأنصاري، الأوسي، أبو محمد المدني الأمامي بالضم، صدوق يخطئ، من الثامنة، توفي سنة اثنتين وستين، وهو ابن بضع وسبعين، م، التقريب ٣٤٥، رقم (٣٩٣٣).

<sup>(</sup>٤) تقدم الكلام حول عدد المسلمين.

قد سمعوا بمسيرك وتركت عبدالهم يطعمون الخزيرة في دورهم، وهذا خالد بن الوليد في خيل بعثوه.

فقام رسول الله ﷺ فقال: «ماذا تقولون؟ ماذا ترون؟ أشيروا علي قد جاءكم خبر قريش مرتين وما صنعت، فهذا خالد بن الوليد بالغميم».

قال لهم رسول الله على: «أترون أن نمضي بوجهنا ومن صدنا عن البيت قاتلناه؟ أم ترون أن نخالف هؤلاء إلى من تركوا وراءهم، فإن اتَّبعْنَا منهم عنقٌ قطعه الله».

قالوا: يا رسول الله الأمر أمرك والرأي رأيك، فتيامنوا في هذا الفعل فلم يشعر به خالد ولا الخيل التي معه حتى جاوز بهم قترة الجيش، وأوفت به ناقته على ثنية تمبط على غائط (١) القوم يقال له: بَلْدَح (٢) فبركت، فقال: ((حل حل))، فلم تنبعث، فقالوا: خلأت القصواء.

قال ﷺ: ﴿إِلَهَا وَاللهِ مَا خَلَاتَ، وَلا هُو لَهَا بَخَلَق، وَلَكُم حَبِسُهَا حَابِسُ الفَيل، أما وَالله لا يَدْعُونِي اليوم إلى خطة يعظمون فيها حرمة ولا يدعوني فيها إلى صلة إلا أجبتهم إليها››، ثم زجرها فوثبت فرجع من

<sup>(</sup>١) غائط القوم: الغائط: البطن المطمئن من الأرض. النهاية ٣/ ٣٩٥ ـ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) بَلْدح: \_\_ بفتح الباء وسكون اللام والحاء المهملة \_\_: اسم موضع بالحجاز قرب مكة. النهاية في غريب الحديث ١/ ١٥١، وهو واد في مكة يسمى اليوم (الزاهر) معجم المعالم الجغرافية ٤٩.

حيث جاء عوده على بدئه، حتى نزل بالناس على ثمد (۱) من ثماد الحديبية ظُنُون (۲)، قليل الماء يتبرض الناس ماءها تبرضاً، فشكوا إلى رسول الله على قلة الماء، فانتزع سهماً من كنانته، فأمر رجلاً فغرزه في جوف القليب، فحاش بالماء حتى ضرب الناس عنه بِعَطَن، فبينما هو على ذلك إذ مر به بُديل بن ورقاء الخزاعي في ركب من قومه من خزاعة فقال: يا محمد؛ هؤلاء قومك قد خرجوا بالعوذ المطافيل، يقسمون بالله ليحولُنَّ بينك وبين مكة، حتى لا يبقى منهم أحد، قال: «يا بديل إني لم آت لقتال أحد إنما جئت أقضي نسكي (۱) وأطوف بهذا البيت، وإلا فهل لقريش في غير خلك، هل لهم إلى أن أمادهم مدة يأمنون فيها ويستجمون، ويخلون فيها بيني وبين الناس فإن ظهر فيها أمري على الناس كانوا فيها بالخيار أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس، وبين أن يقاتلوا وقد جمعوا وأعدوا».

قال بديل: سأعرض هذا على قومك.

فركب بديل حتى مر بقريش فقالوا: من أين؟ قال: جئتكم من عند رسول الله على وإن شئتم أخبرتكم بما سمعت منه فعلت.

<sup>(</sup>١) ثمد: الثمد بالتحريك: الماء القليل. النهاية ١/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) الماء الظّنون: الذي تتوهمه ولست على ثقة، فعول بمعنى مفعول، وقيل: هي البئر التي يظن أن فيها ماء وليس فيها ماء. وقيل: البئر القليلة الماء. النهاية ٣/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) المناسك: جمع منسك، \_ بفتح السين وكسرها \_: وهو المتعبد، والنُسْك والنُسْك أيضاً: الطاعة والعبادة، وكل ما يتقرب به إلى الله تعالى. النهاية ٥/ ٤٨.

فقال أناس من سفهائهم: لا تخبرنا عنه شيئاً، وقال ناس من ذوي أسناهم وحكمائهم: بل أخبرنا ما الذي رأيت وما الذي سمعت، فاقتص عليهم بديل قصة رسول الله وما عرض عليهم من المدة، قال: وفي كفار قريش يومئذ عروة بن مسعود الثقفي فوثب فقال: يا معشر قريش هل تتهمونني في شيء؟ ألست بالولد ولستم بالوالد؟ أولست قد استنفرت لكم أهل عكاظ؟ فلما بلحوا علي نفرت إليكم بنفسي وولدي ومن أطاعني. قالوا: بلى قد فعلت، قال: فاقبلوا من بديل ما جاءكم به وما عرض عليكم رسول الله عليه وابعثوني حتى آتيكم بمصداقها من عنده، قالوا: فاذهب.

فخرج عروة حتى نزل برسول الله الله الله الله الله الله العوذ المطافيل هؤلاء قومك كعب بن لؤي وعامر بن لؤى قد خرجوا بالعوذ المطافيل يقسمون لا يخلون بينك وبين مكة حتى تبيد خضراءهم (٢)، وإنما أنت من قتالهم بين أحد أمرين: أن تجتاح قومك فلم تسمع برجل قط اجتاح أصله قبلك، وبين أن يسلمك من أرى معك، فإني لا أرى معك إلا أوباشاً من الناس لا أعرف أسمائهم ولا وجوههم.

فقال أبو بكر، وغضب: امصص بظر اللات أنحن نخذله أو نسلمه؟

<sup>(</sup>۱) في مصنف عبد الرزاق ٥/ ٣٣٤ رقم (٩٧٢٠): «فإن هذا الرجل قد عرض عليكم خصلة رشد...».

<sup>(</sup>٢) تبيد خضراءهم: أي دهماءهم وسوادهم. النهاية ٢/ ٤٢.

فقال عروة: أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بما لأجبتك فيما قلت. وكان عروة قد تحمل بدية فأعانه أبو بكر فيها بعون حسن. والمغيرة بن شعبة قائم على رسول الله وعلى وجهه المغفر فلم يعرفه عروة، وكان عروة يكلم رسول الله في فكلما مدّ يده يمس لحية رسول الله في قرعها المغيرة بقدح كان في يده حتى إذا أخرجه قال: من هذا؟

قالوا: هذا المغيرة بن شعبة.

قال عروة: أنت بذاك يا غدر، وهل غسلت عنك غدرتك الأمس بعكاظ.

فقال النبي على لعروة بن مسعود مثل ما قال لبديل، فقام عروة فخرج حتى جاء إلى قومه فقال: يا معشر قريش إني قد وفدت على الملوك على قيصر في ملكه بالشام وعلى النجاشي بأرض الحبشة (۱) وعلى كسرى بالعراق، وإني والله ما رأيت ملكاً هو أعظم فيمن هو بين ظهريه من محمد في أصحابه، والله ما يشدون إليه النظر وما يرفعون عنده الصوت.

وما يتوضأ من وضوء إلا ازدحموا عليه أيهم يظفر منه بشيء، فاقبلوا الذي جاءكم به بديل، فإنها خطة رشد.

قالوا: اجلس ودعوا رجلاً من بني الحارث بن عبد مناف يقال له:

<sup>(</sup>۱) الحبشة: اسم للأمة أطلق على أرضهم، وتسمى دولتهم: «أثيوبيا»، وأرض الحبشة: هضبة مرتفعة غرب اليمن بينهما البحر، وعاصمتها: (أديس أبابا). معجم المعالم الجغرافية ۹۱.

الحليس، فقالوا: انطلق فانظر ما قبل هذا الرجل وما يلقاك به.

فحرج الحليس فلما رآه رسول الله على مقبلاً عرفه قال: «هذا الحليس وهو من قوم يعظمون الهدي، فابعثوا الهدي في وجهه».

فبعثوا الهدي في وجهه.

قال ابن شهاب: فاحتلف الحديث في الحليس، فمنهم من يقول: حاءه فقال له مثل ما قال لبديل وعروة، ومنهم من قال: لما رأى الهدي رجع إلى قريش فقال: لقد رأيت أمراً لئن صددتموه إني لخائف عليكم أن يصيبكم عنت فأبصروا بصركم، قالوا: احلس، ودعوا رجلاً من قريش يقال له: مكرز بن حفص بن الأحنف من بني عامر بن لؤي فبعثوه فلما رآه النبي على قال: «هذا رجل فاجر ينظر بعين».

فقال له مثل ما قال لبديل ولأصحابه في المدة، فجاءهم فأحبرهم فبعثوا سهيل بن عمرو من بني عامر بن لؤي يكاتب رسول الله على الذي دعا إليه، فجاءه سهيل بن عمرو فقال: قد بعثتني قريش إليك أكاتبك على قضية نرتضى أنا وأنت.

فقال النبي ﷺ: «نعم، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم».

قال: ما أعرف الله ولا أعرف الرحمن، ولكن اكتب كما كنا نكتب «باسمك اللهم»، فوجد الناس من ذلك وقالوا: لا نكاتبك على خطة حتى تقر بالرحمن الرحيم.

قال سهيل: إذاً لا أكاتبه على خطة حتى أرجع.

قال رسول الله على: «اكتب باسمك اللهم هذا ما قاضى عليه محمد

رسول الله».

قال: لا أقر، لو أعلم أنك رسول الله ما خالفتك ولا عصيتك ولكن «محمد بن عبد الله».

فوجد الناس منها أيضاً، قال: «اكتب هذا ما قاضى محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو».

فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ألسنا على الحق. أو ليس عدونا على الباطل؟ قال: «بلى»، قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال: «إنى رسول الله ولن أعصيه ولن يضيعنى».

وأبو بكر متنح بناحية، فأتاه عمر فقال: يا أبا بكر، فقال: نعم. قال: ألسنا على الحق؟ أو ليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى، قال: فعلام نعطى الدنية في ديننا؟

قال: دع عنك ما ترى يا عمر، فإنه رسول الله على ولن يضيعه الله ولن يعصيه.

وكان في شرط الكتاب أنه من كان منا فأتاك، فإن كان على دينك رددته إلينا، ومن جاءنا من قبلك رددناه إليك.

قال: أما من جاء من قبلي فلا حاجة لي برده، وأما التي اشترطت لنفسك قبلك فبيني وبينك، فبينما الناس على ذلك الحال إذ طلع عليهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد قد حلى له أسفل مكة متوشحاً السيف، فرفع سهيل رأسه فإذا هو بابنه أبي جندل.

فقال: هذا أول من قاضيتك على رده.

فقال النبي ﷺ: «يا سهيل إنا لم نقض الكتاب بعد».

قال: ولا أكاتبك على خطة حتى ترده.

قال: «فشأنك به»، قال: فهش أبو جندل إلى الناس فقال: يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟!

فلصق به عمر وأبوه آخذ بيده يجتره وعمر يقول: إنما هو رجل ومعك السيف، فانطلق به أبوه.

فكان النبي الله يرد عنهم من جاء من قبلهم يدخل في دينه، فلما المجتمعوا نفر منهم أبو بصير ردهم إليه وأقاموا بساحل البحر، فكألهم قطعوا على قريش متجرهم إلى الشام، فبعثوا إلى رسول الله الله النا نراها منك صلة أن تردهم إليك وتجمعهم فردهم إليه، وكان فيما أرادهم النبي في الكتاب أن يدعوه يدخل مكة فيقضي نسكه وينجر هديه بين ظهريهم.

فقالوا: لا تحدث العرب أنك أحدتنا ضغطة أبداً، ولكن ارجع عامك هذا، فإذا كان القابل أذنا لك، فاعتمرت وأقمت ثلاثاً.

وقام رسول الله ﷺ فقال للناس: «قوموا فانحروا هديكم واحلقوا واحلوا».

فما قام رجل ولا تحرك، فأمر رسول الله على الناس بذلك ثلاث مرات، فما تحرك رجل ولا قام من مجلسه.

فلما رأى النبي الله ذلك دخل على أم سلمة وكان خرج بها في تلك الغزوة، فقال: يا أم سلمة ما بال الناس أمرقم ثلاث مرار أن ينحروا وأن

يحلقوا وأن يحلوا فما قام رجل إلى ما أمرتهم به.

قالت: يا رسول الله أخرج أنت فاصنع ذلك.

فقام رسول الله على حتى يمم هديه فنحره، ودعا حلاقاً فحلقه، فلما رأى الناس ما صنع رسول الله على وثبوا إلى هديهم فنحروه، وأكب بعضهم يحلق بعضاً، حتى كاد بعضهم أن يضم بعضاً من الزحام.

قال ابن شهاب: وكان الهدي الذي ساقه رسول الله على وأصحابه سبعين بدنة.

#### المبحث السادس: في استثناء النساء من شرط صلح الحديبية

99\_ قال البخاري (۱): حدثنا يجيى بن بكير، حدثنا الليث عن عُقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهما يخبران (۲) عن أصحاب رسول الله على قال: «لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ، كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي الله أن لا يأتيك منا أحد (۳) وإن كان على دينك إلا رددته إلينا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري مع الفتح ٥/ ٣١٢ رقم (٢٧١١، ٢٧١١).

<sup>(</sup>٢) في هذه الرواية تصريح بأن مروان والمسور أخذا حديث الحديبية عن أصحاب رسول الله على: قال ابن كثير: هذا هو الأشبه فإن مروان ومسوراً كانا صغيرين يوم الحديبية، والظاهر ألهما أخذاه عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. السيرة النبوية ٣/ ٣٣٦.

وقال الحافظ ابن حجر: هكذا قال عُقيل عن الزهري، واقتصر غيره على رواية الحديث عن المسور بن مخرمة ومروان، وقد تبين برواية عُقيل أنه عنهما مرسل، وهو كذلك، لأهما لم يحضرا القصة، وعلى هذا فهو من سند من لم يسم من الصحابة لأن مروان لا يصح له سماع من النبي الله ولا صحبة، وأما المسور فصح سماعه منه لكنه إنما قدم مع أبيه وهو صغير بعد الفتح، وكانت هذه القصة قبل ذلك بسنتين. الفتح ٥/ ٣١٣.

<sup>(</sup>٣) ألا يأتيك منا أحد: يدل على أن هذا الشرط يشمل الرجال والنساء على حد سواء، وظل سارياً حتى هاجر نسوة من المؤمنات فاستثنى الرسول الله النساء من هذا الشرط، وذلك لنزول الآية وهي قوله تعالى: ﴿إِذَا جاءكم المؤمنات...﴾

وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا (١) منه وأبي سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة، وإن كان مسلماً،

الآية وهذا هو الأظهر، ويدل على ذلك ما جاء في رواية ابن أخي الزهري عند البخاري (الفتح ٧/ ٤٥٣) وفيه: «...لا يأتيك أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا».

ورواية الإمامين عن الزهري عند ابن أبي شيبة، (المصنف ١٤/ ٤٤٩) ورواية ابن إسحاق عن الزهري وفيه: «من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رد عليهم» ابن هشام ٢/ ٣١٧.

وقد ورد الشرط المذكور مفيداً للعموم من غير طريق الزهري عند مسلم من حديث أنس (مسلم بشرح النووي ١٢/ ١٣٩) وعند ابن سعد في الطبقات من حديث عمر بن الخطاب والبراء بن عازب (الطبقات الكبرى ١/١٠١).

ومما يدل على أن الشرط المذكور عام أيضاً مجيء الوليد بن عقبة وأخوه إلى النبي على الله الله والنساء.

ولا يعكر على هذا رواية معمر عن الزهري عند البخاري (الفتح ٥/ ٣٢٩) والتي جاء فيها: «...وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا...» فلفظ رجل يدل على أن النساء مستثنيات من البداية، لكن يظهر أن معمر تفرد بهذه اللفظة مخالفاً بذلك سائر الروايات التي ذكرت الشرط على العموم، وكان ذلك حتى نزلت الآية، والله أعلم.

(١) امتعضوا منه: بعين مهملة وضاد معجمة؛ أي: أنفوا وشق عليهم. الفتح (٥/ ٣١٣).

وجاء المؤمنات (۱) مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق (۲)، فجاء أهلها (۳) يسألون النبي الله أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: ﴿ إِذَا جَاءُكُم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن الله أعلم بإيمانهن الله فيهن: ﴿ إِذَا جَاءُكُم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن الله فيهن الله أعلم بإيمانهن الله فيهن الله فيهن الله أعلم بإيمانهن الله فيهن الها الله فيهن الله فيهن الله فيهن الله فيهن الهائه الهائه الله فيهن الهائه الهائه الهائه الهائه الله فيهن الهائه الهائه

قال ابن حجر: ويقال كانت تحت عمرو بن العاص. الفتح ٥/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>۱) نقل ابن حجر أسماء بعضهن فقال: وسمى من المؤمنات المهاجرات المذكورات: أميمة بنت بشر، وكانت تحت حسان ــ ويقال: ابن الدحداحة ــ قبل أن يسلم فتزوجها سهل بن حنيف، وسبيعة بنت الحارث الأسلمية وكانت تحت مسافر المخزومي، ويقال: صيفي بن الراهب. وأم الحكم بنت أبي سفيان، كانت تحت عياض بن شداد، وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان، وعبدة بنت عبد العزى بن نضلة، كانت تحت عمرو بن ود، قلت: لكن عمرو بن ود قتل بالحندق، وكأنما فرت بعد قتله، وكان من سنة الجاهلية أن من مات زوجها كان أهلها أحق بها، فتح الباري ٥/ ٣٤٨ تحت رقم (٢٧٣٢).

 <sup>(</sup>۲) وهي عاتق: أي بلغت واستحقت التزويج و لم تدخل في السن، وقيل: هي الشابة.
 الفتح ٧/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) ذكر البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٢٩ من طريق الزهري مرسلاً أن الذي جاء في ردها الوليد بن عقبة وأخ له لم يسمه.

وقال ابن حجر: «فخرج أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة بن أبي معيط حتى قدما المدينة فكلما رسول الله ﷺ أن يردها إليهم...»، ثم قال: أخرجه ابن مردويه في تفسيره. الفتح ٧/ ٤٥٤.

إلى قوله: ﴿ وَلا هم يَحلُونَ لَمِنَ ﴾ (١).

قال: دخلت عليه يكتب كتاباً إلى ابن أبي هنيدة (٣) صاحب الوليد بن عالى: دخلت عليه يكتب كتاباً إلى ابن أبي هنيدة (٣) صاحب الوليد بن عبد الملك، وكتب إليه يسأله عن قول الله تعالى: ﴿ وَالله الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمناتُ مهاجرات فامْتَحنُوهُنَّ الله أُعلمُ بإيمانهِنَّ فإنْ عَلمْتُموهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلا تَرْجعُوهُنَّ إلى الكُفّارِ لا هُن حل هم ولا هم يَحلُونَ لَهُنَّ وآتوهم ما أنفقوا ولا جُناح عليكم أن تنكحُوهُنَ إذا آتيتموهن أجُورَهُنَّ ولا تُمْسكُوا بعصم الكوّافر واسألوا ما أنفقم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حُكْمُ الله يَحْكُم بينكمْ والله عليمُ حكيمُ الله يَحْكُم بينكمْ والله عليمُ حكيمُ الله يَعْد إذن وليه، فلما هاجر قريشاً يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاء بغير إذن وليه، فلما هاجر قريشاً يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاء بغير إذن وليه، فلما هاجر

<sup>(</sup>۱) سورة الممتحنة، آية (۱۲) وأخرجه البخاري من طريق ابن أخي الزهري عن عمه، فتح الباري، ٧/ ٤٥٢\_ ٤٥٤ رقم (٤١٨٠).

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢/ ٣٢٦\_ ٣٢٧ بسند حسن إلى عروة لتصريح ابن إسحاق بالتحديث.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الرحمن بن هنيدة أو ابن أبي هنيدة العدوي، مولاهم المدني، رضيع عبد الملك، ثقة من الرابعة، قد، التقريب ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الممتحنة آية رقم (١٠).

النساء إلى رسول الله وإلى الإسلام، أبى الله أن يُرْدَدُن إلى المشركين إذا هن امتحن بمحنة الإسلام فعرفوا ألهن إنما جئن رغبة في الإسلام، وأمر برد صداق من صدفاق اليهم إن احتبسن عنهم، إن هم ردوا على المسلمين صداق من حبسوا عنهم من نسائهم ذلك حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم، فأمسك رسول الله والنساء ورد الرجال، وسأل الذي أمره الله به أن يسأل من صدقات نساء من حبسوا منهن، وأن يردوا عليهم مثل الذي يردون عليهم إن هم فعلوا، ولولا الذي حكم الله به من هذا الحكم لرد رسول الله النساء كما رد الرجال، ولولا الهدنة والعهد الذي كان بينه وبين قريش يوم الحديبية لأمسيك النساء، ولم يردد لهن صداقاً، وكذلك كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد» (۱).

<sup>(</sup>۱) وأخرجه الطبري في تفسيره ۲۸/ ۲۹ من طريق سلمة بن الفضل الأبرش، والبيهقي في السنن الكبرى ۹/ ۲۲۸ ـ ۲۲۹، من طريق يونس بن بكير، والواحدي في أسباب النسزول ص ۶۸۹ ـ ۶۹، من طريق عبد الله بن إدريس ثلاثتهم عن ابن إسحاق، وفيها بعض الاختصار. وأخرجه الواقدي مطولاً في المغازي ۲/ ۲۳۱، من طريق محمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة. والواقدي متروك.

#### المبحث السابع:

#### فيما ظهر من علامات النبوة في الحديبية

1 • 1 — قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، قال: أخبرنا أبو بكر بن عتاب، قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي أويس، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة (ح)

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة (۱) عن ابن شهاب، قال: قال ابن عباس: لما رجع رسول الله على من الحديبية كلمه بعض أصحابه فقالوا: جهدنا (۲) وفي الناس ظهر (۳) فانحره لنا، فنأكل من لحومه، وندهن من جلوده.

فقال عمر بن الخطاب عليه: لا تفعل يا رسول الله، فإن الناس إن يكن معهم بقية ظهر أمثل.

<sup>(</sup>١) تقدمت تراجم سند هذه الرواية.

<sup>(</sup>٢) جهدنا: جهد الرجل فهو مجهود إذا وجد مشقة. النهاية ١/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) الظهر: الإبل التي يحمل عليها وتركب، يقال: فلان عنده ظهر أي إبل. النهاية ٣/ ١٦٦.

فقال رسول الله ﷺ: «ابسطوا أنطاعكم (١) وعباءكم» (٢).

ففعلوا، ثم قال: «من كان عنده بقية من زاد وطعام فلينثره» (٣)، ودعا لهم ثم قال: «قربوا أوعيتكم فأخذوا ما شاء الله» (٤).

وهذا الحديث سنده منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس، ويشهد له ما أخرجه مسلم من حديث إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه، فذكر نحوه. مسلم في كتاب اللقطة رقم (١٧٢٩) وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط ٢/ ١٢٨. والمراني في الأوسط ٢/ ١٢٨. والمراني في الأوسط ٢/ ١٢٨. والمراني في الأوسط ٤/ ١٢٨. والمراني في المراني في المراني لكونه لم يسلم إلا سنة سبع عام خيبر، فيحتمل أنه سمعه من بعض الصحابة.

<sup>(</sup>١) النطع: بالكسر وبالفتح والتحريك: بساط من الأديم، والجمع أنطاع ونطوع، القاموس (نطع).

<sup>(</sup>٢) العباء: ضرب من الأكسية، الواحدة عباءة، وعباية، وقد تقع على الواحد لأنه جنس. النهاية ٣/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) نثر الشيء ينثره وينثره نثراً ونثاراً: رماه متفرقاً. القاموس (نثر).

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة ٤/ ١١٩.

#### المبحث الثامن:

### في قصة أبي بصير وأبي جندل رضي الله عنهما

البيهقي (١): أحبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، قال: أحبرنا أبو بكر بن عتاب العبدي، قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة (ح)

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة (٢) عن ابن شهاب، وهو لفظ حديث القطان، قال: «ولما رجع رسول الله الله المدينة انفلت رجل من أهل الإسلام من ثقيف، يقال له: أبو بصير بن أسيد بن جارية الثقفي، من المشركين فأتى رسول الله الله علم مسلماً مهاجراً، فبعث في أثره الأحنس بن المشركين من بني منقذ، أحدهما: \_ زعموا \_ مولى، والآخر من أنفسهم، اسمه: ححش بن جار، وكان ذا جلد ورأي في أنفس المشركين،

<sup>(</sup>۱) دلائل النبوة ٤/ ۱۷۲ ـــ ۱۷۰. من مرسل الزهري، ولكن لبعض هذه الرواية شواهد صحيحة كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) تقدمت تراجم رجال إسناد هذه الرواية.

وجعل لهما الأخنس في طلب أبي بصير جعلاً<sup>(۱)</sup>، فقدما على رسول الله على أبا بصير إليهما، فخرجا به حتى إذا كان بذي الحليفة، سل جحش سيفه ثم هزه فقال: لأضربن بسيفي هذا في الأوس والخزرج يوماً إلى الليل.

فقال له أبو بصير: أو صارم (٢) سيفك هذا؟

قال: نعم.

قال: ناولنيه أنظر إليه، فناوله إياه، فلما قبض عليه ضربه به حتى برد.

ويقال: بل تناول أبو بصير سيف المنقذي بفيه وهو نائم فقطع إساره (٦)، ثم ضربه به حتى برد، وطلب الآخر فجمز (١) مذعوراً مستخفياً حتى دخل المسجد ورسول الله على جالس فيه، فقال رسول الله الله وجاء أبو رآه: «لقد رأى هذا ذعراً»، فأقبل حتى استغاث برسول الله الله وجاء أبو بصير يتلوه، فسلم على رسول الله الله وقال: وفت ذمتك دفعتني إليهما، فعرفت ألهم سيعذبونني ويفتنوني عن ديني.

<sup>(</sup>١) الجعل: هو الأجرة على الشيء فعلاً أو أمراً. النهاية ١/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) أو صارم سيفك: الصرم: القطع. النهاية ٣/ ٦٢.

<sup>(</sup>٣) فقطع إساره: الإسار بالكسر مصدر أسرته أسراً وإساراً، وهو الحبل، والقد الذي يشد به الأسير. النهاية ١/ ٤٨.

<sup>(</sup>٤) فجمز مذعوراً: أي أسرع هارباً من القتل، يقال: جمز يجمز جمزاً. النهاية ١/ ٢٩٤.

فقتلت المنقذي، وأفلتني هذا.

قال رسول الله ﷺ: «ويل امه مسْعَر حرب لو كان معه أحد» (١)، وجاء أبو بصير بسَلَبه (٢) إلى رسول الله ﷺ فقال: خمس يا رسول الله.

قال: «إني إذا خمسته لم أوف لهم بالذي عاهدهم عليه، ولكن شأنك بسلب صاحبك، واذهب حيث شئت».

فخرج أبو بصير معه خمسة نفر كانوا قدموا معه مسلمين من مكة حيث قدموا، فلم يكن طلبهم أحد، ولم ترسل قريش كما أرسلوا في أبي بصير حتى كانوا بين العيص (٣) وذي المروة (٤) من أرض جهينة على طريق عيرات قريش مما يلي سيف البحر، ولا يمر بهم عير لقريش إلا أخذوها

<sup>(</sup>۱) من أول قول الزهري «ولما رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة» إلى هنا أخرجه البخاري في صحيحه من طريق الزهري عن المسور ومروان. انظر: صحيح البخاري مع الفتح ٥/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) السلب: ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه من سلاح وثياب ودابة وغيرها. النهاية ٢/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) العيص: بالكسر: منبت خيار الشجر، وهو واد لجهينة بين المدينة والبحر يبعد عن مدينة ينبع (١٥٠) كيلاً شمالاً، ولا زالت قرية عامرة في إمارة المدينة. المعالم الأثيرة ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) يقع ذو المروة عند مفيض وادي الجزل، إذا دفع في «إضم» شمال المدينة المنورة على مسافة ثلاثمائة كيل، وما زالت معروفة بهذا الاسم، وكان بها سبرة بن معبد الجهني صاحب رسول الله على المعالم الأثيرة ٢٥٠.

وقتلوا أصحابها، وكان أبو بصير يكثر أن يقول:

الله ربي العلمي الأكبر من ينصر الله فسوف ينصر ويقع الأمر على ما يقدر

وانفلت أبو جندل بن سهيل بن عمرو في سبعين راكباً أسلموا وهاجروا فلحقوا بأبي بصير وكرهوا أن يقدموا على رسول الله على في هدنة المشركين، وكرهوا الثواء بين ظهري قومهم، فنزلوا مع أبي بصير في منـزل كريه إلى قريش، فقطعوا به مادتهم من طريق الشام، وكان أبو بصير زعموا وهو في مكانه ذلك يصلى الأصحابه، فلما قدم عليه أبو جندل كان هو يؤمهم، واجتمع إلى أبي جندل حين سمعوا بقدومه ناس من بني غفار، وأسلم وجهينة وطوائف من الناس حتى بلغوا ثلاثمائة مقاتل وهم مسلمون، قال: فأقاموا مع أبي جندل وأبي بصير لا يمر بهم عير لقريش إلا أخذوها وقتلوا أصحابها، فأرسلت قريش إلى رسول الله ﷺ أبا سفيان بن حرب يسألون ويتضرعون إليه أن يبعث إلى أبي بصير، وأبي جندل بن سهيل ومن معه فقدموا عليهم وقالوا: من حرج منا إليك فأمسكه غير حرج أنت فيه، فإن هؤلاء والركب قد فتحوا علينا باباً لا يصلح إقراره، فلما كان ذلك من أمرهم على الذين كانوا أشاروا على رسول الله علي أن يمنع أبا جندل من أبيه بعد القضية أن طاعة رسول الله على خير لهم فيما أحبوا وفيما كرهوا من رأي من ظن أن له قوة هي أفضل مما خص الله به رسوله ﷺ من العون والكرامة، و لم يزل أبو جندل وأبو بصير وأصحاهما الذين اجتمعوا إليهما هنالك حتى مر بهم أبو

العاص بن الربيع وكان تحته زينب بنت رسول الله على من الشام في نفر من قريش فأخذوهم وما معهم وأسروهم (١)، ولم يقتلوا منهم أحداً لصهر أبي العاص رسول الله على وأبو العاص يومئذ مشرك، وهو ابن أخت خديجة بنت حويلد لأمها وأبيها، وخلوا سبيل أبي العاص، فقدم المدينة على امرأته وهي بالمدينة عند أبيها كان أذن لها أبو العاص حين خرج إلى الشام أن تقدم المدينة فتكون مع رسول الله على فكلمها أبو العاص في أصحابه الذين أسر أبو جندل وأبو بصير وما أخذوا لهم فكلمت رسول الله على في ذلك فزعموا أن رسول الله على قام فخطب الناس فقال: «إنا صاهرنا ناساً، وصاهرنا أبا العاص، فنعم الصهر وجدناه، وإنه قدم من

<sup>(</sup>۱) هذه الرواية التي ذكرها البيهقي عن الزهري تفيد أن الذي أسر أبا العاص بن الربيع ومن معه أبو بصير وأبو جندل، وأصحابهما، وهي مرسلة، أما ابن إسحاق فقد ذكرها بسياق آخر مرسلة عن يزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر، وذكر فيها أن الذي أسر أبا العاص سرية لرسول الله في خرجت من المدينة (ابن هشام المحات) وقد وصلها الحاكم من طريق ابن إسحاق، قال حدثني يجيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة وفيه: «أن رسول الله في هو الذي وجه السرية للعير التي فيها أبو العاص قافلة من الشام وكانوا سبعين ومائة راكب أميرهم زيد بن حارثة، وذلك في جمادى الأولى سنة ست من الهجرة...» وذكر بقية القصة، المستدرك ٣/ ٢٣٦. وقال الألباني عن رواية الزهري: لا يصح، لأن ابن عقبة رواه عن الزهري مرسلاً. حاشية فقه السيرة للغزالي ص٣٦٦، ثم قال: قد وصله الحاكم ٣/ ٢٣٦. ١٢٧٠ من حديث عائشة وإسناده جيد، فالأولى الاعتماد على هذا السياق دون ما في الكتاب. المصدر السابق.

الشام في أصحاب له من قريش، فأخذهم أبو جندل وأبو بصير فأسروهم، وأخذوا ما كان معهم ولم يقتلوا منهم أحداً، وأن زينب بنت رسول الله على سألتنى أن أجيرهم فهل أنتم مجيرون أبا العاص وأصحابه؟

فقال الناس: نعم، فلما بلغ أبا جندل وأصحابه قول رسول الله على أبي العاص وأصحابه الذين كانوا عنده من الأسرى ردَّ إليهم كل شيء أخذ منهم حتى العقال<sup>(۱)</sup>، وكتب رسول الله الي إلى أبي جندل وأبي بصير يأمرهم أن يقدموا عليه، ويأمر من معهما ممن اتبعهما من المسلمين أن يرجعوا إلى بلادهم وأهليهم، ولا يعترضوا لأحد مر بهمم من قريش وغيرها، فقدم كتاب رسول الله الي زعموا على أبي جندل وأبي بصير، وأبو بصير يموت، فمات وكتاب رسول الله الي ينده يقرؤه (۱)، فدفنه أبو جندل مكانه وجعل عند قبره مسجداً ")، وقدم أبو جندل على رسول الله الله جندل على رسول

<sup>(</sup>۱) العقال: الحبل الذي يعقل به البعير، وإنما يضرب المثل في مثل هذا بالأقل. النهاية ٣/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) في زاد المعاد لابن القيم ٣/ ٢٨٣، فمات وهو على صدره.

<sup>(</sup>٣) قد نحى رسول الله ﷺ عن اتخاذ القبور مساجد، فقد قال ﷺ: «... لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» أخرجه البخاري في الصحيح مع الفتح ٦/ ٤٦٥ رقم (٣٤٥٣)، ومسلم ١/ ٣٧٦ ل وقم (٥٣٠) ومسند أحمد ٣/ ٤٧٣ رقم (٥٣٠)، ومصنف عبد الرزاق رقم (٩٧٥١، ٤٧٥٤) ومسند أحمد ٣/ ٣٧٤ رقم [١٨٨٤] أرناؤوط.

ولكن ربما أن النهي لم يعلم به أبو جندل ﷺ، والرواية مرسلة، وهذه من الألفاظ

الله على معه ناس من أصحابه ورجع سائرهم إلى أهليهم، وأمنت عيرات قريش، ولم يزل أبو جندل مع رسول الله على وشهد ما أدرك من المشاهد بعد ذلك وشهد الفتح ورجع مع رسول الله على فلم يزل معه بالمدينة حتى توفي رسول الله على وقدم سهيل بن عمرو المدينة أول خلافة عمر بن الخطاب، فمكث بالمدينة شهراً ثم خرج مجاهداً إلى الشام بأهله وماله، هو والحارث بن هشام (۱)، فاصطحبا جميعاً، وخرج أبو جندل مع أبيه سهيل إلى الشام فلم يزالا مجاهدين بالشام حتى ماتا جميعاً، مات الحارث بن هشام فلم يزالا مجاهدين بالشام حتى ماتا جميعاً، مات الحارث بن هشام فلم يبق من ولده إلا عبد الرحمن بن الحارث (۱) فتروج

المنكرة فيها.

<sup>(</sup>۱) هو: الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أبو عبد الرحمن القرشي المخزومي أخو أبي جهل وابن عم خالد بن الوليد، شهد بدراً وأحداً مع المشركين حتى أسلم يوم فتح مكة ثم حسن إسلامه، خرج من مكة بأهله وماله زمن عمر إلى الشام فلم يزل مجاهداً حتى ختم الله له بخير، فاستشهد يوم اليرموك، وقال الواقدي: مات في طاعون عَمَواس. الإصابة ١/ ٢٩٣ ــ ٢٩٤.

<sup>(</sup>۲) هو: عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم القرشي المخزومي يكني أبا محمد، قيل: كان ابن عشر في حياة النبي الله حكى ذلك عن مصعب وهو وَهْمٌ بل كان صغيراً، وحرج أبوه بعد النبي الله لما حرج إلى الجهاد بالشام فمات أبوه في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة، وتزوج عمر أمه فنشأ في حجر عمر، كان ممن ندبه عثمان لكتابة المصاحف. قال ابن سعد: كان من أشراف قريش، وقال ابن حبان: مات سنة ثلاث وأربعين. الإصابة ٣/ ٦٦.

عبد الرحمن فاختة بنت عتبة (١)، فولدت له أبا بكر بن عبد الرحمن فاختة بنت عتبة عبد الرحمن (٢) وأكابر ولده، فهذا حديث أبي حندل وأبي بصير رضي الله عنهما».

(۱) هي: فاختة بنت عتبة بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس، ولم يكن بقي من ولد سهيل بن عمرو غيرها، فسماهما عمر بن الخطاب «الشريدين» وقال: زوجوا

الشريد الشريدة لعل الله أن ينشر منهما خيراً،

فتزوج عبد الرحمن فاختة، نسب قريش لمصعب الزبيري ٣٠٣.

(٢) هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المحزومي المدني، قيل: اسمه محمد، وقيل: المغيرة، وقيل: أبو بكر اسمه وكنيته أبو عبد الرحمن وقيل: اسمه كنيته.

ثقة، عابد، فقيه، من الثالثة، توفي سنة ٩٤هـ، وقيل: غير ذلك، ع، التقريب ٦٢٣.

## الفصل الثاني:

في غزوة خيبر والأحداث التي أعقبتها

وفيه عشرون مبحثاً:

المبحث الأول: في سبب الغزوة.

المبحث الثاني: في تاريخ الغزوة.

المبحث الثالث: في فتح خيبر على يد علي ﷺ وقتله مرحبا اليهودي.

المبحث الرابع: في استشهاد عامر بن الأكوع.

المبحث الخامس: في موقف بني فزارة من أهل خيبر.

المبحث السادس: في قصة الرجل الذي قتل نفسه.

المبحث السابع: في اصطفاء الرسول ﷺ صفية بنت حيى رضي الله عنها وزواجه بها.

المبحث الثامن: في محاولة قتل النبي ﷺ بالسم.

المبحث التاسع: في أثر ذلك السم على النبي على



المبحث العاشر: في فتح خيبر هل كان صلحاً أم عنوة.

المبحث الحادي عشر: في تقسيم غنائم خيبر على أهل الحديبية.

المبحث الثاني عشر: في غزوة وادي القرى.

المبحث الثالث عشر: في رجوع النبي ﷺ وأصحابه من خيـــبر ونومهم عن صلاة الصبح.

المبحث الرابع عشر: في سرية أبان بن سعيد بن العاص إلى نجد. المبحث الخامس عشر: في عمرة القضاء.

المبحث السادس عشر: في سرية ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم.

المبحث السابع عشر: في سرية كعب بن عمير الغفاري إلى قضاعة من ناحية الشام.

المبحث الثامن عشر: في سرية ذات السلاسل.

المبحث التاسع عشر: في سرية مؤتة.

المبحث العشرون: في إرسال النبي ﷺ سرية إلى إضم وقتلهم رجلاً بعد إسلامه.

## الفصل الثاني: في غزوة خيبر والأحداث التي أعقبتها، وفيه عشرون مبحثاً

#### المبحث الأول: في سبب الغزوة

الحسن القاضي، قالا: حدثنا أبو العباس المعمد بن يعقوب، قال: الحسن القاضي، قالا: حدثنا أبو العباس المعمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد المعمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس المعمد بن بكير عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم، والمسور بن عزمة ألهما حدثاه جميعاً قالا: انصرف رسول الله المعلم الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة، فأعطاه الله على فيها خيبر والمدينة، فأعطاه الله على فيها خيبر على المدينة فيها خيبر على المدينة فيها خيبر المعلم المدينة فيها خيبر المعلم المدينة فيها خيبر العبد المعلم المدينة فيها خيبر المعلم المعلم المعلم المعلم فيها خيبر المعلم المعلم المعلم المعلم فيها خيبر المعلم المعلم فيها خيبر المعلم المعلم المعلم فيها خيبر المعلم المعلم فيها خيبر المعلم فيها خيبر المعلم فيها خيبر المعلم في المعلم

<sup>(</sup>١) ثقة تقدم في الرواية رقم (٨٤).

<sup>(</sup>٢) ثقة تقدم في الرواية رقم (٨٤).

<sup>(</sup>٣) أحمد بن عبد الجبار بن محمد العطاردي، أبو عمر الكوفي، ضعيف، وسماعه للسيرة صحيح، من العاشرة، لم يثبت أن أبا داود أخرج له، مات سنة اثنتين وسبعين وله خمس وتسعون سنة، د. التقريب ٨١، تقدمت ترجمته في الرواية رقم (٢٠) .

<sup>(</sup>٤) يونس، تقدمت ترجمته في الرواية (٢٠).

<sup>(</sup>٥) خيبر ... بمعجمة وتحتانية وموحّدة ... بوزن جعفر، وسميت : خيبر/ بخيبر بن قانية وهو أول من نزلها. معجم ما استعجم للبكري ٢/٣٢٥، وفتح الباري ٤٦٤/٧، ووهي تبعد عن المدينة من جهة الشمال قرابة (١٦٥) كيلاً بالطريق المعبد. معجم المعالم الجغرافية ١١٨٨.

﴿ وَعَدَّكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرةً تَأْخَذُونُها فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذَه ﴿ حَيْرَ، فَقَدَمُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرةً تَأْخَذُونُها فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذَه ﴾ حيير في المحرم (١)، فنــزل رسول الله على بالرَّجِيْع (٢) \_ واد بين خيبر وغطفان \_ فتخوف أن تمدهم غطفان، فبات به حتى أصبح فغدا إليهم (٣).

<sup>(</sup>١) وهو الصواب، وسيأتي من خالفه في ذكر الشهر في المبحث الثاني.

<sup>(</sup>۲) الرّجيع: بفتح الراء وكسر الجيم وآخره عين مهملة ، مكان قرب خيبر، ذكر ابن إسحاق أن النبي على حين خرج إلى خيبر نزل بواد يقال له: الرجيع، فترل بينهم وبين أن يمدوا أهل خيبر، وهو غير الرجيع، الذي غدرت فيه عضل والقارّة بسرية عاصم بن ثابت وأصحابه. معجم البلدان ٢٩/٣.

(٣) دلائل النبوة ٤/٧٤٤.

#### المبحث الثاني: في تاريخ الغزوة

٤٠١ أخرج البيهقي في الدلائل من حديث محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب: هذا ذكر مغازي النبي التي قاتل فيها، فذكرهن، وقال في جملتهن "ثم قاتل يوم حيبر من سنة ست(١).

(۱) دلائل النبوة للبيهقي ١٩٥/، وممن قال بأنها سنة ست الإمام مالك كما في تاريخ أبي زرعة الدمشقي ٢٣٠/، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٣/، وزاد المعاد ٣/ ٣١٦، وممن قال بذلك أيضاً ابن حزم الظاهري، جوامع السيرة ١٦٧، وسيأتي التوجيه في ذلك.

وحدد ابن شهاب الشهر فذكر أن حيبر كانت في المحرم، انظر: دلائل البيهقي

وكذلك قال ابن إسحاق إلا أنه قال في السنة السابعة. ابن هشام ٣٢٨/٢.

وممن قال بأنها في السنة السابعة أيضاً: الواقدي كما في المغازي ١٠٣٤/٢، إلا أنه قال: كانت في شهر صفر أو ربيع الأول، وابن سعد كما في الطبقات ١٠٦/٢، الإ أنه قال بأنها كانت في شهر جمادى الأولى وذكر البلاذري في أنساب الأشراف قسم السيرة، أنها كانت في صفر سنة سبع، قال: ويقال: في جمادى الأولى، ويقال: في شهر ربيع الأولى. أنساب الأشراف ١/ ٣٥٢ رقم (٧٣٧).

قال ابن القيم في الزاد (٣/ ٣١٦): والجمهور على ألها في السابعة، ولعل الخلاف مبني على أول التاريخ، هل هو شهر ربيع الأول شهر مقدمه المدينة، أو من المحرم في أول السنة؟

وللناس في هذا طريقان: فالجمهور على أن التاريخ وقع من المحرم، وأبو محمد ابن حزم يرى أنه من شهر ربيع الأول حين قدم. أ. هـ.. وذكر نحو هذا

#### المبحث الثالث:

### في فتح خيبر على يد على ﷺ وقتله مرحباً اليهودي

• • • • أخرج معمر في جامعه عن الزهري عن ابن المسيب: أن النبي على قال يوم خيبر: «لأدفعنَّ الراية إلى رجل يحب الله ورسوله \_ أو يحبه الله ورسوله \_) فدفعها إلى عليّ وإنه لأرمد ما يبصر موضع قدميه، فبصق في عينيه، وكان الفتح (١).

التوفيق الحافظ ابن حجر في الفتح ٧/ ٤٦٤. ورجع قول ابن إسحاق. انظر: الفتح ٧/ ٤٦٤.

وقد ذكر ابن سعد في موضع آخر ألها كانت في رمضان لثمان عشرة خلت منه، الطبقات ٢/ ١٠٨، وكذلك ابن أبي شيبة في المصنف ١٤/ ٤٦٣، حديث رقم (١٨٧٢٦)، وهذا غريب مع أن إسناد الحديث حسن كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح ٤/ ٤٦٥. فقد قال رحمه الله: الحديث إسناده حسن، إلا أنه خطأ ولعلها كانت إلى حنين فتصحفت، وتوجيهه: بأن غزوة حنين كانت ناشئة عن غزوة الفتح، وغزوة الفتح خرج النبي الله فيها في رمضان جزماً. الفتح ٧/ ٤٦٥.

(۱) جَامع معمر المطبوع مع مصنف عبد الرزاق ۱۱/ ۲۲۸ رقم (۲۰۳۹۰) ومن طریق معمر أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه ۷۰/۱۲ رقم (۱۲۱٤۷).

وفتح خيبر على يد على ﷺ ثابت في البخاري من غير طريق الزهري (صحيح البخاري مع الفتح ٧/ ٤٧٦ رقم (٤٢٠٩، ٤٢٠٠) من حديث سلمة بن الأكوع وسهل بن سعد، ومسلم رقم (٢٤٠٥ و ٢٤٠٧).

ومسند أحمد ١٤/ ٥٤٠ رقم [٨٩٩٠] أرناؤوط، والحاكم في المستدرك ٣/ ٣٧،

الماعيل بن منصور (۱) في سننه قال: نا إسماعيل بن عياش (۲) عن إسماعيل بن رافع (۳) عن الزهري قال: بارز علي شهر رجلاً من اليهود يقال له مرحب فقتله وأخذ سلبه (۱).

البيهقي من طريق محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب: أن رسول الله على قام يوم خيبر فوعظ الناس، فلما

ودلائل البيهقي ٤/ ٢١٤ ــ ٢١٥، عن الزهري مرسلاً وستأتي إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) هو: سعید بن منصور بن شعبة، أبو عثمان الخراساني، نزیل مکة، ثقة مصنف و کان لا یرجع عما في کتابه لشدة و ثوقه به، مات سنة سبع وعشرین، وقیل بعدها، من العاشرة، ع، التقریب ۲٤۱، رقم (۲۳۹۹).

<sup>(</sup>۲) إسماعيل بن عياش بن سُليم العنسي، بالنون، أبو عتبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، من الثامنة، توفي سنة إحدى \_\_ أو اثنتين \_\_ وثمانين، وله بضع وسبعون سنة، ي، التقريب ١٠٩، وهو هنا يروي عن إسماعيل ابن رافع، مدن بصري.

<sup>(</sup>٣) إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري المدني، نزيل البصرة، يكني أبا رافع، ضعيف الحفظ، من السابعة، مات في حدود الخمسين، البخاري ت ق، التقريب ١٠٧ رقم (٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) سنن سعيد بن منصور ٢/ ٢٦١ رقم (٢٦٩٩) وسنده ضعيف، لكن يشهد لذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه \_ من غير طريق الزهري \_ من حديث سلمة بن الأكوع أن الذي قتل مرحباً هو علي بن أبي طالب ﷺ. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٢١/ ١٨٥ \_ ١٨٦.

فرغ من موعظته، دعا علي بن أبي طالب وهو أرمد<sup>(۱)</sup> فبصق في عينيه ودعا له بالشفاء، ثم أعطاه الراية واتبعه المسلمون واتبعتهم دعوة النبي ووطنوا (۲) أنفسهم على الصبر، فلما أن دنا المسلمون من باب الحصن خرجت إليه اليهود بعاديتها<sup>(۱)</sup> فقتل صاحب عادية اليهود، فانقطعوا وقتل محمد بن مسلمة أخو بني عبد الأشهل مرحباً اليهودي، لفظ حديث محمد ابن فليح (٤).

قال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله.

ثم ذكر قصة قتله، ابن هشام ٢/ ٣٣٣، ومن طريق ابن إسحاق أخرجه أحمد ٣٣/ ٣٣٨ رقم [١٥١٣٤] أرناؤوط.

قال النووي: هذا هو الأصح أن علياً هو قاتل مرحب، وقيل: إن قاتل مرحب

<sup>(</sup>١) الرمد: وجع العين وانتفاخها، لسان العرب. مادة (رمد).

<sup>(</sup>٢) توطين النفس: تمهيدها، وطّن نفسه على الشيء وله فتوطنت، حملها عليه فتحملت وذلت له، لسان العرب، مادة (وطن).

 <sup>(</sup>٣) فخرجت عاديتهم: أي الذين يعدون على أرجلهم. النهاية ٣/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي ٤/ ٢١٤ ــ ٢١٥، وهو مرسل، وقد وصله ابن إسحاق من غير طريق الزهري فقال: فحدثني عبد الله بن سهل، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وذكر خروج مرحب وطلبه للمبارزة، وذكر قول النبي ﷺ:
«...من لهذا؟»

#### المبحث الرابع: في استشهاد عامر بن الأكوع

 $\wedge$  المن الإمام مسلم (۱): وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن (ونسبه غير ابن وهب فقال: ابن عبد الله بن كعب بن مالك) (۲): أن سلمة بن الأكوع قال: لما

هو محمد بن مسلمة، قال ابن عبد البر في كتابه الدرر في مختصر السير: قال محمد بن إسحاق إن محمد بن مسلمة هو قاتله، قال: وقال غيره: إنما كان قاتله علياً، قال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح عندنا، قال ابن الأثير: الصحيح الذي علياً مقل أكثر أهل الحديث وأهل السير أن علياً هو قاتله، والله أعلم، شرح النووي على مسلم ١٢/ ١٨٦.

وقال الحافظ ابن حجر: وقيل محمد بن مسلمة كان بارزه فقطع رجليه فأجهز عليه على. فتح الباري (٧/ ٤٧٨).

وقد ذكر الواقدي: أن محمد بن مسلمة قطع ساقي مرحب، فقال مرحب: أجهز على يا محمد.

قال محمد: ذق الموت كما ذاقه أخي محمود وجاوزه، فمر به علي فضرب عنقه، وأخذ سلبه. مغازي الواقدي ٢/ ٦٥٦. قلت: وبذلك يجمع بين الروايتين.

وقيل: إن الذي قتله هو الحارث أخو مرحب فاشتبه على بعض الرواة، فإن لم يكن كذلك وإلا فما في الصحيح مقدم على ما سواه. فتح الباري ٧/ ٤٧٨.

(۱) صحيح مسلم بشرح النووي ۱۲/ ۱۲۹.

(٢) قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم وهو صحيح، وهو من فضائل مسلم ودقيق نظره وحسن خبرته وعظيم إتقانه، وسبب هذا: أن أبا داود والنسائي وغيرهما من الأئمة رووا هذا الحديث بهذا الإسناد وعن ابن شهاب قال:

كان يوم خيبر قاتَل أخي (١) قتالاً شديداً مع رسول الله ﷺ فارتدّ عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله ﷺ في ذلك، وشكوا فيه: رجلٌ مات في سلاحه، وشكوا في بعض أمره.

#### والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصــدقنا ولا صــلينا

أخبري عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك عن سلمة قال أبو داود: قال أحمد بن صالح: الصواب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، وأحمد بن صالح هذا هو شيخ أبي داود في هذا الحديث وغيره وهو رواية عن ابن وهب.

قال الحافظ: والوهم في هذا من ابن وهب فجعل عبد الله بن كعب راوياً عن سلمة وجعل عبد الرحمن راوياً عن عبد الله وليس هو كذلك، بل عبد الرحمن يرويه عن سلمة وإنما عبد الله والده فذكره في نسبه، لأن له رواية في هذا الحديث، فاحتاط مسلم فله فلم يذكر في روايته عبد الرحمن وعبد الله كما رواه ابن وهب بل اقتصر على عبد الرحمن ولم ينسبه لأن ابن وهب لم ينسبه، وأراد مسلم تعريفه فقال: قال غير ابن وهب، وحذف مسلم ذكر عبد الله من رواية ابن وهب وهذا جائز. أ. ه...

شرح النووي على مسلم ١٢/ ١٧٠ــ ١٧١.

<sup>(</sup>۱) اسمه: عامر بن الأكوع ﷺ، كما في البخاري رقم (٤١٩٦) ومسلم بشرح النووي ١٢/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) الرجز: بحر من بحور الشعر، فهو كهيئة السجع إلا أنه في وزن الشعر. النهاية ٢/ ١٩٩.

فقال رسول الله علي: «صدقت».

وأنزلنْ سكينةً علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا

قال: فلما قضيت رجزي قال رسول الله ﷺ: «من قال هذا؟ » قلت: قاله أخى.

فقال رسول الله ﷺ: «يرحمه الله».

قال: فقلت: يا رسول الله، إن ناساً ليهابون الصلاة عليه، يقولون: رجلٌ مات بسلاحه.

فقال رسول الله علي: «مات جاهداً مجاهداً» (١).

قال ابن شهاب: ثم سألت ابناً لسلمة بن الأكوع، فحدثني عن أبيه مثل ذلك، غير أنه قال حين قلت: «إن ناساً يهابون الصلاة عليه»، فقال رسول الله عليه: «كذبوا، مات جاهداً مجاهداً، فله أجره مرتين»، وأشار بإصبعيه (۲).

<sup>(</sup>۱) قوله: مات جاهداً مجاهداً: هو \_\_ بكسر الهاء وتنوين الدال \_\_ مُجاهداً \_\_ بضم الميم وتنوين الدال أيضاً \_\_ وفسروا الجاهد بالجاد في عمله أي أنه لجاد في طاعة الله، والمجاهد هو المجاهد في سبيل الله وهو الغازي. النووي على صحيح مسلم ١٢ / ١٦٨ \_\_ ١٦٩.

<sup>(</sup>۲) وأخرجه أبو داود من طريق الزهري في الجهاد: باب في الرجل يموت بسلاحه رقم (۲) وأخرجه أبو داود من طريق الزهري في الجهاد: باب في المسند ۲۷/ ۲۹ ـ ۳۰ رقم (۲۹۳)، والنسائي ۲/ ۳۰ ـ ۳۰ وأحمد في المسند ۲۷/ ۲۹ رقم ۲۹۱۳)،

#### المبحث الخامس: في موقف بني فزارة من أهل خيبر

9 • 1 - أخرج البيهقي من حديث محمد بن فليح قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، قال: كانت بنو فزارة (١) ممن قدم على أهل خيبر ليعينوهم، فراسلهم رسول الله على ألا يعينوهم، وسألهم أن يخرجوا عنهم ولكم من خيبر كذا وكذا (٢)، فأبوا عليه، فلما فتح الله عليه خيبر أتاه من كان من بني فزارة، فقالوا: حظنا والذي وعدتنا.

فقال رسول الله ﷺ: «حظكم» أو قال: «لكم ذو الرُّقَيبة» (٣) جبل من جبال خيبر، فقالوا: إذاً نقاتلك.

فقال: «موعدكم جَنَفًا» (٤).

والطبراني في الكبير ٧/ ٧ رقم (٦٢٢٥، و ٦٢٢٧، و٦٢٣٠)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣١٢.

وأخرج نحوه البخاري من غير طريق الزهري رقم (٤١٩٦)، ومسلم بشرح النووي ١٦/ ١٦٧... ١٦٩.

<sup>(</sup>۱) بنو فزارة: بطن من غطفان، وفزارة هو ابن ذبیان بن بغیض بن ریث بن غطفان ابن سعد بن قیس عیلان بن مضر بن نزار معد بن عدنان، جمهرة أنساب العرب. لابن حزم ۲۵۵.

<sup>(</sup>٢) في مغازي الواقدي (٢/ ٢٥٠): أن ارجع بمن معك ولك نصف تمر خيبر هذه السنة.

<sup>(</sup>٣) ذو الرقيبة: تصغير الرقبة، حبل مطل على خيبر، معجم البلدان ٣/ ٦٠، والمعالم الأثيرة ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) موعدكم «جنفا»: \_ بفتح الجيم والنون والمد \_، وفي رواية \_ بضم الجيم \_،

فلما سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ حرجوا هاربين (١).

وهو موضع في صقع خيبر ولا يزال معروفاً في الضغن، منحدر الحرة، حرة خيبر وفدك شرقاً، المعالم الأثيرة ٩٢\_ ٩٣.

(١) دلائل النبوة ٤/ ٢٤٨ ــ ٢٤٩ وهي رواية مرسلة.

وقد ذكر الواقدي في المغازي (٢٠٠/٣\_ ٢٥١) هذه الرواية مطولاً بدون إسناد وفي سياقه بعض الاختلاف.

أما ابن إسحاق فقد أشار إلى مظاهرة غطفان ليهود خيبر ولكن بسياق آخر فقد قال: فبلغني أن غطفان لما سمعت بمنزل رسول الله على من حيبر جمعوا له ثم خرجوا ليظاهروا يهود عليه حتى إذا ساروا مرحلة سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم حساً، ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم فرجعوا على أعقاهم، فأقاموا في أهليهم وأموالهم، وخلوا بين رسول الله وبين خيبر. ابن هشام ٢/ ٣٣٠.

#### المبحث السادس: في قصة الرجل الذي قتل نفسه.

• 1 1 - قال البخاري (۱): حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة فله قال: شهدنا خيبر، فقال رسول الله الله الرجل ممن كان معه يدّعي الإسلام: «هذا من أهل النار». فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال، حتى كثرت به الجراح، فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته، فاستخرج منها أسهما، فنحر بما نفسه، فاشتد رجالٌ من المسلمين فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، انتحر فلانٌ فقتل نفسه، فقال: «قم يا فلان، فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر». تابعه معمر عن الزهري.

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح (۷/ ۲۷۱ رقم (۲۰۱۳)، وقد روی البخاري نحو هذه الرواية من غير طريق الزهري، و لم يسم فيها الغزوة، وقد أخرجها مسلم من طريق الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، وذكر أن الغزوة حنين، انظر: صحيح مسلم رقم (۱۱۱)، وأخرجها أيضاً من غير طريق الزهري رقم (۱۱۲) ولكنه لم يسم الغزوة. وأخرجها أحمد في المسند 1/ 80 رقم 1/ 80 و 1/ 80 و 1/ 80 رقم ورواها النزوة أحد، وأن الرجل اسمه قُزمان، ووافق ابنَ إسحاق في ذلك الواقدي في المغازي 1/ 80 وقد يحمل ذلك على تعدد القصة، كما ذكر الباكري في «مرويات غزوة أحد» ص 1/ 80 والله أعلم.

# المبحث السابع: في اصطفاء الرسول رضي صفية بنت حيى رضي الله عنها وزواجه بها

الأخميمي المصري، ثنا عمي محمد بن مهدي (٢)، ثنا عنبسة بن خالد (٣)، ثنا الأخميمي المصري، ثنا عمي محمد بن مهدي (٢)، ثنا عنبسة بن خالد (٣)، ثنا يونس، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف (٤)، عن أبيه قال: سبى رسول الله عليه بنت حيي بن أخطب (٥) من بني النضير، وكانت مما أفاء الله عليه (١).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الرواية رقم [٧٤]، وهو ضعيف والهم بالوضع.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الرواية رقم [٧٤]، وهو ضعيف واقمم بالوضع.

<sup>(</sup>٣) هو: عنبسة بن خالد بن يزيد الأموي مولاهم، الأيلي، بفتح الهمزة بعدها تحتانية ساكنة، صدوق، من التاسعة، توفي سنة ثمان وتسعين ومائة، خ د، التقريب ٤٣٢.

<sup>(</sup>٤) هو: أسعد بن سهل بن حُنيف بضم المهملة، الأنصاري أبو أمامة، معروف بكنيته، معدود في الصحابة، له رؤية و لم يسمع من النبي رفي التقريب ١٠٤، والإصابة ١/ ٩٧ ـــ ٩٨.

<sup>(</sup>٥) هي: أم المؤمنين صفية بنت حيى بن أخطب بن سعنة بن تعلبة بن عبيد بن كعب ابن أبي خبيب من بني النضير، وهم من سبط لاوى بن يعقوب ثم من ذرية هارون ابن عمران أخي موسى عليهما السلام، كانت تحت سلام بن مشكم ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق، فقتل كنانة يوم خيبر فصارت صفية في السبي، فأخذها دحية، ثم استعادها النبي في فأعتقها وتزوجها. الإصابة ٤/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير ٢٤/ ٦٦ رقم (١٧٤) قال الهيثمي في المجمع (٩/ ٢٤٦) وفيه

بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حرب (۱)، نا حجاج (۲) بن أبي منيع، عن جده (۳)، عن الزهري، قال: سبى رسول الله على صفية بنت حيى بن أخطب رضي الله عنها من بني النضير يوم خيبر وهي عروس بكنانة (٤) بن أبي الحقيق (٥).

۱۱۳ وقال أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة (١)، حدثنا ابن عيينة، عن

القاسم بن عبد الله بن مهدي وهو ضعيف وقد وثق.

- (۱) هو الحسين بن الحسن بن حرب السلمي أبو عبد الله المروزي، نزيل مكة، صدوق من العاشرة، توفي سنة ست وأربعين، ت ق، التقريب ١٦٦ رقم (١٣١٥).
  - (٢) تقدمت ترجمته في الرواية رقم [٣٥]، وهوثقة.
  - (٣) تقدمت ترجمته في الرواية رقم [٣٥]، وهو صدوق.
- (٤) كانت قد تزوجت قبله بسلام بن مشكم، كما ذكر ابن حجر، الإصابة ٤/ ٣٤٧
- (٥) الآحاد والمثاني ٥/ ٤٤٠ رقم (٣١١٠)، وسنده حسن إلى الزهري، لكنه مرسل، وقد أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٦٦ رقم (١٧٣) من طريق الحجاج بن أبي منيع قال: حدثني حدي عبيد الله بن زياد عن الزهري فذكره.

وقصة سبي صفية ثابتة من غير طريق الزهري فقد أخرجها البخاري في مواضع عدة من صحيحه منها: الصحيح مع الفتح ١/ ٤٧٩ــ ٤٨٠ رقم (٣٧١) و٧/ ٤٧٨ــ ٤٧٩ رقم (٢٢١١)، ومسلم بشرح النووي ٩/ ٢١٨ــ ٢٢٤، كلاهما من حديث أنس ﷺ، وأخرجها أيضاً سعيد بن منصور في سننه رقم (٢٩٧٦) وغيرهم.

(٦) هو: زهير بن حرب بن شداد، أبو حيثمة النسائي، نزيل بغداد، ثقة، ثبت، روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث، من العاشرة، توفي سنة أربع وثلاثين، وهو ابن

الزهري، عن أنس (۱): أن النبي الله أُوْلَمَ على صفية \_ أراه قال: بتمر وسويق \_ (۲).

أربع وسبعين، خ م د س، التقريب ٢١٧.

<sup>(</sup>۱) هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار أبو حمزة الخزرجي خادم رسول الله على، وأحد المكثرين عنه، خرج إلى بدر مع رسول الله على وهو غلام يخدمه، شهد مع النبي على ثماني غزوات، مات بالبصرة سنة تسعين وقيل: إحدى وتسعين، وقيل: سنة اثنتين وتسعين، وقيل: ابن مائة وثلاث سنين. وقيل: ابن مائة وسبع. الإصابة 1/ ٧١ ــ ٧٢.

<sup>(</sup>٢) مسند أبي يعلى ٦/ ٢٥٩، رقم (٣٥٥٩). وهو حديث صحيح.

#### المبحث الثامن: في محاولة قتل الرسول ﷺ بالسمّ.

العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا العباس بن محمد بن سفيان يعني سعيد بن سليمان (٢) قال: حدثنا عباد هو ابن العوام (٣)، عن سفيان يعني ابن حسين (١)، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن (٥)، عن أبي هريرة:

أن امرأة من اليهود أهدت إلى رسول الله على شاةً مسمومةً، فقال الأصحابه: «أمسكوا؛ فإنما مسمومة»، فقال: «ما حملك على ما صنعت؟» قالت: أردت أعلم إن كنت نبياً فسيطلعك الله عليه، وإن كنت

<sup>(</sup>١) هو: العباس بن محمد بن حاتم الدوري أبو الفضل البغدادي خوارزمي الأصل، ثقة حافظ من الحادية عشرة، توفي سنة ٧١، وقد بلغ ثمانين سنة، ع، التقريب ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) هو سعيد بن سليمان الضيي أبو عثمان الواسطي نزيل بغداد، البزار، لقبه سعدويه، ثقة حافظ من كبار العاشرة، توفي سنة خمس وعشرين وله نحو من سبعين، ع، التقريب ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) عباد بن العوام بن عمر الكلابي مولاهم أبو سهل الواسطي، ثقة من الثامنة، توفي سنة خمس وثمانين أو بعدها وله نحو من سبعين، ع، التقريب ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) هو: سفيان بن حسين، ثقة في غير الزهري، وقد تقدم في الرواية رقم [٢٠].

<sup>(</sup>٥) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدين، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقة مكثر، من الثالثة، توفي سنة أربع وتسعين، أو أربع ومائة، وكان مولده سنة بضع وعشرين، ع، التقريب ٦٤٥.

كاذباً أريح الناس منك، قال: فما عرض لها رسول الله علالاً).

• 1 1 — عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك (٢):

أن امرأةً يهوديةً (٣) أهدت للنبي الله شاةً مصليَّةً (٤) بخيبر، فقال: (ما هذه؟ »

قالت: هدية، وحَذِرت أن تقول: هي من الصدقة فلا يأكل، قال: فأكل النبي علم وأكل أصحابه، ثم أمسكوا، فقال للمرأة:

<sup>(</sup>١) دلائل البيهقي ٤/ ٢٥٩ ــ ٢٦٠، وسيأتي ما يقويه من روايات أخرى.

<sup>(</sup>٢) عند ابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٠١) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، وستأتي إن شاء الله، وعند أبي داود في السنن في رواية أخرى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك رقم (٤٥١٤).

 <sup>(</sup>٣) اسمها: زينب بنت الحارث أخي مرحب، وهي امرأة سلام بن مشكم، ذكر ذلك
 ابن إسحاق (ابن هشام ٢/ ٣٣٧) وابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٢٠١.

أما النووي فقد قال: اسمها زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهودي، روينا تسميتها هذه في مغازي موسى بن عقبة ودلائل النبوة للبيهقي، شرح النووي على مسلم ١٤/ ١٧٩.

والذي في الدلائل (٥/ ٢٣١) من طريق محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن اسمها: زينب بنت الحارث اليهودية وهي: ابنة أخي مرحب، ولم ينسبها، فالصواب أنما ابنة أحي مرحب، وليست أخته. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) مُصْلِيَّة: أي: مشوية، ويقال: صليت اللحم ـــ بالتخفيف ـــ أي شويته، فهو مصلّي. النهاية ٣/ ٥٠.

«هل سممت هذه الشاة»)؟

قالت: من أخبرك؟

قال: «هذا العظم ـ لساقها وهي في يده \_».

قالت: نعم.

قال: «لمَ؟».

قالت: أردت إن كنت كاذباً أن يستريح منك الناس، وإن كنت نبياً لم يضرك.

قال: فاحتجم (۱) النبي على الكاهل (۲)، وأمر أصحابه فاحتجموا فمات بعضهم (۳).

<sup>(</sup>۱) الاحتجام: مص الدم الفاسد من حسم الإنسان بعد الفصاد، والمحجم \_\_\_\_\_ بالكسر \_\_\_ الآلة التي يجتمع فيها دم الحجامة عند المص، والمحجم أيضاً مشرط الحجامة. النهاية ١/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) الكاهل: مقدم أعلى الظهر. النهاية ٤/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) لم تذكر الروايات إلا بشر بن البراء بن معرور ﷺ. انظر: ابن هشام ٢/ ٣٣٨، والطبقات لابن سعد ٢/ ٢٠٢، ودلائل البيهقي ٤/ ٢٦٢، والسنن ٨/ ٤٦، والنووي في شرحه على مسلم ٤١/ ١٧٩.

قال الزهري: فأسلمت<sup>(۱)</sup>، فتركها<sup>(۲)</sup> النبي الله<sup>(۳)</sup>. قال معمر: وأما الناس فيقولون: قتلها النبي الله<sup>(۱)</sup>.

(۱) ذكرها ابن حجر في الإصابة ٤/ ٣١٤، ولعله بناءً على رواية الزهري: انظر: المصدر السابق، وقال رحمه الله: ولم ينفرد الزهري بدعواه ألها أسلمت، فقد حزم بذلك سليمان التيمي في مغازيه، ولفظه بعد قولها: وإن كُنْتَ كاذباً أرحت الناس منك.

(٢) اختلف العلماء هل قتلها النبي ﷺ أم لا؟

فقد روى مسلم من حديث أنس ألهم قالوا: «ألا نقتلها؟ قال: لا». صحيح مسلم بشرح النووي ١٤/ ١٧٨، وكذلك عند أبي داود رقم (٤٥١٠) من مرسل الزهري عن جابر، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٤٦، والدلائل ٤/ ٢٥٩.

وروى أبو داود من حديث أبي هريرة وفيه: «...فأمر بما رسول الله ﷺ فقتلت» السنن رقم (٢١٩ ـ ٢٢٠.

وورد أنه دفعها إلى أولياء بشر بن البراء فقتلوها، الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/٢٠٢.

الجمع بين ذلك: قال النووي: قال القاضي عياض: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولاً حيت اطلع على سمها، وقيل له: اقتلها، فقال: لا، فلما مات بشر بن البراء من ذلك، سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصاً، فيصح قولهم: لم يقتلها أي في الحال، ويصح قولهم: قتلها أي بعد ذلك والله أعلم. أ. هـ..

النووي على شرح مسلم ١٤/ ١٧٩.

(٣) مصنف عبد الرزاق ٢١/ ٢٨ رقم (١٩٨١٤). وسنده صحيح.

(٤) ومن طريق معمر أحرجه البيهقي في الدلائل ٤/ ٢٦٠ـــ ٢٦١، وهو مرسل

**۱۱۳** وأخرج البيهقي من طريق محمد بن فليح قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن ابن شهاب قال:

«ارفعوا أيديكم؛ فإن كتف هذه يخبرني أن قد بُغيتُ<sup>(٣)</sup> فيها»، فقال بشر بن البراء: والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في أكلتي التي أكلت، فما منعني أن ألفظها إلا أني أعظمت أن أنغصك<sup>(٤)</sup> طعامك، فلما أسغت ما في فيك لم أكن أرغب بنفسي عن نفسك، ورجوت أن لا تكون

ويحتمل أن يكون عبد الرحمن حمله عن جابر. دلائل النبوة ٤/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>١) أي أخذ بأطراف الأسنان. القاموس ٧٨٥ مادة (نمش).

<sup>(</sup>۲) سرط: أي ابتلعه. القاموس ۸٦٤ مادة (سرط).

<sup>(</sup>٣) في البداية والنهاية ٤/ ٢١٠: نُعِيتُ فيها، أي أخبره بالموت الذي فيها. انظر: القاموس (نعي).

<sup>(</sup>٤) يقال: أنغص الله عليه العيش: كُدَّره. القاموس (نغص).

استرطتها وفيها بغي، فلم يقم بشر من مكانه حتى عاد لونه مثل الطيلسان (۱)، وماطله وجعه حتى كان لا يتحول إلى ما حول (1).

الدارمي: أخبرنا الحكم بن نافع (۱۱۷)، أنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال:

ثم كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل حيبر سمت شاةً مصليَّة، ثم أهدتها إلى النبي على فأخذ النبي على منها، وأكل الرهط من أصحابه معه، ثم قال لهم النبي على:

«ارفعوا أيديكم»، وأرسل النبي عليه إلى اليهودية فدعاها فقال لها:

«أسممت الشاة» ؟

فقالت: نعم، ومن أخبرك؟

فقال النبي على: أخبرتني هذه في يدي؛ الذراع (ئ)، فقالت: نعم، قال: «فماذا أردت إلى ذلك؟ »، قالت: قلت إن كان نبياً فلن يضره، وإن

<sup>(</sup>١) الطيلسان: ضربٌ من الأكسية الملونة. لسان العرب (طلس).

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة ٤/ ٣٦٣ ــ ٢٦٤، وهذا الحديث مرسل، وسيأتي ما يشهد له إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) الحكم بن نافع البهراني: \_\_ بفتح الموحدة \_\_ أبو اليمان الحمصي، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة، من العاشرة، توفي سنة اثنتين وعشرين، ع، التقريب ١٧٦، رقم (١٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) في رواية عبد الرزاق المتقدمة: قالت: من أخبرك؟ قال: هذا العظم \_ لساقها وهي في يده \_ المصنف ١١/ ٢٨.

لم يكن نبياً استرحنا منه، فعفا عنها رسول الله على ولم يعاقبها، وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحتجم النبي على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة، حجمه أبو هند (۱) مولى بني بياضة بالقرن والشفرة (۲)، وهو من بني ثمامة، وهم حيٌّ من الأنصار (۳).

<sup>(</sup>۱) أبو هند: قيل: اسمه عبد الله، وقال ابن منده: يقال: اسمه: يسار، ويقال: سالم، وهو مولى فروة بن عمرو البياضي من الأنصار، تخلف عن بدر، وشهد المشاهد بعدها. الإصابة ٤/ ٢١١.

<sup>(</sup>٢) القرن والشفرة: أما القرن قيل: هو قرن ثور جُعِل كالمحجمة. النهاية ٤/٤٥. وهما آلتان تستخدمان وأما الشفرة: فهي السكين العريضة. النهاية ٢/٤٨٤. وهما آلتان تستخدمان للحجامة.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارمي ١/ ٤٦ رقم (٦٨). وأخرجه أبو داود في السنن رقم (٤٥١٠) من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الدلائل ٤/ ٢٦١\_ ٢٦٢.

وهو مرسل، لأن الزهري لم يسمع من جابر شيئاً، كما قال الخطابي في معالم السنن ٤/ ٢٥٨.

وقال المنذري: هذا الحديث منقطع، الزهري لم يسمع من حابر بن عبد الله، عون المعبود ٢٣١/ ٢٣١.

وقصة الشاة المسمومة قد وردت من غير طريق الزهري، فقد أخرجها البخاري في صحيحه رقم (٣١٦٩) من حديث أبي هريرة، ومسلم في صحيحه مع شرح النووي ١٧٥ من حديث أنس بن مالك، وأبو داود رقم (٤٥١٢) من حديث أبي هريرة، والدارمي في السنن ١/ ٤٧ رقم (٦٩) من حديث أبي هريرة أيضاً.

۱۱۸ وقد أخرج ابن سعد (۱) عن جمع من الرواة ومنهم الزهري زاد بعضهم على بعض، قالوا:

لما فتح رسول الله على حيبر واطمأن، جعلت زينب بنت الحارث أخي مرحب، وهي امرأة سلام بن مِشْكم، تسأل: أي الشاة أحب إلى عمد؟ فيقولون: الذراع، فعمدت إلى عنز لها فذبحتها، وصلتها، ثم عمدت إلى سُمِّ لا يُطْني (٢)، وقد شاورت يهود في سموم، فأجمعوا لها على هذا السمّ بعينه، فسمّت الشاة وأكثرت في الذراعين، والكتف، فلما غابت الشمس وصلى رسول الله المغرب بالناس، انصرف وهي حالسة عند رحليه، فسأل عنها فقالت: يا أبا القاسم هدية أهديتها لك، فأمر بما النبي على فأخذت منها، فوضعت بين يديه، وأصحابه حضور، أو من حضر منهم، وفيهم بشر بن البراء بن معرور، فقال رسول الله على:

« ادنوا فتعشوا »، وتناول رسول الله الله الذراع فانتهش منها، وتناول بشر بن البراء عظماً آخر فنهش منه، فلما ازدرد رسول الله القمته ازدرد بشر بن البراء ما في فيه، وأكل القوم منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ۲/۲۰۱ ــ ۲۰۳، وهي رواية ضعيفة لعدم معرفة رواة الزهري من بين أولئك الجمع من الشيوخ.

<sup>(</sup>٢) لا يطني: أي لا يسلم عليه أحد، يقال: رماه الله بأفعى لا تُطْني، أي لا يفلت لديغها. النهاية ٣/ ١٤١.

«ارفعوا أيديكم فإن هذه الذراع \_ وقال بعضهم فإن كتف الشاة \_ تخبري أنها مسمومة».

فقال بشر: والذي أكرمك لقد وجدت ذلك من أكلتي التي أكلت حين التقمتها، فما منعني أن ألفظها إلا أني كرهت أن أبغض إليك طعامك. فلما أكلت ما في فيك لم أرغب بنفسي عن نفسك، ورجوت أن لا تكون ازدردها وفيها بغي، فلم يقم بشر من مكانه حتى عاد لونه كالطيلسان، وماطله وجعه سنة لا يتحول إلا ما حول، ثم مات، وقال بعضهم: فلم يَرُمْ بشر من مكانه حتى توفي، قال: وطرح منها لكلب فأكل فلم يتبع يده حتى مات، فدعا رسول الله على زينب بنت الحارث فقال:

«ما حملك على ما صنعت؟».

فقالت: نلت من قومي ما نلت، قتلت أبي وعمي وزوجي، فقلت: إن كان نبياً فستخبره الذراع، وقال بعضهم: وإن كان ملكاً استرحنا منه، ورجعت اليهودية كما كانت، قال: فدفعها رسول الله على إلى ولاة بشر بن البراء فقتلوها \_ وهو الثبت \_ واحتجم رسول الله على كاهله من أجل الذي أكل، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة، وأمر رسول الله على أصحابه فاحتجموا أوساط رؤوسهم، وعاش رسول الله على بعد ذلك ثلاث سنين، حتى كان وجعه الذي قبض فيه جعل يقول في مرضه:

«ما زلت أجد من الأكلة التي أكلتها يوم خيبر عداداً حتى كان هذا أوان انقطاع أبمري »، وهو عرق في الظهر، وتوفي رسول الله عليه صلوات الله عليه ورحمته وبركاته ورضوانه.

### 

البي الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أن أم مبشر (١) قالت للنبي الله في المرض الذي مات فيه: ما تتهم بنفسك يا رسول الله؛ فإني لا أهم بابني إلا الشاة المشوية التي أكل معك بخير، فقال رسول الله الله الله الله الله الله على عرق الوريد (١).

<sup>(</sup>۱) اسمها: خُليسة بنت قيس بن ثابت بن خالد الأشجعية من نبني دهمان، كانت زوج البراء بن معرور، وبايعت ولها رواية، وهي أم بشر بن البراء بن معرور، قاله ابن سعد ٤/ ٢٨٥ــــ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) الأَبْهُر: عرق في الظهر، يقال: هو الوريد في العنق، وهو متصل بالقلب، فإذا انقطع مات صاحبه. انظر: اللسان، مادة (بحر).

 <sup>(</sup>۳) مصنف عبد الرزاق ۲۱/ ۲۹ رقم (۱۹۸۱)، ومن طریق عبد الرزاق أخرجه أبو
 داود في سننه رقم (٤١٥٣).

قال الألباني: صحيح الإسناد، صحيح سنن أبي داود ٣/ ٨٥٥ رقم (٣٧٨٥). ومن طريق معمر أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٢١٩، وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.

وأخرجه البخاري معلقاً فقال: وقال بونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها: «كان النبي علي يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما زال ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم». صحيح البخاري مع الفتح ٨/ ١٣١ رقم (٤٤٢٨).

#### المبحث العاشر:

## في فتح خيبر هل كان عنوةً أم صلحاً؟

• ١٢٠ قال ابن إسحاق (۱): فأخبرني ابن شهاب: أن رسول الله افتتح خيبر عنوة (۲) بعد القتال، وكانت خيبر مما أفاء الله الله على رسول الله الله الله من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال، فدعاهم رسول الله الله فقال: إن شئتم دفعت اليكم هذه الأموال على أن تعملوها وتكون ثمارها بيننا وبينكم، وأقركم ما أقركم الله، فقبلوا، فكانوا على ذلك يعملوها.

وكان النبي ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة (١٤)، فيقسم ثمرها، ويعدل

قال الحافظ: وهذا قد وصله البزار والحاكم والإسماعيلي من طريق عنبسة بن خالد عن يونس بهذا الإسناد. الفتح ٨/ ١٣٠.

وأخرجه الدارمي من غير طريق الزهري، سنن الدارمي ١/ ٤٦ رقم (٦٧).

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ۲/ ۳۵۱\_ ۳۵۷.

<sup>(</sup>٢) عنوة: أي قهراً، وفتحت هذه البلدة عنوة: أي فتحت بالقتال، اللسان مادة (عنا). وقد وردت روايات عن الزهري تذكر أن بعضها فتح عنوة، وبعضها صلحاً، وستأتى إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) سيأتي أن غنائم خيبر كانت لأهل الحديبية.

<sup>(</sup>٤) خرص عليهم عبد الله بن رواحة عاماً واحداً، ثم أصيب بمؤتة يرحمه الله، فكان جبار بن صخر بن أمية بن خنساء أخو بني سلمة هو الذي يخرص عليهم بعد

عليهم في الخرص، فلما توفى الله نبيه الله أقرها أبو بكر الله بعد رسول الله عليه بعد رسول الله الله على المعاملة التي عاملهم عليها رسول الله الله حتى توفي.

ثم أقرهم عمر عليه صدراً من إمارته، ثم بلغ عمر أن رسول الله الله الله على وجعه الذي قبضه الله فيه: «لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان» (١)، ففحص عمر ذلك حتى بلغه الثبت، فأرسل إلى يهود فقال: إن الله كال قد أذن في جلائكم، قد بلغني أن رسول الله على قال: «لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان».

فمن كان عنده عهد من رسول الله الله الله على من اليهود فليأتني به أنفده له اله الله على من اليهود فليتجهز له الله على من اليهود فليتجهز للجلاء.

عبد الله بن رواحة. ابن هشام ۲/ ۳۰۶.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الجامع، باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة، حديث رقم (۱۸) عن ابن شهاب مرسلاً، وعبد الرزاق في المصنف 2/177 رقم (۷۲۰۸) و 2/107 رقم (۹۳۵۹) و 2/107 رقم (۹۳۵۹) عنه عن الزهري عن ابن المسيب مرسلاً، والبلاذري في فتوح البلدان 2/107

وأخرج البخاري في باب إحراج اليهود من الجزيرة رقم (٣١٦٧) من حديث أبي هريرة نحوه، وأخرج أيضاً من حديث ابن عباس رقم (٣١٦٨) بلفظ: «...أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم...»، وحديث ابن عباس أخرجه مسلم أيضاً رقم (١٦٣٧).

<sup>(</sup>٢) أنفذه له: أي أمضيه له . النهاية ٩١/٥ .

فأجلى عمر من لم يكن عنده عهد من رسول الله ﷺ منهم .

الم السرح (۱)، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: بلغني أن رسول الله الله التتح خيبر عنوة بعد القتال، ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال (۲).

ومن طريق يونس عن الزهري أخرجه أبو عبيد في الأموال، رقم (١٤١)، ومن طريق أبي عبيد أخرجه ابن زنجويه في الأموال أيضاً ١/ ١٨٨ رقم (٢١٨)، والبلاذري في الفتوح ص ٤١ كلهم عن الزهري مرسلاً.

ويشهد لقول الزهري أن خيبر افتتحت عنوة ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس في مواضع عدة، منها رقم (٣٧١) وفيه: «...فلما دخل القرية قال: الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قالها ثلاثاً، قال: وخرج القوم إلى أعمالهم، فقالوا: محمد ــ قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا ــ والخميس ــ يعنى الجيش ــ قال: فأصبناها عنوة...» أ. هــ.

ومسلم رقم (١٦٣٥)، وأبو داود رقم (٣٠٠٩)، والنسائي في النكاح باب البناء في السفر ٦/ ١٣٢\_ ١٣٣.

(٣) ثقة حافظ جليل، تقدم في الرواية رقم [٤٢].

<sup>(</sup>۱) ابن السرح: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح ... بمهملات ... أبو الطاهر المصري، ثقة، من العاشرة، توفي سنة خمسين، م د س ق، التقريب ٨٣.

<sup>(</sup>۲) السنن ۳/ ۱۶۱ رقم (۳۰۱۸).

عبد الله بن محمد (۱)، عن جويرية (۲)، عن مالك (۱)، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أخبره: أن رسول الله على افتتح خيبر عنوة (۱).

وأنا الحارث بن مسكين (٥) وأنا الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبر كم ابن وهب، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب: أن خيبر كان بعضها عنوة، وبعضها صلحاً، والكتيبة أكثرها عنوة، وفيها صلح،

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن محمد بن أسماء، أبو عبيد الضُبَعي؛ بضم المعجمة وفتح الموحدة، أبو عبد الرحمن البصري، ثقة جليل، من العاشرة، مات سنة إحدى وثلاثين، خ م د س، التقريب ٣٢٠.

<sup>(</sup>۲) جويرية: تصغير جارية، ابن أسماء بن عبيد الضُبَعي \_\_ بضم المعجمة وفتح الموحدة \_\_ البصري، صدوق، من السابعة، مات سنة ثلاث وسبعين، خ م د س ق، التقريب ١٤٣ رقم (٩٨٨).

<sup>(</sup>٣) هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي، أبو عبد الله، المدني الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، من السابعة، توفي سنة تسع وسبعين، وكان مولده سنة ثلاث وتسعين.

وقال الواقدي: بلغ تسعين سنة، ع، التقريب ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) السنن ٣/ ١٦١، كتاب الخراج والفيء رقم (٣٠١٧) وهو مرسل قوي.

<sup>(</sup>٥) هو: الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف، مولى بني أمية، أبو عمرو البصري، قاضيها، ثقة فقيه، من العاشرة، توفي سنة خمسين، وله ست وتسعون سنة، د س، التقريب ١٤٨.

قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر؛ وهي أربعون ألف عَذْق (١).

ابن آدم (7)، ثنا ابن أبي زائدة (13)، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري وعبد ابن آدم (7)، ثنا ابن أبي زائدة (13)

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق: ۳/ ۱۶۱. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن ٦/ ٣١٦ و ٩/ ١٣٨.

والعذق: \_\_ بالفتح \_\_ النخلة، وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ. النهاية ٣/ ١٩٩.

<sup>(</sup>۲) هو: حسين بن علي بن الأسود العجلي، أبو عبد الله الكوفي نزيل بغداد، صدوق يخطئ كثيراً، لم يثبت أن أبا داود روى عنه، من الحادية عشرة، ت، التقريب ١٦٧ رقم (١٣٣١). ولعل مستند الحافظ ابن حجر على قوله: لم يثبت أن أبا داود روى عن حسين العجلي، هو قول الآجري: «سمعت أبا داود يقول: حسين بن الأسود الكوفي [العجلي] لا ألتفت إلى حكايته أراها أوهاماً...» قال الحافظ معقباً على كلام الآجري: وهذا مما يدل على أن أبا داود لم يرو عنه، فإنه لا يروي إلا عن ثقة عنده... التهذيب ٢/ ٣٤٤، وانظر: قمذيب الكمال ٦/ ٣٩٣، حاشية رقم (٥).

<sup>(</sup>٣) هو: يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي، أبو زكريا، مولى بني أمية، ثقة حافظ فاضل، من كبار التاسعة، مات سنة ثلاث ومائتين، ع، التقريب ٥٨٧.

<sup>(</sup>٤) هو: زكريا بن أبي زائدة: خالد، ويقال: هبيرة بن ميمون بن فيروز الهمداني الوادعي، أبو يجيى الكوفي، ثقة وكان يدلس وسماعه من أبي إسحاق بأخرة، من السادسة، توفي سنة ـ سبع أو ثمان أو تسع ـ وأربعين، ع، التقريب ٢١٦ رقم (٢٢٢).

الله بن أبي بكر (۱) وبعض ولد (۲) محمد بن مسلمة قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا، فسألوا رسول الله في أن يحقن دماءهم ويسيّرهم، ففعل. فسمع بذلك أهل فدك (۲) فنسزلوا على مثل ذلك، فكانت لرسول الله على حاصةً، لأنه لم يوجف (٤) عليها بخيل ولا ركاب (٥).

(٤) الإيجاف: سرعة السير. النهاية ٥/ ١٥٧.

(٥) السنن ٣/ ١٦١، كتاب الخراج والإمارة والفيء رقم (٣٠١٦) وأخرجه البلاذري في فتوح البلدان ٤٣، والبيهقي في السنن ٦/ ٣١٧.

والرواية المتقدمة التي أخرجها أبو داود عن ابن المسيب وهذه الرواية تدلان على أن خيبر فتح بعضها عنوة وبعضها صلحاً، وبالرغم من ضعفهما إلا أنه قد ثبت ما يشهد لهما من غير طريق الزهري، فقد أخرج أبو داود من حديث ابن عمر: «أن النبي على قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض، وألجأهم إلى قصرهم، فصالحوه على أن لرسول الله على الصفراء والبيضاء والحلقة ولهم ما حملت ركابهم...» الحديث أخرجه أبو داود رقم (٣٠٠٦).

وما أخرجه من حديث سهل بن أبي خيثمة قال: «قسم رسول الله على خيبر نصفين نصفي نصفي نصفي الخرجه أبو داود

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني، القاضي، ثقة، من الخامسة، توفي سنة خمس وثلاثين وهو ابن سبعين سنة، ع، التقريب ٢٩٧.

<sup>(</sup>۲) لعله محمود بن محمد بن مسلمة، لأن المزي ذكر ترجمة محمد بن مسلمة أن ممن روى عنه ابنه محمود بن محمد بن مسلمة، انظر: قمذيب الكمال ۲٦/ ٤٥٧ رقم الترجمة (٥٦١٠)، ولم أحد له ترجمة.

<sup>(</sup>٣) فدك: قرية شرقي حيبر، تعرف اليوم باسم «الحائط»، معجم المعالم الجغرافية ٢٣٥

رقم (٣٠١٠)، وما أخرجه من حديث بشير بن يسار أنه سمع نفراً من أصحاب النبي على قالوا: فذكر هذا الحديث.

قال: فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله على وعزل النصف للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب، انظر: السنن رقم (٣٠١١).

وقد حكم الألباني على هذه الروايات بالصحة، انظر: صحيح سنن أبي داود رقم (٢٥٩٧) ورقم (٢٦٠١) على التوالي.

فمن خلال ما تقدم نلحظ أن الروايات التي تذكر أن خيبر فتحت عنوة أقوى من من الروايات الأخرى التي ذكرت أن بعضها فتح عنوة وبعضها فتح صلحاً.

ولكن يظهر أن الخلاف في ذلك قديم، فقد قال البيهقي بعد أن ذكر حديث بُشير بن يسار المتقدم: قلت: وهذا لأن بعض حيبر فتح عنوة وبعضها فتح صلحاً، فقسم ما فتح عنوة بين أهل الخمس والغانمين،وعزل ما فتح صلحاً لنوائبه وما يحتاج إليه في مصالح المسلمين،والله أعلم. أ. ه. دلائل البيهقي ٢٣٦/٤.

وقال النووي عند شرحه لحديث أنس الذي يفيد أن خيبر فتحت عنوة، قال: قال المازري: ظاهر هذاأن خيبر فتحت عنوة،وقد روى مالك عن ابن شهاب أن بعضها فتح عنوة وبعضها صلحاً، قال: وقد يشكل ما رُوي في سنن أبي داود أنه قسمها نصفين؛ نصفاً لنوائبه وحاجاته ونصفاً للمسلمين.

قال: وجوابه ما قال بعضهم: إنه كان حولها ضياع وقرى، أجلى عنها أهلها، فكانت خالصة للنبي الله وما سواها للغانمين، فكان قدر الذي خلوا عنه النصف، فلهذا قسم القسمين.أ.هـ.. النووي على شرح مسلم ١٦٤ / ١٦٥ ...

وأما ابن عبد البر فقد اضطرب كلامه في كتابيه «الدرر» و «التمهيد» إلا أن يكون قد رجع عن أحد القولين فيحتاج حينئذ لمعرفة الكتاب المتأخر، هل هو الدرر أم التمهيد؟

فقد قال في الدرر (٢٣٥-٢٣٦): هذا هو الصحيح في أرض خيبر ألها كانت عنوة كلها مغلوباً عليها. وقال: وأما من قال: إن خيبر كان بعضها صلحاً وبعضها عنوة، فقد وهم وغلط، وإنما دخلت عليهم الشبهة بالحصنين اللذين أسلما أهلهما في حقن دمائهم، فلما لم يكن أهل ذينك الحصنين من الرجال والنساء والذرية مغنومين ظن أن ذلك لصلح، ولعمري إن ذلك في الرجال والنساء والذرية، كضرب من الصلح، ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال، فكان حكم أرضها حكم سائر أرض خيبر كلها عنوة غنيمة مقسومة بين أهلها. المصدر السابق.

وقال: وربما شبّه على من قال: إن نصف خيبر صلح ونصفها عنوة بحديث يجيى ابن سعيد، عن بشير بن يسار: أن رسول الله على قسم خيبر نصفين، نصفاً له ونصفاً للمسلمين. المصدر السابق.

ثم قال: والحق: فالحق في هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب ا. ه.

وأما ما ذكره في التمهيد فيختلف تماماً عما ذكره هنا قال رحمه الله: أجمع العلماء من أهل الفقه والأثر وجماعة أهل السير على أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحاً وأن رسول الله في قسمها فما كان منها صلحاً أو أخذ بغير قتال كالذي حلا عنه أهله عمل في ذلك كله بسنة الفيء، وما كان منها عنوة عمل فيه بسنة الغنائم إلا أن ما فتح الله عليه منها عنوة، قسمه بين أهل الحديبية، وبين من شهد الوقعة، وقد رويت في فتح خيبر آثار كثيرة ظاهرها مختلف، وليس باحتلاف عند العلماء على ما ذكرت لك. التمهيد ٦/ ٤٤٦.

ثم ذكر الأحاديث الدالة على أن خيبر فتحت عنوة والتي دلت على أن بعضها فتح صلحاً ثم قال: فهذا كله يدل على أن ما كان منها مأخوذاً بالغلبة قسم على أهل الحديبية ومن شهدها وخمس، وما كان منها مما انجلى عنه أهله وأسلموه بلا قتال،

## المبحث الحادي عشر: في تقسيم غنائم خيبر على أهل الحديبية.

و ۱۲ - عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: لما انصرف (۱) رسول الله عليه حتى أتى المدينة فغزا خيبر من الحديبية (۲)، فأنزل الله عليه: فوعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه إلى قوله: فويهديكم صراطاً مستقيماً (۲)، فلما فتحت خيبر جعلها لمن غزا معه الحديبية، وبايع تحت الشجرة، ممن كان غائباً وشاهداً من أجل أن الله كان وعدهم إياها، وحمّس رسول الله على خيبر، ثم قسم سائرها مغانم بين من شهدها من المسلمين ومن غاب (۱) عنها من أهل الحديبية (۵).

حكم فيه رسول الله على بحكم الفيء، واستخلص منه لنفسه كما فعل بفدك، فقف على هذا وتدبر الآثار تجدها على ذلك إن شاء الله. التمهيد 7/ 8٤٩.

<sup>(</sup>١) أي: من الحديبية.

<sup>(</sup>٢) الصواب أن رسول الله ﷺ قدم المدينة من الحديبية فأقام بما حتى سار إلى خيبر في المحرم، انظر: ابن هشام ٢/ ٣٠، ودلائل النبوة للبيهقي ٤/ ١٩٧، وزاد المعاد ٣/ ٣١٧، والبداية والنهاية ٤/ ١٨١.

ويحتمل أن يكون المراد: أنه نوى غزو حيبر من الحديبية.

<sup>(</sup>٣) الآية من سورة الفتح رقم (٢٠).

 <sup>(</sup>٤) ذكر ابن إسحاق أن خيبر قسمت على أهل الحديبية، من شهد خيبر ومن غاب عنها، و لم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، ابن هشام ٢/ ٣٤٩
 (٥) مصنف عبد الرزاق ٥/ ٣٧٢ رقم (٩٧٣٨) بسند صحيح إلى الزهري لكنه مرسل.

موسى (٢) عن الزهري، قال: بلغني أن الخمس كان إلى رسول الله على من منهم المسلمون شهده رسول الله على وكان لا يقسم لغائب من مغنم إلا يوم خيبر؛ قسم لغيّب الحديبية من أجل أنه كان أعطى خيبر المسلمين من أهل الحديبية؛ قال الله تعالى: ﴿وَعَدَّكُمُ اللهُ مَعَانِمَ كَثِيرًا اللهُ مَعَانِمَ كَثِيرًا اللهُ مَعَانِمَ كَثِيرًا اللهُ مَعَانِمَ كَثِيرًا عَدَونِهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذَه الله على الله عنها منهم ومن عنهم ومن عنهم ومن عنهم ومن عنهم ومن عنهم من الناس معهم غيرهم (٣).

ابن وهب، السرح (٤)، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: خمّس رسول الله على خيبر، ثم قسم سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية (٥).

<sup>(</sup>۱) عثمان بن عمر بن فارس العبدي، بصري، أصله من بخارى، ثقة، قيل: كان يحيى ابن سعيد لا يرضاه، من التاسعة، مات سنة تسع ومائتين، ع، التقريب ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) موسى بن عقبة، ثقة، تقدم.

<sup>(</sup>٣) تاريخ المدينة ١/ ١٨٣. بسند صحيح إلى الزهري، لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن سرح، ثقة تقدم في الرواية رقم [١١٨].

 <sup>(</sup>٥) سنن أبي داود ٣/ ١٦١، كتاب الخراج والإمارة والفيء رقم (٣٠١٩) وقد
 حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٥٨٦ رقم (٢٦٠٨).

# المبحث الثابي عشر:

# في غزوة وادي القرى

البيهقي (١) من طريق الواقدي قال: حدثني البيهقي البيهقي البيهقي البيهقي عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن عبد العزيز (٣)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:

خرجنا مع رسول الله على من خيبر إلى وادي القرى (٤)، وكان رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي (٥) قد وهب لرسول الله على عبداً أسود

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ٤/ ٢٨٠ ـ ٢٨١. والواقدي متروك، فالرواية ضعيفة.

<sup>(</sup>٢) الذي في مغازي الواقدي ٢/ ٧٠٩ - ٧١١ قوله: وكان أبو هريرة يحدث قال: «خرجنا...» فساقه بتمامه.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عثمان بن حنيف الأنصاري الأوسي أبو محمد المدني الأمامي بالضم، صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة اثنتين وستين وهو ابن بضع وسبعين، م، التقريب ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) وادي القرى: واد بين المدينة والشام، وهو بين تيماء وخيبر فيه قرى كثيرة، ويعرف اليوم بوادي العلا، وهي مدينة عامرة شمال المدينة على قرابة (٣٥٠) كيلاً، معجم البلدان ٤/ ٣٣٨، ومعجم المعالم الجغرافية ٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي، قال ابن إسحاق: قدم على النبي ي في هدنة الحديبية قبل خيبر فأسلم وحسن إسلامه، وأهدى للنبي غلاماً.

الإصابة ١/ ٥١٨.

يقال له مِدْعَم (۱)، وكان يرحل (۲) لرسول الله على، فلما أن نزلنا بوادي القرى انتهينا إلى يهود وقد ثوى (۳) إليها ناسٌ من العرب، فبينما مدعم يحطّ رحل رسول الله على وقد استقبلنا يهود بالرمي حيث نزلنا، ولم نكن على تعبئة، وهم يصيحون في آطامهم، فيقبل سهم عائر (١) أصاب مدعماً فقتله، فقال الناس: هنيئاً له الجنة. فقال النبي على: «كلا والذي نفسي بيده إن الشملة (٥) التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم يصبها المقسم لتشتعل عليه ناراً».

فلما سمع بذلك الناس جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ بشراك(٦) أو

<sup>(</sup>١) هو: مدعم الأسود، مولى رسول الله ﷺ كان مولّداً، أهداه رفاعة بن زيد الجذامي لرسول الله ﷺ، وهو الذي أصابه سهم عائر فقتله.

وقال البلاذري: يقال: إنه يكنى أبا إسلام، ويقال: إن أبا إسلام غيره، قال: ويقال: إنما أهداه فروة بن عمر الجذامي، الإصابة ٣/ ٣٩٤، ومِدْعَم: \_ بكسر الميم وسكون المهملة وفتح العين المهملة \_، الفتح (٧/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) الرحل: مركب البعير، وارتحله حط عليه الرحل، القاموس، مادة (رحل). والمعنى: أنه يشد الرحل على البعير إذا ارتحل وينسزعه إذا ثوى.

 <sup>(</sup>٣) وقد ثوى: المثوى المنزل، من ثوى بالمكان إذا أقام فيه. النهاية ١/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) عائر: ــ بعين مهملة بوزن فاعل ــ، أي لا يُدرى من رمى به. الفتح ٧/ ٤٨٩.

 <sup>(</sup>٥) الشملة: كساء يتغطى به ويتلفف فيه. النهاية ٢/ ٥٠١.

<sup>(</sup>٦) الشراك: \_\_ بكسر المعجمة وتخفيف الراء \_\_: سير النعل على ظهر القدم. الفتح ٧/ ٤٨٩.

شراكين، فقال النبي علي: «شراك من نار أو شراكان من نار» (١٠).

وعبّى رسول الله على أصحابه للقتال، وصفهم، ودفع لواءه إلى سعد ابن عبادة، وراية إلى الحباب بن المنذر، وراية إلى سهل بن حنيف، وراية إلى عباد بن بشر، ثم دعاهم إلى الإسلام، وأخبرهم ألهم إن أسلموا أحرزوا (٢) أموالهم، وحقنوا (٣) دماءهم، وحسابهم على الله. فبرز رجلٌ منهم، فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه على قتله، ثم برز آخر فبرز إليه أبو دجانة فقتله، حتى قتل منهم أحد عشر رجلاً، كلما قتل منهم رجلٌ دعا من بقي إلى الإسلام، ولقد كانت الصلاة تحضر يومئذ، فيصلي بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الله ورسوله. فقاتلهم حتى أمسواً، وغدا عليهم، فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأيديهم، وفتحها عنوة، وغنمه الله أموالهم، وأصابوا أثاثاً ومتاعاً كثيراً، فأقام رسول

<sup>(</sup>۱) إلى هنا أخرجه البخاري (البخاري مع الفتح  $\frac{1}{2}$  رقم ( $\frac{1}{2}$  رقم ( $\frac{1}{2}$  ومسلم رقم ( $\frac{1}{2}$  ومبلم رقم ( $\frac{1}{2}$  وابن إسحاق (ابن هشام  $\frac{1}{2}$  رقم ( $\frac{1}{2$ 

<sup>(</sup>٢) أحرزوا يقال: أحرزت الشيء أحرزه إحرازاً: إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأحذ. النهاية ٢/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) حقنوا دماءهم: يقال: حقنت له دمه إذا منعت من قتله وإراقته. النهاية ٢/ ٤١٦.

الله على القرى أربعة أيام، وقسم ما أصاب على أصحابه بوادي القرى، وترك الأرض والنخل بأيدي يهود، وعاملهم عليها،

فلما بلغ يهود تيماء (١) ما وطئ به رسول الله ﷺ فَدَك (٢) ووادي القرى، صالحوا رسول الله ﷺ على الجزية، وأقاموا بأيديهم وبأموالهم.

فلما كان عمر بن الخطاب أخرج يهود خيبر وفدك، ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى؛ لألهما داخلتان في أرض الشام، ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز<sup>(٣)</sup>، وأن ما وراء ذلك من الشام. فانصرف رسول الله على راجعاً بعد أن فرغ من وادي القرى وغنمه الله (٤).

<sup>(</sup>١) تيماء: مدينة تقع شمال المدينة على بعد (٢٠) كيلاً. المعالم الأثيرة ٧٤.

<sup>(</sup>٢) فدك: \_\_ بالتحريك وآخره كاف \_\_ معجم البلدان ٤/ ٢٣٨، وهي اليوم قرية شرقي خيبر على واد يذهب سَيله مشرقاً إلى وادي الرُّمة، تعرف اليوم بالحائط. معجم المعالم الجغرافية ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) الحجاز: مكة والمدينة والطائف ومخاليفها، لأنها حجزت بين نجد وتهامة أو بين نجد والسراة أو لأنها احتجزت بالحرار الخمس: حرة بيني سليم، وواقم وليلي، وشوران، والنار. القاموس، مادة (حجز).

<sup>(</sup>٤) ونقله الذهبي في تاريخ الإسلام، قسم المغازي ٤٤١، عن الواقدي قال: حديث عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكره. ونقله ابن كثير في البداية والنهاية ٤/ ٢١٨.

#### المبحث الثالث عشر:

# في رجوع النبي على وأصحابه من خيبر ونومهم عن صلاة الصبح

ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي الله هيد بن المسيب، عن أبي هريرة هيد:

أن رسول الله ﷺ حين قفل من غزوة خيبر<sup>(۱)</sup>، سار ليله حتى إذا أدركه الكرى<sup>(۲)</sup>، عرّس<sup>(۳)</sup>، وقال لبلال:

«أي بلال»، فقال بلال: أخذ بنفسى الذي أخذ \_ بأبي أنت وأمي

<sup>(</sup>١) سيأتي أن ذلك قد وقع في غزوات أخرى.

<sup>(</sup>٢) أدركه الكرى: أي النوم. النهاية ٤/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) التعريس: نزول المسافر آخر الليل، نزلة للنوم والاستراحة. النهاية ٣/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) الكلاءة: الحفظ والحراسة. النهاية ٤/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) مواجه الفجر: أي مستقبله بوجهه. شرح النووي على مسلم ٥/ ١٨٢.

يا رسول الله \_ بنفسك، قال:

«اقتادوا» (۱) فاقتادوا رواحلهم شيئاً، ثم توضأ رسول الله ، وأمر بلالاً فأقام الصلاة، فصلى بمم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: «من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: ﴿أَقَمَ الصلاة لذَكْرِي (۲) ».

والحديث أخرجه أيضاً أبو داود رقم (٤٣٥) في الصلاة: باب من نام عن الصلاة أو نسيها. ومن طريقه أخرجه أبو عوانة ٢/ ٢٥٣، والبيهقي في السنن ١/ ٤٠٣ و٢/ ٢١٧، وفي الدلائل ٤/ ٢٧٢.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه 0/ ٤٢٢ رقم (٢٠٦٩)، وأخرجه ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلاً، ابن هشام 1/ ٣٤٠، وأخرجه مالك في الموطأ 1/ ١٣٠، كتاب وقوت الصلاة، باب النوم عن الصلاة عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلاً، ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند 1/ ٥٥ رقم (١٦٢).

وورد أيضاً أن ذلك كان في غزوة تبوك، انظر: مغازي الواقدي ٣/ ١٠١٥، عن عقبة بن عامر، ودلائل البيهقي ٤/ ٢٧٥.

ويمكن الجمع بين الروايات بالقول بتعدد القصة، انظر: شرح النووي على مسلم

<sup>(</sup>١) اقتادوا: أي جروا رواحلكم خلفكم. النهاية ٤/ ١١٩.

<sup>(</sup>٢) الآية من سورة طه رقم (١٤).

قال يونس: وكان ابن شهاب يقرؤها: ﴿للذَّكُرِي (١).

ا ۱۸۱ – ۱۸۲، وفتح الباري ۱/ ۶٤٩، وانظر: مرويات غزوة الحديبية للحكمي ص ٢٤٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ١٨١.

# المبحث الرابع عشر: سرية أبان بن سعيد بن العاص إلى نجد

• ۱۳۰ أخرج سعيد بن منصور قال: ثنا ابن عياش<sup>(۱)</sup>، عن محمد ابن الوليد الزُّبيدي<sup>(۲)</sup>، عن الزهري أن عنبسة بن سعيد<sup>(۳)</sup> أخبره أنه سمع أبا هريرة يحدث سعيد بن العاص<sup>(3)</sup> أن رسول الله الخاب المعاف أبان بن سعيد بن العاص<sup>(1)</sup> على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بن سعيد

<sup>(</sup>١) هو: إسماعيل بن عياش، تقدم في الرواية رقم [١٠٥] ص ٤٧٣.

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي ــ بالزاي الموحدة، مصغر ــ أبو الهذيل الحمصي، القاضي، ثقة ثبت، من كبار أصحاب الزهري، من السابعة، ت سنة ست ــ أو سبع أو تسع ــ وأربعين، خ م د س ق، التقريب ٥١١.

<sup>(</sup>٣) هو: عنبسة بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي، أخو عمر الأشدق، ثقة، من الثالثة، وكان عند الحجاج بالكوفة، مات على رأس المائة تقريباً، خ م د، التقريب ٤٣٢.

<sup>(</sup>٤) هو: سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي، قتل أبوه ببدر، وكان لسعيد عند موت النبي الله تسع سنين، وذكر في الصحابة، وُلِّي إمرة الكوفة لعثمان، وإمرة المدينة لمعاوية، ت سنة ثمان وخمسين وقيل غير ذلك، بخ م مد س فق، التقريب ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) لم تذكر المصادر زمناً معيناً لهذه السرية، لكنه يفهم من النص أن هذه السرية كانت في الزمن الذي حصلت فيه غزوة خيبر في المحرم من السنة السابعة (انظر: تاريخ غزوة خيبر من هذه الرسالة)، كما أن المصادر لم تحدد الجهة التي ذهبت إليها هذه السرية على وجه الدقة، ولا ذكرت نتائجها أو عدد رجالها.

<sup>(</sup>٦) هو: أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي

وأصحابه على رسول الله على بيبر بعد أن فتحها، وإنَّ حُزُم (١) خيلهم لليف (٢)، فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله، قال أبو هريرة: فقلت: لا تقسم لهم يا رسول الله، فقال أبان: أنت بها يا وَبْرُ (٣) تَحَدَّرَ (٤) علينا من رأس ضال (٥).

فقال النبي ﷺ: ﴿ اجلس يا أبان، ولم يقسم لهم رسول الله ﷺ ﴾ (٦).

الأموي... قال البخاري وأبو حاتم الرازي: له صحبة... أسلم أيام خيبر وشهدها مع النبي ﷺ في سرية، قتل يوم أجنادين سنة ثلاث عشرة. الإصابة (١/ ١٣).

- (۱) حُزُم: ـــ بمهملة وزاي مضمومتين ـــ، فتح الباري ٧/ ٩٢ هو ما يشد به وسط الفرس، القاموس (حزم).
  - (٢) الليف: ليف النخل معروف، القطعة منه ليفة. القاموس (ليف).
  - (٣) الْوَبْرُ: بفتح الواو وسكون الموحدة؛ دابة صغيرة كالسنور وحشية. الفتح ٧/ ٤٩٢.
    - (٤) تَحَدَّر: أي تدلى وتدأدأ ـــ بمهملتين بينهما همزة ساكنة ـــ الفتح ٧/ ٤٩٢.
- (٥) الضال: هو السدر البري، الفتح ٧/ ٤٩٢، ووقع في رواية البخاري رقم (٥) الضال: هو العجباً لوبر تدلى من قدوم ضأن» قال الحافظ: وأما الضأن، فقيل: هو رأس الجبل؛ لأنه في الغالب موضع مرعى الغنم، وقيل: هو بغير همز، وهو جبل لدوس قوم أبي هريرة. الفتح ٧/ ٤٩٢.
- وأراد أبان من ذلك تحقير أبي هريرة، وأنه ليس في قدر من يشير بعطاء ولا منع. وأنه قليل القدرة على القتال. الفتح ٧/ ٤٩٢.
- (٦) سنن سعید بن منصور ۲/ ۲۸۵ ۲۸۶ رقم (۲۷۹۳). ومن طریق سعید بن منصور أخرجه أبو داود في سننه رقم (۲۷۲۳) وابن الجارود (۱۰۸۸) والبیهقي

في السنن 7/ 877، وفي معرفة السنن والآثار 11/ 17/ 17/ رقم 17/ 17/ وأخرجه أبو داود الطيالسي 17/ 17/ عن أبي عتبة عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري، وأخرجه من طريق إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري، ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم 17/0 والطبراني في الأوسط رقم 17/0 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/1 1/2 وابن الأثير في أسد الغابة 1/2 وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين رقم 1/0 من طريق الوليد بن مسلم قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة... فذكره، ومن طريق الوليد بن مسلم أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان رقم: 11/0).

وقد أخرجه البخاري تعليقاً عن الزبيدي فقال: «ويذكر عن الزبيدي عن الزهدي... فذكره».

قال الحافظ ابن حجر: «...وطريقه هذه وصلها أبو داود من طريق إسماعيل بن عياش عنه، ووصلها أيضاً أبو نعيم في المستخرج من طريق إسماعيل أيضاً. فتح الباري ٧/ ٤٩١.

وقد قال الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٥٢٠ رقم (٢٣٦٤): صحيح. وأخرج هذه الرواية البلاذري في أنساب الأشراف ١/ ٣٥٢، من طريق الزهري، وفيها أن الذي بعثه الرسول على هو سعيد بن العاص، وليس أبان بن سعيد، والصحيح الأول.

## المبحث الخامس عشر: في عمرة القضاء (١)

الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، أخبرني أنس بن مالك: أن رسول الله الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، أخبرني أنس بن مالك: أن رسول الله خل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة آخذ بِغَرْزِه وهو يقول: خلوا بني الكفارعن سبيله قد أنزل الرحمن في تنزيله

وقد عدها العلماء من المغازي ووجه ما ذكره الحافظ ابن حجر حيث قال: ووجهوا كونما غزوة بأن موسى بن عقبة ذكر في المغازي عن ابن شهاب أنه على خرج مستعداً بالسلاح والمقاتلة خشية أن يقع من قريش غدر فبلغهم ذلك ففزعوا، فلقيه مكرز فأخبره بأنه باق على شرطه. الفتح ٧/ ٩٩٩ـــ.٥٠٠.

ثم قال الحافظ: ولا يلزم من إطلاق الغزوة وقوع المقاتلة، المصدر السابق.

وقال ابن الأثير: أدخل البخاري عمرة القضاء في المغازي لكونها كانت مُسبّبة عن غزوة الحديبية، المصدر السابق.

(٢) هو: محمد بن عبد الملك بن زنجويه البغدادي أبو بكر الغزَّال، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان و خمسين، ع، التقريب ٤٩٤.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: اختلف في سبب تسميتها عمرة القضاء، فقيل المراد ما وقع من المقاضاة بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية، وقال آخرون: بل كان قضاء عن العمرة الأولى، وقال السهيلي: سميت عمرة القضاء لأنه قاضى فيها قريشاً، لا لأنها قضاء عن العمرة التي صد عنها؛ لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها، بل كانت عمرة تامةً. ولهذا عدوا عُمر النبي النبي المناري ١٠٠٠/٠.

بأن خير القتل في سبيله (١).

٢ ١ - قال البيهقي (٢): وأحبرنا أبو الحسين (٣) بن الفضل القطان،

(۱) مسند أبي يعلى (٦/ ۲۷۳ ــ ۲۷۶) رقم (۳۰۷۹)
 والحديث أخرجه أيضاً أبو يعلى في المعجم رقم (٣٥٧٩).

وقد أخرجه أبو زرعة الدمشقي رقم (١١٥٣)، والفاكهي في أخبار مكة، رقم (١٩٢٢)، والفاكهي في أخبار مكة، رقم (١٩٢٢)، والبيهقي في السنن (١٠/ ٢٢٨)، وفي الدلائل (٤/ ٣٢٢)، وشرح السنة للبغوي (١٢/ ٣٧٥) رقم (٣٤٠٥) كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أنس به، وسنده صحيح.

وقد أخرجه الترمذي رقم (۲۸٤٧) من طريق جعفر بن سليمان، ثم قال: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضاً عن معمر عن الزهري عن أنس نحو هذا، ورُوِيَ في غير هذا الحديث أن النبي الله يخ دخل مكة في عمرة القضاء و كعب بن مالك بين يديه، وهذا أصح عند بعض أهل الحديث، لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة، وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك، سنن الترمذي (٥/ ١٣٩) رقم (٢٨٤٧). قال الحافظ ابن حجر: قلت: وهو ذهول شديد وغلط مردود، وما أدري كيف وقع الترمذي في ذلك مع وفور معرفته، ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة في بنت حمزة... وجعفر قتل هو وزيد وابن رواحة في موطن واحد... وكيف يخفي عليه — أعني الترمذي — مثل هذا؟ ثم وجدت عن بعضهم واحد... وكيف يخفي عليه — أعني الترمذي — مثل هذا؟ ثم وجدت عن بعضهم أن الذي عند الترمذي من حديث أنس أن ذلك كان في فتح مكة، فإن كان أن الذي عند الترمذي ما تقدم. والله أعلم. أ.هـ.. الفتح (٧/ ٢٠٥).

- (٢) دلائل البيهقي ٤/ ٣١٤.
- (٣) سبق التعريف برحال إسناد هذه الرواية في الرواية رقم [٥٠].

قال: أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي أويس قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة (ح)

وأحبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أحبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة (١) عن ابن شهاب \_ وهذا لفظ حديث إسماعيل عن عمه موسى بن عقبة عن ابن شهاب \_ قال:

ثم خرج رسول الله و من العام القابل من عام الحديبية معتمراً في ذي القعدة سنة سبع وهو الشهر الذي صده فيه المشركون عن المسجد الحرام حتى إذا بلغ يَأْجَجُ (٢) وضع الأداة كلها؛ الحُجُف (٢) والمحال الله والرماح والنبل و دخلوا بسلاح الراكب؛ السيوف، وبعث رسول الله على جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث بن حزن العامرية (٥)

<sup>(</sup>١) سبق التعريف برجال إسناد هذه الرواية في الرواية رقم [٥٠].

<sup>(</sup>٢) يَأْجَجْ: \_\_ بتحتية، فهمزة ساكنة، فجيمين، الأولى مفتوحة، وقد تكسر \_\_ وهو واد قريب من مكة. سبل الهدى والرشاد ٥/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) الحجفة : الترس. النهاية ١/٥٥٦.

<sup>(</sup>٤) المجن والمجان: وهو الترس أيضاً والترسة والميم زائدة، لأنه من الجُنَّة. النهاية ٤/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٥) هي: ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم بن رويية بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية، أم المؤمنين، أحت أم الفضل ــ لبابة ــ كان اسمها برة، فسماها النبي على ميمونة، وكانت قبل النبي على عند أبي رهم بن عبد

فخطبها عليه، فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب، وكانت تحته أختها أم الفضل بنت الحارث<sup>(۱)</sup>، فزوجها العباس رسول الله على، فلما قدم رسول الله على أمر أصحابه فقال: «اكشفوا عن المناكب، واسعوا في الطواف» ليرى المشركون جلدهم وقوقهم، وكان يكابدهم بكل ما استطاع، فاستكف <sup>(۱)</sup> أهل مكة الرحال والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله على وأصحابه وهم يطوفون بالبيت، وعبد الله بن رواحة يرتجز بين يدي رسول الله على متوشحاً <sup>(۱)</sup> بالسيف يقول:

خلوا بني الكفار عن سبيله أنا الشهيد أنه رسوله قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله فاليوم نضربكم على تنزيله كما ضربناكم على تنزيله أنه

العزى العامري، وقيل: عند سخبرة بن أبي رهم المذكور، وقيل: عند حويطب بن عبد العزى، وقيل: عند فروة أخيه، تزوجها رسول الله على في في ذي القعدة سنة سبع لما اعتمر عمرة القضية. الإصابة ٤/ ٢١١.

<sup>(</sup>۱) هي: لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية \_ أم الفضل \_ وهي أخت ميمونة أم المؤمنين، زوج العباس بن عبد المطلب، ووالدة أولاده: الفضل وعبد الله وغيرهما، وهي لبابة الكبرى مشهورة بكنيتها، ومعروفة باسمها. الإصابة ٤/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) استكف به الناس: إذا أحدقوا به، واستكفوا حوله ينظرون إليه. النهاية ٤/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) متوشحاً بالسيف: توشح بسيفه وثوبه: تقلد. القاموس (وشح).

<sup>(</sup>٤) عند ابن إسحاق: (ابن هشام ٢/ ٣٧١):

نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله

ضربا يزيل الهام (۱) عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله قال: وتغيب رجال من أشراف المشركين كراهية أن ينظروا إلى

قال ابن هشام: نحن قتلناكم على تأويله... إلى آخر الأبيات، لعمار بن ياسر في غير هذا اليوم، والدليل على ذلك أن ابن رواحة إنما اراد المشركين، والمشركون لم يقروا بالتنزيل، وإنما يقتل بالتأويل من أقر بالتنزيل. المصدر السابق.

قال الحافظ ابن حجر: وزعم ابن هشام في مختصر السيرة أن قوله: «نحن نضربكم على تأويله» إلى آخر الشعر، من قول عمار بن ياسر قاله يوم صفين، قال: ويؤيده أن المشركين لم يقروا بالتنزيل، وإنما يقاتل على التأويل من أقر بالتنزيل، انتهى. وإذا ثبتت الرواية فلا مانع من إطلاق ذلك، فإن التقدير على رأي ابن هشام: نحن نضربكم على تأويله، أي حتى تذعنوا إلى ذلك التأويل، ويجوز أن يكون التقدير: نحن ضربناكم على تأويل ما فهمنا منه حتى تدخلوا فيما دخلنا فيه، وإذا كان ذلك محتملاً وثبتت الرواية سقط الاعتراض، نعم الرواية التي جاء فيه؛ «فاليوم نضربكم على تأويله» يظهر أنها قول عمار، ويبعد أن تكون قول ابن فيها: «فاليوم نضربكم على تأويله» يظهر أنها قول عمار، ويبعد أن تكون قول ابن

غن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله يشير بكل منهما إلى ما مضى، ولا مانع أن يتمثل عمار بن ياسر بهذا الرجز، ويقول هذه اللفظة، ومعنى قوله: «غن ضربناكم على تنزيله» أي في عهد الرسول فيما مضى، وقوله: «واليوم نضربكم على تأويله» أي الآن وجاز تسكين الباء لضرورة الشعر، بل هي لغة قرئ بها في المشهور. والله أعلم.أ.هـ.. كلام الحافظ. الفتح ٧/ ٥٠١.

(۱) الهام: جمع هامة وهي أعلى الرأس. ومقيله: موضعه، مستعار من موضع القائلة. النهاية ٤/ ١٣٤. رسول الله على عيظاً وحنقاً (۱) ونفاسة، وحسداً، خرجوا إلى الخندَمة (۲) فقام رسول الله على بمكة وأقام ثلاث ليال، وكان ذلك آخر القضية يوم الحديبية، فلما أصبح رسول الله على من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى (۱) ورسول الله على في مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة، فصاح حويطب: نناشدك الله والعقد لما خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث، فقال سعد بن عبادة: كذبت لا أم لك، ليس بأرضك ولا أرض آبائك، والله لا يخرج، ثم نادى رسول الله على سهيلاً وحويطباً فقال: إني نكحت فيكم امرأة، فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها، ونصنع ونضع الطعام فنأكل وتأكلون معنا، قالوا: نناشدك الله

<sup>(</sup>۱) الحنق: الغيظ، يقال حنق عليه \_ بالكسر \_ يحنق فهو حنق، وأحنقه غيره فهو عنق. النهاية ١/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٢) الخندمة: \_\_ بفتح الخاء المعجمة، وسكون النون، وفتح الدال والميم ثم هاء \_\_ وهي: حبال مكة الشرقية، تبدأ من أبي قبيس شرقاً وشمالاً، وقد شقت اليوم أنفاق عبر حبال الخنادم تدخل من عند المسجد الحرام وتخرج عند (محبس الجن) بطرف العزيزية الغربي. معجم المعالم الجغرافية ١١٥.

<sup>(</sup>٣) هو: حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل ابن عامر بن لؤي القرشي العامري أبو محمد أو أبو الأصبغ، أسلم عام الفتح وشهد حنيناً، وكان من المؤلفة... توفي في خلافة معاوية سنة أربع وخمسين. الإصابة ١/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>۱) سَرِف: \_\_ بفتح السين وكسر الراء وفاء \_\_: هو واد متوسط الطول من أودية مكة \_\_ ثم يتحه غرباً، وبه مكة يأخذ مياه ما حول الجعرانة \_\_ شمال شرقي مكة \_\_ ثم يتحه غرباً، وبه مزارع منها «ثُرير»، فيمر على (۱۲) كيلاً شمال مكة، وحيث يقطع الطريق هناك يوجد قبر السيدة ميمونة أم المؤمنين على جانب الوادي الأيمن. معجم المعالم الجغرافية ۱۵۷.

<sup>(</sup>٢) أبو رافع القبطي: مولى رسول الله على يقال: اسمه إبراهيم، ويقال: أسلم، وقيل: سنان، وقيل: يسار، وقيل: صالح، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: قرمان، وقيل: يزيد، وقيل: ثابت، وقيل: هرمز،...قيل: كان مولى العباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي فأعتقه لما بشره بإسلام العباس، كان إسلامه قبل بدر، ولم يشهدها، وشهد أحداً وما بعدها، مات بالمدينة قبل عثمان بيسير. الإصابة (٤/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) أدلج: أي: سار بالليل. النهاية (٢/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) اسمها: عمارة، وقيل: فاطمة، وقيل: أمامة، وقيل: أمة الله، وقيل: سلمى، والأول هو المشهور. الفتح (٧/ ٥٠٥)، وانظر: قصة ابنة حمزة في صحيح البخاري

بِالشَّهْرِ الحُرَامِ والحُرُمَاتُ قِصَاص (۱)، فاعتمر رسول الله ﷺ في الشهر الحرام الذي صدّ فيه (۲).

هذا لفظ حديث موسى بن عقبة، وفي رواية عروة عند قول سعد بن عبادة: والله لا يخرج منها، إلا طائعاً راضياً. قال: فقال رسول الله وطلق وضحك: «لا تؤذ قوماً زارونا في رحالنا»، ثم ذكر الباقي بمعناه، ولم يذكر رجز عبد الله بن رواحة ولا قول من قال فزوجها العباس.

الرواة ومنهم الزهري قالوا: لله على الرواة ومنهم الزهري قالوا: لما دخل هلال ذي القعدة سنة سبع أمر رسول الله الصحابه أن يعتمروا قضاء عمرهم وألا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية، فلم يتخلف أحد شهدها إلا رجال استشهدوا بخيبر ورجال ماتوا، وخرج مع رسول الله

حديث رقم (٤٢٥١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية (١٩٤).

 <sup>(</sup>۲) وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف (٥/ ٣٧٣، رقم ٩٧٣٨) عن الزهري مرسلاً
 القدر المتعلق بمكث النبي ﷺ ثلاثاً وخروجه بعد انقضائها.

وأخرجه الطبراني إلى قوله: «...غيظاً وحنقاً» انظر: المجمع (٦/ ١٤٦ – ١٤٧) وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٠) القدر الذي يتعلق بزواج ميمونة، كلهم عن الزهري مرسلاً. واعتمار النبي الله في ذي القعدة ومكثه ثلاثة أيام وخروجه بعد ذلك، ذكره البخاري في الصحيح رقم (٢٥١)، ومسلم بشرح النووي (٩/ ١٠). وأخرجها الواقدي في المغازي (٢/ ٢١١) عن شيوخه ومنهم الزهري.

ﷺ قوم من المسلمين سوى أهل الحديبية ممن لم يشهد صلح الحديبية عُمَّاراً فكان المسلمون في عمرة القضية ألفين (١).

(١) مغازي الواقدي (٢/ ٧٣١) والواقدي متروك، فالرواية ضعيفة.

وقال الحاكم في الإكليل: تواترت الأخبار أنه الله الله الله الله المحددة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمر هم وأن لا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية، فخرجوا إلا من استشهد، وخرج معه آخرون معتمرين فكانت عدهم ألفين سوى النساء والصبيان. فتح الباري (٧/ ٥٠٠).

#### المبحث السادس عشر:

# في سرية ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سُليم.

قال: أخبرنا أبو بكر بن عتاب، قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن الغيرة، قال: حدثنا ابن أبو بكر بن عتاب، قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي أويس، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة.

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل، قال: حدثنا جدثنا محمد بن قال: حدثنا محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال:

«ثم غزا<sup>(۲)</sup> ابن أبي العوجاء<sup>(۳)</sup> ــ وفي رواية القطان ــ ثم غزوة ابن أبي العوجاء ــ السلمي في ناس بعثهم رسول الله ﷺ إلى أرض بني سُليم،

 <sup>(</sup>١) تقدمت ترجمة رجال إسناد هذه الرواية في الرواية السابقة رقم [٥٠].

<sup>(</sup>٢) كانت بعد رجوع النبي ﷺ من عمرة القضية في ذي الحجة سنة سبع، مغازي الواقدي، ٢/ ٧٤١.

<sup>(</sup>٣) هو: الأخرم بن أبي العوجاء السلمي الشامي، الإصابة (١/ ٢٥)، قال الحافظ: روي عن الزهري أن النبي على بعث الأخرم هذا في سنة سبع سرية في خمسين رجلاً إلى بني سُليم فقتل عامتهم وتوصل ابن أبي العوجاء حريحاً، ويحتمل أن يكون هو محرز بن نضلة. الإصابة (١/ ٢٥).

فقُتل<sup>(۱)</sup> هو وأصحابه» <sup>(۲)</sup>.

الزهري، قال: «لما رجع رسول الله الله الله على من عمرة القضية رجع في ذي الزهري، قال: «لما رجع رسول الله الله على من عمرة القضية رجع في ذي الحجة سنة سبع بعث ابن أبي العوجاء السلمي في خمسين رجلاً إلى بني سليم وكان عين بني سليم معه، فلما جمعوا جمعاً كثيراً، وجاءهم ابن أبي العوجاء والقوم معدون، فلما رآهم أصحاب رسول الله الله ورأوا جمعهم دعوهم إلى الإسلام، فرشقوهم بالنبل، ولم يسمعوا قولهم، وقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه، فرموهم ساعة، وجعلت الأمداد تأتي حتى أحدقوا من كل ناحية، فقاتل القوم قتالاً شديداً حتى قُتل عامتهم، وأصيب صاحبهم ابن أبي العوجاء جريحاً مع القتلى، ثم تحامل حتى بلغ رسول الله الله فقدموا المدينة في أول يوم من صفر سنة ثمان» (1).

<sup>(</sup>۱) وفي رواية الواقدي في المغازي (۲/ ۷٤۱)،أن ابن أبي العوجاء لم يقتل وإنما جرح ثم تحامل حتى أتى الرسول ، وذكر ابن إسحاق (ابن هشام ۲/ ۲۱۲) أنه أصيب هو وأصحابه.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة (٤/ ٣٤١) وسندها حسن إلى الزهري.

<sup>(</sup>٣) هو: ابن أخي الزهري، صدوق له أوهام، تقدم في الرواية رقم [١٠].

<sup>(</sup>٤) مغازي الواقدي (٢/ ٧٤١) والواقدي متروك؛ فالرواية ضعيفة، ومن طريق الواقدي أخرجها ابن سعد في الطبقات (٤/ ٢٧٥) والبيهقي في الدلائل (٤/ ٣٤١) وابن كثير في البداية (٤/ ٢٣٥)، وذكرها أيضاً ابن سعد في الطبقات الكبرى وابن كثير في البداية (٤/ ٢٣٥)، وذكرها أيضاً ابن سعد في الطبقات الكبرى (٢/ ٣٤١)، والطبري في التاريخ ((7/ 77))، والذهبي في المغازي ((7/ 77)).

### المبحث السابع عشر:

# في سرية كعب بن عمير الغفاري إلى قضاعة من ناحية الشام.

المجال قال الواقدي: ثنا محمد بن عبد الله، عن الزهري قال: (بعث (۱) رسول الله الله كعب بن عمير الغفاري (۱) في خمسة عشر رجلاً حتى انتهوا إلى ذات أطلاح (۱) من الشام، فوجدوا جمعاً من جمعهم كثيراً فدعوهم إلى الإسلام، فلم يستحيبوا لهم ورشقوهم بالنبل، فلما رأى ذلك أصحاب رسول الله وقل قاتلوهم أشد القتال، حتى قتلوا فأفلت منهم رجل (١) جريح في القتلى، فلما برد عليه الليل تحامل حتى أتى رسول الله فأخبره الخبر، فشق ذلك على رسول الله الله وهم بالبعث إليهم فبلغه أهم قد ساروا إلى موضع آخر فتركهم) (٥).

<sup>(</sup>١) ذكر ابن سعد في الطبقات (٢/ ١٢٧) ألها كانت في شهر ربيع الأول سنة ثمان.

<sup>(</sup>٢) كعب بن عمير الغفاري... قال أبو عمر: من كبار الصحابة، أمَّره النبي ﷺ على سرية فقتل... الإصابة (٣/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) ذات أطلاح: موضع من وراء وادي القرى إلى المدينة أغزاه رسول الله ﷺ كعب بن عمير الغفاري في شهر ربيع الأول سنة ثمان. المعالم الأثيرة (٣٠).

 <sup>(</sup>٤) في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب وأبي الأسود عن عروة؛ كما في الإصابة
 (٣٠١/٣) أن الذي تحامل على جرحه هو كعب بن عمير.

<sup>(</sup>٥) مغازي الواقدي (٢/ ٧٥٢ ــ ٧٥٣) والواقدي متروك، فالرواية ضعيفة، ومن

#### المبحث الثامن عشر: في سرية ذات السلاسل

طريق الواقدي أخرجها ابن سعد في الطبقات (٢ / ١٢٧)، والبيهقي في الدلائل (٤/ ٣٥٧)، وذكرها الذهبي في تاريخ الإسلام قسم المغازي (٤٧٧).

وأخرجها موسى بن عقبة عن ابن شهاب وأبو الأسود عن عروة قالا: بعث النبي على على الله عن عمير الغفاري نحو ذات أطلاح من البلقاء، فأصيب كعب ومن معه. انظر: الإصابة (٣٠ / ٣٠).

- (۱) مصنف عبد الرزاق (٥/ ٤٥٢) رقم (٩٧٧٠)، وهي رواية صحيح إلى الزهري، لكنها مرسلة.
- (٢) هو: كلب بن وبَرَة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة، جمهرة أنساب العرب (٣٥٢ و٤٥٥).
- (٣) بلقين: أو بنو القين: وهو النعمان بن جَسْر بن شيع الله بن أسد بن وبَرَة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة. جمهرة أنساب العرب (٤٥٤).
- (٤) غسان: طوائف نزلوا بماء يقال له: "غسّان"، فنسبوا إليه. جمهرة أنساب العرب (٤٦٢).
- وهذه الطوائف والبطون من الأزد، منهم: بنو امرئ القيس، وجُهادة، وعدي، وعمرو، والجريش، وغيرهم من البطون، انظر: جمهرة أنساب العرب (٤٧٢).
- (٥) هو: عامر بن عبد الرحمن بن الجراح بن هلال بن أهيب، ويقال: وهيب بن ضبة

بن الحارث بن فهر القرشي الفهري، أبو عبيدة، كان إسلامه قبل دخول النبي الله الأرقم، أحد العشرة السابقين إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً. الإصابة (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>١) عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، أمير مصر، يكنى أبا عبد الله، وأبا أحمد، أسلم قبل الفتح في صفر سنة ثمان، وقيل بين الحديبية وخيبر. الإصابة ٢/٣.

<sup>(</sup>٢) العصيان: خلاف الطاعة، عصاه يعصيه عَصْياً، ومعصية، وعصاه، فهو عاص وعصى. القاموس (عصى).

 <sup>(</sup>٣) النابغة: أم عمرو بن العاص ﷺ، وهي من بني عَنَزَة \_\_ بفتح المهملة والنون \_\_
 انظر: الإصابة (٢/٣).

وشكى إليه ذلك. فقال رسول الله على: «ما أنا بمؤمريها(١) عليكم إلا بعدكم»، يريد المهاجرين، وكانت تلك الغزوة تسمَّى ذات السَّلاسِل(٢) أسر فيها ناس كثيرة من العرب، وسُبُوا(٣).

(۲) ذات السلاسل: \_ بالمهملتين ، والمشهور ألها بفتح الأول على لفظ جمع السلسلة \_ فتح الباري (1/7) شرح حديث (1/7)، وسميت بذلك لأن المكان الذي كانت فيه هذه المعركة كان به رمل بعضه على بعض كالسلسلة. فتح الباري (1/7)، وضبطها ابن الأثير \_ بضم السين الأولى وكسر الثانية \_ النهاية (1/7)، وذكر سبب تسميتها فقال: ماء بأرض جذام وبه سميت الغزوة وهو في اللغة الماء السلسال، وقيل: هو بمعنى السلسال. النهاية (1/7). وقد سبق ابن إسحاق ابن الأثير في ذكر سبب تسميتها فذكر ألها سميت بذلك لماء بأرض جذام، يقال له: السلسل. ابن هشام (1/7).

وقيل: بل سميت بذلك لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفروا، فتح البارى (٨/ ٧٤).

وقد ذكر ابن سعد ألها وراء وادي القرى، بينها وبين المدينة عشرة أيام وألها كانت في جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة. الطبقات الكبرى (٢/ ١٣١)، وقال النووي: وكانت هذه الغزوة في جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة، وكانت مؤتة قبلها في جمادى الأولى من سنة ثمان أيضاً، قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: كانت ذات السلاسل بعد مؤتة فيما ذكره أهل المغازي، إلا ابن إسحاق فقال قبلها. شرح النووي على مسلم (١٥٥/ ١٥٣).

(٣) هذه السرية أشار إليها البخاري رقم (٤٣٥٨) ومسلم بشرح النووي (١٥/

<sup>(</sup>۱) هكذا في نص المصنف، ولعل الصواب: «بمؤثر بها» كما قال محقق المصنف (۱) هكذا في نص المصنف، ولعل الصواب: «بمؤثر بها» كما قال محقق المصنف (۱)

### المبحث التاسع عشر: في سرية مُؤْتَة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في تأريخها وتعيين الأمراء لجيش مؤتة.

۲٥٣)، ولكن بدون تفصيل.

وانظر هذه السرية في مغازي عروة (ص: (7.7))، من طريق موسى بن عقبة عن عروة وابن إسحاق (ابن هشام (7/77))، ومغازي الواقدي (7/77) ((7/77)) والطبقات الكبرى (7/77))، ومسند أحمد (الفتح الرباني ألم الرباني (7/77))، ومسند أحمد (الفتح الرباني ألم الرباني (7/77))، ومسند أحمد (الفتح الرباني ألم الرباني ألم الرباني الرباني ألم الرباني أل

وكان من شأن هذه السرية ما ذكره الواقدي وملخصها: أن أبا عبيدة أطاع عمراً فآب إلى عمرو جمع، فصاروا خمسمائة، فسار الليل والنهار حتى وطئ بلاد بَليِّ ودوّخها، وكلما انتهى إلى موضع بلغه أنه كان بهذا الموضع جمع، فلما سمعوا به تفرقوا، حتى انتهى إلى أقصى بلاد بليّ وعُذْرة وبَلْقَيْن، ولقي في آخر ذلك جمعاً ليس بالكثير، فقاتلوا ساعة وتراموا بالنبل، ورمي يومئذ عامر بن ربيعة بسهم فأصيب ذراعه، وحمل المسلمون عليهم فهربوا وأعجزوا هرباً في البلاد وتفرقوا، ودوّخ عمرو ما هنالك وأقام أياماً لا يسمع لهم بجمع ولا بمكان صاروا فيه، وكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشاء والنّعم، وكانوا ينحرون ويذبحون، لم يكن في ذلك أكثر من ذلك، و لم تكن غنائم تُقسم إلا ما ذكر له.

مغازي الواقدي (٢/ ٧٧١)، ودلائل البيهقي (٤/ ٤٠١)، والبداية والنهاية (٤/ ٢٧٣).

١٣٨ وقال الواقدي: حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري قال: بعث رسول الله على بعثه إلى مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان واستعمل عليهم زيد بن حارثة، وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس، فإن قتل فليرتض (١) المسلمون منهم رجلاً فيجعلوه عليهم (٢).

النبي النبي العبراني عن ابن شهاب قال: ثم بعث النبي ال

<sup>(</sup>۱) اصطلح الناس وارتضوا خالد بن الوليد، ذكر ذلك ابن إسحاق (ابن هشام ۲/ ۳۷۹ ۳۸۰)، وانظر: دلائل البيهقي (٤/ ٣٦٤)، والبداية والنهاية (٤/ ٢٤٥). وقال ابن هشام: فأما الزهري فقال فيما بلغنا عنه: أمر المسلمون عليهم خالد بن الوليد ففتح الله عليهم، وكان عليهم حتى قفل إلى النبي ﷺ. (ابن هشام: ۲/ ۳۸۳).

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد للشامي (٦/ ١٤٤)، وسنده ضعيف. وقد استقرأت مغازي الواقدي، فلم أجده.

<sup>(</sup>٣) مؤتة: \_\_\_ بضم الميم وسكون الواو بغير همز \_\_ لأكثر الرواة، وبه جزم المبرد، ومنهم من همزها وبه جزم الجوهري وابن فارس. فتح الباري (٧/ ١٠)، وانظر: الصحاح للجوهري (١/ ٢٦٨) ومجمل اللغة لابن فارس (٢/ ٨١٩).

ثم قال ابن حجر: وأما الموتة التي ورد الاستعادة منها وفسرت بالجنون فهي بغير همز، الفتح (٧/ ٥١٠)، وهي الآن تقع شرق الأردن على مسيرة أحد عشر كيلاً جنوب الكرك، إذا سرت من معان إلى عَمَّان كانت مؤتة على يسارك إذا كنت في منتصف المسافة، وقربها مكان يدعى المزار، وفيها قبر جعفر هيه. انظر: معجم المعالم الجغرافية للبلادي (٣٠٤)، والمعالم الأثيرة (٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) قوله: وأمر عليهم: ورد ما يشهد له من حديث عبد الله بن عمر عليه عند

ابن أبي طالب أميرهم، فإن أصيب جعفر، فعبد الله بن رواحة أميرهم، فانطلقوا حتى لقوا ابن أبي سبرة الغساني بمؤته وبها جموع من نصارى

البخاري في صحيح انظر: (صحيح البخاري مع الفتح 1 / 0.00 رقم 1.00) ومن رواية أبي قتادة عند أحمد في المسند (1.00 / 0.00 رقم 1.00 / 0.00 أرناؤوط)، وابن أبي شيبة في المصنف (1.00 / 0.00 والنسائي في فضائل الصحابة (1.00 / 0.00 وابن حبان في صحيحه (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 1.00 / 0.00 ابن حبان 1.00 / 0.00 ابن حبان 1.00 / 0.00 الله المنافقي في الدلائل (1.00 / 0.00 وقد كان عدد حيش المسلمين ثلاثة 1.00 / 0.00 وابن هشام 1.00 / 0.00 وقد قال الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي (1.00 / 0.00 سنده صحيح.

ويشهد له أيضاً ما رواه الإمام أحمد في المسند (٣/ ٢٧٨ رقم [١٧٥٠] أرناؤوط) من رواية عبد الله بن جعفر والنسائي (٥/ ١٨٠) رقم (٨٦٠٤)، والطبراني في الكبير (٢/ ١٠٥ ـــ ١٠٦ رقم (١٤٦١).

والواقدي في المغازي (٢/ ٢٥٧)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٢/ ١٢٨)، ونقل ابن عساكر عن الوليد بن مسلم قال: وأخبرني سعيد بن عبد العزيز وغيره: ألهم كانوا ستة آلاف من المهاجرين والأنصار وغيرهم. تاريخ دمشق قسم السيرة (٢/ ٩)، أما الروم ومن معهم من قبائل العرب فقد كان عددهم مائة ألف. انظر: مغازي الواقدي (٢/ ٧٦٠)، وطبقات ابن سعد (٢/ ٢٩).

قال ابن كثير: وقيل: كان الروم مائتيّ ألف ومن عداهم خمسون ألفاً، وأقل ما قيل: إن الروم كانوا مائة ألف، ومن العرب خمسون ألفاً. البداية والنهاية (٤/ ٢٤٢). العرب والروم، وبما تُنُوخ<sup>(۱)</sup>، وبَهْراء<sup>(۲)</sup>، فأغلق ابن أبي سبرة دون المسلمين الحصن ثلاثة أيام، ثم خرجوا فالتقوا على زرع أخضر، فاقتتلوا قتالاً شديداً، وأخذ اللواء زيد بن حارثة فقتل، ثم أخذه جعفر فقتل، ثم أخذه ابن رواحة فقتل، ثم اصطلح<sup>(۱)</sup> المسلمون بعد أمراء رسول الله على خالد بن الوليد فهزم <sup>(۱)</sup> الله العدو، وأظهر المسلمون، وبعثهم رسول الله في جمادى الأولى<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تنوخ: هي من اليمن، وقد اختلف النسابون فيه، والأكثر أنهم من قضاعة، انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم (٤٥٣)، وتاريخ ابن خلدون (٢/ ٢٤٨)، ونهاية الأرب للقلقشندي (١٧٨)، ومعجم قبائل العرب لكحالة (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) هراء: هو هراء بن عمرو بن الحافي بن قضاعة، انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم (٤٤٠)، ونحاية الأرب للقلقشندي (١٧٢)، ومعجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة (١/ ١١٠).

<sup>(</sup>٣) اصطلاح المسلمين على حالد ذكره موسى بن عقبة في مغازيه (انظر: البيهقي في الدلائل ٤/ ٣٦٥، والواقدي في مغازيه ٢/ ٧٦٤، وابن سعد في الطبقات ٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) ورد عند البخاري رقم (٣٠٦٣) من حديث أنس مرفوعاً ما يشهد لذلك، فقد جاء فيه: «... ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح الله عليه».

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد للهيثمي (٦/ ١٦٠)، ثم قال: رواه الطبراني ورجاله ثقات، وقد استقرأت معاجم الطبراني المطبوعة فلم أحده، فلعله في الأجزاء المفقودة من الكبير. وقد كانت هذه السرية في جمادى الأولى سنة ثمان: ذكر ذلك عروة بن الزبير، انظر: دلائل البيهقي (٤/ ٣٥٩)، وابن إسحاق (ابن هشام ٢/ ٣٧٣)، والطبقات

#### المطلب الثاني: في بكاء عبد الله بن رواحة رهيه وسببه.

• \$ 1 - قال أبو نعيم: حدثنا فاروق<sup>(۱)</sup> بن عبد الكبير، حدثنا زياد<sup>(۲)</sup> بن الخليل، حدثنا إبراهيم<sup>(۳)</sup>، حدثنا محمد<sup>(٤)</sup> بن فليح، ثنا موسى ابن عقبة عن ابن شهاب قال: زعموا أن ابن رواحة بكى حين أراد الخروج إلى مؤتة، فبكى أهله حين رأوه يبكي، فقال: والله ما بكيت جزعاً من الموت، ولا صبابة<sup>(٥)</sup> لكم، ولكني بكيت من قول الله تعالى: واردها كان على ربك حتما مقضياً فأيقنت أبي واردها

الكبرى لابن سعد (٢/ ١٢٨)، وعيون الأثر لابن سيد الناس (٦/ ٢٠٨)، والبداية والنهاية (٤/ ٢٤١).

وذكر ابن عبد البر في الدرر: ألها في جمادي الآخرة.

وقد ذكر ابن حجر في الفتح (٧/ ٥١١): أن خليفة بن خياط ذكرها في تاريخه سنة سبع، والذي في تاريخ خليفة (٨٦ ــ ٨٧) أنها في سنة ثمان في جمادى الأولى.

- (۱) هو: فاروق بن عبد الكبير بن عمر، المحدث المعمر، مسند البصرة، أبو حفص الخطابي البصري، قال عنه الذهبي: وما به بأس، بقي إلى سنة إحدى وستين وثلاثمائة. السير (١٦/ ١٤٠ ــ ١٤١).
- (٢) هو: زياد بن الخليل التستري، قال الخطيب: وذكره الدارقطني فقال: لا بأس به، انظر: تاريخ بغداد (٨/ ٤٨١).
  - (٣) هو: الحزامي صدوق تقدم.
    - (٤) صدوق يهم، تقدم.
  - (٥) الصبابة: الشوق، أو رقته، أو رقة الهوى، القاموس (صبب).
    - (٦) سورة مريم، آية (٧١).

و لم أدر أأنجو منها أم لا <sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) الحلية (١/ ١٦٥) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.

وقصة بكاء ابن رواحة أخرجها ابن إسحاق من طريق عروة بن الزبير، انظر: ابن هشام (7/7 ٣٧٣)، ودلائل البيهقي (3/70 ٣٥٨)، وأخرجها ابن عساكر من طريق موسى بن عقبة نحوه، انظر: تاريخ دمشق قسم السيرة (3/7).

#### المبحث العشرون:

# في إرسال النبي ﷺ سرية إلى إضَم وقتلهم رجلاً بعد إسلامه.

الا ابن شبة (۱): حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن بكار (۲)، قال: حدثنا الوليد بن مسلم (۳) قال: حدثنا عبد الله بن زياد بن سمعان (٤) وغيره عن ابن شهاب الزهري، عن عبد الله بن موهب (٥) عن قبيصة بن ذؤيب الكعبي (٦) قال:

 <sup>(</sup>١) تاريخ المدينة (٢/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>۲) أحمد بن عبد الرحمن بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بسر، بضم الموحدة وسكون المهملة، يكنى أبا الوليد البسري، صدوق تكلم فيه بلا حجة، من العاشرة، ت سنة ثمان وأربعين، ت ق، التقريب (۸۱).

<sup>(</sup>٣) الوليد بن مسلم القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي، ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية، من الثامنة، مات آخر سنة أربع \_ أول سنة خمس \_ وتسعين، ع. التقريب (٥٨٤).

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي، أبو عبد الرحمن المدني، قاضيها، متروك، اتممه بالكذب أبو داود وغيره، من السابعة، مد ق، التقريب ٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن موهب الشامي، أبو خالد، قاضي فلسطين لعمر بن عبد العزيز، ثقة لكنه لم يسمع من تميم الداري، من الثالثة، ع، التقريب ٣٢٥.

<sup>(</sup>٦) هو قبيصة بن ذؤيب \_\_ بالمعجمة، مصغر \_\_ ابن حلحلة \_\_ بمهملتين، بينهما لام ساكنة \_\_ الخزاعي، أبو سعيد، أو أبو إسحاق المدني، من أولاد الصحابة، وله رؤية مات سنة بضع وثمانين، ع، التقريب ٤٣٥.

أرسل رسول الله على سرية (۱) فلقوا المشركين بإضم (۱) أو قريب منه، فهزم الله المشركين وغشي محلّم بن جثامة الليثي (۱) عامر بن الأضبط الأشجعي (١)، فلما لحقه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فلم ينته بكلمته حتى قتله، فذكر ذلك لرسول الله على، فأرسل إلى محلم فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله إن كان قالها فإنما يعوذ بها وهو كافر، فقال رسول الله على : ألا ثقبت عن قلبه؟ قال: يريد \_ والله أعلم كافر، فقال رعوب عن القلب واللسان، قال ابن سمعان: وإنه قتله محلم رغبة في سلاحه، وفيه نزلت هذه الآية: ﴿ ولا تَقُولُوا لَمَنْ أَلْقَى إلَيْكُمُ السّلامَ

<sup>(</sup>۱) كانت هذه السرية قبل فتح مكة؛ انظر: (ابن هشام ۲۲۲۲) وقال الواقدي: كان رسول الله ﷺ بعث هذه السرية حين خرج لفتح مكة في شهر رمضان، وكانوا ثمانية نفر. المغازي (۲/۱) و (۲/۲۷) وتاريخ الطبري (۳۲/۳).

<sup>(</sup>٢) إضَم: — بكسر الهمزة وفتح الضاد المعجمة — سمي الوادي إضماً لتضام السيول عنده، حيث تجتمع سيول أودية: بطحان وقناة والعقيق، وتكون مسيلاً واحداً يصل إلى البحر الأحمر بين الوجه وأملج. المعالم الأثيرة (٢٩).

<sup>(</sup>٣) هو: محلم بن جثامة بن قيس الليثي أخو الصعب بن جثامة... قال ابن عبد البر: يقال: إنه الذي قتل عامر بن الأضبط، وقيل: إن محلماً غير الذي قتل، وأنه نزل حمص ومات بها أيام ابن الزبير. ويقال: إنه الذي مات في حياة النبي الله ودفن فلفظته الأرض مرة بعد أخرى. الإصابة (٣/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) هو: عامر بن الأضبط الأشجعي... ذكره ابن شاهين وغيره، وساق قصة تدل على أنه قتل حين أسلم قبل أن يلقى النبي على. الإصابة (٢/ ٢٤٧).

لستَ مؤمنا ﴾ (١) قال الوليد: وأنبأنا أبو سعيد فكان يحدثنا أنه سمع الحسن يقول: إنما نزلت هذه الآية في قتل مرداس الفدكي (٢).

(٢) الحديث ضعيف من هذه الطريق، من أجل عبد الله بن زياد، لكن قد ورد الحديث من غير طريق الزهري، فقد أخرجه ابن إسحاق (ابن هشام ٢/ ٦٢٦) عن عبد الله بن أبي حدود.

ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند (٣٩/ ٣١٩، رقم: [٢٣٨٨] أرناؤوط)، والطبري في تفسيره رقم (١٠٢١٢) تحقيق: شاكر، وسنده حسن، فقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث، كما في السيرة النبوية ومسند أحمد، أما عند الطبري فقد ذكره بالعنعنة.

وأخرجه الطبري أيضاً برقم (١٠٢١) من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، وفيه عنعنة ابن إسحاق.

وقد أخرج البيهقي من طريق شعيب عن الزهري عن عبد الله بن موهب عن قبيصة نحوه، إلا أنه لم يسم محلماً ولا عامراً وستأتى هذه الرواية.

وأما قوله تعالى: ﴿ولاتقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً ﴾ فقد احتلف في سبب نزولها فقد ذكر البخاري في الصحيح رقم (٤٥٩١) من حديث ابن عباس قال: «كان رجل في غُنيمة له فلحقه المسلمون، فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأحذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك إلى قوله: ﴿عرض الحياة الدنبا ﴾ ».

وأخرجه أحمد في المسند (٣/ ٣٢٠، رقم ٢٠٢٣ ورقم ٢٤٦٢) تحقيق شاكر، وقال: إسناده صحيح.

وأخرجه أيضاً الترمذي في السنن (٥/ ٢٤٠) رقم (٣٠٣٠)، وقال: هذا حديث

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية (٩٤).

حسن. وانظر: صحيح سنن الترمذي للألباني (٣/ ٤٠ رقم ٢٤٢٦)، وحكم عليه بالصحة. وأخرجه الحاكم أيضاً في المستدرك (٢/ ٢٣٥) وصححه.

وروى البزار من طريق حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية قصة أخرى، قال: «بعث رسول الله على سرية فيها المقداد، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا، وبقي رجل له مال كثير، فقال له: أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله المقداد، فقال النبي على: كيف لك بلا إله إلا الله غداً. وأنزل الله هذه الآية ». الفتح (٨/ ٢٥٨) وهذه القصة يمكن الجمع بينها وبين التي قبلها بالتعدد.

قال الحافظ ابن حجر: ويستفاد منها تسمية القاتل، وأما المقتول فروى الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة نحوه، واللفظ للكلبي أن اسم المقتول مرداس بن نهيك من أهل فدك، وأن اسم القاتل: أسامة بن زيد. الفتح (٨/ ٢٥٨).

قلت: قد أخرج البخاري في صحيحه مع الفتح (٧/ ٥١٧) رقم (٤٢٦٩) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول: «بعثنا رسول الله على إلى الحُرَقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدما بلغ النبي فقال: يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذاً. فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم».

وهذه السرية كانت في رمضان سنة سبع كما ذكر ابن حجر في الفتح (٢٥٨/٧) وكان أميرها غالب بن عبد الله الليثي، وقتل أسامة لهذا الرجل في هذه السرية يدل على تعدد القصة. والله أعلم.

73.1 قال البيهقي: أخبرنا أبو القاسم (۱) عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن، قال: أخبرنا أبو بكر محمد (۲) بن أحمد بن خَنْب، قال: حدثنا محمد (۲) بن إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا أيوب (۱) بن سليمان ابن بلال، قال: حدثنا أبو بكر (۱) بن أبي أويس، قال: حدثنا سليمان بن بلال (۱) عن محمد (۷) بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب بلال (۲).

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن

الم أجد له ترجمة.

 <sup>(</sup>۲) هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب بن أحمد الدهقان، قال عنه الذهبي في السير
 (۱) ۲۳ (۱۰): لا بأس به، وانظر ترجمته في تاريخ بغداد (۱/ ۲۹۲).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي، أبو إسماعيل الترمذي، نزيل بغداد، ثقة حافظ، لم يتضح كلام أبي حاتم فيه، من الحادية عشرة، مات سنة ثمانين. ت س. التقريب ٤٦٨.

<sup>(</sup>٤) أيوب بن سليمان بن بلال القرشي المدني، أبو يجيى ثقة، لينه الساجي بلا دليل، من التاسعة، مات سنة ١٢٤ هـ ، خ، د، س، ت، التقريب ١١٨.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الحميد بن عبد الله بن أويس الأصبحي، مشهور بكنيته كأبيه، ثقة من التاسعة، مات سنة ٢٠٢هـ، خ، م، ت، س، التقريب ٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) هوسليمان بن بلال التيمي مولاهم، أبو محمد وأبو أيوب المدني، ثقة، من الثامنة، مات سنة ١٧٧ هـ ع، التقريب ٢٥٠

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر التيمي، المدني، مقبول، من السابعة، خ، د، ت، س، التقريب ٤٩٠.

يعقوب، قال: حدثنا محمد بن أسامة قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثنا عبد الله بن موهب، عن قبيصة بن ذؤيب قال: أغار رجل من أصحاب رسول الله على على سرية من المشركين فالهزمت، فغشي رجل من المسلمين رجلاً من المشركين وهو منهزم فلما أراد أن يعلوه بالسيف قال الرجل: لا إله إلا الله، فلم ينزع عنه حتى قتله، ثم وجد في نفسه من قتله، فذكر حديثه لرسول الله فقال رسول الله على فقال فلم يلبثوا إلا قليلاً حتى توفي ذلك الرجل القاتل، فدفن فأصبح على وجه الأرض، فجاء أهله فحدثوا رسول الله فقال: «ادفنوه» فأصبح على وجه الأرض، فجاء أهله فحدثوا رسول الله فقال: «ادفنوه» فدفنوه، فأصبح على وجه الأرض، فجاء أهله فحدثوا رسول الله في فحدثوه ذلك.

فقال رسول الله على: «إن الأرض قد أبت أن تقبله، فاطرحوه في غار من الغيران» (١).

<sup>(</sup>١) الدلائل (٣٠٩/٤) بسند صحيح.

وأخرج نحوه ابن إسحاق فقال: وحدثني من لا أقم عن الحسن البصري، فذكر نحوه، وأخرجه الطبري في تفسيره رقم (١٠٢١) تحقيق شاكر، متصلاً من طريق ابن إسحاق ، ولكن فيه عنعنة ابن إسحاق ، وأخرج نحوه البيهقي في الدلائل (٣١٠/٤) من طريق يونس بن بكير عن البراء بن عبد الرحمن الغنوي عن الحسن مرسلاً.

#### الفصل الثالث:

في فتح مكة شرفها الله والأحداث التي أعقبتها وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول: في سبب هذه الغزوة.

المبحث الثاني: في تاريخ خروج النبي علم إلى مكة وعدد جيشه.

المبحث الثالث: في كتابة حاطب رهم الأهل مكة يخبرهم بمسير الرسول الملالية.

المبحث الرابع: في مسير النبي ﷺ لفتح مكة.

المبحث الخامس: في منزل الرسول علم عكة.

المبحث السادس: في قتل خزاعة رجلاً من هذيل بعد تحريم مكة.

المبحث السابع: في كيفية دخول النبي ﷺ مكة عام الفتح.

المبحث الثامن: في تكسير النبي على للأصنام التي حول الكعبة.

المبحث التاسع: في قصة إسلام صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل.

المبحث العاشر: في سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة.

## الفصل الثالث: في فتح مكة شرفها الله والأحداث التي أعقبتها

#### وفيه عشرة مباحث:

## المبحث الأول: في سبب هذه الغزوة.

73 البيهقي (1): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ (7)، وأبو بكر أحمد بن الحسن الحيري (7)، قالا: حدثنا أبو العباس (1) محمد بن يعقوب. قال: حدثنا أحمد (1) بن عبد الجبار، حدثنا يونس (1) بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثنا الزهري عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أهما حدثاه جميعاً قالا:

كان في صلح رسول الله علي يوم الحديبية بينه وبين قريش أنه من

<sup>(</sup>۱) دلائل النبوة (٥/ ٥-٧)، والسنن الكبرى له (٩/ ٣٣٣ ــ ٢٣٤)، وأسد الغابة (٤/ ٢٢٤)، ترجمة عمرو بن سالم الخزاعي، نقلاً عن ابن إسحاق وقد ذكر السبب مختصراً، والبداية والنهاية ٤/ ٢٧٨ ــ ٢٧٩، ونقلها ابن حجرفي الإصابة ٢/ ٥٣٦، ترجمة عمرو بن سالم، وفي الفتح (٧/ ٥١٩)

<sup>(</sup>٢) ثقة، تقدم في الرواية رقم [١].

<sup>(</sup>٣) ثقة، تقدم في الرواية رقم  $[\lambda 1]$ .

<sup>(</sup>٤) أبو العباس محمد بن يعقوب تقدم في الرواية رقم [٢٠].

<sup>(</sup>٥) تقدم في الرواية رقم [٨٤].

<sup>(</sup>٦) تقدم في الرواية رقم [٢٠].

شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل، فتواثبت (١) خزاعة فقالوا: نحن ندخل في عقد محمد وعهدهم، وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم، فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهراً (٢)، ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم، وثبوا على خزاعة الذين

وتحديد الواقدي باثنين وعشرين شهراً غير مسلم به، لأن الصلح الذي تم في الحديبية كان في ذي الحجة، وقد ذكر الواقدي أن حروجه الله إلى الحديبية كان في يوم الاثنين لهلال ذي القعدة، المغازي (٢/ ٥٧٣)، والطبقات الكبرى لابن سعد (٢/ ٩٥)، وذكر الواقدي أيضاً أنه الله أقام بالحديبية بضعة عشر يوماً، المغازي (٢/ ٢١٦)، وقال أيضاً: ...قدم رسول الله الله المدينة من الحديبية في ذي الحجة سنة ست. المغازي (٢/ ٣١٤).

فلو حسبنا المدة من وقت الصلح إلى نقض بني بكر العهد لوجدناها تسعة عشر شهراً ابتداءً من شهر محرم أول سنة سبع إلى نهاية شهر رجب من السنة الثامنة ولو أدخلنا شهر ذي الحجة من السنة السادسة وشهر شعبان من السنة الثامنة للهما تعاوزاً للحصلنا على واحد وعشرين شهراً، فتبقى رواية الزهري التي بين أيدينا هي الراجحة، وذلك لعدم ورود روايات ثابتة تحدد وقت نقض العهد من بني بكر، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الوثوب: النهوض والقيام. اللسان، مادة (وثب).

<sup>(</sup>٢) وعند الواقدي في المغازي (٢/ ٧٨٣): «...فلما دخل شعبان على رأس اثنين وعشرين شهراً من صلح الحديبية تكلمت بنو نفائة من بني بكر...»، وتبعه في ذلك ابن سعد في الطبقات الكبرى (٢/ ١٣٤).

اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا<sup>(٣)</sup> كنا والداً وكنت ولدا<sup>(٤)</sup> ثم أسلمنا ولم ننزع يدا

<sup>(</sup>۱) الوتير: — بفتح الواو وكسر المثناة تحت، وآخره راء — وهو موضع معروف جنوب غرب مكة على حدود الحرم يبعد عن مكة (۱٦) كيلاً، وقد أطلق اليوم على حيز منه اسم (الكعكية) نسبة إلى الكعكي الذي تملك هذا الحيز منه، معجم المعالم الجغرافية (٣٣١).

<sup>(</sup>٢) هو: عمرو بن سالم بن حصين بن سالم بن كلثوم الخزاعي، قال ابن الكلبي وأبو عبيد والطبري: أن عمرو بن سالم هذا كان أحد من يحمل ألوية خزاعة يوم فتح مكة، الإصابة (٢/ ٥٣٧\_ ٥٣٧).

 <sup>(</sup>٣) الأتلد: أي القديم، شرح السيرة للخشيني (٣٦٧)، والنهاية (١/ ١٩٤)، والقاموس:
 (تلد).

<sup>(</sup>٤) هكذا في دلائل البيهقي، وفي سيرة ابن إسحاق (ابن هشام ٢/ ٣٩٤): قد كُنْتُمُ وُلْداً....

وادع عباد الله يأتوا مددا(٢)

إن سيم خسـفاً وجهه تربدا(١)

فانصر رسول الله نصرا أعتدا<sup>(۱)</sup>

فيهم رسول الله قـــد تجردا (٣)

في فيلق<sup>(٥)</sup> كالبحر يجري مزبدا<sup>(١)</sup>

ونقضوا ميثاقك المؤكدا

فهم أذلٌ وأقل عددا

هم بيتونا بالوتير هجدا<sup>(۹)</sup>

إنّ قريشاً أخلفوك الموعدا وزعموا أن لست أرجو أحدا

قد جعلوا لي بكداء<sup>(۷)</sup> مرصدا<sup>(۸)</sup>

فقتلونا ركعاً وسجدا

يريد أن بني عبد مناف أمهم من خزاعة، وكذلك قصي أمه فاطمة بنت سعد الخزاعية، الروض الأنف (٤/ ٩٧).

- (١) أعتدا: أي حاضراً، شرح السيرة للخشني (٣٦٧).
- (٢) الأمداد: جمع مدد، مدهم بالأعوان والأنصار. النهاية (٤/ ٣٠٨).
  - (٣) تجردا: أي شمر وتميأ لحربهم، شرح السيرة، للخشيني (٣٦٧).
    - (٤) تربدا: أي تغير إلى الغبرة. النهاية (٢/ ١٨٣).
      - (٥) الفيلق: الكتيبة العظيمة. النهاية (٣/ ٤٧٢).
- (٦) يقال: بحر مزبد، أي مائج يقذف بالزبد، والزبد: الرغوة التي تعلو الماء، اللسان: زبد.
- (٧) كداء: \_\_ بالتحريك والمد \_\_ هو ما يعرف اليوم بريع الحجون، يدخل طريقه بين مقبرتي المعلاة، ويفضي من الجهة الأخرى إلى حي العتيبية وحرول. معجم المعالم الجغرافية (٢٦١\_ ٢٦٢).
- (A) رصده: أي رَقَبَهُ، القاموس (رصد)، ويقال: رصدته إذا قعدت له على طريقه تترقبه. النهاية (٢/ ٢٢٦).
- (٩) هُجَّدا: الهجد: المصلون بالليل، أو النيام، وهو من الأضداد. النهاية (٥/ ٢٤٤)،

فقال رسول الله على: ﴿نُصِرتَ يَا عَمْرُو بَنِ سَالُمِ﴾ (١).

فما برح رسول الله على حتى مرت عنانة في السماء فقال رسول الله الله على: ((إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب)(٢)، وأمر رسول الله على الناس بالجهاز، وكتمهم مخرجه، وسأل الله أن يعمّي على قريش حبره حتى يبغتهم في بلادهم (٣).

وشرح السيرة للخشني (٣٦٧).

(۱) ویشهد له ما أخرجه أبو یعلی من حدیث عائشة رضی الله عنها، وفیه: «....لا نصریی الله إن لم أنصر بین کعب...» المسند (۷/ ۳٤۳ رقم [٤٣٨٠]) وسنده حسن کما قال المحقق حسین أسد، وقال الهیثمی: رواه أبو یعلی عن حزام بن هشام بن حبیش عن أبیه وقد وثقهما ابن حبان وبقیة رجاله رجال الصحیح، المحمع (٦/ ١٦٢)، وأخرج الطبرانی فی الکبیر (۲۳/ (77))، وفی الصغیر (۲/ (77)) من حدیث میمونة بنت الحارث نحوه، إلا أن فیه: یجی بن سلیمان بن نضلة وهو ضعیف، کما قال الهیثمی فی المجمع ((7/77)).

وأخرجه ابن إسحاق (ابن هشام ۲/ ۳۹۰) بدون إسناد ، وابن سعد في الطبقات (۲/ ۱۳۶)، بدون إسناد والطبري في تاريخه (۳/ ۶۵).

- (٢) ورد نحوه من رواية أبي الأسود عن عروة (انظر: المغازي للذهبي (٥٢٨)، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٤/ ٤٨٥ ــ ٤٨٦)، من طريق زكريا بن أبي زائدة قال قال: كنت مع أبي إسحاق فيما بين مكة والمدينة فسايرنا رجل من خزاعة، فقال له أبو إسحاق: كيف قال رسول الله على: لقد رعدت هذه السحابة بنصر بني كعب... الحديث، وفيه جهالة الرجل الخزاعي.
- (٣) قال ابن حجر: وقد روى البزار من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن

أبي سلمة عن أبي هريرة بعض الأبيات المذكورة في هذه القصة وهو إسناد حسن موصول، الفتح (٧/ ٥٢٠).

#### المبحث الثاني:

## في تاريخ خروج النبي ﷺ إلى مكة وعدد جيشه.

البخاري: حدثني محمود، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، أخبرني الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما : «أن النبي الله خرج في رمضان (١)

#### (١) باتفاق جميع المؤرخين.

ولكن اختلفوا في تعيين وقت الخروج، فقد أخرج ابن إسحاق من طريق الزهري ألهم خرجوا لعشر مضين من رمضان (ابن هشام ۲/ ۳۹۹)، وأخرج مسلم عن الزهري مرسلاً قوله: فصبح رسول الله على مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، صحيح مسلم بشرح النووي (۷/ ۲۳۱).

وأخرج البيهقي رواية ابن إسحاق المتقدمة ثم قال: هكذا ذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق قوله: فخرج لعشر مضين من رمضان مدرجاً في الحديث. الدلائل (٥/ ٢٠).

وأخرج أحمد في المسند (٤/ ٣٠١ رقم [٢٥٠٠] أرناؤوط) من حديث محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان الفتح في ثلاث عشرة خلت من رمضان.

وأخرج أيضاً من طريق قزعة بن يجيى عن أبي سعيد قال: خرجنا مع النبي على عام الفتح لليلتين خلتا من شهر رمضان، المسند (١٨/ ٣٤٢ رقم [١١٨٢٥]).

قال الحافظ ابن حجر: وهذ يدفع التردد الماضي ويعين يوم الخروج، وقول الزهري يعين يوم الدخول، ويعطي أنه أقام في الطريق اثني عشر يوماً. القتح (٨/ ٤).

ومعه عــشرة آلاف(١) وذلك على رأس ثمان(٢) سنين ونصف من مقدمه

وقد ورد عند أحمد أيضاً أنه خرج لثمان عشرة (المسند ۳۷۰/۱۸) رقم [۱۸/۱۸] أرناؤوط) وفي رواية أخرى لتسع عشرة، أو سبع عشرة (۲۱۸/۱۸) رقم [۱۱۲۸٤] أرناؤوط).

قال الحافظ: ويجمع بين هاتين بحمل إحداهما على ما مضى والأخرى على ما بقى، والذي في المغازي على الاختلاف في أول الشهر. الفتح (٨/٤).

وقد ذكر النووي رواية لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأخرى لست عشرة مضت، وثالثة لثمان عشرة، ورابعة لثنتي عشرة، وخامسة لسبع عشرة \_ أو تسع عشرة \_ بالشك، ثم قال: والمشهور في كتب المغازي أن رسول الله عشر خرج في غزوة الفتح من المدينة لعشر خلون من رمضان ودخلها لتسع عشرة خلت منه. النووي على مسلم (٧/ ٢٣٤).

- (۱) وورد عند البيهقي من رواية أبي الأسود عن عروة وهو قول موسى بن عقبة أن النبي الشخرج في اثني عشر ألفاً من المهاجرين والأنصار، دلائل البيهقي (٥/ ٢٦، و٥/ ٣٦). قال الحافظ ابن حجر بعد ذكره لمرسل عروة: وكذا وقع في «الإكليل» و «شرف المصطفى» ثم قال: «ويجمع بينهما بأن العشرة آلاف خرج بها من المدينة ثم تلاحق بها الألفان» الفتح (٤/٨).
- (٢) قال الحافظ ابن حجر: هكذا وقع في رواية معمر، وهو وهم، والصواب: على رأس سبع سنين ونصف، وإنما وقع الوهم من كون الغزوة كانت في سنة ثمان، ومن أثناء ربيع الأول إلى أثناء رمضان نصف سنة سواء، فالتحرير أنها سبع سنين ونصف، ويمكن توجيه رواية معمر، بأنه بناء على التاريخ بأول السنة من المحرم، فإذا دخل من السنة الثانية شهران أو ثلاثة أطلق عليها سنة بحازاً من تسمية البعض باسم الكل، ويقع ذلك في آخر ربيع الأول، ومن ثم إلى رمضان نصف سنة، أو

المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة، يصوم ويصومون حتى بلغ الكَديد (١) \_ وهو ماء بين عسفان وقُدَيْد \_ أفطر وأفطروا). قال الزهري (٢): وإنما يؤخذ من أمر النبي الآخر فالآخر (٣).

يقال: كان آخر شعبان تلك السنة آخر سبع سنين ونصف من أول ربيع الأول، فلما دخل رمضان دخلت سنة أخرى، وأول السنة يصدق عليه أنه رأسها، فيصح أنه رأس ثمان سنين ونصف أو أن رأس الثمان كان أول ربيع الأول وما بعده نصف سنة،أ.هـ.. الفتح (٨/٤).

(۱) الكَديد: \_\_ بفتح الكاف وكسر الدال المهملة \_\_ وهو: ماء بين عسفان وقديد \_\_ بضم القاف على التصغير \_\_ كما بينته الرواية، الفتح (١٨٠/٤).

وفي حديث ابن عباس عند البخاري رقم (١٩٤٨) من وجه آخر «حتى بلغ عسفان» بدل الكديد.

ووقع عند مسلم بشرح النووي ( $^{/}$   $^{/}$ ) من حدیث جابر «فصام حتی بلغ کراع الغمیم».

قال الحافظ ابن حجر: قال عياض: واختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر فيه على والكل في قصة واحدة، وكلها متقاربة والجميع من عمل عسفان. الفتح (١٨١). وبين الكديد وعسفان : عشرين كيلاً فقط ، ويبعد عسفان عن مكة إلى الشمال (٩٠) كيلاً، معجم المعالم الجغرافية (٢٦٣).

(٢) قوله: قال الزهري: إلى آخره، مدرج من قول الزهري كما قال الحافظ، انظر: الفتح (٤/ ١٨١).

وقد وقعت هذه الزيادة مدرجة عند مسلم بشرح النووي (٧/ ٢٣١) من طريق معمر ويونس كلاهما عن الزهري، وبينًا أنه من قول الزهري،

وظاهره أن الزهري ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخ، و لم يوافَق على ذلك، الفتح (٤/ ١٨١).

(٣) صحيح البخاري مع الفتح  $(\Lambda/\pi)$ ، رقم (٢٧٦).

#### المبحث الثالث:

# في كتابة حاطب رضي الله عنه لأهل مكة يخبرهم بمسير الرسول ﷺ إليهم

في قوله تعالى: ﴿ إِيانِهِ الذينَ عَامَنُوا لا تَتَخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ ﴾ (٢) ألها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة (٣)، قال:

وأخرج البخاري أيضاً نحوه من طريق عُقيل عن ابن شهاب، صحيح البخاري مع الفتح ( $\Lambda$ / $\pi$ ) رقم ( $\Lambda$ / $\pi$ )، ومن طريق مالك عن الزهري، صحيح البخاري مع الفتح ( $\Lambda$ / $\pi$ ) رقم ( $\Lambda$ / $\pi$ )، وأخرجه مسلم من طريق الليث وسفيان ومعمر ويونس كلهم عن الزهري نحوه، انظر صحيح مسلم بشرح النووي ( $\Lambda$ / $\pi$ ) وقد ذكر هذه الرواية عبد الرزاق فقال: «قال الزهري» فساقها، وفيها: «وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة»، وقد تقدم جمع الحافظ في ذلك.

- تفسير عبد الرزاق (۲/ ۲۸۹ ۲۸۷).
  - (٢) الآية الأولى من سورة الممتحنة.
- (٣) هو: حاطب بن أبي بلتعة \_\_ بفتح الموحدة ، وسكون اللام بعدها مثناة ثم مهملة مفتوحات \_\_، ابن عمرو بن عمير بن سلمة بن سهل اللخمي حليف بني أسد بن عبد العزى، شهد بدراً، توفي سنة ٣٠هـ في خلافة عثمان وله خمس وستون سنة. الإصابة (١/ ٣٠٠).

كتب إلى كفار قريش كتاباً ينصح لهم فيه فأطلع الله نبيه على ذلك، فأرسل علياً والزبير (۱) فقال: «(اذهبا فإنكما ستدركان امرأة (۲) بمكان كذا وكذا (۳)، فأتياني بكتاب معها»، فانطلقا حتى أدركاها، فقالا: الكتاب الذي معك، قالت ما معي كتاب، قالا: والله لا ندع عليك شيئاً إلا فتشناه أو تخرجينه، قالت: أولستما مسلمين؟

قالا: بلي، ولكن النبي ﷺ أحبرنا أن معك كتاباً، فقد أيقنت أنفسنا

<sup>(</sup>۱) في صحيح البخاري مع الفتح (۸/ ٦٣٣) رقم (٤٨٩٠) أن الرسول للله بعث علياً والزبير والمقداد.

ومسلم بشرح النووي (١٦/ ٥٥) وورد في الصحيحين أيضاً أبو مرثد الغنوي بدلاً من المقداد، صحيح البخاري مع الفتح (٧/ ٣٠٤) رقم (٣٩٨٣)، ومسلم بشرح النووي (١٦/ ٥٧)، قال النووي: ولا منافاة بل بعث الأربعة علياً والزبير والمقداد وأبا مرثد، شرح النووي على مسلم (١٦/ ٥٧).

وقال الحافظ ابن حجر: فيحتمل أن يكون الثلاثة كانوا معه \_ يعني علياً \_ فذكر أحد الراويين ما لم يذكره الآخر، فالذي يظهر أنه كان مع كل منهما آخر تبعاً له، الفتح (٧/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>۲) ورد في بعض الروايات أن اسمها: سارة مولاة لبني هاشم، انظر: المصنف لابن أبي شيبة (۱۶/ ۵۰)، ومغازي الواقدي (۲/ ۹۹۷)، وتاريخ الطبري (۳/ ۲۰).

<sup>(</sup>٣) ورد في صحيح البخاري من حديث علي وفيه: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ...»، الصحيح مع الفتح (٨/ ٦٣٣) رقم (٤٨٩٠)، وروضة خاخ: موضع بقرب حمراء الأسد من حدود العقيق في نواحي المدينة، المعالم الأثيرة (١٠٧).

أنه معك، فلما رأت جدّهما، أخرجت كتاباً من قروها (١) فرمت به، فذهبا به إلى النبي في فإذا فيه: «من حاطب بن أبي بلتعه إلى كفار قريش»، فدعاه النبي في فقال: أنت كتبت هذا الكتاب؟

قال: نعم، قال: وما حملك على ذلك؟

قال: أما والله ما ارتبت (٢) في الله منذ أسلمت، ولكني كنت امرءاً غريباً (٣) فيكم أيها الحي من قريش، وكان لي بمكة مال وبنون فأردت أن أدفع عنهم بذلك.

فقال عمر: ائذن لي يا نبي الله فأضرب عنقه، فقال النبي الله الله الله قد اطلع إلى أهل يا ابن الخطاب إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل

<sup>(</sup>۱) من قرونها: القرون: الشعور، وكل ضفيرة من ضفائر الشعر قرن، النهاية (٤/ ٥١). وعند البخاري: من عقاصها، حديث رقم (٤٨٩٠)، وعند أيضاً برقم (٣٠٨١): «من حُجْزَةًا»، والحُجْزة: \_\_ بضم المهملة وسكون الجيم بعدها زاي \_\_: معقد الإزار والسراويل، فتح الباري (٦/ ١٩١).

ويجمع بين كولها أخرجته من حجزها وبين كولها أخرجته من عقاصها، بألها أخرجته من حجزها فأخفته في عقاصها ثم اضطرت إلى إخراجه أو بالعكس أو بأن تكون عقيصتها طويلة بحيث تصل إلى حجزها فربطته في عقيصتها وغرزته بحجزها، وهذا الاحتمال أرجح. انظر: فتح الباري (٦/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) أي: ما شككت، والريب بمعنى الشك، وقيل: هو الشك مع التهمة، النهاية (٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) لأنه لم يكن من صلب قريش، وإنما كان حليفاً لبني أسد، الفتح (٨/ ٦٣٤)، والإصابة (١/ ٣٠٠)، ولخم: (١/ ٣٠٠)، وقد ذكر ابن حجر في ترجمته أنه من لخم، الإصابة (١/ ٣٠٠)، ولخم: قبيلة يمنية قحطانية شهيرة؟ انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم (٤٢٢).

بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فإني غافر لكم» (١).

731 وقال الطبراني (۲): حدثنا موسى بن هارون (۳)، ثنا هاشم بن الحارث (۱۵)، ثنا عبيد الله بن عمرو (۱۵) عن إسحاق بن راشد (۱۵)، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة (۷)

وانظر: أسباب النسزول للواحدي (٤٤١) رقم (٨١١)، فقد قال: قال جماعة المفسرين: إنَّ هذه الآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة، يريد الآية المتقدمة وهي قوله تعالى: ﴿مَا أَمَّا الذِّن آمَنُوا . . . ﴾.

- (٢) المعجم الكبير (٣/ ١٨٤) رقم (٣٠٦٦).
- (٣) هو: موسى بن هارون بن عبد الله بن مروان أبو عمران البزار المعروف والده بالحمال، قال الخطيب: وكان ثقة عالماً، تاريخ بغداد (١٣/ ٥٠ ــ ٥١).
- (٤) هو: هاشم بن الحارث، أبو محمد المروزي، سكن بغداد وحدث بها، وكان ثقة، تاريخ بغداد (١٤/ ٦٦).
- (٥) هو: عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرقي، أبو وهب الأسدي، ثقة فقيه ربما وهم، من الثامنة، توفي سنة ثمانين عن ثمانين إلا سنة، ع، التقريب (٣٧٣).
- (٦) هو: إسحاق بن راشد الجزري، أبو سليمان، ثقة، في حديثه عن الزهري بعض الوهم، من السابعة، توفي في خلافة أبي جعفر، خ، التقريب (١٠٠).
- (٧) هو: عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة، \_\_ بفتح الموحدة والمثناة وسكون اللام بينهما ثم مهملة \_\_، له رؤية، وعدوه في كبار ثقات التابعين، توفي سنة ثمان وستين، حت، التقريب (٣٣٨).

<sup>(</sup>۱) والحديث أخرجه أيضاً ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۸/ ٣٩ ـــ ٤٠) من طريق محمد بن ثور عن معمر عن الزهري به.

فانطلقا حتى لقياها، فقالا: أعطينا الكتاب الذي معك، وأخبراها ألهما غير منصرفين حتى ينزعا كل ثوب عليها، فقالت: ألستما رجلين مسلمين؟

قالا: بلى، ولكن رسول الله على حدثنا أن معك كتاباً، فلما أيقنت ألها غير منفلتة منهما حلت الكتاب من رأسها فدفعته إليهما، فدعا رسول الله على حاطباً حتى قرأ عليه الكتاب، فقال: أتعرف هذا الكتاب؟

قال: نعم، قال: «فما حملك على ذلك؟».

قال: هناك ولدي وذو قرابتي، وكنت امرأ غريباً فيكم معشر قريش، فقال عمر: ائذن لي في قتل حاطب، فقال رسول الله على: «لا، لأنه (١) قد شهد بدراً، وإنك لا تدري لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إنى غافر لكم» (٢).

<sup>(</sup>۱) وفي المعجم الأوسط (٨/ ١٤٦) «لا، إنه».

<sup>(</sup>٢) وأخرجه الطبراني في الأوسط (٨/ ١٤٦ رقم ٨٢٢٧) بنفس السند.

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورحالهما ثقات، المجمع (٩/ ٣٠١)، وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك (٣/ ٣٠١)، وسكت عليه الحاكم والذهبي، ولكن الذهبي ذكره في سير أعلام النبلاء (٢/ ٤٥)، ترجمة حاطب، وقال: إسناده صحيح وأصله في الصحيحين.

#### المبحث الرابع: في مسير النبي ﷺ لفتح مكة

الفيلي (۲)، ثنا أبو جعفر الطبراني (۱): حدثنا أبو شعيب الحراني (۲)، ثنا أبو جعفر النفيلي (۳)، ثنا محمد بن سلمة (۱) عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن مسلم الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله عن المدينة أبا رُهم كلثوم عباس قال: ثم مضى رسول الله الله واستخلف على المدينة أبا رُهم كلثوم ابن حصين الغفاري (۵)، و خرج لعشر (۲) مضين من رمضان فصام رسول الله المناه على المدينة أبا رُهم كلثوم المناه حصين الغفاري (۵)، و خرج لعشر (۲) مضين من رمضان فصام رسول

وعزاه الحافظ في الإصابة (١/ ٣٠٠)، ترجمة حاطب، لابن شاهين والبارودي والطبراني وسمويه كلهم من طريق الزهري به.

وقصة حاطب أخرجها البخاري في صحيحه من حديث على البخاري في عدة مواضع. انظر: رقم (٣٠٨٧)، ورقم (٣٠٨١)، ورقم (٣٠٨١)، ورقم (٤٢٧٤)، ورقم (٤٢٩٥)، ورقم (٤٢٩٠)، وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٦/ ٥٥ ـ ٥٧).

- المعجم الكبير (٨/ ٩) رقم (٢٢٦٤).
  - (٢) لم أهتد إلى معرفته.
- (٣) هو: عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل، ــ بنون وفاء مصغر ــ، أبو جعفر النفيلي الحراني، ثقة حافظ، من كبار العاشرة، توفي سنة أربع وثلاثين، خ، التقريب (٣٢١)، رقم (٣٥٩٤).
- (٤) هو: محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي مولاهم، الحراني، ثقة، من التاسعة، توفي سنة ٩١هـــ على الصحيح، رم، التقريب (٤٨١)، رقم (٩٢٢٥).
- (٦) قوله: «...وخرج لعشر مضين من رمضان» أخرجها ابن سعد في الطبقات (٢/ ١٣٧)،

الله على وصام الناس معه حتى إذا كان بالكديد ما بين عسفان وأمَجَ (١) أفطر، ثم مضى حتى نزل مر الظهران (٢) في عشرة آلاف من المسلمين من مزينة (٣) وسُليم، وفي كل القبائل عدد وإسلام، وأوعب (١) مع رسول الله

من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن عباس.

(۲) مرور النبي ﷺ بمر الظهران قد ذكره البخاري (رقم ٥٤٥٣) من طريق الزهري، وذكره من غير طريق الزهري رقم (٤٢٨٠).

وقد ذكر الواقدي في المغازي (٢/ ٦٥٠\_ ٦٥١) هذه الرواية مطولاً بدون إسناد وفي سياقه بعض الاختلاف.

أما ابن إسحاق فقد أشار إلى مظاهرة غطفان ليهود خيبر ولكن بسياق آخر فقد قال: فبلغني أن غطفان لما سمعت بمنزل رسول الله على من خيبر جمعوا له ثم خرجوا ليظاهروا يهود عليه حتى ساروا منقلة \_ أي مرحلة \_ سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم حساً، ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم فرجعوا على أعقابهم، فأقاموا في أهليهم وأموالهم، وخلوا بين رسول الله وبين خيبر. (ابن هشام ٢/ ٣٣٠).

- (٣) مزينة: من قبائل طابخة بن إلياس، وهم بنو عثمان وأوس ابني عمرو بن أد طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم (٤٨٠).
- (٤) أوعب: أي لم يتخلف منهم أحد عنه، والإيعاب: الاستقصاء في كل شيء، النهاية (٥/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>۱) أُمَج: — بالتتحريك وآخره جيم —، ويعرف أمج اليوم: بخليص، واد زراعي على مائة كيل من مكة شمالاً على الجادة العظمى، معجم المعالم الجغرافية (٣٢).

الله المهاجرون والأنصار فلم يتخلف منهم أحد، فلما نزل رسول الله الله الله الظهران وقد عميت الأخبار عن قريش فلم يأهم عن رسول الله الله عبر ولا يدرون ما هو فاعل، خرج في تلك الليلة أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام (۱) وبديل بن ورقاء (۲) يتحسسون (۳) وينتظرون هل يجدون خبراً أو يسمعون به، وقد كان العباس بن عبد المطلب أتى رسول الله الله بعض الطريق، وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب (۱) وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة (۵) قد لقيا رسول الله الله في فيما بين مكة والمدينة، فالتمسا الدخول عليه فكلمته أم سلمة فيهما فقالت: يا رسول الله ابن عمي فهتك وابن عمتك وصهرك، قال: «لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك (۱) عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في ص (٤٣٦). وذكر بديل بن ورقاء مع أبي سفيان ذكره البخاري (رقم ٤٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) يتحسسون: التحسس: الاستماع لحديث القوم، وطلب خبرهم في الخبر، القاموس (حسَّ).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن أبي أمية واسمه حذيفة، وقيل: سهل بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي، صهر رسول الله الله الله عنها. الإصابة (٢/ ٢٧٧).

 <sup>(</sup>٦) الهتك: خرق الستر عما وراءه، وقد هتكه فالهتك، والهتيكة: الفضيحة. النهاية
 (٥/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>١) أي: بما قاله الرسول ﷺ.

<sup>(</sup>٢) الرِّقة: بالكسر: الرحمة، القاموس (رَقَقَ)، والمراد بالرقة ضد القسوة. النهاية (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) «يا صباحاه» هذه كلمة يقولها المستغيث، وأصلها إذا صاحوا للغارة، لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح، ويسمون يوم الغارة يوم الصباح، فكأن القائل: يا صباحاه، يقول: قد غشينا العدو. النهاية (٣/ ٦\_ ٧).

<sup>(</sup>٤) الأراك: ... بفتح أوله ... على لفظ جمع أراكة، وهو من مواقف عرفة من ناحية الشام، معجم ما استعجم للبكري (١/ ١٣٤)، هكذا ذكر البكري، ولكن الموضع المذكور هنا ليس بعرفة قطعاً فلعل العباس شهد يقصد الموضع الذي يكثر به شجر الأراك، وهو موضع يقع شمال مكة، ولم أجد من عرفة.

عسكراً، قال: يقول بديل: هذه والله نيران خزاعة حمشتها (۱) الحرب، قال: يقول أبو سفيان: خزاعة والله أذل وألأم من أن تكون هذه نيرالها وعسكرها، قال: فعرفت صوته فقلت: يا أبا حنظلة (۲)؟

فعرف صوتي فقال: أبو الفضل؟

فقلت: نعم، قال: مالك فداك أبي وأمي، فقلت: ويحك يا أبا سفيان هذا رسول الله هي الناس، واصباح قريش والله، قال: فما الحيلة فداك أبي وأمى؟

قال: قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب معي هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله الله السامنه لك، قال: فركب خلفي ورجع صاحبه، فحركت به كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟

فإذا رأوا بغلة رسول الله على قالوا: عم رسول الله على بغلته، حتى مررت بنار عمر بن الخطّاب على، فقال: من هذا؟

وقام إلي فلما رأى أبا سفيان على عجز البغلة، قال: أبو سفيان، عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد، ثم حرج يشتد نحو رسول الله على وركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة الرجل البطيء،

<sup>(</sup>۱) حمشتها الحرب: يقال: حمش الشر: اشتد، وأحمشته أنا، وأحمشت النار إذا ألهبتها، النهاية (۱/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٢) هي: كنية لأبي سفيان، انظر: الإصابة (٢/ ١٧٨)، وقد بحثت في كتب النسب فلم أجد في عقب أبي سفيان من يدعى «حنظلة».

قال: بأبي أنت وأمي ما أكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لوكان مع الله غيره لقد أغنى عنى شيئاً.

قال: «و يحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أبي رسول الله؟».

قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، هذه والله كان في نفسي منها شيء حتى الآن، قال العباس: ويحك يا أبا سفيان أسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قبل أن تضرب عنقك.

قال: فشهد بشهادة الحق وأسلم، قلت: يا رسول الله إن أبا سفيان

رجل يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئاً، قال: «نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن».

فلما ذهب لينصرف قال رسول الله على: «يا عباس احبسه بمضيق" الوادي عند خطم" الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها، قال: فخرجت به حتى حبسته حيث أمريي رسول الله على أن أحبسه، قال: ومرت به القبائل على راياتما كلما مرت قبيلة قال: من هؤلاء؟ فأقول: سُليم، فيقول: مالي ولسُليم، قال: ثم تمر القبيلة، قال: من هؤلاء؟ فأقول: مزينة، فيقول: مالي ولمزينة، حتى تعدت القبائل لا تمر قبيلة إلا قال: من هؤلاء؟ فأقول: بنو فلان، فيقول: مالي ولبني فلان، حتى مر رسول الله على الخضراء كتيبة فيها المهاجرون والأنصار لا يُرى منهم إلا الحدق (٣)، قال: سبحان الله من هؤلاء يا عباس؟ قلت: هذا رسول الله على في المهاجرين والأنصار، قال: ما لأحد بمؤلاء قبل ولا طاقة، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن

<sup>(</sup>١) المضيق: ما ضاق من الأماكن والأمور، وهو ضد الاتساع، القاموس (ضفق).

 <sup>(</sup>۲) خطم: أصل الخطم في السباع: مقاديم أنوفها وأفواهها، فاستعارها للناس. النهاية
 (۲/ ۰۰).

فيكون المعنى: مقدمة الجبل أو طرفه.

والمراد أن الرسول الله أمر العباس أن يقعد أبا سفيان في طرف ذلك المضيق حتى يرى حيش الفتح وهو يمر من ذلك المضيق حيث لا طريق إلا منه فيكثر في عينه فيعلم أنه لا طاقة لأهل مكة بهذا الجيش.

<sup>(</sup>٣) تقدم معناها.

أخيك الغداة عظيماً، قلت: يا أبا سفيان إلها النبوة، قال: فنعم إذاً، قلت: النجاة إلى قومك، قال: فخرج حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فقامت إليه امرأته هند بنت عتبة، فأخذت بشاربه، فقالت: اقتلوا الدسم الأحمس (١) فبئس من طليعة قوم.

قال: ويحكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاء ما لا قبل لكم به، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، قالوا: ويلك وما تغني عنا دارك؟

قال: ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد (٢).

<sup>(</sup>١) الدَّسم الأحمس: أي الأسود الدنيء. النهاية (٢/ ١١٨).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي بعد ذكره لهذا الحديث: رجاله رجال الصحيح. المجمع (٦/ ١٦٧). وقد أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ١٣) رقم (٢٧٦٥) من طريق يونس بن بكير عن جعفر بن برقان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، فذكر مثل حديث محمد بن إسحاق.

وأخرجه أبو داود برقم (٣٠٢١) مقتصراً على ذكر إسلام أبي سفيان وقول الرسول له: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن طريق يونس بن بكير أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٤٣ ـ ٤٤)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه، وأقره الذهبي.

قال الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي (٤٠٨) بعد تصحيح الحاكم له قال:

البيهقي: أخبرنا الحسين (١) بن بشران ببغداد، أخبرنا الجمين أبو جعفر (٢) الرزاز، قال: حدثنا أجمد أبو جعفر (٢) الأشعري، قال: حدثنا زياد (٥) بن عبد الله البكائى عن محمد بن

- (١) ثقة، تقدم في الرواية رقم [٦٥].
- (٢) أبو جعفر الرزاز هو: محمد بن عمرو بن البختري أبو جعفر، وكان ثقة ثبتاً، تاريخ بغداد (٣/ ١٣٢).
- (٣) أحمد بن الوليد، بن أبي الوليد أبو بكر الغمام، وقال الخطيب: وكان ثقة، تاريخ بغداد (٥/ ١٨٨).
- (٤) أبو بلال الأشعري: اسمه مرداس بن محمد بن الحارث بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، وقيل: اسمه محمد، وقيل: عبد الله، ضعفه الدارقطني، يقال: توفي سنة اثنتين وعشرين ومائتين، ميزان الاعتدال (٤/ ٥٠٧).
- (٥) زياد بن عبد الله بن الطفيل العامري البكائي، ــ بفتح الموحدة وتشديد الكاف ــ، أبو محمد الكوفي، صدوق ثبت في المغازي، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين، ولم يثبت أن وكيعاً كذبه، وله في البخاري موضع واحد متابعة، من

إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: جاء العباس بن عبد المطلب إلى رسول الله الله بأبي سفيان بن حرب فقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان يشهد أن لا إله إلا الله، فقال له رسول الله الله الله الله الفضل انصرف بضيفك الليلة إلى أهلك واغد به».

فقال: وما يسع المسجد؟ فقال: «من أغلق بابه فهو آمن»، فقال: هذه واسعة (۲).

الثامنة مات سنة ثلاث وثمانين، خ م ت ق، التقريب (٢٢٠).

<sup>(</sup>۱) قوله: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» أخرجها مسلم في صحيحه من غير طريق الزهري عن أبي هريرة في حديث طويل (۳/ ١٤٠٥ رقم ١٧٨٠) وله شاهد آخر عند أبي داود من غير طريق الزهري عن ابن عباس، رقم (٣٠٢٢) وحسن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود (۲/ ٥٨٦ رقم ٢٦١١).

<sup>(</sup>۲) دلائل النبوة (٥/ ٣٢)، وهي رواية ضعيفة لعنعنة ابن إسحاق، لكن قد وردت شواهد تدل على ثبوتها، فقد أخرج نحوها مختصراً ابن أبي شيبة في المصنف (١٤/ ١٩٥)، وأبو داود في السنن (٣/ ١٦٢ رقم ٣٠٢١) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١/ ٣٦٤ رقم ٤٨٦)، والطبراني في الكبير (٨/ ١٠ رقم ٢٢٦٤)،

**9 \$ 1 —** وقال البيهقي<sup>(۱)</sup>: أخبرنا أبو عبد الله الحاكم<sup>(۲)</sup>، قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب، (ح).

وأحبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد واللفظ له، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن عتاب العبدي قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي أويس، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال: وخرج رسول الله على \_ كما يقال \_ في اثني عشر ألفاً (٣) من المهاجرين والأنصار ومن طوائف العرب: من أسلم، وغفار، ومزينة، وجهينة، ومن بني سليم، وقادوا الخيول، فأخفى الله على مسيره على أهل مكة حتى نزلوا بمر

والبيهقي في السنن أيضاً (٩/ ١١٨)، ومعرفة السنن والآثار (١٣/ ٢٩٧)، كلهم من طريق ابن إسحاق، علماً بأن الألباني قد حكم عليها بأنها «حسنة» كما في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٨٦٥ رقم ٢٦١٠).

<sup>(</sup>١) دلائل البيهقي (٥/ ٣٩\_ ٤٩) بسند حسن إلى الزهري إلا ألها مرسلة، لكن يشهد لكثير من فقراقها ما جاء في الصحيحين وغيرهما كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) تقدمت تراجم سند هذه الرواية.

<sup>(</sup>٣) تقدم توفيق الحافظ ابن حجر بين من ذكر عددهم عشرة آلاف وبين من ذكرهم اثني عشر ألفاً في المبحث الثاني.

الظهران، وبعثت قريش أبا سفيان وحكيم بن حزام ومعهما بديل بن ورقاء، فلما طلعوا على مر الظهران حين بلغوا الأراك، وذلك عشاءً رأوا النيران والفساطيط<sup>(۱)</sup> والعسكر، وسمعوا صهيل<sup>(۲)</sup> الخيل، فراعهم ذلك فقالوا: هذه بنو كعب<sup>(۳)</sup> حشَّتها<sup>(٤)</sup> الحرب، ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: هؤلاء أكثر من بني كعب، قالوا: فلعلهم هوازن انتجعوا<sup>(٥)</sup> الغيث بأرضنا ولا والله ما نعرف هذا أيضاً، فبينما هم كذلك لم يشعروا حتى أخذهم نفر كان رسول الله على بعثهم عيوناً لهم بخطيم أبعرقهم، فقالوا: من أنتم؟

قالوا: هذا رسول الله على وأصحابه، فقال أبو سفيان: هل سمعتم عثل هذا الجيش نزلوا على أكباد قوم لم يعلموا بمم؟ فلما دخل بمم العسكر لقيهم عباس بن عبد المطلب (٦) فأجارهم وقال: يا أبا حنظلة

<sup>(</sup>۱) الفساطيط: جمع فسطاط، وهو: \_\_ بالضم والكسر \_\_ المدينة التي فيها مجتمع الناس، وكل مدينة فسطاط، قال الزمخشري: «هو ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق» النهاية (٣/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) صهيل الخيل: أي: صوته. النهاية (٣/ ٦٣).

<sup>(7)</sup> بنو كعب: يعني خزاعة، وكعب أكبر بطون خزاعة. فتح الباري (1/4).

<sup>(</sup>٤) حشّتها الحرب، وفي رواية أبي الأسود عن عروة: حاشتها الحرب، أي: جاشت هم الحرب. الفتح (٨/ ٧).

<sup>(</sup>٥) انتجعوا: التنجع والانتجاع والنجعة: طلب الكلأ ومساقط الغيث. النهاية (٢٢/٥)

<sup>(</sup>٦) في البخاري (٨/ ٥- ٦) رقم (٢٨٠ مع الفتح) من مرسل عروة: «أن حرس رسول الله ﷺ فأسلم رسول الله ﷺ فأسلم

ثكلتك (۱) أمك وعشيرتك، هذا محمد الله في جمع المؤمنين فادخلوا [عليه فأسلموا فدخلوا] (۲) على رسول الله في فمكثوا عنده عامة الليل يحادثهم ويسألهم، ثم دعاهم إلى الإسلام فقال لهم: اشهدوا أنه لا إله إلا الله، فشهد حكيم وبديل، وقال أبو سفيان: ما أعلم ذلك، وخرج أبو سفيان مع العباس فلما نودي للصلاة، ثار الناس ففزع أبو سفيان، وقال للعباس: ماذا يريدون؟

قال: الصلاة، ورأى أبو سفيان المسلمين يتلقون وضوء رسول الله ولا ملك كسرى، ولا ملك قيصر، ولا ملك بني الأصفر، فسأل أبو سفيان العباس أن يدخله على رسول الله ولا ملك بني الأصفر، فسأل أبو سفيان: يا محمد قد استنصرت آلهي، واستنصرت إلهك، فوالله ما لقيتك من مرة إلا ظهرت عليّ، فلو كان إلهي محقاً وإلهك مبطلاً لقد غلبتك، فشهد أن محمداً رسول الله، وقال أبو سفيان وحكيم: يا رسول الله أحمت بأوباش الناس من يعرف ومن لا يعرف إلى أصلك وعشيرتك؟

فقال رسول الله على: «هم أظلم وأفحر، قد غدرتم بعقد الحديبية،

أبو سفيان...».

ابو سفیان...».

<sup>(</sup>١) ثكلتك: أي: فقدتك، والثكل: فقد الولد، وهي من الألفاظ التي تجري على ألسنة العرب ولا يراد بها الدعاء، كقولهم: تربت يداك، وقاتلك الله.النهاية (١/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ليس في [ح] كما قال محقق الدلائل، عبد المعطي قلعجي.

وظاهرتم على بني كعب بالإثم والعدوان في حرم الله وأمنه».

فقال بديل: قد صدقت يا رسول الله، قد غدروا بنا والله لو أن قريشاً خلّوا بيننا وبين عدونا ما نالوا منا الذي نالوا.

فقال أبو سفيان وحكيم: يا رسول الله ادع لنا بالأمان، أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيديها آمنون هم؟

قال رسول الله على: نعم، من كف يده وأغلق داره فهو آمن، قالوا: فابعثنا نؤذن بذلك فيهم: قال: انطلقوا فمن دخل دارك يا أبا سفيان ودارك يا حكيم (۱)، وكف يده فهو آمن \_\_ ودار أبي سفيان بأعلى مكة، ودار حكيم بأسفل مكة \_\_ فلما توجها ذاهبين، قال العباس: يا رسول الله إني لا آمن أبا سفيان أن يرجع عن إسلامه فيكفر، فاردده حتى نقفه فيرى جنود الله معك، فأدركه عباس فحبسه، فقال أبو سفيان: أغدراً يا بني هاشم؟

فقال العباس: ستعلم أنا لسنا نغدر، ولكن لى إليك حاجة، فأصبح

<sup>(</sup>۱) قوله ودارك يا حكيم، ورد ما يشهد له عند الطبري في تاريخه (۳/ ٥٤ ـــ ٥٦) من رواية هشام بن عروة عن أبيه.

حتى ترى جنود الله وإلى ما أعد للمشركين، فحبسهم بالمضيق دون الأراك إلى مكة، حتى أصبحوا وأمر رسول الله على منادياً فنادى: لتصبح كل قبيلة قد ارتحلت ووقفت مع صاحبها عند رايته، وتظهر ما معها من الأداة والعدة، فأصبح الناس على ظهر، وقدم رسول الله على بين يديه الكتائب، فمرت كتيبة على أبي سفيان، فقال: يا عباس أفي هذه رسول الله على؟

قال: لا، قال: فمن هؤلاء؟

قال: قضاعة، ثم مرت القبائل على راياتها، فرأى أمراً عظيماً رعبه الله به، وبعث رسول الله على الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم وأمره أن يدخل من كَدَاء (١) من أعلى مكة وأعطاه رايته وأمره أن يغرزها بالحجون (٢) ولا يبرح حيث أمره أن يغرزها حتى يأتيه، وبعث رسول الله على خالد بن الوليد فيمن كان أسلم من قضاعة وبني سليم وناساً أسلموا قبل ذلك وأمره أن يدخل من أسفل مكة، وأمره أن يغرز رايته عند أدني البيوت وبأسفل مكة بنو بكر وبنو الحارث بن عبد مناف

<sup>(</sup>۱) كَدَاء: \_\_ بالتحريك والمد \_\_ النَّنيَّة العليا بمكة مما يلي المقابر، وهو: المعلاة. النهاية (۱) كَدَاء: \_\_ بالتحريك والمد \_\_ النَّنيَّة العليا بمكة مما يلي المقابر، وهو: المعلاة. النهاية

<sup>(</sup>٢) الحجون: ... بضم الحاء المهملة والجيم، وآخره نون ... هي الثنية التي تفضي على مقبرة المعلاة والمقبرة عن يمينها وشمالها مما يلي الأبطح، تسمى الثنية اليوم «ريع الحجون»، معجم المعالم الجغرافية (٩٤).

وهذيل ومن كان معهم من الأحابيش قد استنصرت بهم قريش، وأمرهم أن يكونوا بأسفل مكة، وبعث رسول الله الله سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله الله فلا فدفع سعد رايته إلى قيس بن سعد ابن عبادة (١) وأمرهم رسول الله الله أن يكفوا أيديهم فلا يقاتلون أحداً إلا من قاتلهم، وأمرهم بقتل أربعة نفر، منهم: عبد الله بن سعد ابن أبي سرح(١)، والحويرث بن نقيذ(١)، وابن خطل(١)، ومقيس بن

<sup>(</sup>۱) هو: قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي، مختلف في كنيته فقيل: أبو الفضل، وأبو عبد الله وأبو عبد الملك... أحرج البغوي من طريق ابن شهاب قال: كان قيس حامل راية الأنصار مع رسول الله على، وكان من ذوي الرأي من الناس... شهد مع علي صفين ثم كان مع الحسن حتى صالح معاوية، فرجع قيس إلى المدينة ومات بها في آخر خلافة معاوية، الإصابة (٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>۲) هو: عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب ــ بالمهملة مصغراً ــ ابن حذافة بن مالك بن حسن بن عامر بن لؤي القرشي العامري، يكني أبا يحيى، وكان أخا عثمان من الرضاعة، وكانت أمه أشعرية، كان عبد الله بن سعد يكتب للنبي في فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به النبي أن يقتل يوم الفتح، فاستحار له عثمان فأجاره النبي أمره عثمان على مصر، ولما وقعت الفتنة سكن عسقلان و لم يبايع لأحد ومات بما سنة ست وثلاثين. الإصابة (۲/ ۳۱۲-۳۱۷).

<sup>(</sup>٣) هو: الحويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد بن قصي، السيرة النبوية لابن هشام (٣) هو: الحويرث بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٤) اسمه: عبد الله بن خطل، رجل من بني تيم بن غالب، السيرة النبوية لابن هشام

صُبابة (۱) أحد بني ليث وهو من كلب بن عوف، وأمر بقتل قينتين (۲) لابن خطل كانت تغنيان بهجاء رسول الله في فمرت الكتائب يتلو بعضها بعضاً على أبي سفيان وحكيم وبديل ولا تمر عليهم كتيبة إلا سألوا عنها حتى مرت عليهم كتيبة الأنصار فيها سعد بن عبادة فنادى سعد أبا سفيان فقال:

### اليوم يوم الملحمة (٣) اليوم تستحل الحرمة (٤)

(٢/ ٤٠٩)، وقد ذكر ابن إسحاق أنه اشترك في قتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي. المصدر السابق.

وذكر الواقدي في المغازي (٢/ ٨٥٩) أقوالاً أخرى في من قتله، وسيأتي الخلاف في اسمه.

- (۱) مقیس بن صبابة:  $_{-}$  بمهملة مضمومة وموحدتین الأولی خفیفة  $_{-}$  الفتح (۱/ ۱۱) وعند ابن إسحاق (ابن هشام ۲/ ٤١٠) مقیس بن حبابة، وأن الذي قتله نمیلة بن عبد الله رجل من قومه.
- (٢) القينة: الأمة غنّت أو لم تغن، والماشطة، وكثيراً ما تطلق على المغنية من الإماء.
   النهاية (٤/ ١٣٥).
- واسم الأولى: فرتنى (ابن هشام ۲/ ٤١٠) والثانية: قرينة فتح الباري (٨/ ١١)، وقد استؤمن للأولى فأسلمت، وقتلت الثانية. المصدر السابق.
- وقد أحصى الحافظ ابن حجر عدد من أهدر النبي ﷺ دمهم فبلغ عددهم ثمانية رجال وست نسوة. الفتح (٨/ ١٢).
- (٣) يوم الملحمة: \_\_ بالحاء المهملة \_\_ أي يوم حرب لا يوجد منه مخلص، ومراد سعد بقوله: يوم الملحمة: يوم المقتلة الكبرى. الفتح (٨/ ٨).
- (٤) وكذلك وردت عند ابن إسحاق (ابن هشام ٢/ ٤٠٦)، والواقدي في مغازيه (٢/ ٨٢١)، والطبراني في الكبير ٨/ ٦ رقم ٧٢٦٣)، ومغازي الأموي، انظر:

فلما مرّ رسول الله على بأبي سفيان في المهاجرين، قال: يا رسول الله أمرت بقومك أن يقتلوا، فإن سعد بن عبادة ومن معه حين مروا بي ناداني سعد فقال:

#### اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة

وإني أناشدك الله في قومك، فأرسل رسول الله الله الله الله الله على الأنصار مع المهاجرين، عبادة فعزله وجعل الزبير بن العوام مكانه على الأنصار مع المهاجرين، فسار الزبير بالناس حتى وقف بالحجون، وغرز بها راية رسول الله الله واندفع خالد بن الوليد حتى دخل من أسفل مكة، فلقيته بنو بكر فقاتلوه فهزموا، وقتل من بني بكر قريباً من عشرين رجلاً، ومن هذيل ثلاثة أو أربعة، والهزموا وقُتلوا بالحزورة (۱) حتى بلغ قتلهم باب المسجد وفر بعضهم حتى دخلوا الدور، وارتفعت طائفة منهم على الجبال، واتبعهم المسلمون بالسيوف و دخل رسول الله الله المهاجرين الأولين وأخريات المسلمون بالسيوف و دخل رسول الله الله على المهاجرين الأولين وأخريات الناس، وصاح أبو سفيان حين دخل مكة: من أغلق داره و كف يده فهو

عيون الأثر (٢/ ٢٢٣).

وفي البخاري مع الفتح (٨/ ٥- ٦) رقم (٤٢٨٠) من مرسل عروة «اليوم تستحل الكعبة».

<sup>(</sup>۱) الحَزُوْرَة: ... بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي ... هي ما يعرف اليوم باسم القشاشية، مرتفع يقابل المسعى من مطلع الشمس كان ولا يزال سوقاً من أسواق مكة، معجم المعالم الجغرافية (۹۸).

آمن، فقالت له هند بنت عتبة وهي امرأته: قبحك الله من طليعة قوم وقبح عشيرتك معك، وأخذت بلحية أبي سفيان ونادت يا آل غالب:اقتلوا الشيخ الأحمق، هلا قاتلتم ودفعتم عن أنفسكم وبلادكم، فقال لها أبو سفيان: ويحك اسكتي وادخلي بيتك، فإنه جاءنا بالحق.

ولما علا رسول الله على ثنية كداء نظر إلى البارقة (١) على الجبل مع فضض (٢) المشركين فقال: «ما هذا؟ وقد لهيت عن القتال؟».

فقال مهاجرون نظن أن حالداً قاتل، وبدئ بالقتال، فلم يكن له بد من أن يقاتل من قاتله، وما كان يا رسول الله ليعصيك، ولا يخالف أمرك<sup>(٣)</sup>، فهبط رسول الله على الخجون، فاندفع الزبير ابن العوام حتى وقف بباب المسجد وجُرح رجلان من أصحاب رسول الله على: كُرز بن جابر<sup>(٤)</sup> أخو بني محارب بن فهر، وحُبيش بن حالد<sup>(٥)</sup>،

<sup>(</sup>١) البارقة: السيوف: أي رأى لمعالها. النهاية (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) فضض المشركين: الفضض كل متفرق ومنتشر، القاموس، (فضض). والمعنى: مع بعض المشركين الذين تفرقوا عن بعض.

 <sup>(</sup>٣) وقد ذكر عبد الرزاق في المصنف (٥/ ٣٧٨) عن الزهري أن رسول الله ﷺ هو
 الذي بعث خالداً بمن معه يقاتل المشركين بأسفل مكة.

<sup>(</sup>٤) هو كُرز بن جابر بن حسل بن لاحب بن حبيب بن عمرو بن سفيان بن محارب بن فهر القرشي الفهري، كان من رؤساء المشركين قبل أن يسلم، وأغار على سرح المدينة مرة، ثم أسلم. الإصابة (٣/ ٢٩٠\_ ٢٩١).

<sup>(</sup>٥) هو: حبيش بن خالد بن سعد بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن خبيس ... بمعجمة ثم

لو أشرت إليّ يا رسول الله لضربت عنقه.

فقال رسول الله على: ﴿لا تفعل ذلك﴾.

ويقال: أجاره عثمان بن عفان و كان أخاه من الرضاعة، وقتلت إحدى القينتين وكمنت الأخرى حتى استؤمن لها، ودخل رسول الله على فطاف بالبيت سبعاً على راحلته يستلم الأركان زعموا بمحجن، وكثر الناس حتى امتلأ المسجد، واستكف المشركون ينظرون إلى رسول الله وأصحابه فلما قضى طوافه نزل، وأخرجت الراحلة، وسجد سجدتين، ثم انصرف إلى زمزم فاطلع فيها، وقال:

«لولا أن تغلب بنو عبد المطلب على سقايتهم لنزعت بيدي

موحدة ثم مهملة مصغراً  $_{-}$  بن حرام بن حبيشة بن كعب بن عمرو الخزاعي، يكنى أبا صخر وهو أخو أم معبد، قتل مع خالد بن الوليد يوم فتح مكة. الإصابة (1/.71).

<sup>(</sup>١) نقل الحافظ ابن حجر عن سبط ابن الجوزي: أن الذي قال ذلك هو عباد بن بشر، وقيل: بل عمر بن الخطاب. الإصابة (٢/ ٣١٧).

دلواً»(١) ثم انصرف في ناحية المسجد قريباً من المقام مقام إبراهيم عليه السلام، فكان المقام \_\_ زعموا \_\_ لاصقاً بالكعبة، فأخره رسول الله الله مكانه هذا(٢)، ودعا رسول الله الله بسجل(٣) من ماء زمزم فشرب

(۱) أخرجه أحمد عن علي الله بلفظ: «يا بني عبد المطلب سقايتكم، ولولا أن يغلبكم الناس عليها لنزعت بها» المسند (۲/ ٥ رقم [٥٦٢] أرناؤوط) والترمذي رقم (٨٨٥)، وأبو يعلى رقم (٣١٦و ٤٤٥)، وابن خزيمة رقم (٢٨٣٧ و٢٨٨٩)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ٧٢\_ ٣٧)، والبيهقي في السنن (٥/ ١٢٢) من طريق أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، وبعضهم يزيد فيه على بعض، وسنده حسن، وأخرج نحوه الفاكهي في أخبار مكة، وقال محققه عبد الملك بن دهيش: سنده حسن (٢/ ٥١ رقم ١١٣٠)، والأزرقي في أخبار مكة (٢/ ٥٥).

(٢) المشهور أن الذي أخر المقام عمر هذه، قال الحافظ ابن حجر: وكان المقام من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن أخّره عمر الله المكان الذي هو فيه الآن. فتح الباري (٨/ ١٦٩) تحت حديث رقم (٤٤٨٣).

ثم قال: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن عطاء وغيره، وعن مجاهد أيضاً، وأخرج البيهقي عن عائشة مثله بسند قوي، ولفظه: «إن المقام كان في زمن النبي الله وفي زمن أبي بكر ملتصقاً بالبيت ثم أخّره عمر» المصدر السابق.

وانظر: مصنف عبد الرزاق (٥/ ٤٨ رقم ٨٩٥٥)، وحديث مجاهد في (٥/ ٧٧- ٤٨ رقم ٨٩٥٣) وقد ذكر ابن كثير في تفسيره (١/ ١٧٠) نحواً من كلام الحافظ ابن حجر.

وذكر الحافظ ابن حجر أيضاً أن ابن مردويه أخرج بسند ضعيف عن مجاهد: أن النبي ﷺ هو الذي حوّله. قال: والأول أصح. الفتح ١٦٩/٠٨).

ونقل ابن كثير في تفسيره رواية ابن مردويه ثم قال: هذا مرسل عن مجاهد وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد: أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب شه وهذا أصح من طريق ابن مردويه مع اعتضادها بما تقدم. التفسير (١/ ١٧١).

(٣) السجل: الدلو الملأي ماء، ويجمع على سجال. النهاية، ٢/٤٤/٣.

وتوضأ، والمسلمون يبتدرون وضوء رسول الله ين يصبونه على وجوههم والمشركون ينظرون إليهم يتعجبون، ويقولون: ما رأينا ملكاً قط بلغ هذا ولا سمعنا به، ومر صفوان بن أمية عامداً للبحر، وأقبل عمير بن وهب بن خلف إلى رسول الله على فسأله أن يؤمن صفوان بن أمية، وقال: إنه قد هرب فاراً نحو البحر، وقد خشيت أن يهلك نفسه فأرسلني إليه بأمان يا رسول الله فإنك قد أمنت الأحمر والأسود. فقال رسول الله على: «أدرك ابن عمك فهو آمن».

فطلبه عمير فأدركه فقال: قد أمنك رسول الله على، فقال له صفوان: لا والله لا أقر لك حتى أرى علامة بأمان أعرفها، فقال عمير: المكث مكانك حتى آتيك بها، فرجع عمير إلى رسول الله على فقال: إن صفوان أبى أن يوقن لي حتى يرى منك آية يعرفها، فانتزع رسول الله بي بردة حَبرة كان معتجراً بها حين دخل مكة، فدفعه إلى عمير بن وهب فلما رأى صفوان البرد أيقن واطمأنت نفسه وأقبل مع عمير حتى دخل المسجد على رسول الله فقال صفوان: أعطيتني ما يقول هذا من الأمان؟

قال: «نعم»، قال: اجعل لي شهراً (۱) قال رسول الله ﷺ: « بل لك شهران لعل الله أن يهديك».

وقال ابن شهاب: نادى رسول الله على صفوان وهو على فرسه فقال: يا محمد أمنتني كما قال هذا، إن رضيت وإلا سيرتني شهرين، فقال رسول الله على: «انزل أبا وهب» قال: لا والله لا أنزل حتى تبين لي، قال: فلك تسير أربعة أشهر (٢)، وأقبلت أم حكيم بنت الحارث بن هشام (٣) وهي مسلمة يومئذ، وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل إلى رسول الله على فاستأذنته في طلب زوجها، فأذن لها وأمّنه فخرجت بعبد لها رومي فأرادها على نفسها، فلم تزل تمنيه وتقرب له حتى قدمت على ناس من عك (١٠) فاستغاثت بهم عليه فأوثقوه لها، وأدركت زوجها، فلما رأى رسول الله على عكرمة وثب عليه فرحاً وما عليه رداء حتى بايعه

<sup>(</sup>١) قوله: «اجعل لي شهراً» ورد مثله عند البيهقي من رواية أبي الأسود عن عروة. الدلائل (٥/ ٤٦).

 <sup>(</sup>۲) تخييره بأربعة أشهر ورد ما يشهد له عند مالك في الموطأ عن الزهري (الموطأ ٢/
 ٥٤٣) رقم (٤٤) وستأتى.

<sup>(</sup>٣) هي: أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومية زوج عكرمة بن أبي جهل قال أبو عمر: حضرت يوم أحد وهي كافرة، ثم أسلمت في الفتح، واستأمنت أم حكيم بنت الحارث لعكرمة فأمّنه النبي على، الإصابة (٤/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) عك: قبيلة تنسب إلى اليمن، وعك هو: عك بن عدنان بن عبد الله بن الأزد. جمهرة أنساب العرب لابن حزم (٣٧٥).

وأدركته امرأته بتهامة، فأقبل معها وأسلم، ودخل رجل من هذيل حين هزمت بنو بكر على امرأته فاراً فلامته وعجزته وعيّرته بالفرار، فقال:

وأنتِ لو رأيتنا بالخــندمة إذ فر صــفوان وفر عكرمة وألحقتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمحمة

لم تنطقي في اللوم أدبى كلمة

قال ابن شهاب: قالها حِماس<sup>(۱)</sup> أخو بني سعد بن ليث، قال: وقال رسول الله على القال؟

قال: هم بدأونا بالقتال، ووضعوا فينا السلاح، وأشعرونا بالنبل، وقد كففت يدي ما استطعت، فقال رسول الله على: «قضاء الله كالله عير».

قال: وكان دخول رسول الله على مكة والفتح في رمضان سنة ثمان، ويقال: قال أبو بكر في يومئذ: يا رسول الله أراني في المنام وأراك دنونا من مكة، فخرجت إلينا كلبة قر (٢)، فلما دنونا منها استقلت على

<sup>(</sup>۱) هو: حماس ــ بكسر أوله وتخفيف ثانيه وآخره مهملة ــ ابن قيس ويقال: ابن خالد بن قيس بن مالك الدئلي، ذكر ابن إسحاق والواقدي أنه كان بمكة يوم الفتح، فلما قرب رسول الله على من مكة أعد سلاحه وقال لامرأته: إني لأرجو أن يخدمك الله منهم، ثم فرّ وذكر الأبيات. الإصابة (۱/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) هَرَّ الكلب يهرُّ هَريراً، فهو هارٌّ وهرَّارٌ إذا نبح وكشّر عن أنيابه، وقيل: هو صوته دون نباحه. النهاية (٥/ ٢٥٩).

ظهرها فإذا هي تشخب (١) لبناً فقال: ذهب كلبهم، وأقبل درّهم، وهم سائلوكم بأرحامكم لاقون بعضهم فإن لقيتم أبا سفيان فلا تقتلوه، فلقوا أبا سفيان وحكيماً بمرّ، وقال حسان بن ثابت في مخرج رسول الله على إلى مكة:

تثير النقع (٣) من كتفي كَداءُ يلطمهن بالخُمر النساء وكان الفتح وانكشف الغطاء يعين الله فيه من يشاء وروح القدس ليس له كفاء وعند الله في ذاك الجزاء

عدمت بنيتي (٢) إن لم تروها ينازعن الأعنة (٤) مصفيات (٥) فإن أعرضتموا عنا اعتمرنا وإلا فاصبروا لجلاد يوم وجبريل رسول الله فينا هجوت (٢) محمداً فأحبت عنه

<sup>(</sup>۱) شخب: الشخب السيلان، وأصل الشخب من يخرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة بضرع الشاة. النهاية (۲/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) في ديوانه (١٩): عدمنا حيلنا، والبنية اسم من أسماء الخيل، انظر اللسان (بني).

<sup>(</sup>٣) النقع: الغبار. النهاية (٥/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) في الديوان (١٩) يبارين الأعنة، والمعنى: يجارينها في السرعة، والعُنة: سير اللجام الذي تمسك به الدابة، القاموس (عنن).

<sup>(</sup>٥) في الديوان (١٩) مصعدات، وفي البداية والنهاية (٤/ ٣١٠) مصغيات، بالغين المعجمة.

 <sup>(</sup>٦) الذي هجا النبي ﷺ هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي ﷺ
 وأخوه من الرضاعة، وقد أسلم عام الفتح. الإصابة (٤/ ٩٠).

فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تَكَيده (١) الدلاء قال: فذكروا أن رسول الله تالي تبسم إلى أبي بكر الله عين رأى النساء يلطمن الخيل بالخمر (٢).

• • • • • • قال الحاكم (\*\*) حدثنا أبو العباس محمد (\*) بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مضى رسول الله على وأصحابه عام الفتح حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين فسبعت (\*) سليم، وألَّفَت (\*) مزينة، وفي كل القبائل عدد وإسلام، وأوعب مع رسول الله على المهاجرون والأنصار، فلم

<sup>(</sup>۱) في الديوان (۲۱): لا تكدره الدلاء، والمعنى: أن لسانه كالسيف القاطع وأن شعره كالبحر لا تؤثر فيه الدلاء التي يستقى بها، شرح الديوان (ص: ۲۱).

 <sup>(</sup>۲) ذكر ابن كثير في البداية مقتطفات متفرقة من هذه الرواية، انظر: (٤/ ٢٩١،
 ۲۹۲، ۲۹۵، ۲۹۵).

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم (٣/٣٤-٤٤)، وقال : صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي وإنما هو حسن فقط، كما قال الألباني، في تعليقه على فقه السيرة للغزالي (ص٨٠٠)

<sup>(</sup>٤) تقدمت تراجم سند هذه الرواية.

<sup>(</sup>٥) أي كملت سبعمائة رجل. النهاية (٣٣٦/٢)

<sup>(</sup>٦) أي صارت ألفاً.

يتخلف عنه منهم أحد، وقد عميت الأخبار على قريش فلا يأتيهم خبر رسول الله ولا يدرون ما هو صانع، وكان أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله الله بنية العقاب؛ فيما بين مكة والمدينة، فالتمسا الدخول عليه فكلمته أم سلمة فيهما، فقالت: يا رسول الله ابن عمك (۱) وابن عمتك وصهرك (۲)، فقال: لا حاجة لي يمما؛ أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي يمكة ما قال، فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي سفيان بن الحارث ابن الله، فقال: والله ليأذنن لي رسول الله الله أو لاخذن بيد ابني هذا، ثم لنذهبَن في الأرض حتى نموت عطشاً أو جوعاً، فلما بلغ ذلك رسول الله الله واسفيان قوله في إسلامه واعتذاره مما كان مضى منه فقال:

لعمرك أني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لكالمد الخيران أظلم ليله فهذا أوان الحق أهدي وأهتدي

<sup>(</sup>١) تريد أبا سفيان بن الحارث لأنه ابن عمّ النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٢) لأن عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة، وابن عمته عاتكة. الإصابة (٢٧٧/٢).

<sup>(</sup>٣) ابنه هو: جعفر بن أبي سفيان وقد اسلم مع أبيه. الاستيعاب (٢٣٧/٤). وذكر الحافظ ابن حجر نقلاً عن الزبير بن بكار وغيره أن جعفراً كان ممن ثبت يوم حنين مع النبي على. الفتح (٣٠/٨).

إلى الله من طردت كل مطرة وأدعى ولو لم أنتسب من محمد وإن كان ذا رأي يلم ويفنّد (١) مع القوم ما لم أهد في كل مقعد وقل لثقيف تلك غيري وأوعدي ولا كل عن خير لساني ولا يدي توابع جاءت من سهام (٣) وسردد (١)

هداني هاد غير نفسي ونالي أفر سريعاً جاهداً عن محمد أفر سريعاً جاهداً عن محمد هم عصبة من لم يقل بهواهم أريد لأرضيهم ولست بلائط (٢) فقل لتقيف لا أريد قتالكم فماكنت في الجيش الذي نال عامراً قبائل جاءت من بلاد بعيدة

قال: فذكروا أنه حين أنشد رسول الله ﷺ: ومن طردت كل مطرد، ضرب رسول الله ﷺ في صدره وقال: أنت طردتني كل مطرد (°).

<sup>(</sup>١) الفند في الأصل: الكذب، والمفند هو الذي لا فائدة من كلامه. النهاية (٣/ ٤٧٥)

<sup>(</sup>٢) اللائط: الملصق: يقال: لاط به يلوط لوطاً ولياطاً، إذا لصق به. النهاية (٤/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) سهام: اسم موضع باليمامة كانت به وقعة أيام أبي بكر رهم بين ثمامة بن أثال ومسيلمة الكذاب، معجم البلدان (٣/ ٢٨٨ ــ ٢٨٩)، والمعالم الأثيرة (١٤٤). وسهام اسم واد باليمن قرب صنعاء اليمن، وسهام اسم رجل سمي به الموضع، وهو سهام بن الغوث بن حمير، ووادي سهام: قرب زبيد بيوم ونصف، معجم البلدان (٢/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) سُردد: ــ بضم أوله وسكون ثانيه ودال مهملة مكررة الأولى منها مضمومة ــ، موضع من أرض زبيد باليمن، معجم البلدان (٢/ ٢٠٩)، والمعالم الأثيرة (١٣٩).

<sup>(</sup>٥) ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في الدلائل (٥/ ٢٧ـــ ٢٨)، وابن الأثير في أسد الغابة (٦/ ١٤٥)، وأخرجه ابن إسحاق بدون إسناد ( ابن هشام ٢/

٠٠٤ ــ ١٠٤).

ووصله ابن جرير في التاريخ عن ابن إسحاق من غير طريق الزهري (٢/ ٥-\_\_ ٥)، ومعنى قوله: (أنت طردتني...) أي أنك ممن ساعد على إخراجي من مكة،

والله أعلم. وانظر:النهاية (٣/ ١٢٨).

#### المبحث الخامس:

## في منــزل رسول الله ﷺ في مكة زمن الفتح

ا الحاس روى البخاري من حديث الزهري عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح، يا رسول الله، أين تنزل غداً؟ قال النبي على: «وهل ترك لنا عقيل من منزل؟»(١).

المحاري أيضاً من حديث الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة شخصة قال حين أراد حنيناً: «منــزلنا غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (مع الفتح ٨/ ١٣ رقم ٤٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (مع الفتح ١٤/٨ رقم ٤٢٨٥).

#### المبحث السادس:

# قتل خزاعة رجلاً من هذيل بعد تحريم مكة

" الم الإمام أحمد: ثنا وهب بن جرير (١) قال: حدثني أبي (١) قال: حدثني أبي (١) قال: سمعت يونس (٣) يحدث عن الزهري عن مسلم بن يزيد (١) أحد بنى سعد بن بكر أنه سمع شريح الخزاعي (٥) ثم الكعبي وكان من أصحاب رسول الله على وهو يقول: «أذن لنا رسول الله على يوم الفتح في قتال بنى بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا وهو بمكة، ثم أمر رسول الله على برفع السيف فلقى رهط منا الغد رجلاً من هذيل في الحرم يؤم رسول الله على السلم

<sup>(</sup>۱) هو: وهب بن جرير بن حازم بن زيد، أبو عبد الله الأزدي، البصري، ثقة، من التاسعة، توفى سنة ست ومائتين، ع، التقريب (٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) هو: حرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي، أبو النضر البصري، والد وهب، ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه، وهو من السادسة، توفي سنة سبعين بعدما اختلط لكن لم يحدث في اختلاطه، ع، التقريب (١٣٨).

<sup>(</sup>٣) يونس بن يزيد الأيلى، ثقة، تقدم، رقم الرواية [٧٧].

<sup>(</sup>٤) هو: مسلم بن يزيد السعدي، حجازي، مقبول، من الرابعة، التقريب (٥٣١) رقم (٦٦٥١).

<sup>(</sup>٥) هو: شريح بن عمرو الخزاعي، الإصابة (٢/ ١٤٧)، ثم قال الحافظ ابن حجر: ذكره ابن شاهين في الصحابة، ثم ذكر طرفاً من حديث شريح هذا.

وكان قد وترهم (۱) في الجاهلية وكانوا يطلبونه فقتلوه، وبادروا أن يخلص إلى رسول الله على فيأمر (۲)، فلما بلغ ذلك رسول الله على غضب غضباً شديداً والله ما رأيته غضب غضباً أشد منه فسعينا إلى أبي بكر وعمر وعلى في نستشفعهم وحشينا أن نكون قد هلكنا، فلما صلى رسول الله الصلاة قام فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال: «أما بعد فإن الله عز وجل هو حرم مكة ولم يحرمها الناس وإنما أحلها لي ساعة من النهار أمس وهي اليوم حرام كما حرمها الله عز وجل أول مرة وإن النهار أمس على الله عز وجل ثلاثة: رجل قَتَل فيها، ورجل قَتَل فير قائله، ورجل طُلِبَ بِذَحْلِ (٤) في الجاهلية، وإني والله لأدين (٥) هذا الرجل قاتلم فوداه رسول الله على الله عن الجاهلية، وإني والله لأدين (٥) هذا الرجل قاتله، ورجل طُلِبَ بِذَحْلِ (١٠).

<sup>(</sup>١) الوِثْر: الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي، النهاية (٥/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) أي فيأمر الرسول ﷺ بعدم قتله، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) العتو: التجبر والتكبر، وقد عتا يعتو عتواً فهو عات. النهاية (٣/ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) الذَّحل: الوتر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك، والذحل: العداوة أيضاً. النهاية (٢/ ١٥٥).

 <sup>(</sup>٥) لأدين هذا الرحل: أي أعطي ديته، يقال: وديت القتيل إذا أعطيت ديته. النهاية
 (٥/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٢٦/ ٢٩٨ ـ ٢٩٩، رقم [١٦٣٧٦] أرناؤوط) وهو حديث صحيح كما قال المحقق دون قوله: «وإنَّ أعتى الناس... إلى قوله: «في الجاهلية»، فحسن لغيره، ثم ذكر شواهد لهذه الرواية، فانظرها هناك، والمعرفة التاريخ

#### المبحث السابع:

## في كيفية دخول النبي ﷺ مكة عام الفتح

عن البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك على: أن رسول الله الله الله على دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر (١)، فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن خطل (٢) متعلق بأستار الكعبة، فقال: ((اقتلوه)) (٣).

للفسوي (١/ ٣٩٧)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ١٩١) رقم (٥٠٠)، وقال في الجمع (٧/ ٢٧) ورجاله رجال الصحيح، وسنن البيهقي (٨/ ٧١)، وابن شاهين في الصحابة، كما في الإصابة لابن حجر (٢/ ١٤٧)، وأخرجه أبو جعفر الطبري من غير طريق الزهري، انظر: (قمذيب الآثار، السفر الأول من مسند ابن عباس ص: ٤١ حديث رقم [١]).

وقصة قتل خزاعة لرجل من بني ليث عام الفتح ، ذكرها مسلم في الصحيح رقم: (١٣٥٥) من حديث أبي هريرة.

- (١) المغفر: ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه. النهاية (٣/ ٣٧٤).
- (۲) ابن حطل: اسمه: هلال بن حطل، وقیل: عبد العزی بن حطل، وقیل: عبد الله بن خطل، هذا قول ابن إسحاق وجماعة، وقال الزبیر بن بكار: ابن خطل الذي أمر رسول الله على بقتله یوم فتح مكة هو: هلال بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد ابن حابر بن كبیر بن تمیم بن غالب بن فهر. التمهید (٦/ ١٥٧).
- (٣) صحيح البخاري مع الفتح (٤/ ٥٩) رقم (١٨٤٦)، ورقم (٣٠٤٤، ورقم (٣٠٤٤)، وهو في موطأ مالك في كتاب الحج باب «جامع الحج»

#### المبحث الثامن:

### في تكسير النبي على للأصنام التي حول الكعبة.

عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: دخل رسول الله على مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما، منها ما قد شد بالرصاص، فطاف على راحلته، وهو يقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً» ويشير إليها فما منها صنم

رقم (۲٤٧)، وأخرجه مسلم في كتاب الحج حديث رقم (٤٥٠)، والحميدي في المسند رقم (١٢٦٨) وأحمد في المسند (٢٠ /١١٣ رقم (١٢٦٨) أرناؤوط)، وأبو داود رقم (١٢٦٨)، والترمذي رقم (١٦٩٣)، وفي الشمائل رقم (١٠٥)، والنسائي في الحج (٥/ ٢٠٠ ــ ٢٠١)، وابن ماجه في الجهاد رقم (٢٨٠٥)، وابن حزيمة في صحيحه رقم (٣٠٦٣)، والدارمي في سننه رقم (١٩٣٨، وابن حزيمة في صحيحه رقم (٣٢٠٩)، والدارمي في سننه رقم (١٩٣٨، ورقم ٢٥٤٥)، وابن حبان في صحيحه رقم (٣٧١٩)، وأبو يعلى في مسنده رقم (٣٥٣٥)، وابن أبي شيبة (١٤/ ٤٩٤)، وابن سعد في الطبقات (٢/ ١٣٩)، وأبو عبيد في الأموال (١/ ١٩٤)، وأبو عبيد في الأموال (١/ ١٩٤)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي الله وآدابه (ص: ١٤٣)، والفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٢٥٠) رقم (٢١ /١٦)، والجليلي في الإرشاد (١/ ١٦٨)، والبيهقي في السنن (٦/ ٣٠٠)، والبغوي في شرح السنة (٧/ ٢٠٠) رقم (٢/ ٢٠٠) ونقله ابن عبد البر في التمهيد عن مالك (٣/ ٢٥٠).

أشار إلى وجهه إلا وقع على دبره، ولا أشار إلى دبره إلا وقع على وجهه حتى وقعت كلها (١).

وقال ابن هشام: وحدثني من أثق به من أهل الرواية في إسناد له عن ابن شهاب فذكره، السيرة النبوية (١/ ٤١٦).

وهي رواية ضعيفة أيضاً لجهالة من حدث ابن هشام.

وقد أخرجها أبو الوليد الأزرقي من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن علي بن عبد الله بن عباس قال: فذكره. انظر: أخبار مكة (١/ ١٢٠) وهي رواية ضعيفة أيضاً لعنعنة ابن إسحاق.

ولكن يشهد لذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من غير طريق الزهري وذلك من حديث عبد الله بن مسعود فله قال: دخل النبي الله يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب، فحعل يطعنها بعود في يده ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل وما يبدئ الباطل وما يعيد». صحيح البخاري مع الفتح (٨/ ١٥ - ١٦) رقم (٤٢٨٧).

<sup>(</sup>۱) أخبار مكة للأزرقي (۱/ ۱۲۱)، وفي سنده عبد العزيز بن عمران؛ متروك، انظر: التقريب (٤١١٤).

### المبحث التاسع:

### في قصة إسلام صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل

١٥٦ أخرج مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساءً كن على عهد رسول الله على يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن بنت(١) الوليد بن المغيرة، وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله على ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله على أماناً لصفوان بن أمية، ودعاه رسول الله عليه إلى الإسلام، وأن يقدم عليه، فإن رضى أمراً قبله وإلا سيره شهرين، فلما قدم صفوان على رسول الله عَلَيْ بردائه، ناداه على رؤوس الناس، فقال: يا محمد إن هذا وهب بن عمير جاءين بردائك، وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت أمراً قبلته، وإلا سيرتني شهرين، فقال رسول الله ﷺ: «انزل أبا وهب»، فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لي، فقال رسول الله ﷺ: «بل لك تسير أربعة أشهر»، فخرج رسول الله ﷺ قبَل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره (٢) أداة وسلاحاً عنده فقال صفوان: أطوعاً أم كرهاً؟ فقال:

<sup>(</sup>۱) اسمها: فاختة بنت الوليد بن المغيرة المخزومية أخت خالد بن الوليد، كانت تحت صفوان بن أمية، أسلمت يوم الفتح وبايعت. الإصابة (٤/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) استعارة النبي ﷺ السلاح من صفوان أخرجها الحاكم في المستدرك من طريق ابن

«بل طوعاً».

فأعاره الأداة والسلاح التي عنده، ثم خرج صفوان مع رسول الله وهو كافر، وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول الله على بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح(١).

(۲) قال ابن سعد: أخبرنا أحمد بن الحجاج الخراساني أحبرنا عبد الله بن المبارك (7)، قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن بعض

إسحاق (٣/ ٤٨\_ ٤٩) ضمن حديث طويل وقال: صحيح الإسناد و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والصواب أنه حسن فقط للكلام المعروف في ابن إسحاق، وروي أيضاً من طرق أخرى انظرها في إرواء الغليل (٥/ ٣٤٢\_ ٣٤٣).

(۱) موطأ مالك كتاب النكاح: باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله رقم [٤٤]. قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير وابن شهاب إمام أهلها، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله، التمهيد (١٢/ ١٩).

وأخرج ابن إسحاق من غير طريق الزهري عن عروة بمعنى هذه الرواية (ابن هشام / ۲ / ۱۸ ۷ – ۲۸)، ومن طريق ابن إسحاق أخرجها الطبري في تاريخه (۳/ ٦٣)

(٢) هو" أحمد بن الحجاج البكري المروزي، ثقة من العاشرة، توفي سنة اثنتين وعشرين، خ، التقريب (٧٨).

(٣) عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد،

آل عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم الفتح ورسول الله على بمكة أرسل إلى صفوان بن أمية بن حلف وإلى أبي سفيان بن حرب وإلى الحارث بن هشام، قال عمر: قلت: قد أمكن الله منهم أُعَرِّفُهُم بما صنعوا، حتى قال النبي على: «مثلي ومثلكم كما قال يوسف لإخوته: ﴿لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين (١)» قال عمر: فانفضحت حياءً من رسول الله على كراهية لما كان منى، وقد قال لهم رسول الله على ما قال (٢).

دنا أحمد بن سهل (ئ) الفقيه ببخارى، الحاكم (٣): حدثنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، ثنا إسماعيل بن أبي أويس (١)، عن أبيه (٧)، عن أبيه المتوكل (ث)، ثنا إسماعيل بن أبي أويس (١)، عن أبيه (١)،

جمعت فيه خصال الخير، من الثامنة، توفي سنة إحدى وثمانين وله ثلاث وستون، ع، التقريب (٣٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، آية رقم (٩٢).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد (٢/ ١٤١-١٤١)، وهو ضعيف لجهالة بعض آل عمر، وقد أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي الله رقم (٨٢)، وابن زنجويه في كتابه الأموال رقم (٥٥٥) كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن بعض آل عمر به.

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٣/ ٢٤٢).

 <sup>(</sup>٤) هو: أبو النصر ، أحمد بن سهل البخاري الفقيه ، ثقة متفق عليه، الإرشاد للخليلي
 (٣) ٩٧٤).

<sup>(</sup>٥) سهل بن المتوكل بن حجر، أبو عصمة البخاري، يروي عن أبي الوليد الطيالسي وأهل العراق، روى عنه أهل بلده، ذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٢٩٤)، وقال عنه: «إذا حدث عن إسماعيل بن أبي أويس أغرب عنه».

<sup>(</sup>٦) تقدم في الرواية رقم [٧].

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي، صدوق يهم، تقدم.

الزهري، عن عروة بن الزبير قال: قال عكرمة بن أبي جهل: لما انتهيت إلى رسول الله على قلت: يا محمد إن هذه (١) أخبرتني أنك آمنتني، فقال رسول الله على: «أنت آمن»، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك عبد الله ورسوله، وأنت أبر الناس وأصدق الناس وأوفى الناس.

قال عكرمة: أقول ذلك وإني لمطأطئ رأسي استحياء منه، ثم قلت: يا رسول الله استغفر لي كل عداوة عاديتكها أو موكب أوضعت (٢) فيه أريد فيه إظهار الشرك، فقال رسول الله على: «اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها أو موكب أوضع فيه يريد أن يصد عن سبيلك»، قلت: يا رسول الله مريي بخير ما تعلم فأعلمه، قال: «قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وتجاهد في سبيله»، ثم قال عكرمة: أما والله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقتها في الصد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله ولا قاتلت قتالاً في الصد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفها في سبيل الله ولا قاتلت قتالاً في الصد عن سبيل الله إلا أبليت خلافة أبي بكر فيه، وقد كان رسول الله الله استعمله عام حجته على هوازن يصدقها، فتوفي رسول الله الهو وعكرمة يومئذ بتبالة (٢).

<sup>(</sup>١) يقصد زوجته أم حكيم بنت الحارث بن هشام كما في الرواية الآتية رقم [١١٣].

<sup>(</sup>٢) أوضعت فيه: أي أسرعت فيه القتال. النهاية (٥/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) تبالة: واد ذو قرى ومياه ونخل، يقع جنوب شرق الطائف على قرابة (٢٠٠) كيل، يسيل من سراة غامد وبلقرن، من نواحي الباحة وبلجرشي وما والاهما، ثم

ومرب الفتح عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح، وهرب وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام، حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله على عام الفتح، فلما رآه رسول الله اليه فرحاً، وما عليه رداء حتى بايعه، فثبتا على نكاحهما ذلك (١).

يتجه شرقاً فيصب في بيشة، معجم المعالم الجغرافية (٥٩).

والحديث فيه انقطاع، لأن عروة بن الزبير لم يدرك عكرمة، لأن ولادته كانت في آخر خلافة عمر شخص على الراجح، تاريخ خليفة (١٥٦)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (١١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>۱) موطأ مالك، كتاب النكاح، باب: نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله، رقم الحديث (٤٤).

ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في السنن (٧/ ١٧٨)، ودلائل النبوة (٥/ ٩٨). وأخرج نحوه ابن إسحاق عن الزهري (ابن هشام ٢/ ٤١٨)، ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الطبري في التاريخ (٣/ ٦٣).

#### المبحث العاشر:

### في سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة

• ٦٦ - قال البخاري : حدثني محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، (ح)

وحدثني نعيم، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: بعث (١) النبي على خالد بن الوليد إلى بني جَذيمة (٢)، فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا (٣)، فجعلوا يقولون: صبأنا،

 <sup>(</sup>۱) هذا البعث كان عقب فتح مكة في شوال قبل الخروج إلى حنين عند جميع أهل
 المغازي، وكانوا بأسفل مكة من ناحية يلملم، فتح الباري (٨/ ٥٧).

وكان عددهم ثلاثمائة وخمسين من المهاجرين وبني سليم. ابن سعد (٢/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) إلى بني جذيمة: \_\_ بفتح الجيم وكسر المعجمة ثم تحتانية ساكنة \_\_، أي ابن عامر ابن عبد مناة بن كنانة، فتح الباري (٨/ ٥٧).

قال الحافظ: ووهم الكرماني فظن أنه من بني جذيمة بن عوف بن بكر بن عوف، قبيلة من عبد قيس. الفتح (٨/ ٥٧).

<sup>(</sup>٣) قوله: «فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا...» قال الحافظ: هذا من ابن عمر راوي الحديث، يدلّ على أنه فهم أهم أرادوا الإسلام حقيقة، ويؤيد فهمه أن قريشاً كانوا يقولون لكل من أسلم صبأ، حتى اشتهرت هذه اللفظة، وصاروا يطلقولها في مقام الذم، ومن ثم لما أسلم ثمامة بن أثال وقدم مكة معتمراً، قالوا له: صبأت؟ قال: بل أسلمت، فلما اشتهرت هذه اللفظة بينهم في موضع أسلمت استعملها

صبأنا (۱)، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كُل رجل منا أسيره حتى إذا كان يومٌ، أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجلٌ من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على النبي الته فذكرناه، فرفع النبي الله يعلى يلايه فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد (۱)، مرتين» (۳).

هؤلاء، وأما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها، لأن قولهم: صبأنا، أي خرجنا من دين إلى دين، ولم يكتف خالد بذلك حتى يصرحوا بالإسلام.أ.هـ.. الفتح (٨/ ٥٧).

وقال الحافظ: قال الخطابي: يحتمل أن يكون حالد نقم عليهم العدول عن لفظ الإسلام، لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة، ولما ينقادوا إلى الدين فقتلهم متأولاً قولهم. المصدر السابق.

وأما ما ذكره ابن إسحاق (ابن هشام ٢/ ٤٣١) والواقدي في المغازي (٣/ ٨٦هـ ٨٨٨)، من أن خالداً إنما فعل ذلك إدراكاً لثأر قديم مع بني جذيمة، فلا يصح، لأن ابن إسحاق ذكر ذلك بدون إسناد، والواقدي متروك، ولا يؤخذ بقوله في مجال الأحكام الشرعية.

- (۱) صبأنا صبأنا: يقال: صبأ فلان إذا خرج من دين إلى دين غيره، من قولهم: صبأ ناب البعير إذا طلع، وكانت قريش تسمي النبي على الصابئ، لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام. النهاية (٣/٣).
- (٢) قال الحافظ: قال الخطابي: أنكر عليه العجلة وترك التثبت في أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم: صبأنا، فتح الباري (٨/ ٥٧\_ ٥٨).
- (٣) صحيح البخاري مع الفتح (٨/ ٥٦) رقم (٤٣٣٩) و(١٨١ /١٨١ ورقم ٧١٨٩).

ابن المغيرة الأحنس (٢)، عن الزهري، عن ابن أبي حدرد الأسلمي (٣) قال: كنت الزهري، عن ابن أبي حدرد الأسلمي حناك: كنت يومئذ في حيل حالد بن الوليد، فقال لي فتى (٤) من بني جذيمة وهو في

وقد أخرج خبر هذه السرية أيضاً: عبد الرزاق في المصنف (٥/ ٢٢١ – ٢٢٢ رقم وقم ٩٤٣٤)، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند (١٠/ ٤٤٤ – ٤٤٥ رقم [٦٣٨٢] أرناؤوط)، والنسائي في سنن رقم (٤٠٤٥)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ١١/ ٥٣، رقم: ٤٧٤٩)، والبيهقي في الدلائل (٥/ ١١٣ – ١١٨)، وفي السنن (٩/ ١١٥) وذكرها الذهبي في تاريخ الإسلام، قسم المغازي (٧٦٥)، وابن كثير في البداية (٤/ ٣١٣ – ٤١٣)، ومن غير طريق الزهري أخرجها ابن إسحاق (ابن هشام ٢/ ٤٢٨)، والواقدي في المغازي (٣/ ٨٧٥)، وابن سعد (٢/ اسحاق (ابن هشام ٢/ ٤٢٨)، والواقدي في المغازي (٣/ ٨٧٥)، وابن سعد (٢/

- (١) سيرة ابن هشام (٢/ ٤٣٣).
- (٢) هو: يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثقفي، ثقة، من السادسة، توفي سنة ثمان وعشرين، د، س، ق، التقريب (٦٠٨).
- (٣) هو: عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، اسمه: سلامة، وقيل: عبيد بن عمير بن أبي سلامة بن سعد بن شيبان... الأسلمي أبو محمد، له ولأبيه صحبة... قال الحافظ: روى ابن إسحاق في المغازي عن يعقوب بن عتبة عن ابن شهاب عن أبي حدرد أن ابنه عبد الله قال: كنت في خيل خالد بن الوليد فذكر الحديث في قصة المرأة التي عشقها الرجل وضربت عنقه فماتت عليه...، الإصابة (٢/ ٢٩٤ ــ ٢٩٥).
  - (٤) هو: عبد الله بن علقمة الكناني. انظر: الكامل (٢/ ١٧٥).

سنى، وقد جعلت يداه إلى عنقه برُمّة (١)، ونسوة مجتمعات غير بعيد منه: «يا فتى، فقلت: ما تشاء؟ قال: هل أنت آخذ بهذه الرمة فقائدي إلى هؤلاء النسوة حتى أقضى إليهن حاجة ثم تردين بعد فتصنعوا بي ما بدا لكم؟

قال: قلت: والله ليسير ما طلبت، فأخذت برمته فقدته بها حتى وقفت عليهن: فقال اسلمي حبيش (٢) على نفد من العيش:

أريتك إذ طالبتكم فوجدتكم بحلية  $(^{7})$  أو ألفيتكم بالخوانق  $(^{1})$  ألم يك أهلاً أن ينوّل عاشق تكلف إدلاج  $(^{0})$ السرى والودائق  $(^{1})$  فلا ذنب لي قد قلت إذ أهلنا معاً أثيبين  $(^{1})$  بود قبل إحدى الصفائق  $(^{1})$ 

<sup>(</sup>۱) الرُّمة: \_\_ بالضم \_\_: قطعة حبل يشد كما الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص، النهاية (٢/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) مرخم حبيشة.

<sup>(</sup>٣) حلية: اسم موضع أو هو: واد بتهامة؛ أعلاه لهذيل، وأسفله لكنانة، معجم البلدان (٢/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) الخوانق: اسم موضع، لكن لم أحد له تعريفاً من كتب الأماكن والبلدان.

<sup>(</sup>٥) الإدلاج: هو السير من أول الليل. النهاية (٢/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٦) الودائق: جمع وديقة، أي حر شديد، أشد ما يكون من الحر بالظهائر. النهاية (٥/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٧) أثيبي: من ثاب يثوب إذا رجع. النهاية (١/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٨) الصفائق: الحوادث، القاموس (صفق).

أثيب بود قبل أن تشحط (۱) النوى وينأى الأمير بالحبيب المفارق فإنّي لا ضيعت سر أمانة ولا راق عيني عنك بعدك رائق (۲) سوى أن ما نال العشيرة شاغل عن الودّ إلا أن يكون توامق (۳) قالت: وأنت فحييت سبعاً وعشراً وتراً وثمانياً تترى. قال: ثم انصرفت به فضربت عنقه» (۱).

<sup>(</sup>١) شحط: الشحط: البعد، يقال: شحط فلان في السوم إذا أبعد. النهاية (٢/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) رائق: من راق الشيء إذا صفا وخلص. النهاية (٢/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) ومقه: أي أحبه، القاموس (ومق).

<sup>(</sup>٤) وهذه الرواية إسنادها حسن، وقد أخرجها من طريق ابن إسحاق البيهقي في الدلائل (٥/ ١١٥)، إلا أنه قال: حدثنا ابن أبي حدرد عن أبيه، وكذلك عند الذهبي قسم المغازي (٦٨)، وابن كثير البداية والنهاية (٤/ ٣١٣).

وقد أخرج النسائي برقم (٤٠٤) والبيهقي في الدلائل (٥/ ١١٨)، قصة مشابحة لهذه القصة من حديث ابن عباس وقال فيها: «.. فقال إني لست منهم، إني عشقت امرأة منهم، فدعوي أنظر إليها نظرة \_ قال فيه \_ فضربوا عنقه، فحاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت، فذكروا ذلك للنبي فقال: أما كان فيكم رجل رحيم» وقد صححها ابن حجر كما في الفتح (٨/ فقال: أما كان فيكم رجل رحيم» وقد صححها ابن حجر كما في الفتح (٨/ ٥)، وأخرجها ابن حبان في صحيحه موارد الظمآن رقم (٢٩٦٦)، والطبراني في الكبير والأوسط كما قال الهيثمي في المجمع (٢/ ١١٠)، وقال: إسناده حسن.

# الفصل الرابع:

في غزوة حنين وحصار الطائف

وفيه: عشرة مباحث:

المبحث الأول: في سبب الغزوة.

المبحث الثاني: في تاريخ الغزوة.

المبحث الثالث: في خروج النبي ﷺ إلى حنين ومروره بذات أنواط.

المبحث الرابع: في إعجاب المسلمين بكثرهم.

المبحث الخامس: في وقائع المعركة.

المبحث السادس: في إعطاء المؤلفة قلوهم من غنائم حنين.

المبحث السابع: في قدوم وفد هوازن على النبي ﷺ مسلمين ورد السبي إليهم.

المبحث الثامن: في موقف الأنصار من تقسيم الغنائم.

المبحث التاسع: في جفاء الأعراب وحلم النبي ﷺ.

المبحث العاشر: في حصار الطائف.

# الفصل الرابع: في غزوة حنين وحصار الطائف، وفيه عشرة مباحث

#### المبحث الأول: في سبب الغزوة

ابن إسحاق : وحدثني الزهري: المعين الزهري: المعين المعنى المعنى

أن هوازن(١) لما سمعت برسول الله ﷺ وما فتح الله عليه جمعها مالك

<sup>(</sup>١) وهب بن جرير بن حازم، ثقة تقدم في الرواية رقم [١٥٣].

<sup>(</sup>٢) جرير بن حازم تقدمت ترجمته في الرواية رقم [١٥٣].

<sup>(</sup>٣) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق من الخامسة، توفي سنة ثمان وعشرين ومائة، الرواية، ع، التقريب، (٤٢٣).

 <sup>(</sup>٤) هو: شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، ثبت سماعه من جده، من الثالثة، الرواية، ع، التقريب (٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) عن جده: وهو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي، كنيته أبو محمد عند الأكثر، ويقال أبو عبد الرحمن...، أسلم قبل أبيه، ويقال: لم يكن بين مولديهما إلا اثنتا عشرة سنة، مات بالشام سنة خمس وستين وهو يومئذ ابن اثنتين وسبعين، وقيل: مات بمكة وقيل: بالطائف. الإصابة (٢/ ٣٥١\_ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٦) قبيلة هوازن تنسب إلى: هوازن بن منصور بن عكرمة بن خَصَفَة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم (٢٦٤ ــ ٢٦٠)، ولهاية الأرب للقلقشندي (٣٦٢،٣٩١)، وفتح الباري

#### ابن عوف النصري (١)، وحرج رسول الله ﷺ من مكة معه ألفان (٢)

.(Y9/A)

وتقع ديار هوازن ما بين غور تمامة إلى ما وراء بيشة، وناحية السراة والطائف وذي المجاز وحنين وأوطاس، انظر: مرويات غزوة حنين وحصار الطائف لإبراهيم القريبيي (١/ ٣٧).

والغور: هو كل ما انحدر سيله مغرباً.

- (۱) هو: مالك بن عوف بن سعد بن يربوع بن واثلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن، أبو علي النصري، كان رئيس المشركين يوم حنين، ثم أسلم، وكان من المؤلفة، وصحب، ثم شهد فتح القادسية وفتح دمشق. الإصابة (۳/ ۳۵۲).
- (٢) ذكر ذلك أيضاً ابن إسحاق بدون سند (ابن هشام ٢/ ٤٤٠) وقد أخرج البيهقي في الدلائل (٥/ ١٢١) من طريق ابن إسحاق قال: حدثنا الزهري قال: «خرج رسول الله علي إلى حنين في ألفين من مكة وعشرة آلاف كانوا معه فسار بهم...) الحديث.

وأخرج نحوه الطبري في تاريخه (٣/ ٧٣) من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر.

وأخرجه أيضاً عن عروة وقتادة والسدي، انظر: تفسير الطبري (١٠/ ٩٩-١٠) وقد أخرجه الواقدي عن شيوخه (المغازي ٣/ ٨٩٩)، وابن سعد في الطبقات (٢/ ١٠٤-١٠٥).

وكلها لا تسلم من ضعف من الناحية الحديثية إلا أنها تتقوى بمجموعها، كما ذكر ذلك القريبي في رسالته «مرويات غزوة حنين والطائف» (١/ ١١٦).

من أهل مكة مع عشرة آلاف<sup>(۱)</sup> من أصحابه واستعمل على مكة<sup>(۲)</sup> ابن أسيد<sup>(۳)</sup> فالتقوا بحنين<sup>(۱)</sup>، فحال المسلمون ثم كروا على عدوهم فهزم الله المشركين <sup>(۵)</sup>.

- (٢) مسألة استعمال ابن أسيد على مكة وردت من طرق ترتقي إلى درجة الحسن كما قال الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي (٣٣٤)، كما أن الحافظ ابن حجر حسن رواية البخاري في تاريخه الكبير (١/ ٤١٩)، التي تذكر أن عتاباً كان أميراً على مكة، وأنه لم يكسب من عمله ذلك إلا ثوبين. انظر: الإصابة (٢/ ٤٥١)، وانظر مرويات غزوة حنين للشيخ إبراهيم القريبي (١/ ١٠٥-١٠٠).
- (٣) هو: عتاب \_\_ بالتشديد \_\_ بن أسيد \_\_ بفتح أوله \_\_ بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس الأموي، أبو عبد الرحمن ويقال: أبو محمد، أسلم يوم الفتح، واستعمله النبي على مكة لما سار إلى حنين، وقيل إنما استعمله بعد أن رجع من الطائف، وحج بالناس سنة الفتح، وأمّره أبو بكر على مكة إلى أن مات. الإصابة (٢/ ٤٥١).
- (٤) حنين: \_\_. بمهملة ونون مصغر \_\_ (فتح الباري ٨/ ٢٧)، وهو واد من أودية مكة، يقع شرقها بقرابة ثلاثين كيلاً، يسمى اليوم «وادي الشرائع» ولا يعرف اليوم اسم حنين إلا الحناصة من الناس. معجم المعالم الجغرافية (ص:١٠٧)، وقيل: يبعد عن مكة ستة وعشرين كيلاً شرقاً، وعن حدود الحرم من علمي طريق نجد أحد عشر كيلاً وهو واد يعرف اليوم ب\_ «الشرائع» المعالم الأثيرة (١٠٤)، وسمي حنين بحنين ابن قابثة بن مهلائيل كما قال البكري. معجم ما استعجم (٢/ ٧١\_٢٧)، و٢٧٤).
- (٥) تاريخ خليفة بن خياط (٨٨)، والحديث سنده حسن، لتصريح ابن إسحاق بالتحديث.

<sup>(</sup>١) يشهد لذلك ما أخرجه البخاري مع الفتح رقم (٤٢٧٦) ومسلم رقم (١٠٥٩).

17. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ (۱) وأبو بكر أحمد ابن الحسن القاضي، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر (۱)، عن أبيه جابر بن عبد الله وعمرو بن شعيب (۱)، والزهري، وعبد الله بن أبي بكر بن حزم (۱)، وعبد الله بن المكدم بن عبد الرحمن الثقفي (۱) عن حديث حنين حين سار إليهم رسول الله على وساروا إليه، فبعضهم يحدث ما لا يحدث به بعض وقد اجتمع حديثهم:

أن رسول الله على لما فرغ من فتح مكة، جمع مالك بن عوف

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة (٥/ ١١٩ ـ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) تقدمت تراجم رجال الإسناد.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الرحمن بن حابر بن عبد الله الأنصاري، أبو عتيق المدني، لم يصب ابن سعد في تضعيفه، من الثالثة، ع، التقريب (٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) عمرو بن شعيب، تقدم في الرواية رقم [١٥٦].

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاري المدني، القاضي، ثقة، من الخامسة، توفي سنة خمس وثلاثين، وهو ابن سعين سنة، ع، التقريب (ص: ٢٩٧).

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الله بن المكدم \_ بالدال \_ الثقفي، وهو كذلك بالدال كما في سيرة ابن هشام (٢/ ٤٨٥)، أما في التاريخ الكبير للبخاري (٥/ ٢١١) والجرح والتعديل (٥/ ١٨١) فهو بالراء المهملة (مكرم) روى عن عبد الله بن قارب، وعنه ابن إسحاق، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول ذلك. انظر: الجرح والتعديل (٥/ ١٨١).

النصري بني نصر، وبني حُشَم، وبني سعد بن بكر، وأوزاعاً (۱) من بني هلال، وهم قليل، وناساً من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر، وأوعبت معه ثقيف الأحلاف (۲)، وبنو مالك ثم سار بهم إلى رسول الله وأوعبت معه ثقيف الأحلاف (۱)، وبنو مالك ثم سار بهم إلى رسول الله بين وساق معه الأموال والنساء والأبناء، فلما سمع بهم رسول الله بين بعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، فقال: اذهب فادخل في القوم حتى تعلم لنا من علمهم، فدخل فيهم فمكث فيهم يوماً أو يومين، ثم أتى رسول الله في فأخبره خبرهم، فقال رسول الله في لعمر بن الخطاب: ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدرد، فقال عمر فيه: كذب، فقال ابن أبي حدرد: والله لئن كذبتني يا عمر لربما كذبت بالحق، فقال عمر: ألا تسمع يا رسول الله ما يقول ابن أبي حدرد؟ فقال: (رقد كنت ضالاً يا عمر فهداك الله)، ثم بعث رسول الله في إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعاً عنده مائة (۲) درع وما يصلحها من عدقا، فقال: أغصباً يا محمد، فقال: بل

<sup>(</sup>١) أوزاعاً: أي جماعات متفرقة. النهاية (٥/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) لأن ثقيفاً فرقتان: بنو مالك بن حطيط بن حشم بن قسي بن منبه بن بكر بن هوازن، وبنو عوف بن معاوية بن بكر بن هوازن، وهم الأحلاف، وسموا بذلك لتحالفهم على بني مالك، انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم (٢٦٦، ٢٦٩)، وانظر: تمذيب الأنساب لابن الأثير (١/ ٣٣)، وأسد الغابة (٤/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) يؤيد هذا العدد رواية الحاكم في المستدرك (٣/ ٤٨ ــ ٤٩) وهي رواية حسنة، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، رقم الحديث (٦٣١)، والسنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٩٨).

عارية (١) مضمونة حتى نؤديها عليك، ثم خرج رسول الله علل سائراً.

زاد أبو عبد الله في روايته قال ابن إسحاق: حدثنا الزهري، قال: خرج رسول الله علي إلى حنين في ألفين من مكة، وعشرة آلاف كانوا معه فسار بمم (٢).

وقد أخرج البيهقي في السنن (٦/ ٨٩ ــ ، ٩) أن العارية كانت ثمانين درعاً. وأخرج أبو داود في السنن رقم (٣٥٦٣) أن صفوان أعار النبي على يوم حنين ما بين الثلاثين إلى الأربعين، وصححه الألبابي في صحيح سنن أبي داود رقم (٣٠٤٣).

وفي رواية أخرى: «أن الرسول السلام استعار من صفوان أدرعاً يوم حنين» دون أن يحدد العدد. انظر: سنن أبي داود رقم (٣٥٦٢) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (٣٠٤٦) أن رسول الله يا داود رقم (٣٠٤٦) أن رسول الله على قال لصفوان: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً وثلاثين بعيراً...) وحكم عليه الألباني بالصحة. انظر: صحيح سنن أبي داود رقم (٣٠٤٥).

- (۱) العارية: \_\_ مشددة، و قد تخفف \_\_ وهي: ما تداولوه بينهم، واستعار: طلب، واستعار منه، طلب إعارته. القاموس، مادة (عور).
- (٢) وهي رواية حسنة، ويشهد لهذه الرواية ما أخرجه الحاكم من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله عليه: فذكر نحواً من هذه الرواية، انظر: مستدرك الحاكم (٣/ ٤٨ ــ ٤٩) ثم قال: صحيح الإسناد و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والصواب أنه حسن للكلام المعروف في ابن إسحاق إذا صرح بالتحديث، ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٨٨) مختصراً.

وأخرج هذه الرواية ابن إسحاق بدون إسناد، انظر: ابن هشام (٢/ ٤٣٩-٤٤) والطبرى في تاريخه (٣/ ٧٢\_ ٧٣).

#### المبحث الثاني: في تاريخ الغزوة.

الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: (رأقام رسول الله على عمكة بعد فتحها خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة))(١).

(۱) سيرة ابن هشام (۲/ ٤٣٧)، وهذه الرواية مرسلة، ومن طريق ابن إسحاق أخرجها ابن سعد في الطبقات (1/ 150)، والحديث قد وصله أبو داود في سننه (1/ 11) رقم 11/ 10) وابن ماجه (1/ 10 رقم 11/ 10) من طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

قال أبو داود: روى هذا الحديث عبدة بن سليمان، وأحمد بن خالد الوهبي، وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس، يعني أنه مرسل كما قال البيهقي في السنن (٣/ ١٥١)، وفي الدلائل (٥/ ٣٥).

ويشهد له أيضاً ما أخرجه الطبري في تاريخه عن عروة: أنه أقام عام الفتح نصف شهر، تاريخ الطبري (٧٠ /٧)، وذكر ابن حجر في الفتح (٨/ ٢٧)، أن ابن شبة أخرج في كتابه (تاريخ مكة) عن عروة مثل ذلك، وتحديد خروج النبي الله إلى حنين راجع إلى تحديد المدة التي دخل فيها الله مكة، ومدة مكثه فيها، وفي ذلك أقوال كثيرة:

قال النووي: والمشهور في كتب المغازي أنه خرج في غزوة الفتح من المدينة لعشر خلون من رمضان، ودخلها لتسع عشرة خلت منه، النووي على مسلم (٧/ ٤٣٤). وفي مدة إقامته بمكة خلاف:

فقد ورد أنه ﷺ أقام خمس عشرة ليلة كما في رواية الزهري هذه.

#### المبحث الثالث:

### في خروج النبي ﷺ إلى حنين ومروره بذات أنواط.

• ١٦٠ عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري، عن سنان بن

وقيل: سبعة عشر يوماً، وقيل: ثمانية عشر، وقيل: تسعة عشر، وقيل: عشرين يوماً، انظر: تخريج هذه الروايات في رسالة: عادل عبد الغفور «مرويات عروة بن الزبير في السير والمغازي» (ص: ٧٥٧\_\_ ٧٦٠).

والراجح والله أعلم أنه ﷺ أقام بمكة تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه رقم (١٠٨٠) و(٤٢٩٨)، و(٤٢٩٩).

قال البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٥١): وأصحها عندي \_ والله أعلم \_ رواية من روى تسع عشرة، وهي الرواية التي أو دعها محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح «فعلى هذا يكون خروجه في إلى حنين في اليوم الثامن أو (حسب نقصان الشهر وتمامه) التاسع من شهر شوال من السنة الثامنة للهجرة، أما لو أخذنا برواية الزهري هذه التي تذكر مدة إقامة النبي في بمكة وأنها خمس عشرة ليلة مع ما ذكره النووي من أن الجمهور على أنه في وصل إلى مكة لتسع عشرة خلت من رمضان فيكون خروجه في إلى حنين في خمس أو ست ليال مضين من شوال من السنة الثامنة، ويظهر أن هذا القول أخذ به ابن إسحاق كما عند الواقدي في مغازيه (٣/ ٩٩٨)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٢/ ١٥٠)، والطبري في تاريخه (٣/ ٧٠)، وذكر أن عمر بن شبة نقل ذلك عن عروة.

أبي سنان الديلي (١)، عن أبي واقد الليثي (٢)، قال: خرجنا مع رسول الله الله عنين فمررنا بالسِّدْرة (٣) فقلنا: أي رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط (١) كما للكفار ذات أنواط، وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها، فقال النبي على: الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة (٥) إنكم تركبون سَنَن الذين من قبلكم (١).

<sup>(</sup>۱) هو: سنان بن أبي سنان الديلي، المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس ومائة، وله اثنتان وثمانون سنة، خ م ت س، التقريب (۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) أبو واقد الليثي... مختلف في اسمه، قيل: هو الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف، وقيل: عوف بن الحارث بن أسيد بن جابر بن عبد مناف... ابن كنانة، حليف بني أسد، أسلم قديماً، وكان يحمل لواء بني ليث وضمرة، وسعد بن بكر يوم الفتح وحنين، وفي غزوة تبوك يستنفر بني ليث، عاش إلى خلافة معاوية. الإصابة (٤/ ٢١٥-٢١٦).

<sup>(</sup>٣) السّدرة: شجرة النبق. القاموس، مادة (سدر).

<sup>(</sup>٤) ذات أنواط: هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بما سلاحهم، أي: يعلقونه بما، ويعكفون حولها. النهاية، ١٢٥/٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف، آية (١٣٨).

<sup>(</sup>٦) تفسير عبد الرزاق (١/ ٢٣٥) القسم الثاني بسند صحيح.

وأخرجه أحمد في المسند (٣٦/ ٢٣١، رقم [٢١٩٠٠] أرناؤوط)، والحميدي (٢/ ٣٠٥ رقم ٨٤٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٠١/ ١٠١)، والطيالسي رقم (١٣٤٦) والترمذي في الفتن رقم (٢١٨٠) وعنده إلى «خيبر» وهو خطأ،

### المبحث الرابع: في إعجاب المسلمين بكثرهم.

المجار وقال الواقدي: حدثني معمر، عن الزهري قال: افتتح رسول الله على مكة لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الله تعالى: الله عشر الله والفَتْحُ الله والفَتْحُ الله وكان فتح مكة يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان، فأقام رسول الله على بمكة خمس عشرة (٢) يصلي ركعتين، ثم غدا يوم السبت لست ليال خلون من شوال، واستعمل على مكة عتاب

وأخرجه ابن إسحاق (سيرة ابن هشام 7/3) إلا أنه قال: وحدثني ابن شهاب، عن سنان بن أبي سنان الدؤلي، عن أبي واقد الليثي، أن الحارث بن مالك قال: «خرجنا...» مما قد يظن أن الحارث غير أبي واقد، والصواب أن الحارث بن مالك هو أبو واقد الليثي كما في دلائل البيهقي (9/37)، وحيث أورده من طريق ابن إسحاق وفيه: ...عن أبي واقد الليثي وهو الحارث بن مالك قال فذكره.

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم (٧٦) والأزرقي في أحبار مكة (١/ ١٣٠).

والطبراني في الكبير رقم (٣٢٩٠و ٣٢٩١ و٣٢٩٢ و٣٢٩٤) وابن حبان (الإحسان ١٤/ ٩٤ رقم ٦٧٠٢)، وأخرجه أيضاً البيهقي في الدلائل (٥/ ١٢٥)

<sup>(</sup>١) سورة النصر، آية رقم (١).

<sup>(</sup>٢) الذي في البخاري أنه أقام تسعة عشر يوماً، انظر: صحيح البخاري، حديث رقم: (٢٩٨) و (٤٢٩٨).

ابن أسيد (۱) يصلي بهم، ومعاذ بن جبل يعلمهم السنن والفقه (۲)، قالوا: وخرج رسول الله على في اثني عشر ألفاً من المسلمين عشرة آلاف من أهل المدينة وألفين من أهل مكة، فلما فصل، قال رجل (۳) من أصحابه: لو لقينا بني شيبان ما بالينا، ولا يغلبنا اليوم أحد من قلة، فأنزل الله على في ذلك:

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُم

17۷ و أخرج الواقدي أيضاً من طريق موسى بن عقبة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال أبو بكر الصديق عليه: يا رسول

<sup>(</sup>۱) سبق التعليق على تعيين عتاب بن أسيد ؛ أميراً على مكة في الرواية الماضية ؛ رقم : [۱٦٢].

<sup>(</sup>٢) وقد ذكر ذلك الحاكم في المستدرك (٣/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) وعند البزار (كشف الأستار للهيثمي ٢/ ٢٤٦\_٢٤٦) أن القائل غلام من الأنصار. قال الهيثمي: وفيه علي بن عاصم بن صهيب ضعيف، مجمع الزوائد (٦/ ١٤٧). في الدلائل (٥/ ١٢٣)، أنه رجل، وهو مرسل. وعند ابن إسحاق (ابن هشام ٢/ ٤٤٤) أنّه رجل من بكر قال ذلك. وعنده أيضاً أن القائل رسول الله المصدر السابق.

وكلها أحاديث ضعيفة لكن يشهد لها قوله تعالى: ﴿ وَيُومَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَنُكُمْ كُثُرَتُكُمُ فَلَمْ تَغْنِ عَنْكُمُ شَيْئًا ﴾ الآية. وانظر: في هذه المسألة رسالة الدكتور القريبي: مرويات غزوة حنين (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) المغازي (٣/ ٨٨٩، والواقدي متروك فالحديث ضعيف، ولكن هناك ما يشهد لأكثر فقراته، والآية من سورة التوبة رقم (٢٥٠).

مرويات الإمام الزهري في المغازي ــ للدكتور محمد العواجي الله على ا مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ... الآية (١).

<sup>(</sup>١) مغازي الواقدي (٣/ ٣٩٠)، وهو متروك، وأيضاً سعيد بن المسيب لم يدرك أبا بكر ففيه انقطاع.

#### المبحث الخامس: في وقائع المعركة.

ابن سَرْح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني ابن سَرْح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب قال: قال عباس: شهدت مع رسول الله يعلى يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله على فلم نفارقه، ورسول الله على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاتة الجذامي (۲)، فلما التقى المسلمون والكفار ولَّى المسلمون مدبرين، فطفق (۳) رسول الله على يغلته قبَل الكفار، قال عباس: وأنا آخذ فطفق (۳) رسول الله على يغلته قبَل الكفار، قال عباس: وأنا آخذ

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم بشرح النووي (۱۲/۱۱۳).

<sup>(</sup>٢) وعند ابن إسحاق (ابن هشام ٢/ ٩١٥): فروة بن عمرو الجذامي، وذكر أنه أسلم.

وعند ابن عبد البر (الاستيعاب ٣/٥٦٣): فروة بن عمرو النفائي، وفي الإصابة (٣/ ٢١٣): «مروة بن عامر الجذامي أو ابن عمرو وهو أشهر، أسلم على عهد النبي الله وبعث بإسلامه، ولم ينقل أنه اجتمع به... أهدى للنبي الله بغلة بغلة بيضاء...».

وقال النووي: فروة بن نفائة ــ بنون مضمومة ثم فاء مخففة ثم ألف ثم تاء مثلثة ــ، وفي الرواية التي بعدها رواية إسحاق بن إبراهيم قال فروة بن نعامة ــ بالعين والميم ــ، والصحيح المعروف الأول، شرح مسلم (١١٣/١١).

<sup>(</sup>٣) طفق: يمعني أخذ. النهاية (٣/ ١٢٩).

بلجام (۱) بغلة رسول الله ﷺ أَكُفُها (۲) إرادة أن لا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب (۳) رسول الله ﷺ: «أي عباس ناد أصحاب الشجرة»،

فقال عباس وكان رجلاً صَيِّتاً (٥): فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب الشجرة؟

قال: فوالله لكأنَّ عَطْفَتَهم حين سمعوني عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك، قال: فاقتتلوا والكفار، والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار، قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج(٢)، فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج، يا بني

<sup>(</sup>١) اللجام: حبل أو عصا تدخل في فم الدابة وتلزق إلى قفاه، لسان العرب (لجم).

<sup>(</sup>٢) أكفها: أي أمنعها. النهاية (٤/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) الركاب للسرج: كالغرز للرحل، والجمع ركب، اللسان (ركب).

<sup>(</sup>٤) هي: الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان، ومعناه: ناد أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. النووي بشرح مسلم (١٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٥) رجلاً صيتاً: أي شديد الصوت عاليه. النهاية (٣/ ٦٤) وذكر النووي عن الحازمي في المؤتلف أن العباس على كان يقف على سلع فينادي غلمانه في آخر الليل وهم في الغابة فيسمعهم، قال: وبين سلع والغابة ثمانية أميال، النووي على مسلم (١٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٦) قوله: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، هو: الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس، ومن ولده: حشم وحارثة، فولد حشم عبد الأشهل وزعوراء، جمهرة أنساب العرب لابن حزم (٣٣٨).

الحارث بن الخزرج، فنظر رسول الله على وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله على: «هذا حين حمى الوطيس»(١)،

قال: ثم أحذ رسول الله على حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: «الهزموا ورب الكعبة» (٢)، قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم (٣) كليلاً وأمرهم مدبراً (١).

<sup>(</sup>۱) هذا حين حمي الوطيس: ... هو بفتح الواو وكسر الطاء المهملة وبالسين المهملة ...، قال الأكثرون: هو شبه التنور يسجر فيه، ويضرب مثلاً لشدة الحرب التي يشبه حرها حره.

وقال آخرون: الوطيس هو: التنور نفسه، وقال الأصمعي: هي حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد يطأ عليها، فيقال: الآن حمي الوطيس...، قالوا: وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل النبي على مسلم (١٢/ ١٨).

<sup>(</sup>۲) وفي رواية معمر عن الزهري «الهزموا ورب الكعبة، الهزموا ورب الكعبة» مسلم بشرح النووي (۱۲/ ۱۱۷).

<sup>(</sup>٣) فما زلت أرى حدهم كليلاً: \_ هو بفتح الحاء المهملة \_، أي: ما زلت أرى قوهم ضعيفة، النووي على مسلم (١٢/ ١١٧).

<sup>(</sup>٤) وأخرجه من طريق يونس الحاكم في المستدرك (٣/ ٣٢٧)، والبغوي في شرح السنة (١٤/ ٣١) والبيهقي في الدلائل (٥/ ١٣٧).

ومن طريق معمر عن الزهري أخرجه الواقدي في المغازي (٣/ ٨٩٨)، وعبد الرزاق في المصنف (٥/ ٣٧٩)، رقم (٩٧٤١)، وفي تفسيره (١/ ٢٦٩)، ومن

العباس بن عبد المرزاق<sup>(۱)</sup> عن معمر عن الزهري قال: أخبرني كثير بن العباس بن عبد المطلب<sup>(۲)</sup> عن أبيه العباس قال: شهدت مع رسول الله الله يوم حنين، قال: فلقد رأيت رسول الله الله الله الله فلم نفارقه وهو على بغلة الحارث بن عبدالمطلب فلزمنا رسول الله الله فلم نفارقه وهو على بغلة

طريقه أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٢٩٦ ــ ٢٩٧ رقم [١٧٧٥] أرناؤوط)، وفي فضائل الصحابة رقم (١٧٧٥)، ومسلم رقم (١٧٧٥) (٢٦)، وأخرجه من طريق معمر ابن سعد في الطبقات (٢/ ١٥٥)، وأبو يعلى في المسند رقم (٣٦٠٦)، وابن حبان في صحيحه (١٥ / ٣٢٥ رقم ٧٠٤٩).

وأخرجه الحميدي في مسنده (١/ ٢١٨ رقم ٤٥٩) من طريق الزهري.

ومن طريق سفيان عن الزهري أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٢٣٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١/ ٢٧٣ رقم ٣٥٦)، وفي كتاب الجهاد رقم ٢٥٣) مختصراً، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٢)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٢٥٥).

وأخرجه ابن سعد كما في الطبقات (٤/ ١٨) من طريق محمد بن عبد الله عن عمه ابن شهاب، وأخرجه ابن إسحاق (ابن هشام 7/ ٤٤٤ ــ ٤٤٥) ومن طريق ابن إسحاق أخرجه ابن سعد كما في الطبقات (7/ 0)، والطبري في تفسيره (1/ 1/)، تحقيق: أحمد شاكر، وأخرجه الفزاري عن ابن جريج عن ابن شهاب مرسلاً، السير للفزاري (1/).

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٥/ ٣٧٩) رقم (٩٧٤١)، والتفسير (١/ ٢٦٩) القسم الثاني.

 <sup>(</sup>۲) هو: كثير بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي أبو تمام، صحابي صغير، مات بالمدينة
 أيام عبد الملك، خ م د س، التقريب (٤٥٩).

شهباء، وربما قال معمر: بيضاء، أهداها له فروة بن نعامة الجذامي، قال: فلما التقى المسلمون والكفار ولَّى المسلمون مدبرين، وطفق رسول الله عَلَيْ يركض بغلته نحو الكفار، قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله القفها(١)، وهو لا يألو ما أسرعَ نحو المشركين، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بغَرْز رسول الله على، فقال: يا عباس ناد أصحاب السمرة، قال: وكنت رجلاً صَيِّتاً فناديت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عَطْفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أو لادها، يقولون: يا لبيك، يا لبيك، يا لبيك، وأقبل المسلمون فاقتتلوا هم والكفار، فنادت الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار، ثم قُصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فنادوا: يا بني الحارث بن الخزرج، قال: فنظر رسول الله على الله على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله علي: ﴿ هَذَا حَيْنَ حَمِي الوطيسِ ﴾ قال: ثم أخذ رسول الله ﷺ حصيات فرمي بمن وجوه الكفار، ثم قال: الهزموا ورب الكعبة، قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم رسول الله عليم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلاً وأمرهم مدبراً حتى هزمهم الله تعالى، قال: وكأني أنظر إلى النبي على يركض خلفهم على بغلة له (٢).

<sup>(</sup>۱) في تفسير عبد الرزاق (۱/ ٢٦٩): فكففتها، وعند مسلم بشرح النووي (۱۲/ ۱۲) في تفسير عبد الرزاق (۱۲/ ۲۹۹): من طريق يونس: أكفها.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا أخرجه عبد الرزاق متصلاً.

• ۱۷- قال الحميدي : حدثنا سفيان (۱)، قال: ثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال: جُرِح خالد بن الوليد يوم حنين فمر بي رسول الله وأنا غلام وهو يقول: من يدل على رحل خالد بن الوليد؟ فخرجت أمشي بين يدي رسول الله وهو وأنا أقول: من يدل على رحل خالد بن الوليد؟ حتى أتاه رسول الله وهو مستند إلى رحل قد أصابته جراحة، فجلس رسول الله على عنده ودعا له قال (۲): وأرى فيه ونفث (۳) عليه (۴).

قال عبد الرزاق: قال الزهري: وكان عبدالرحمن بن أزهر (٥) يحدث

<sup>(</sup>١) هو: سفيان بن عيينة، تقدم.

<sup>(</sup>٢) القائل هو: الزهري، ففي مسند أحمد (٢٧/ ٣٦٦ رقم [١٦٨١١] أرناؤوط) (...قال الزهري: وحسبت أنه قال: ونفث فيه رسول الله على)، وانظر: كذلك صحيح ابن حبان رقم (٧٠٩٠).

<sup>(</sup>٣) نفث: النفث شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل، لأن التفل لا يكون إلا معه شيء من الريق. النهاية (٥/ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) مسند الحميدي (٢/ ٣٩٨) رقم (٨٩٧) بسند صحيح.

ومن طريق معمر أخرجه الشافعي في المسند (٢/ ٩٠) رقم (٢٩٢)، وأحمد في المسند (٢٧/ ٣٦٦، رقم [١٦٨١] أرناؤوط) وابن أبي عاصم في الآحاد (١/ ٤٥٩) رقم (٣٣٦)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ١٥/ ٤٦٥ - ٥٦٥، رقم (٧٠٩٠)، وقال محققه شعيب الأرناؤوط: سنده صحيح، وأخرجه البيهقي في السنن (٨/ ٣١٩ و ٩/ ٣٠٢) مختصراً.

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن بن أزهرالزهري أبو جبير المدني، صحابي صغير، مات قبل الحرة، وله

أن خالد بن الوليد بن المغيرة يومئذ كان على الخيل، خيل رسول الله على الخيل، خيل رسول الله على فقال ابن أزهر: فلقد رأيت رسول الله على بعدما هزم الله الكفار، ورجع المسلمون إلى رحالهم، يمشي في المسلمين ويقول: من يدلَّني على رحل خالد بن الوليد؟ فمشيت حتى \_ أو قال: فسعيت \_ بين يديه وأنا غلام محتلم، أقول: من يدل على رحل خالد؟ حتى دللنا عليه، فإذا خالد مستند إلى مؤخرة رحله، فأتاه رسول الله على فنظر إلى جرحه.

1V1 وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري (۱) المصري ابن أخي رشدين بن سعد \_ أخبرنا ابن وهب (۲) ، أخبرني أسامة بن زيد (۳) ، أن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر قال: كأني أنظر إلى رسول الله الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد فبينما هو كذلك إذ أتي برحل قد شرب الخمر، فقال للناس: اضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من

ذكر في الصحيحين مع عائشة، أغفل المزي رقم رسى وهو في الأشربة، دس، التقريب (٥٧٠).

<sup>(</sup>۱) هو: سليمان بن داود بن حماد المهري أبو الربيع المصري، ابن أخي رشدين، ثقة، من الحادية عشرة، توفي سنة ثلاث وخمسين، دس، التقريب (۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم، ثقة، تقدم في الرواية رقم [١٢١].

<sup>(</sup>٣) هو: أسامة بن زيد الليثي مولاهم، أبو زيد المدني، صدوق يهم، من السابعة، مات سنة ثلاث و خمسين وهو ابن بضع وسبعين، خت م ع، التقريب (٩٨).

ضربه بالْمِيتَخَة (١)، قال ابن وهب: الجريدة الرطبة، ثم أخذ رسول الله على تراباً من الأرض فرمي به في وجهه (٢).

<sup>(</sup>۱) الميتخة: هذه اللفظة قد اختلف في ضبطها، فقيل: هي بكسر الميم وتشديد التاء، وبفتح الميم مع التشديد، وبكسر الميم وسكون التاء، قال الأزهري: وهذه كلها أسماء لجرائد النخل وأصل العرجون. النهاية ٤/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۳/ ١٦٥ – ١٦٦ رقم ٤٤٨٧ ورقم: ٤٤٨٨ ورقم: ١٩٠٧). ومن طريق أسامة بن زيد أخرجه أحمد في المسند (۳۱/ ٤٣١ رقم [١٩٠٧٩] أرناؤوط)، عن الزهري أنه سمع عبد الرحمن بن أزهر يقول: رأيت رسول الله على الذكره، وأبو عوانة (٤/ ٣٠٣)، وصرح عنده الزهري بالسماع أيضاً والحاكم (٤/ ٣٧٤ – ٣٧٥)، عن الزهري قال: حدثني عبد الرحمن بن أزهر... فذكره.

وقال الألباني: حسن صحيح، انظر: صحيح سنن أبي داود (7/ 88 1777). وقال عبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول (7/ 80): عن إسناد أبي داود رقم (7/ 80) إسناده صحيح. وأخرجه الواقدي في المغازي (7/ 8)

# المبحث السادس: في إعطاء المؤلفة قلوهم من غنائم حنين.

## أولاً: إعطاؤه لصفوان بن أمية.

المحد بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن سرح، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله على غزوة الفتح، فتح مكة، ثم خرج رسول الله على بمن معه من المسلمين، فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله على يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم، ثم مائة، ثم مائة.

قال ابن شهاب(١): حدثني سعيد بن المسيب، أن صفوان قال: والله

<sup>(</sup>۱) من هنا إلى نهاية الحديث: أخرجه الفسوي في المعرفة (۱/ ٣٠٩)، والطبري في قديب الآثار مسند عمر رقم (١٦١)، وزاد فيه: وأعطى حكيم بن حزام يومئذ مائة، وحكيم يسأله من النعم، ثم مائة، ثم مائة، وقد أخرجه الترمذي مطولاً من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله يوم حنين...الحديث، سنن الترمذي (٣/ ٤٤ ـــ ٥٥ رقم ٢٦٦)، ثم قال: حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب: أن صفوان ابن أمية قال: أعطاني رسول الله ين وكأن هذا الحديث أصح وأشبه، إنما هو: سعيد بن المسيب: أن صفوان.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٥/ ٤٤٩)، وأحمد في المسند (٤٥/ ٢٠٧\_) . مرحم ابن سعد في الطبقات (١٠/ ٨١) . وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٨١) رقم (٧٣٤٠)، وابن حبان في الكبير (٨/ ٥١) رقم (٧٣٤٠)، وابن حبان في

لقد أعطاني رسول الله على ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إليّ، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليّ<sup>(۱)</sup>.

المسيب قال: أعطى النبي على حكيم بن حزام يوم حنين عطاءً فاستقله فزاده، فقال: يا رسول الله، أي أعظيتك حير؟ قال: الأولى.

قال: فقال لــه النبي الله: (ريا حكيم بن حزام إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس، وحسن أكلة، بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف (٢) نفس وسوء أكلة، لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلي).

قال: ومنك يا رسول الله؟ قال: ﴿وَمَنِى اللهُ عَالَ: فُوالَّذِي بَعَتْكُ بِالْحَقِّ

صحيحه (الإحسان ١١/ ١٥٩ رقم: ٤٨٢٨) كلهم من طريق ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان به، وأخرجه الطبري في تفسيره رقم (١٦٨٤٧) مرسلاً عن الزهري قال: قال صفوان...فذكره، ورواية مسلم ظاهرها الانقطاع، أما رواية الترمذي وأحمد وغيرهما فظاهرها الاتصال.

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۶/ ۱۸۰۹ رقم ۲۳۱۳).

<sup>(</sup>٢) أصل الاستشراف: أن تضع يدك على حاجبك وتنظر، كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء، وأصله من الشرف والعلو، أي ما حاءك منه وأنت غير متطلع إليه ولا طامع فيه. النهاية (٤٦٢/٢).

لا أرزأ<sup>(۱)</sup> بعدك أحداً شيئاً أبداً، قال: فلم يقبل ديواناً ولا عطاءً حتى مات، قال: وكان عمر بن الخطاب يقول: اللهم إني أشهدك على حكيم بن حزام أني أدعوه لحقه من هذا المال وهو يأبى، فقال: إني والله لا أرزأك ولا غيرك شيئاً<sup>(۱)</sup>.

المسيب وعروة بن الزبير، قالا: حدثنا حكيم بن حزام: قال سألت رسول الله على بمن عن مائة من الإبل فأعطانيها، ثم سألته مائة فأعطانيها، ثم سألته مائة فأعطانيها، ثم سألته مائة فأعطانيها، ثم سألته مائة فأعطانيها، ثم قال رسول الله على: (ريا حكيم بن حزام؛ إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلي، وابدأ بمن تعول».

قال: فكان حكيم يقول: والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً، فكان عمر بن الخطاب في يدعوه إلى عطائه فيأبي يأخذه، فيقول

<sup>(</sup>١) أي: لا آخذ. النهاية (٢١٨/٢)

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق (۲/۹) رقم (۱٦٤٠٩).

وهذا الحديث صورته مرسل، وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٠٢/١) رقم (٢٠٠٤) عن الزهري، عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، وعن هشام عن أبيه، فذكر نحوه، وليس فيه أن ذلك كان حين غزوة حنين، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد وعروة بن الزبير؛ أخرجه الطبراني في الكبير (١٨٨/٣) رقم (٣٠٧٨) وفيه أن ذلك العطاء كان في حنين.

عمر: أيها الناس إني أشهدكم على حكيم أني أدعوه إلى عطائه فيأبي أن يأخذه (١).

#### (۱) مغازي الواقدي (۹٤٥/۳)

وهذه الرواية فيها التصريح بأن سعيد بن المسيب وعروة حدثهما حكيم بن حزام نفسه، وأن سؤاله للرسول ﷺ كان بحنين، وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة حديثياً إلا أنه قد ورد ما يشهد لها، فقد أخرج البخاري من طريق يونس بن يزيد الأيلي، والأوزاعي وسفيان بن عيينة ثلاثتهم عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام الله على قال: سألت رسول الله الله على فأعطان، ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني... الحديث، ولكن ليس فيه أن ذلك كان في حنين، انظر: البخاري مع الفتح (٣/ ٣٣٥) رقم (١٤٧٢)، و(٥٧٥٠) رقم (٥٧٥٠)، و(٦/ ٢٤٩ ـ ٢٥٠) رقم (٣١٤٣) و (١١/ ٢٥٨) رقم (٦٤٤١)، ومسلم بشرح النووي (٧/ ١٢٥\_١٢٦)، وأحمد في المسند (٢٤/ ٣٤١ رقم [١٥٥٧٤] أرناؤوط)، والحميدي في مسنده (١/ ٢٥٣ رقم ٥٥٣)، والترمذي في سننه رقم (٢٤٦٣)، والنسائي في (٥/ ١٠٠)، وتفسير الطبري (١٤/ ٣١٣ رقم ١٦٨٤٧) تحقيق شاكر، وتمذيب الآثار له رقم (١٦٢) من مسند عمر، من طريق ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفواناً قال: والله لقد أعطاني رسول الله ﷺ ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إليّ فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليّ، وأعطى حكيم بن حزام يومئذ، وحكيم يسأله مائة من النعم، ثم مائة، ثم مائة، وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (٣/ ١٨٩ رقم (٣٠٧٩) و (٣٠٨٠)، و (٣٠٨٢) و(٣٠٨٣) وكلها ليس فيها أن ذلك العطاء كان في حنين. والذي يظهر لي ـــ والله أعلم ـــ أن ذلك العطاء كان في حنين بصرف النظر عن عدم ذكر حنين في الروايات المتقدمة، ويكفى ما ذكره عبد الرزاق في روايته التي وقال ابن هشام (۱): حدثني من أثق به من أهل العلم في إسناد له، عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة، عن ابن عباس قال: بايع رسول الله علية: من قريش وغيرهم، فأعطاهم يوم الجعرانة من غنائم حنين:

من بني أمية بن عبد شمس: أبو سفيان بن حرب بن أمية، وطليق بن سفيان بن أمية، وخالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية.

ومن بني عبد الدار بن قصي: شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار، وأبو السنابل بن بَعْكُك بن الحارث بن عميلة بن السباق بن عبد الدار، وعكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار.

ومن بني مخزوم بن يقظة: زهير بن أبي أمية بن المغيرة، والحارث بن هشام بن المغيرة، وحالد بن هشام بن المغيرة، وهشام بن الوليد بن المغيرة، وسفيان بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، والسائب بن أبي السائب بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم (٢).

ذكرت أن ذلك كان في حنين، وكذا رواية الواقدي لوجود ما يشهد لها.

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية (٢/ ٤٩٤ ــ ٤٩٦) والرواية فيها إبحام لشيخ ابن هشام وانقطاع أيضاً.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن إسحاق عن الزهري أن السائب بن أبي السائب ممن بايع رسول الله ﷺ وأعطاه يوم الجعرانة من غنائم حنين. انظر ابن هشام (١/ ٧١٢).

ومن بني عدي بن كعب: مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة، وأبو جهم بن حذيفة بن غانم.

- ومن بني جمح بن عمرو: صفوان بن أمية بن خلف، وأحيحة بن أمية بن خلف، وعمير بن وهب بن خلف.
  - \_ ومن بني سهم: عدي بن قيس بن حذافة السهمى.
- \_ ومن بني عامر بن لؤي: حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ودّ، وهشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب.

#### ومن أفناء القبائل:

- من بني بكر بن مناة بن كنانة: نوفل بن معاوية بن عروة بن صحر بن رزن بن يعمر بن نفاثة بن عدي بن الديل.
- ومن بني قيس ثم من بني عامر بن صعصعة ثم من بني كلاب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة: علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب.
- ومن بني عامر بن ربيعة: خالد بن هوذة بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وحرملة بن هوذة بن ربيعة بن عمرو.
  - \_ ومن بني نصر بن معاوية: مالك بن عوف بن سعيد بن يربوع.
- ومن بني سليم بن منصور: عباس بن مرداس بن أبي عامر أخو بني الحارث بن بُهْتَة بن سُليم.
- ــ ومن بني غطفان؛ ثم من بني فزارة: عيينة بن حصن بن حذيفة

ابن بدر.

\_\_ ومن بني تميم، ثم من بني حنظلة: الأقرع بن حابس بن عقال، من بني مجاشع بن دارم.

# المبحث السابع: في قدوم وفد هوازن على النبي الله مسلمين ورد السبي إليهم

الليث، قال: حدثني عُقيل عن ابن شهاب قال: وزعم عروة أن مروان بن الليث، قال: حدثني عُقيل عن ابن شهاب قال: وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة (٢) أخبراه أن رسول الله الله قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله الله الحديث إلى أصدقه، فاحتاروا إحدى الطائفتين: إما السبي، وإما المال، قد كنت استأنيت بهم، وقد كان رسول الله النه انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله الله على غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: نختار سبينا، فقام رسول الله الله المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد حاؤونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري مع الفتح (٤/ ٤٨٣ رقم (٢٣٠٧)و(٢٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر: وقد تقدم في أول الشروط في قصة صلح الحديبية أن الزهري رواه عن عروة عن المسور ومروان عن أصحاب النبي الله فلا فلا على أنه في بقية المواضع حيث لا يذكر عن أصحاب النبي الله أنه يرسله، فإن المسور يصغر عن إدراك القصة ومروان أصغر منه، نعم كان المسور في قصة حنين مميزاً، فقد ضبط في ذلك الأوان قصة خطبة على لابنة أبي جهل، والله أعلم، فتح الباري (٨/ ٣٣).

يطيب بذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل، فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله عليه فقال رسول الله عليه إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم، فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله عليه فأخبروه ألهم قد طيبوا وأذنوا(١).

وقال الحافظ ابن حجر:... فالأغلب الأكثر طابت أنفسهم أن يردوا السبي لأهله بغير عوض، وبعضهم رده بشرط التعويض، فتح الباري (١٣/ ١٩٩).

<sup>(</sup>۱) وقع في رواية موسى بن عقبة المرسلة عند البيهقي في الدلائل (٥/ ١٩١ ــ ١٩٢): فأعطى الناس ما كان بأيديهم منهم إلا قليلاً منهم سألوه الفداء.

وقال ابن إسحاق: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: فقال رسول الله ﷺ: أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ وفيه... فقال رسول الله ﷺ: وأما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فقال المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ، وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ، فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا، وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا، وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا، فقالت بنو سليم: بلى ما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ. ابن هشام (٢/ ٤٩٨).

قال عبد الرزاق: قال الزهري فأخبرني سعيد بن المسيب أن النبي الله سبى (١) يومئذ ستة آلاف سبي من امرأة وغلام، فجعل عليهم رسول الله أبا سفيان بن حرب.

من طريق موسى بن عقبة عن الزهري.

ومن طريق عُقيل عن الزهري... أخرجه أبو داود رقم (٢٦٩٣)، وأبو عبيد في الأموال، رقم (٢٦٩)، وابن زنجويه في الأموال رقم (٤٨٣)، والبيهقي في السنن (٦/ ٣٦٠)، وفي الدلائل (٥/ ١٩٠)، والبغوي في شرح السنة (١١/ ٢٨ رقم ٢٧١٥)، ومن طريق ابن أخي الزهري عن عمه... أخرجه أحمد في المسند (٣١/ ٢٣٠)، رقم [ ١٩٦ - ١٩٦ ] أرناؤوط)، ومن طريق موسى بن عقبة عن الزهري... أخرجه البيهقي في السنن (٦/ ٣٦٠)، وفي الدلائل (٥/ ١٩٢) مختصراً.

ويشهد لما تقدم ما أخرجه ابن إسحاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو نحوه، انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٤٨٩) وسنده حسن حيث صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث.

وأحمد في المسند (١١/ ٣٣٩، رقم [٦٧٢٩] و ١١/ ٦١٢ رقم (٢٠٣٧] أرناؤوط)، وأبو داود في السنن رقم (٢٦٩٤) مختصراً، والنسائي في السنن (٦/ ٢٦٢) والطبراني في الكبير (٥/ ٢٧٠ رقم ٤٠٣٥)، والبيهقي في الدلائل (٥/ ٢٦٢) من طرق عن ابن إسحاق، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع كما في ابن هشام (٦/ ٤٨٩)، وإحدى الروايتين عند أحمد في المسند بالسماع كما في ابن هشام (٢/ ٤٨٩)، وإحدى الروايتين عند أحمد في المسند [7.7] أرناؤوط)، والباقي أخرجوه بالعنعنة.

(١) السَّبي: والسَّبيَّة والسَّبايا: فالسبي: النهب، وأخذ الناس عبيداً وإماءً. النهاية (٢/ ٣٤٠).

قال الزهري (1): وأخبرني عروة بن الزبير قال: لما رجعت هوازن إلى رسول الله على قالوا: أنت أبر الناس وأوصلهم، وقد سبي موالينا ونساؤنا، وأخذت أموالنا، فقال رسول الله على: إني كنت استأنيت (٢) بكم ومعي من ترون، وأحب القول لدي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما المال وإما السبي.

فقالوا: يا رسول الله أما إذا خيرتنا بين المال وبين الحسب، فإنا نختار الحسب، أو قال: ما كنا نعدل بالحسب شيئاً، فاختاروا نساءهم وأبناءهم. فقام رسول الله على وخطب في المسلمين، فأثنى على الله يما هو أهله، ثم قال:

أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا مسلمين أو مستسلمين، وإنا قد خيرناهم بين الذراري والأموال، فلم يعدلوا بالأحساب، وإني قد رأيت أن تردوا لهم أبناءهم ونساءهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكتب علينا حصته من ذلك حتى نعطيه من بعض ما يفيئه الله علينا فليفعل، قال: فقال المسلمون: طيّبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) هذا معلق أيضاً وسيأتي الحديث عن السبي قريباً.

 <sup>(</sup>۲) استأنیت بکم: أي انتظرت وتربصت، یقال: أنیت وأنیت واستأنیت.
 النهایة (۱/ ۷۸).

قال: إني لا أدري من أذن في ذلك ممن لم يأذن، فأمروا عرفاء كم (۱) فليرفعوا ذلك إلينا، فلما رفعت العرفاء إلى رسول الله على أن الناس قد أسلموا ذلك، وأذنوا فيه رد رسول الله على إلى هوازن نساءهم وأبناءهم، وحير رسول الله على نساءً كان أعطاهن رجالاً من قريش بين أن يلبثن عندهم وبين أن يرجعن إلى أهلهن، قال الزهري: فبلغني أن امرأة منهم كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، فخيرت فاختارت أن ترجع إلى أهلها وتركت عبدالرحمن، وكان معجباً بها، وأخرى عند صفوان بن أمية فاختارت أهلها.

قال الزهري: فأحبرني سعيد بن المسيب قال: قسم رسول الله على ما قسم بين المسلمين ثم اعتمر من الجعرانة (٢) بعدما قفل من غزوة حنين، ثم انطلق إلى المدينة، ثم أمَّر أبا بكر على تلك الحجة (٣).

<sup>(</sup>١) العرفاء: جمع عريف، وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم، فعيل: يمعني فاعل، والعرافة: عملة. النهاية ٣/ ٢١٨.

<sup>(</sup>۲) الجعرانة: \_\_ بكسر الجيم وكسر العين المهملة وتشديد الراء \_\_ وفيها رواية أخرى \_\_ وهي كسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء \_\_ وهي: مكان بين مكة والطائف، نزلها النبي الله قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين، ويقع شمال شرقي مكة، وقد اتخذها الناس مكاناً للعمرة اقتداءً بالنبي الله. المعالم الأثيرة (٩٠). وقد دخلت في العمران اليوم على طريق القادم من وادي الشرائع.

<sup>(</sup>٣) والحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات (٢/ ١٥٥) من طريق معمر عن الزهري.

الله بن صالح حدثنا عن الليث بن سعد قال: حدثني عُقيل بن خالد عن ابن شهاب حدثنا عن الليث بن سعد قال: حدثني عُقيل بن خالد عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير: أن رسول الله على رد ستة آلاف من سبي هوازن \_ من النساء والصبيان والرجال \_ إلى هوازن حين أسلموا وخيّر نساءً كن عند رجال من قريش، منهم عبد الرحمن بن عوف، وصفوان بن أمية، وقد كانا استسرّا(۱) المرأتين اللتين كانت عندهما، فخيرهما رسول الله على فاختارتا قومهما(۱).

<sup>(</sup>۱) كتاب الأموال (۱۱۷) رقم (۳۱٤)، وفي سنده عبد الله بن صالح، كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه فيه غفلة، كما قال ابن حجر في التقريب ٣٠٨

<sup>(</sup>٢) استسرًا: أي اتخذاهما أمتين، لأن السّرية بالضم: الأمة التي بوأتها بيتاً منسوبة إلى السر بالكسر للجماع، وقد تسرّر وتسرّى واستسرَّ، القاموس مادة (سرر).

<sup>(</sup>٣) وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥/ ٣٧٩ رقم ٩٧٤١) معلقاً عن الزهري عن سعيد بن المسيب.

والبيهقي في الدلائل (٥/ ١٩٣) من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: أخبري سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير. وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (١/ ٣١٣ رقم ٤٨٣) من طريق عُقيل عن ابن شهاب، وفي سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد أخرجه الطبري في التفسير (١٤/ ١٨٤ رقم ١٦٥٧٨) من طريق محمد بن ثور عن معمر عن قتادة عن الزهري.

وخليفة بن حياط في تاريخه (٩٠) من حديث هشام بن عروة أيضاً عن أبيه.

#### المبحث الثامن: في موقف الأنصار من تقسيم الغنائم

۱۷۸ و قال البخاري (۱): حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر، عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك الله قال:

رقال ناس من الأنصار \_ حين أفاء الله على رسوله على ما أفاء من الموال هوازن، فطفق النبي على يعطي رجالاً المائة (٢) من الإبل، فقالوا: يغفر الله لله الله يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، قال أنس: فَحُدِّث رسول الله على بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة (٣) من أدم (٤)، ولم يدع معهم غيرهم، فلما اجتمعوا قام النبي على من أدم (٤)، ولم يدع معهم غيرهم، فلما اجتمعوا قام النبي على

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري مع الفتح (٨/ ٥٢ ــ ٥٣ رقم ٤٣٣١).

<sup>(</sup>٢) تقدم أنه أعطى صفوان بن أمية وحكيم بن حزام مائة من الإبل، انظر: الرواية المتقدمة في مسلم رقم (٢٣١٣) ومصنف عبد الرزاق رقم (١٦٤٠٧) من طريق الزهري. وأخرج أحمد في المسند (٢٠/ ٣٦٥ رقم [١٣٠٨٤] أرناؤوط) من حديث أنس قال: أعطى النبي على من غنائم حنين الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وعبينة بن حصن مائة من الإبل، وهو في البخاري رقم (٤٣٣٦).

وأخرج الطبري من حديث قتادة مرسلاً وفيه، وتألف أناساً من الناس فيهم أبو سفيان بن حرب، والحارث بن هشام، وسهيل بن عمرو، والأقرع بن حابس... الحديث، انظر: جامع البيان (١٠/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) القبة من الخيام: بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب. النهاية (٤/ ٣).

<sup>(</sup>٤) الأديم: الجلد. القاموس، مادة (أدم)،  $_{-}$  وهي بفتح الهمزة والدال  $_{-}$ : جلد مدبوغ، شرح المواهب  $_{-}$  ( $_{-}$  ( $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$  مدبوغ، شرح المواهب  $_{-}$  ( $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{$ 

فقال: ما حديث بلغني عنكم؟ فقال فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئاً، وأما ناس منا حديثة أسناهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله على يعطي قريشاً ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم، فقال النبي غين فإني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتألفهم، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال، وتذهبون بالنبي في إلى رحالكم، فوالله لما تنقلبون به حير من مما ينقلبون به، قالوا: يا رسول الله قد رضينا، فقال لهم النبي في من ستحدون أثرة (۱) شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض، قال أنس: فلم يصبروا (۲).

<sup>(</sup>۱) أُثْرَة: بضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتحتين، ويجوز كسر أوله من الإسكان، أي: الانفراد بالشيء المشترك، دون من يشركه فيه، والمعنى: أنه يستأثر عليهم بما لهم فيه اشتراك في الاستحقاق. الفتح (٨/ ٥٢).

<sup>(</sup>۲) أي فيما بعد بدليل ما جاء عند مسلم رقم (۱۰۵۹) من طريق يونس عن الزهري وفيه «..قالوا: سنصبر»، وفي رواية أخرى عنده من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه... قال أنس: قالوا: نصبر، كرواية يونس عن الزهري، المصدر السابق. والحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع، انظر: رقم (۳۱٤۷) من طريق شعيب عن الزهري، ورقم (٥٨٦٠) من طريق الزهري مختصراً.

وأخرجه من غير طريق الزهري، انظر الأرقام (٤٣٣١و٤٣٣٢و٤٣٣٤ و٣٧٧٨). وأخرجه مسلم برقم (١٠٥٩) من طريق الزهري وغيره.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٩٩٠٨) وأبو يعلى رقم (٣٥٩٤) وابن حبان في صحيحه (الإحسان رقم ٧٢٧٨) والبيهقي في السنن (٦/ ٣٣٧)، وفي الدلائل (٥/ ١٧٥)، والبغوي في شرح السنة (١٤/ ١٧٣) رقم (٣٩٧٤) من

طرق عن الزهري، وأخرجه أحمد في المسند من غير طريق الزهري عن أنس، انظر المسند (٢٠/ ٥٧ ـــ ٥٨ رقم [١٢٩٧٨] ورقم [١٢٩٧٧] ورقم [١٢٩٧٨] أرناؤوط)، والحميدي رقم (١٢٠١)، والترمذي رقم (٣٩٠١)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٨٤).

- المعجم الكبير (٧/ ١٥١) رقم (٦٦٦٥).
- (٢) هو: الحسن بن علي بن شبيب أبو على المعمري الحافظ... كان من أوعية العلم يذكر بالفهم ويوصف بالحفظ، وفي حديثه غرائب وأشياء ينفرد بها، وذكره الدارقطني فقال: صدوق حافظ، تاريخ بغداد (٧/ ٣٦٩ـــ ٣٧٢).
- (٣) هو: أيوب بن محمد بن فروخ بن زياد الوزان، من أهل الكوفة كنيته أبو سليمان توفي في ذي القعدة سنة ٢٤٩، الثقات لابن حبان (٨/ ١٢٧).
- (٤) هو: عبد الله بن سليم الجزري، أبو عبد الرحمن الرقي، مقبول، من كبار العاشرة، توفي سنة ثلاث عشرة، س، التقريب (٣٠٦).
- (٥) رشدين: \_\_ بكسر الراء وسكون المعجمة \_\_ بن سعد بن مفلح المهري \_\_ بفتح الميم وسكون الهاء \_\_ أبو الحجاج المصري، ضعيف، رجح أبو حاتم عليه ابن لهيعة، وقال ابن يونس: كان صالحاً في دينه، فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث، من السابعة، مات سنة ثمان وثمانين وله ثمان وسبعون سنة، ت ق، التقريب (٢٠٩).
  - (٦) ثقة، تقدم في الرواية رقم [٧٧].
  - (٧) ثقة، تقدم في الرواية رقم [٦٨].

يزيد (١)، أن رسول الله على قسم الفيء الذي أفاء الله بحنين من غنائم هوازن، فأفشى القسم في أهل مكة من قريش وغيرهم، فغضب الأنصار، فلما سمع ذلك النبي الله أتاهم في منازلهم ثم قال: ((من كان ههنا ليس من الأنصار فليخرج إلى رحله)).

ثم تشهد رسول الله وحمد الله كل ثم قال: (ريا معشر الأنصار قد بلغيني من حديثكم في هذه المغانم التي آثرت بما أناساً أتألفهم على الإسلام، لعلهم أن يشهدوا بعد اليوم، وقد أدخل الله قلوبهم الإسلام» ثم قال: (ريا معشر الأنصار ألم يَمُنّ الله عليكم بالإيمان وخصّكم بالكرامة، وسماكم بأحسن الأسماء أنصار الله وأنصار رسوله؟ ولولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار، ولو سلك الناس وادياً وسلكتم وادياً لسلكت واديكم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بهذه الغنائم الشاة والبعير، وتذهبون برسول الله على فلما سمعت الأنصار قول النبي فقالوا: رضينا، فقال النبي الله وحدتنا في ظلمة وأحرجنا الله بك إلى النور، ووجدتنا على شفا حفرة من النار، فأنقذنا الله فأخرجنا الله بك، ووجدتنا ضلالاً فهدانا الله بك، ووجدتنا بالله رباً وبالإسلام ديناً

<sup>(</sup>۱) هو: السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي، وقيل: غير ذلك في نسبه، ويعرف بابن أخت النمر صحابي صغير، له أحاديث قليلة، وحج في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين، وولاه عمر سوق المدينة، مات سنة إحدى وتسعين، وقيل: قبل ذلك، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، ع، التقريب (۲۲۸).

و بمحمد نبياً، فاصنع يا رسول الله ما شئت في أوسع الحل، فقال النبي الله ورأما والله لو أجبتموني بغير هذا القول لقلت: صدقتم، لو قلتم: ألم تأتنا طريداً فآويناك، ومكذّباً فصدقناك، ومخذولاً فنصرناك، وقبلنا ما رد الناس عليك، لو قلتم هذا لصدقتم»، قالت الأنصار: بل لله ولرسوله المن، والفضل علينا وعلى غيرنا، ثم بكوا فكثر بكاؤهم، فبكى النبي على معهم ورضي عنهم، فكانوا بالذي قال لهم أشد اغتباطاً (۱) وأفضل عندهم من كل مال (۲).

<sup>(</sup>١) الغبطة: بكسر الغين: حسن الحال والمسرة، القاموس مادة (غبط).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٣١) وفيه رشدين بن سعد وحديثه في الرقائق ونحوها حسن، وبقية رجاله ثقات.

والحق أن سنده ضعيف من أجل: رشدين بن سعد، كما مر، لكن للحديث شواهد صحيحة مر ذكرها في الرواية المتقدمة رقم [١٢٧].

# المبحث التاسع: في جفاء الأعراب وحلم النبي على.

• ١٨٠ قال البخاري : حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبري عمر بن محمد بن جبير بن مطعم، أن محمد بن جبير قال: أخبري حبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله ومعه الناس مَقْفَلُهُ من حنين، فعلقت (١) الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سَمُرة (٢)، فخطفت رداءه، فوقف النبي الله فقال: أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العضاه (٣) نعماً لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوباً ولا جباناً (١).

<sup>(</sup>١) فعلقت الناس: أي نشبوا وتعلقوا. النهاية (٣/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) إلى سمرة : بفتح المهملة وضم الميم، شجرة طويلة متفرقة الرأس، قليلة الظل صغيرة الورق والشوك، صلبة الخشب، قاله ابن التين. الفتح (٦/ ٢٥٤).

 <sup>(</sup>٣) العضاة: قيل: هي شجر الشوك كالطلح والعوسج والسدر، وقيل: السمرة هي العضاة، وقال الخطابي: ورق السمر أثبت وظلها أكثف، ويقال: هي شجرة الطلح، الفتح (٦/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري مع الفتح (٦/ ٣٥) رقم (٢٨٢١). وأخرجه البخاري رقم (٣١٤٨) وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٤٣) رقم (٩٤٩٧)، وأحمد (٢٧/ ٣٢٠ رقم (٣١٤٨) وأخرجه عبد في رقم [٦٧٥٦] أرناؤوط)، والفسوي في المعرفة (١/ ٣٦٤)، وأبو عبيد في الأموال رقم (٣١٤)، وابن زنجويه في الأموال أيضاً (٢/ ٣٨١) رقم (١١٤٠)، والطبري في تمذيب الآثار رقم (١٥١)، السفر الأول من مسند عمر، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ١٣/ ٥٥، رقم (٧٧٧)، والطبراني في الكبير (٢/ ١٣٠)

الما وقال البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة والضحاك، عن أبي سعيد الخدري قال: بينما النبي على يقسم ذات يوم<sup>(۱)</sup> قسماً، فقال ذو الخويصرة<sup>(۱)</sup> رجل من بين تميم<sup>(۱)</sup>: يا رسول الله؛ اعدل. فقال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟!

فقال عمر: ائذن لي فلأضرب عنقه، قال: لا، إن له أصحاباً يحقر

رقم (١٥٥١، و١٥٥٢، و١٥٥٣، و١٥٥٥، و ١٥٥٥، و أبو الشيخ في أخلاق النبي رقم (١٠٥١)، والبغوي في شرح السنة (١٣/ ٢٥٢) رقم (٣٦٨٩)، وابن الأثير في أسد الغابة (٤/ ٢٧٢)، كلهم من طريق الزهري، وفي بعضها اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري مع الفتح (۱۰/ ٥٥٢) رقم (٦١٦٣).

<sup>(</sup>٢) هذا القَسْم كان في غزوة حنين كما في صحيح البخاري من غير طريق الزهري رقم (٣١٥٠)، ومسلم بشرح النووي (٧/ ١٥٩).

وكتاب السنة لابن أبي عاصم من طريق الزهري، رقم (٩٢٣، و٩٢٤)، ومسند أبي يعلى رقم (٩٢٢).

<sup>(</sup>٣) ذو الخويصرة: اسمه: عبد الله بن ذي الخويصرة، كما في صحيح البخاري رقم: (٣) دو الخويصرة: اسمه: حرقوص بن زهير، أسد الغابة (٢/ ١٧٢)، وفي رواية عبد الرزاق في التفسير (١/ ٢٧٧)، أنه ابن ذي الخويصرة، وكذلك في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد (٢/ ٢٤٦) رقم (١٥٥٠) ورقم (١٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع الروايات أنه من بني تميم إلا في مسند أبي يعلى، رقم (١٠٢٢) حيث ذكر أنه رجل من بني أمية، وأظنه تحريفاً من النساخ.

أحدكم صلاته مع صلاقم، وصيامه مع صيامهم، يمرقون (١) من الدين كمروق السهم من الرميَّة (٢). يُنْظَرُ إلى نصله (٣) فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه (١) فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نَضِيِّه (٥) فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قَذَذِه (١) فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قَذَذِه (١) فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث (١) والدم،

<sup>(</sup>۱) يمرقون من الدين كمروق السهم: معناه: يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى و لم يتعلق به شيء منه. النووي على مسلم (۷/ ۱۹۹).

<sup>(</sup>٢) الرميَّة: هي الصيد المرمي كالغزالة مثلاً، النووي على مسلم (٧/ ١٥٩)، وفتح البارى (١٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر إلى نصله: النصل: حديدة السهم والرمح والسيف ما لم يكن له مقبض، القاموس (نَصَلَ).

<sup>(</sup>٤) ثم ينظر إلى رصافه: يقال: رصف السهم إذا شدَّه بالرصاف وهو عَقَبٌ يُلُوى على مدخل النصل فيه. النهاية (٢/ ٢٢٧).

<sup>(°)</sup> ثم ينظر إلى نضيه: النضي: نصل السهم، وقيل هو السهم قبل أن ينحت. النهاية (°/ ۷۳).

وقيل: عود السهم قبل أن يراش، وهو بفتح النون وحكي ضمها، وبكسر المعجمة بعدها تحتانية ثقيلة. فتح الباري (٦/ ٦١٨).

 <sup>(</sup>٦) ثم ينظر إلى قذذه: القذذ: ريش السهم، واحدتما: قذة. النهاية (٤/ ٢٨)، وفتح الباري (٦/ ٦١٨).

<sup>(</sup>٧) سبق الفرث والدم: الفرث: ما يوجد في الكرش، القاموس (فرث)، والمعنى: ألهم يخرجون من الإسلام بغتة كخروج السهم إذا رماه رام قوي الساعد فأصاب ما رماه فنفذ منه بسرعة بحيث لا يعلق بالسهم ولا بشيء منه من المرمي شيء. فتح الباري (١٢/ ٢٩٤).

يخرجون على حين فرقة من الناس، آيتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة \_ أو مثل البضعة \_ تدردر(١).

<sup>(</sup>۱) تَدَرْدَر: بفتح أوله ودالين مهملتين مفتوحتين بينهما راء ساكنة وآخره راء، ومعناه: تتحرك وتذهب وتجيء، وأصله حكاية صوت الماء في بطن الوادي إذا تدافع. فتح البارى (۲۱/ ۲۹۰).

<sup>(</sup>۲) والحديث أخرجه البخاري أيضاً في صحيحه رقم (٦٩٣٣) ومسلم رقم (١٦٤١)، والمحد في المسند (١٦٤/١٨رقم [١٦٢١] وعبد الرزاق في التفسير (١/ ٢٧٧)، وأحمد في المسند (١/ ٢٤٢رقم (١٥٥٠)، أرناؤوط)، وعبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة (٢/ ٢٤٢رقم (١٥٥٠)، وابن أبي عاصم في السنة رقم (٩٢٣، و٤٢٤)، وأبو يعلى في المسند رقم (١٠٢٢)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان رقم ١٤٧١)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٢٢٤) رقم (٢٥٥٢)، والبيهقي في الدلائل (٥/ ١٨٧) كلهم من طريق الزهري وفي بعض ألفاظها اختلاف يسير، والمعنى واحد.

#### المبحث العاشر: في حصار الطائف

الماح قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين (١) بن الفضل القطان، قال: أنبأنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، قال: حدثنا أبو الأسود، عن عروة (ح)

قال: وحدثنا يعقوب، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب قال: وقاتل يوم حنين وحاصر الطائف<sup>(۲)</sup> في شوال سنة ثمان<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمة رجال الإسناد جميعاً.

<sup>(</sup>٢) مدينة غنية عن التعريف تقع شرق مكة مع مَيْلٍ قليل إلى الجنوب على مسافة (٩٩) كيلاً وترتفع عن سطح البحر (١٦٣٠) متراً، المعالم الأثيرة (١٧٠).

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة (٥/ ١٥٦).

هذا قول الزهري، وهو قول موسى بن عقبة أيضاً كما ذكره البخاري، صحيح البخاري مع الفتح (٨/ ٤٣).

قال الحافظ ابن حجر: وهو قول جمهور أهل المغازي لكن هناك قول أنه وصل إليها في أول ذي القعدة، الفتح (٨/ ٤٤).

وممن قال بأن الحصار كان في ذي القعدة ابن سعد في الطبقات (٢/ ١٥٨)، وابن القيم في الزاد (٣/ ٤٩٥)، وشرح المواهب (٣/ ٢٩).

و لم أجد روايات عن الزهري في حصار الطائف إلا هذه الرواية.

قال ابن إسحاق: ثم مضى رسول الله ﷺ إلى الطائف حين فرغ من حنين... حتى نزل قريباً من الطائف فضرب عسكره، فَقُتل به ناس من أصحابه بالنبل، وذلك أن

العسكر اقترب من حائط الطائف، فكانت النبل تنالهم، ولم يقدر المسلمون على أن يدخلوا حائطهم، فلما أصيب أولئك النفر من أصحابه بالنبل وضع عسكره عند مسجده الذي بالطائف اليوم فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة، ثم أمر الرسول على عمر أن يؤذن بالرحيل،

وقد استشهد بالطائف من أصحاب رسول الله على اثنا عشر رجلاً، سبعة من قريش، وأربعة من الأنصار، ورجل من بني ليث.

ملخص ما ذكره ابن إسحاق في السيرة النبوية (ابن هشام ٢/ ٤٨٢)، و ٤٨٧) بسند معضل، وقد أخرج أحمد في المسند (٢٠/ ٥٧ رقم [١٢٦٠٨] أرناؤوط) مدة الحصار، وأنها كانت أربعين ليلة، وسنده صحيح.

# الفصل الخامس:

غزوة تبوك والأحداث التي أعقبتها

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: في تاريخ الغزوة.

المبحث الثاني: في تخلف بعض المسلمين عن غزوة تبوك وفيه ثلاثة مطالب

المبحث الثالث: في أحداث متفرقة حصلت في الغزوة، وفيه أربعة مطالب.

المبحث الرابع: في خبر مسجد الضرار.

المبحث الخامس: في خروج الغلمان إلى ثنية الوداع لتلقي رسول الله عند رجوعه من تبوك

المبحث السادس: في سرية أسامة بن زيد إلى «أُبْنى».



#### الفصل الخامس:

## في غزوة تبوك والأحداث التي أعقبتها وفيه ستة مباحث:

## المبحث الأول: في تاريخ الغزوة.

البخاري: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه المدن المعمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه المدن المعمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه المدن المعمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه المدن الم

«أن النبي ﷺ خرج يوم الخميس في غزوة تبوك(١)، وكان يحب أن

(۱) تبوك: \_\_ بفتح المثناة فوق، وضم الموحدة، وبعد الواو كاف \_\_، وهي: موضع بين وادي القرى والشام، وقد أصحبت اليوم إحدى مدن شمال الحجاز الرئيسية، لها إمارة تعرف بإمارة تبوك، وهي تبعد عن المدينة شمالاً بــ (۷۷۸) كيلاً على طريق معبدة تمر بخيبر وتيماء، معجم المعالم الجغرافية (۹٥)، وانظر: معجم المبلدان (۲/۱۱/)، والقاموس المحيط (تبك)، وفتح الباري (۸/ ۱۱۱).

قال الحافظ: وتبوك، المشهور فيها عدم الصرف للتأنيث والعلمية، ومن صرفها أراد الموضع، وقد وقعت تسميتها بذلك في الأحاديث الصحيحة منها حديث مسلم رقم ((7.7)): إنكم ستأتون غداً عين تبوك، وقد أخرجه أحمد ((7.7) (7.7)] أرناؤوط)، والبزار (كشف الأستار رقم (7.7)) من حديث حذيفة، قال ابن قتيبة: فبذلك سميت عين تبوك، والبوك الحفر، فتح الباري (111).

ويسمى حيشها بجيش العسرة، انظر: البخاري مع الفتح (٨/ ١١٠ رقم (٤٤١٥) وقد كانت في رجب سنة تسع قبل حجة الوداع، بلا خلاف.

وانظر: ابن إسحاق (ابن هشام ۲/ ٥١٥ ــ ٥١٦)، وابن سعد في الطبقات (٢/

يخرج يوم الخميس» <sup>(۱)</sup>.

(١٦٥)، وخليفة بن خياط في تاريخه (٩٢)، والطبري في التاريخ (٣/ ١٠٠)، وابن سيد الناس في عيون الأثر (٢/ ٢٩٢)، وابن كثير في البداية (٥/ ٢)، وابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٢٦٥)، وابن حجر في الفتح (٨/ ١١١)، وقال: ...فإن غزوة تبوك كانت في شهر رجب من سنة تسع قبل حجة الوداع بلا خلاف.

ثم قال: وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس ألها كانت بعد الطائف بستة أشهر، وليس مخالفاً لقول من قال في رجب إذا حذفنا الكسور، لأنه على قد دخل المدينة من رجوعه من الطائف في ذي الحجة. الفتح (٨/ ١١١).

وقد ذكر ابن سعد في الطبقات السبب الذي من أجله غزا علم تبوك وهو: أن الرسول على بلغه أن هرقل جمع الجموع من الروم ولخم وجذام وعاملة وغسان لمحاربة النبي على فندب النبي الناس وأعلمهم بالخروج إلى تبوك. انظر: الطبقات (٢/ ١٦٥) بدون إسناد.

أما اليعقوبي فد ذكر أن السبب في خروج النبي الله إلى تبوك إنما هو المطالبة بدم جعفر بن أبي طالب، انظر: تاريخ اليعقوبي (٢/ ٦٧)، وقيل: بل السبب: أن اليهود أشاروا على النبي الله بسكني الشام بلاد الأنبياء وترك المدينة، فغزا التبوك، وقد ضعف هذا القول ابن كثير في تفسيره (٣/ ٥٣)، ثم رجح أن السبب هو امتثال لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا قاتلوا الذَّينَ يلونكم من الكفار ﴾ ولقوله تعالى: ﴿ وَقَا اللَّهُ وَلا باليُّومُ الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾.

وغزاها ليقتص وينتقم ممن قتل أهل مؤتة من أصحابه والله أعلم.أ.هـ.. المصدر السابق.

(١) صحيح البحاري مع الفتح (٦/ ١١٣) رقم (٢٩٥٠).

وقد ذكر الواقدي أن خروجه إلى تبوك كان يوم الخميس، مغازي الواقدي (٣/ ٩٩)، وابن سعد في الطبقات (٢/ ١٦٧)، والبخاري في التاريخ الكبير (٥/

#### المبحث الثانى:

## في تخلف بعض المسلمين عن غزوة تبوك

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تخلف كعب بن مالك.

عُمَّيل، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عُمَّيل، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب بن مالك \_ وكان قائد كعب من بنيه حين عمي وقال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك، قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله و غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أي كنت تخلفت في غزوة بدر، و لم يعاتب أحداً تخلف عنها، إنما خرج رسول الله ويل يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله الله العقبة حين تواثقنا على ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله المعقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر (٢)، وإن كانت بدر أذكر (٣) في

٣٠٤)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٧٤) رقم (١٢٩١)، والبغوي في شرح السنة (٢٠١)، البغوي في شرح السنة (١١/ ١٨-١٩) رقم (٢٦٧٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري مع الفتح (۸/ ۱۱۳) رقم (٤٤١٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: وما أحب أن لي بما مشهد بدر: أي أن لي بدلها، الفتح (٨/ ١١٧).

<sup>(</sup>٣) أذكر: أي أعظم ذكراً، الفتح (٨/ ١١٧).

الناس منها، كان من خبري أي لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط، حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله على يريد غزوة إلا ورَّى(١) بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله على في حر شديد، واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً (٢) وعدواً كثيراً فحلى(٣) للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة (٤) غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد (٥)، والمسلمون مع رسول الله على كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ (١) عريد الديوان \_ قال

<sup>(</sup>۱) ورَّى بغيرها: أي أوهم بغيرها، والتورية أن يذكر لفظاً يحتمل معنيين أحدهما أقرب من الآخر، فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد. الفتح (۸/ ۱۱۷).

<sup>(</sup>٢) المفاز والمفازة: البرية القفر، والجمع: مفاوز، سميت بذلك لأها مهلكة. النهاية (٣/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) فجلَّى: ـــ بالجيم وتشديد اللام ويجوز تخفيفها ـــ، أي: أوضح. الفتح (٨/ ١١٧)

 <sup>(</sup>٤) أهبة غزوهم: الأهبة ــ بضم الهمزة وسكون الهاء ــ ما يحتاج إليه في السفر والحرب، الفتح (٨/ ١١٧).

من قوله: «و لم یکن رسول الله علی یرید غزوة إلا ورّی بما» إلى هنا أخرجه ابن
 سعد في الطبقات (۲/ ۱۹۷) من طريق الزهري.

<sup>(</sup>٦) ورد عددهم عند مسلم (بشرح النووي ١٧/ ١٠٠) من رواية معقل: يزيدون على عشرة آلاف.

كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله، وغزا رسول الله الله الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله الله والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئاً، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد (۱)، فأصبح رسول الله الله والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئاً، فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن انفصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئاً، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئاً، ثم غدوت ثم أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله الله فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مغموصاً (۲) عليه النفاق، أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكر في

الطبقات (٢/ ١٦٦): أنه كان معه عشرة آلاف فرس، قال الحافظ ابن حجر بعد ذكره لكلام الواقدي: فتحمل رواية معقل على إرادة الفرسان، الفتح: (٨/ ١٦٨)، وقال الحافظ: وقد نُقل عن أبي زرعة الرازي ألهم كانوا في غزوة تبوك أربعين ألفاً، ولا تخالف الرواية التي في «الإكليل» أكثر من ثلاثين ألفاً لاحتمال أن يكون من قال أربعين ألفاً جبر الكسر. أ.هـ. المصدر السابق.

<sup>(</sup>۱) حتى اشتد الناس بالجد: الجد \_\_ بكسر الجيم \_\_: وهو الجد في الشيء والمبالغة فيه. الفتح (۸/ ۱۱۸).

 <sup>(</sup>۲) مغموصاً: \_\_ بالغين المعجمة والصاد المهملة \_\_: أي مطعوناً عليه في دينه متهماً
 بالنفاق، وقيل معناه: مستحقراً. الفتح (۸/ ۱۱۸).

رسول الله على حتى بلغ تبوك، فقال وهو حالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سَلِمة (١): يا رسول الله حبسه برداه ونَظَرُه في عطفه (٢).

فقال معاذ بن جبل (٣): بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً، فسكت رسول الله على، قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلاً حضري همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غداً؟

واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، فلما قيل إن رسول الله على قد أظل قادماً زاح عني الباطل وعرفت أين لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه (٤)، وأصبح رسول الله على قادماً (٥)،

<sup>(</sup>۱) فقال رجل من بني سلمة: \_\_ بكسر اللام \_\_ واسمه: عبد الله بن أنيس كما ذكر الواقدي في المغازي (۳/ ۹۹۷) قال الحافظ: وهذا غير الجهني الصحابي المشهور، وقد ذكر الواقدي فيمن استشهد باليمامة عبد الله بن أنيس السلمي، فهو هذا، الفتح (۸/ ۱۱۸).

<sup>(</sup>۲) ونظره في عطفه: \_\_ بكسر العين المهملة \_\_ وكني بذلك عن حسنه وبمحته. الفتح (۲) (۱).

<sup>(</sup>٣) قال الواقدي في المغازي (٩٩٧/٣): ويقال: الذي رد عليه المقالة أبو قتادة، ومعاذ ابن حبل أثبتهما عندي.

<sup>(</sup>٤) فأجمعت صدقه: أي جزمت بذلك وعقدت عليه قصدي. الفتح (٨/ ١١٩).

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن سعد في الطبقات (٢/ ١٦٧) أن قدوم النبي ﷺ من تبوك كان في شهر

وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلاً، فقبل منهم رسول الله على علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله، فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال: تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما حلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟

فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلاً (١)، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك على ولئن حدثتك حديث صدق تجد (٢) على فيه إني لأرجو فيه عفو الله، لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، فقال رسول الله على: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك، فقمت، وثار (٣) رجال من بني سلمة، فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون

رمضان سنة تسع.

<sup>(</sup>۱) ولقد أعطيت حدلاً: أي فصاحة وقوة كلام، بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إلي بما قيل ولا يرد. الفتح (٨/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) تجد علي فيه: \_ بكسر الجيم \_ أي تغضب. الفتح (٨/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) فقمت وثار رحال: أي وثبوا. الفتح (٨/ ١١٩).

اعتذرت إلى رسول الله على اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذبك استغفار رسول الله على لك، فوالله ما زالوا يُؤنّبونَيْ (١) حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان قالا مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك، فقلت من هما؟ قالوا: مُرارة بن الربيع العَمْرِي (٢) وهلال بن أمية الواقفي (٣)، فذكروا لي رجلين قد شهدا بدراً (٤) فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما

<sup>(</sup>۱) ما زالوا يؤنبونني: ـــ بنون ثقيل ثم موحدة ـــ من التأنيب وهو اللوم العنيف، الفتح (۸/ ۱۱۹).

<sup>(</sup>٣) هلال بن أمية الواقفي: \_\_ بقاف ثم فاء \_\_ نسبة إلى بني واقف بن امرؤ القيس بن مالك بن الأوس. الفتح (٨/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر: هكذا وقع هنا، وظاهره أنه من كلام كعب بن مالك، وهو مقتضى صنيع البخاري، وقد قررت ذلك واضحاً في غزوة بدر (بعد حديث رقم: ٣٩٨٩)، وممن جزم بألهما شهدا بدراً أبو بكر الأثرم، وتعقبه ابن الجوزي ونسبه إلى الغلط فلم يصب، واستدل بعض المتأخرين لكولهما لم يشهدا بدراً بما وقع في قصة حاطب، وأن النبي للهم لم يهجره ولا عاقبه مع كونه جَسَّ عليه، بل قال لعمر لما هم بقتله: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»، قال: وأين ذنب التخلف من ذنب الجس؟ قلت: وليس ما استدل به واضح، لأنه يقتضي أن البدري عنده إذا جنى جناية ولو كبرت لا يعاقب عليها، وليس كذلك، فهذا عمر مع كونه المخاطب بقصة حاطب فقد حلد قدامة بن

مظعون الحد لما شرب الخمر وهو بدري كما تقدم (شرح الحديث رقم: الله عدره في أنه إنما لم يعاقب النبي على حاطباً ولا هجره، لأنه قبل عذره في أنه إنما كاتب قريشاً خشية على أهله وولده، وأراد أن يتخذ له عندهم يداً، فعذره بذلك، بخلاف تخلف كعب وصاحبيه، فإنهم لم يكن لهم عذر أصلاً، والله أعلم.أ. هـ.. الفتح (٨/ ١٢٠).

ثم نقل كلام ابن الجوزي قوله: ولم أزل حريصاً على كشف ذلك وتحقيقه حتى رأيت أبا بكر الأثرم قد ذكر الزهري وذكر فضله وحفظه وإتقانه وأنه لا يكاد يحفظ عليه غلط إلا في هذا الموضع، فإنه قال: إن مرارة بن الربيع، وهلال بن أمية شهدا بدراً، وهذا لم يقله أحد غيره، والغلط لا يعصم منه إنسان، زاد المعاد (٣/ ٥٧٧).

وقد أخرج ابن الجوزي حديث كعب، ثم قال عقبة: وقوله: «رجلين شهدًا بدراً» وهم من الزهري فإنهما لم يشهدا بدراً، المنتظم (٣/ ٣٧١).

قلت: والحديث يرد عليهم جميعاً فإنه ظاهر أنه من كلام كعب بن مالك ، كما ذكر الحافظ.

لي، وهي رسول الله السلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق، ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه فأسارقه (١) النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى النظر، فإذا أقبلت على من حفوة (١) الناس مشيت حتى تسورت (١) حدار

والحق أن تعليل ابن القيم ليس في محله فقد ذكر أن من بين المتخلفين في غزوة تبوك أبا لبابة بن عبد المنذر، انظر: الرواية رقم [١٨٥]. وقد ثبت أن أبا لبابة عد من أهل بدر، انظر: مسند أحمد (٦/٣)، وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح»، وانظر: الحاكم (٢٠/٣)، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وانظر: مجمع الزوائد (٦/ ٢٨)، وابن إسحاق (ابن هشام ١/ ٢١٢)، والواقدي في المغازي (١/ ١٠١)، وابن سعد في الطبقات (٦/ ١٢)، والبداية والنهاية (٣/ في المغازي (مم ذلك فقد ربط نفسه في سارية من سواري مسجد رسول الله على حتى تاب الله عليه، فكون من شهد بدراً وجنى جناية لا يعاقب عليها ــ كما هو واضح من كلام ابن القيم رحمه الله كما قال الحافظ في الكلام السابق ــ لا يُسلّم له في ذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) فأسارقه: ـــ بالسين المهملة والقاف ــ أي: أنظر إليه في خفية. الفتح (٨/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) من حفوة الناس: ـــ بفتح الجيم وسكون الفاء ــ، أي: إعراضهم. الفتح (٨/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) حتى تسورت: أي علوت سور الدار. الفتح (٨/ ١٢٠).

حائط أبي قتادة (١) وهو ابن عمي (٢) وأحب الناس إلي فسلمت عليه، فوالله ما رد على السلام، فقلت:

يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أُحبُّ الله ورسولَه؟ فسكت فعدت له فنشدته فقال:

الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، قال فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نَبَطي من أنباط أهل الشام (٣) ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءين دفع إلى كتاباً من ملك غسان (١) فإذا فيه:

أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد حفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مَضْيَعة (°)، فالحق بنا نُواسك (١).

<sup>(</sup>۱) أبو قتادة بن ربعي الأنصاري، اسمه الحارث...وجزم الواقدي وابن القداح وابن الكليي بأن اسمه: النعمان، وقيل: اسمه عمرو، وأبو ربعي هو ابن بلدهة بن خُناس ابن عبيد بن غنم بن سلمة الأنصاري الخزرجي السلمي، الإصابة (٤/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) وهو ابن عمي: ليس هو ابن عمه أخي أبيه الأقرب وإنما لكونهما معاً من بني سلمة، الفتح (٨/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) إذا نبطي من أنباط أهل الشام: النبطي ــ بفتح النون والموحدة ،، نسبة إلى استنباط الماء واستخراحه وهؤلاء كانوا في ذلك الوقت أهل الفلاحة، ويقال: إن النبط ينسبون إلى نبط بن هانب بن أميم بن لاوذ بن سام بن نوح. الفتح (٨/ ٢١).

 <sup>(</sup>٤) من ملك غسان: \_\_ بفتح المعجمة وسين مهملة ثقيلة \_\_ هو: حَبَلُة بن الأيهم.
 الفتح (٨/ ١٢١).

<sup>(</sup>٥) ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة: بسكون المعجمة ويجوز كسرها، أي: حيث يضيع حقك. الفتح (٨/ ١٢١).

<sup>(</sup>٦) فالحق بنا نواسك: بضم النون وكسر المهملة؛ من المواساة، المصدر السابق.

فقلت لما قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء، فتيممت (١) بها التنور (٢) فسجرته (٣) بها، حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول (٤) رسول الله على يأمرك أن تعتزل رسول الله على يأمرك أن تعتزل امرأتك (٥)، فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضى الله في هذا الأمر.

<sup>(</sup>١) فتيممت بها: أي قصدت، المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) التنور: ما يخبز فيه، المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) فسجرته: \_\_ بسين مهملة وجيم \_\_: أي أوقدته، وأنث الكتاب على معنى الصحيفة، المصدر السابق.

قال الحافظ: ودل صنيع كعب هذا على قوة إيمانه ومحبته لله ولرسوله، وإلا فمن صار في مثل حاله من الهجر والإعراض قد يضعف عن احتمال ذلك وتحمله الرغبة في الجاه والمال على هجران من هجره، ولا سيما مع أمنه من الملك الذي استدعاه إليه أنه لا يكرهه على فراق دينك، لكن لما احتمل عنده أنه لا يأمن من الافتتان حسم المادة وأحرق الكتاب ومنع الجواب. أ. هـ.. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) ذكر الواقدي في المغازي (٣/ ١٠٥٢): أنه خزيمة بن ثابت.

<sup>(</sup>٥) هي: عميرة بنت حبير بن صحر بن أمية الأنصارية أم أولاده الثلاثة: عبد الله، وعبيد الله، ومعبد، ويقال: إن اسم امرأته التي كانت يومئذ عنده: خَيرة \_\_ بالمعجمة المفتوحة ثم تحتانية \_\_ الفتح (٨/ ١٢١).

قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية (١) رسول الله على فقالت: يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: ((لا، ولكن لا يقربك))، قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء والله ما زال يبكى منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا.

<sup>(</sup>١) اسمها: خولة بنت عاصم. المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) فقال لي بعض أهلي، قال الحافظ: لم أقف على اسمه، ويشكل مع نهي النبي عن كلام كلام الثلاثة، ويجاب بأنه لعله بعض ولده، أو من النساء، و لم يقع النهي عن كلام الثلاثة للنساء اللاتي في بيوتهم، أو الذي كلمه بذلك كان منافقاً، أو كان ممن يخدمه و لم يدخل في النهى، الفتح (٨/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) أوفى: ــ بالفاء مقصور ــ أي أشرف وأطلع. الفتح (٨/ ١٢١).

<sup>(</sup>٤) على حبل سلع \_\_ بفتح المهملة وسكون اللام \_\_ وهو جبل صغير يحيط به عمران المدينة من كل اتجاه، وهو يقع إلى الشمال الغربي من المسجد النبوي الشريف،

يا كعب بن مالك أبشر، قال: فخررت ساجداً، وعرفت أن قد حاء فرج، وآذن (۱) رسول الله على بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل (۲) فرساً، وسعى ساع من أسلم (۳) فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءي الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ (۱)، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله في فيتلقاني الناس فوجاً فوجاً فوجاً فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله عليك، قال كعب: حتى دخلت يهنئونني بالتوبة يقولون: لتهنك توبة الله عليك، قال كعب: حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله علي حالس حوله الناس فقام إلى طلحة بن

معجم المعالم الجغرافية (ص: ١٦٠)، والدر الثمين لغالي الشنقيطي (٢٣٢).

<sup>(</sup>١) وآذن: ـــ بالمد والفتح المعجمة ـــ أي: أعلم. الفتح (٨/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) وركض إليَّ رجل فرساً: قال الحافظ: لم أقف على اسمه، ويحتمل أن يكون هو حمزة بن عمرو الأسلمي، المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) وسعى ساع من أسلم: هو حمزة بن عمرو الأسلمي، المصدر السابق، وكذلك ذكر الواقدي، المغازي (٣/ ١٠٥٤).

وذكر الواقدي: أن الذي أوفى على سلع هو: أبو بكر الصديق، والذي خرج على فرسه الزبير بن العوام. المغازي (٣/ ١٠٥٤).

<sup>(</sup>٤) والله ما أملك غيرهما يومئذ: يريد من حنس الثياب، وإلا فقد تقدم أنه كان عنده راحلتان. الفتح (٨/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٥) فوجاً فوجاً: أي جماعة جماعة. المصدر السابق.

عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأي والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة (١).

قال كعب: فلما سلمت على رسول الله على، قال رسول الله على وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مرَّ عليك منذ ولدتك أمك».

قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟

<sup>(</sup>۱) ولا أنساها لطلحة: قالوا سبب ذلك أن النبي كل كان آخى بينه وبين طلحة لما آخى بينه المهاجرين والأنصار، والذي ذكره أهل المغازي أنه كان آخى الزبير لكن كان الزبير أخا طلحة في أخوة المهاجرين فهو أخو أخيه. الفتح (٨/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: فيه ما كان النبي على عليه من كمال الشفقة على أمته والرأفة بهم، والفرح بما يسرهم. الفتح (٨/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) أنخلع من مالي صدقة: أي أخرج من جميع مالي. الفتح (٨/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله: أي أنعم عليه. المصدر السابق.

لرسول الله ﷺ أحسن مما أبلاني، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله عَلِيٌّ إلى يومي هذا كذباً، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت، وأنزل الله على رسوله ﷺ: ﴿لَقَدُ تَابَ اللهُ على النَّبِيِّ والمهاجِرِين والأنصارِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾، فوالله ما أنعم الله عليَّ من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله ﷺ أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى: ﴿سَيَحُلْفُوْنَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلْبُتُم الله قوله: ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ لا يُرضَى عن القَومِ الفَاسِقِين ﴾ قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله علي حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ (١) رسول الله ﷺ أمرنا حتى قضى الله فيه بذلك قال الله: ﴿وعَلَى الثَّلائة الذِّنَ خُلُّفُوا﴾ (٢) وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه (٣).

<sup>(</sup>١) وأرجأ: ــ مهموز ـــ أي أخر.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، آية (١١٨).

<sup>(</sup>٣) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع مختصراً ومطولاً، انظر: رقم (٣) و(٢٩٤٧) و(٢٩٤٧) و(٢٧٧٥) و(٢٧٧٥)

### المطلب الثاني: في تخلف أبي لبابة عليه .

من تخلف عن النبي على في غزوة تبوك، قال الزهري: فربط نفسه بسارية، ممن تخلف عن النبي على في غزوة تبوك، قال الزهري: فربط نفسه بسارية، ثم قال: والله لا أحل نفسي منها، ولا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله علي، قال: فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاماً ولا شراباً حتى كان يخرُّ مغشياً عليه، قال: ثم تاب الله عليه، فقيل له: قد تيب عليك

و(۱۹۹۰) و(۲۲۷).

ومسلم رقم (۲۷۲۹) ، وأبو داود رقم (۲۷۷۳) و (۲۰۲۶)، والترمذي رقم: (۳۱۰۲)، والنسائي ( $\sqrt{7}$  (۲۲) رقم (۲۸۲۲) و (۲۸۲۲)، وابن ماجه رقم (۱۳۹۳)، وابن إسحاق (ابن هشام  $\sqrt{7}$  (۳۱)، وعبد الرزاق رقم (۱۹۷٤)، وابن أبي شيبة ( $\sqrt{7}$  (۱۰ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم (۲۳۹)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( $\sqrt{7}$  (۲۲) رقم (۲۰۱۲) مختصراً، والطبري في التفسير، رقم (۱۷۰۹۱)، ورقم (۱۷۶۲)، ورقم (۱۷۶۲)، و( $\sqrt{7}$  (۱۷۶۷)، ورقم (۱۷۶۲)، والطبراني في الكبير ( $\sqrt{7}$  (۱۷) رقم ( $\sqrt{7}$  ( $\sqrt{7}$  ) رقم ( $\sqrt{7}$  ( $\sqrt{7}$  ) رقم ( $\sqrt{7}$  ( $\sqrt{7}$  ) وابن في صحيحه رقم ( $\sqrt{7}$  ( $\sqrt{7}$  )، والبيهقي في السنن ( $\sqrt{7}$  ( $\sqrt{7}$  )، والبغوي في المنز ( $\sqrt{7}$  ( $\sqrt{7}$  )، والبغوي في المنز ( $\sqrt{7}$  ( $\sqrt{7}$  ))، والبغوي في الدلائل ( $\sqrt{7}$  ( $\sqrt{7}$  ))، والبغوي في الدلائل ( $\sqrt{7}$  ( $\sqrt{7}$  )) والبغوي في مرح السنة ( $\sqrt{7}$  ( $\sqrt{7}$  )) رقم ( $\sqrt{7}$  ( $\sqrt{7}$  )) رقم ( $\sqrt{7}$  )) رقم ( $\sqrt{7}$  ) رقم ( $\sqrt{7}$  )) رقم ( $\sqrt{7}$  )) رقم ( $\sqrt{7}$  ) رقم ( $\sqrt{7}$  )) رقم ( $\sqrt{7}$  )) رقم ( $\sqrt{7}$  ) رقم ( $\sqrt{7}$  )) رقم ( $\sqrt{7}$  ) رقم ( $\sqrt{7}$  )) رقم ( $\sqrt{7}$  )) رقم ( $\sqrt{7}$  )) رقم ( $\sqrt{7}$  ) رقم ( $\sqrt{7}$  )) رقم ( $\sqrt{7}$  ) رقم ( $\sqrt{7}$  )) رقم ( $\sqrt{7}$  )) رقم ( $\sqrt{7}$  )) رقم ( $\sqrt{7}$  ) رقم ( $\sqrt{7}$  )) رقم رقم ( $\sqrt{7}$  )) رقم ( $\sqrt{7}$  ) رقم ( $\sqrt{7}$  )) رقم ( $\sqrt{7}$  ) رقم ( $\sqrt{7}$  )) رقم ( $\sqrt{7}$  ) رق

(١) تفسير عبد الرزاق (١/ ٢٨٦) القسم الثاني.

يا أبا لبابة، فقال: والله لا أحِلَّ نفسي حتى يكون رسول الله ﷺ هو يحلني، قال: فجاء النبي ﷺ فحله بيده.

ثم قال أبو لبابة: يا رسول الله إنَّ من توبيق أن أهجر داري في قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن أحتلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال: «يجزيك الثلث يا أبا لبابة» (١).

وقد أخرج البيهقي في الدلائل (٥/ ٢٧٠) رواية مطولة في قصة أبي لبابة مع بني قريظة حين أشار إليهم أن ينزلوا على حكم رسول الله الله الشاه وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح، وذكر تخلفه عن غزوة تبوك، فربط نفسه في سارية المسجد بعد غزوة تبوك حتى تاب الله عليه، وهذه الرواية أخرجها البيهقي من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب فذكرها بطولها.

وقد تقدمت هذه الرواية في غزوة بني قريظة.

وقد ذكر ابن حرير الطبري في تفسيره (١٤/ ٤٤٦) آثاراً كثيرة كلها لا تخلو من مقال تدل على أن أبا لبابة كان من المتحلفين في غزوة تبوك ومن الذين اعترفوا بذنوبهم، وذلك تحت قوله تعالى: ﴿ وَآخُرُونَ اعْتَرْفُوا بِذَنُوبِهِمْ خَلْطُوا عَمْلًا صَالْحًا وَآخُرُ

سيئاً عِسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم التوبة، آية رقم: (١٠٢).

ثم ذكر كلام أهل التأويل في ذلك واختلافهم فيها، ثم قال: قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال: نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول الله و تركهم الجهاد معه والخروج لغزو الروم حين شخص إلى تبوك، وأن الذين نزل فيهم جماعة، أحدهم أبو لبابة وإنما قلنا ذلك

<sup>(</sup>۱) ومن طريق معمر عن الزهري أخرجها الطبري في التفسير (۱۶/ ۵۲۲) رقم (۱۷۱٤۹) تحقيق شاكر؛ وهي رواية صحيحة إلى الزهري لكنها مرسلة.

المطلب الثالث: في تخلف بعض المسلمين من أسلم وغفار.

ابن الزاق (۱) عن معمر عن الزهري قال: أخبرني ابن أخير أبي رهم (۲) أنه سمع أبا رُهْم الغفاري، وكان من أصحاب النبي الله

أولى بالصواب في ذلك، لأن الله حل ثناؤه قال: ﴿ وَآخرون اعترفوا بذنوبهم ﴾ فأخبر عن اعتراف جماعة بذنوبهم ، ولم يكن المعترف بذنبه الموثق نفسه بالسارية في حصار قريظة غير أبي لبابة وحده ، فإذا كان ذلك كذلك وكان الله تبارك وتعالى قد وصف في قوله: ﴿ وَآخرون اعترفوا بذنوبهم ﴾ بالاعتراف بذنوبهم جماعة ، علم أن الجماعة الذين وصفهم بذلك ليست الواحد ، فقد تبين بذلك أن هذه الصفة إذ لم تكن إلا لجماعة ، وكان لا جماعة فعلت ذلك ، فيما نقله أهل السير والأخبار ، وأجمع عليه أهل التأويل ، إلا جماعة من المتخلفين عن غزوة تبوك ، صح ما قلناه في ذلك ، وقلنا: «كان أبو لبابة» لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك».

وقد أخرج أحمد في المسند (٢٥/ ٢٧ رقم [١٥٧٥] أرناؤوط) من طريق الزهري عن حسين بن أبي السائب بن أبي لبابة أن حده حدثه أن أبا لبابة حين تاب الله عليه في تخلفه عن رسول الله الله وفيما كان سلف قبل ذلك من أمور، وحد عليه رسول الله الله الحديث، ومن نفس الطريق أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (١/ ٣٥٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٤٤٨، ومن المراه والبيهقي في السنن (٤/ ١٨١)، وهذه الآثار تدل على أن أبا لبابة كان من تخلف عن غزوة تبوك فربط نفسه بسارية المسجد ليتوب من ذلك ومن إشارته لليهود في غزوة بني قريظة.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق (۱۱/ ٤٩ رقم ١٩٨٨٢).

<sup>(</sup>٢) اسمه: كلثوم بن الحصين الغفاري، كما في رواية البخاري في الأدب المفرد رقم

الذين بايعوه تحت الشجرة يقول: غزوت مع رسول الله والقي علي النعياس فطفقيت فلما سرى (۱) ليلة سرت قريباً منه إليه، وألقي علي النعياس فطفقيت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلته، فيفزعني دنوها خشية أن أصيب رجله في الغرز، فأؤخر راحلتي، حتى غلبتني عيني بعض الليل فزحمت راحلتي رجله في الغرز، فأصابت رجله، فلم أستيقظ إلا لقوله: ((حَسِّ)(۱))، فقلت: استغفر لي يا رسول الله، قال: سر، فطفق اليبي فقلت: استخبرني عمن تخلف من بني غفار فأخبرته، فقال إذ هو يسألني: ما فعل الحمر الطوال الثطاط (۱)؟ فحدثته بتخلفهم، قال: فما فعل النفر السود؟ أو قال: القصار الجعاد القطاط (۱) الذين لهم نعم بشبكة

<sup>(</sup>٧٥٥) من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب به.

<sup>(</sup>١) فلما سرى ليلة: السرى: السير بالليل، النهاية (٢/ ٣٦٤)، أراد ألهم مشوا بالليل ذات ليلة.

<sup>(</sup>٢) قوله: حَسِّ: هي ــ بكسر السين والتشديد ــ كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مَضَّه أو أحرقه غفلة، كالجمْرة والضَّربَة ونحوها. النهاية (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: ما فعل الحمر الطوال الثطاط: هي جمع ثطّ، وهو الكوسج الذي عَرَى وجهه من الشعر إلا طاقات في أسفل حنكه، رجل ثطّ وأثط. النهاية (١/ ٢١١)، قال ابن الأثير: في حديث أبي رهم «النطاط» جميع نطناط، وهو الطويل، المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) قوله: الجعاد القطاط: الجعد في صفات الرجال يكون مدحاً وذماً، فالمدح معناه أن يكون شديد الأسرِ والخلق، أو يكون جعد الشعر، وهو ضد السبط لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم، وأما الذم فهو القصير المتردد الخلق، وقد يطلق على البخيل أيضاً. النهاية (١/ ٢٧٥).

شرخ (١)، فتذكرت في بني غفار فلم أذكرهم حتى ذكرت رهطاً من أسلم، قال:

فقلت: يا رسول الله أولئك رهط من أسلم وقد تخلفوا، فقال رسول الله على بعير من إبله امراً نشيطاً في سبيل الله، فإن أعز أهلي علي أن يتخلف عني المهاجرون من قريش، والأنصار، وغفار، وأسلم (٢).

والقطاط: القطط: الشديدة الجعودة، وقيل: الحسن الجعودة، والأول أكثر، المصدر السابق (٤/ ٨١).

- (٢) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد في المسند (٣١/ ٤٢٢ ـ ٤٢٣ رقم [٢٠ / ١٩٠] أرناؤوط) وابن أبي عاصم في الجهاد رقم [١٩٠٧] وفي الآحاد والمثاني له (٢/ ٢٣٧) رقم (٩٩١)، والطبراني في الكبير (١٩٩/ ١٨٣)، رقم (٤١٥)، وأخرجه من طريق حجاج بن أبي منيع الرصافي عن جده عن الزهري به.

انظر: المصدر السابق (٤١٨).

وأخرجه ابن إسحاق (ابن هشام ٢/ ٥٢٨) فقال: «وذكر ابن شهاب الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن ابن أحيى رهم فذكره».

وأخرجه من طريق عبد الرزاق ابن حبان في صحيحه (الإحسان ٢١٦ / ٢٤٦ رقم ٧٢٥٧).

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (٧٥٥) من طريق صالح بن كيسان عن

المبحث الثالث: في أحداث متفرقة حصلت في الغزوة.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: في نزول النبي ﷺ الحجر.

الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمد الجعفي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي الحجر (١) قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابحم، إلا أن تكونوا باكين، ثم قَنَّع (٢) رأسه

الزهرى به.

وأخرجه الفسوي في المعرفة رقم (١/ ٣٩٤) من طريق حجاج عن جده عن الزهري به.

انظر: مختصر زوائد البزار لابن حجر رقم (١٤٠٣) وأسد الغابة (٦/ ١١٧). والحديث فيه ضعف من أجل ابن أخي أبي رهم؛ فإنه مقبول كما ذكر ابن حجر في التقريب رقم (٨٤٩٣).

أما الذهبي فقد قال في الميزان (٤/ ٥٩٨): لا يعرف، تفرد عنه الزهري.

(۱) الحجر: \_ بكسر المهملة وسكون الجيم \_ منازل ثمود. الفتح ١٢٥/٨. ويقع شمال مدينة العُلا بـ (٢٢) كيلاً، وتبعد العُلا عن المدينة بـ (٣٢٢) كيلاً، من جهة الشمال، والحجر واد يأخذ مياه حبال مدائن صالح ثم يصب في صعيد وادي القرى. انظر: معجم المعالم الجغرافية ٩٣.

(٢) ثم قنَّع رأسه: أي غطاه. النهاية (٤/ ١٦٤)

وأسرع السير حتى أجاز <sup>(١)</sup> الوادي <sup>(٢)</sup>.

الزهري ويزيد بن رومان، وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمرو بن قتادة وغيرهم من علمائنا قالوا:

كان رسول الله على حين مر بالحجر نزلها واستقى الناس من بئرها، فلما راحوا منها قال رسول الله على للناس: «لا تشربوا من مائها شيئاً ولا

والحديث أخرجه مسلم أيضاً رقم (۲۹۸۰) من طريق يونس عن ابن شهاب وعبد الرزاق في التفسير ۲۳۱/۱، والمصنف رقم (۱۹۲۶) وأحمد في المسند رقم (٥٣٤٢) تحقيق شاكر، ورقم (٥٧٠٥) من طريق معمر عن الزهري، وأخرجه من غير طريق الزهري رقم (٥٢٠٥) و(٥٤٠١) و (٥٤٤١) و (٥٩٤١) من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر.

وأخرجه الطبري في التفسير (١٤/٥٥-٥٠) وابن حبان في صحيحه (الإحسان رقم ٦١٩٩) كلاهما من طريق الزهري به، والبيهقي في الدلائل (٢٣٣/٥) من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر.

وأخرجه البغوي في معالم التنزيل (١٥٦/٣)،وشرح السنة رقم (٤١٦٥) من طريق الزهري به.

وأخرجه ابن هشام في السيرة (٢٢/٢) بلاغاً عن الزهري أنه قال: لما مرّ رسول الله ﷺ بالحجر..فذكر نحوه، وأخرجه الفزاري في السير (١٠١) رقم (٤) عن الزهري مرسلاً.

<sup>(</sup>١) حتى أجاز الوادي: أي قطعه. الفتح (١٢٥/٨)

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح (١٢٥/٨ رقم ٤٤١٩).

تتوضؤوا للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئاً»، وقال: ((لا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحبه))، قال: ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله الله الا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعير له، فأما الذي ذهب لحاجته فخنق على مذهبه (۱)، وأما الذي ذهب في طلب بعير له فاحتملته الريح وطرحته بجبلي طيء (۲) فأخبر بذلك رسول الله الله فقال: ألم ألهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له؟

ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفي، وأما الآخر الذي وقع بجبلي طيء فإن طيئاً أهدته لرسول الله ﷺ حين قدم المدينة (٣).

<sup>(</sup>۱) فحنق على مذهبه: الخناق والخناقة: داء أو ريح يأخذ الناس والدواب في الحلوق، والمذهب المكان الذي ذهب إليه لقضاء الحاجة. انظر: القاموس: (ذهب) واللسان (خنق).

<sup>(</sup>٢) بجبليّ طيء: هما أجأ وسلمي، وعرف أجأ بأجأ بن عبد الحيّ، كان صلب في ذلك الجبل، و يقعان في حائل. المعالم الأثيرة (١٧٦).

وسلمى: صلبت في الجبل الآحر فعرف بها، وهي سلمى بنت حام. الروض الأنف (١٩٦/٤).

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة رقم (٤٥٣).

وهذه الرواية ذكرها ابن إسحاق (ابن هشام ٢١/٢) عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، ليس فيها ذكر الزهري ، وهي ضعيفة، لعنعنة ابن إسحاق ، قال ابن هشام : بلغني عن الزهري أنه قال: لما مرّ رسول الله على بالحجر سجّى ثوبه على وجهه واستحث راحلته ثم قال: لا تدخلوا

المطلب الثاني: في صلاة عبد الرحمن بن عوف ﷺ بالنبي ﷺ.

الحُلواني جميعاً عن عبد الرزاق \_ قال ابن رافع وحسن بن علي الحُلواني جميعاً عن عبد الرزاق \_ قال ابن رافع \_ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد، أن عروة ابن المغيرة بن شعبة أخبره؛ أنه غزا مع رسول الله على تبوك، قال المغيرة: فتبرز رسول الله على قبل الغائط، فحَمَلْتُ معه إداوة (٢) قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله على إلى أخذت أهريق

بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون، خوفاً أن يصيبكم مثل ما أصابهم. المصدر السابق، وهي ضعيفة أيضاً.

ولكن يشهد لها ما أخرجه البخاري رقم (٣٣٧٨) من حديث ابن عمر، وفيه «..أن رسول الله ﷺ لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عَجَنَّا منها، واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك المعجين، ويهريقوا ذلك الماء».

وما أخرجه مسلم (١٣٩٢) من حديث أبي حميد، وفيه «... انطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله على ستهب عليكم الليلة ريح شديدة، فلا يقم منكم أحدً، فمن كان له بعير فليشد عقاله، فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بحبل طيء» وهذه الرواية ذكرت أن الريح هبت في تبوك، وليس في الحجر، والله أعلم. وقد أخرج ابن كثير في البداية والنهاية ١١/٥ رواية ابن إسحاق عن العباس بن سهل بن سعد أو عن العباس بن سعد.

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۳۱۸/۱) رقم (۲۷٤).

<sup>(</sup>٢) الإداوة \_ بالكسر \_: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. النهاية (٣٣/١).

على يديه من الإداوة، وغسل يديه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يُخرجُ جُبته عن ذراعيه فضاق كُمَّا جُبَّتهِ، فأدخل يديه في الجُبّة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ على خفيه، ثم أقبل، قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدّمُوا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم، فأدرك رسولُ الله على إحدى الركعتين، فصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبدُ الرحمن بنُ عوف قام رسول الله على يتم صلاته فأفزع (۱) ذلك المسلمين، فأكثروا التسبيح فلما قضى النبي على صلاته أقبل عليهم ثم قال: «أحسنتم» أو قال: «قد أصبتم» يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها (۱).

<sup>(</sup>١) الفرع في الأصل: الخوف. النهاية (٤٤٣/٤)، والمراد: أن سبقهم النبي على بالصلاة أوقعهم في الفزع.

<sup>(</sup>۲) وأخرجه مالك في الموطأ (كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين رقم ٤١). والشافعي في المسند (١/ ١٤٤)، وعبد الرزاق رقم (٨٤٧)، ومن طريقه أحمد في المسند (٣٠/ ١٣٠، رقم [١٨١٩] أرناؤوط)، وأبو عوانة (٢/ ٢١٥)، وأبو داود رقم (٩٤١)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٣٧٦ ــ ٣٧٧)، رقم (٨٨٠)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ٥/ ٢٠٢ رقم: ٢٢٢٤)، والبيهقي في السنن (٢/ حبان في صحيحه ابن خزيمة في صحيحه رقم (١٦٤٢) من طريق يونس عن الزهري به، والبيهقي في السنن (٣/ ١٢٣).

المطلب الثالث: في إعطاء الرسول على سرَّه لحذيفة في شأن بعض المنافقين.

• **٩ ١ —** قال البيهقي:أخبرنا أبو الحسن<sup>(۱)</sup> علي بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد<sup>(۲)</sup> بن عبيد، ثنا عبيد<sup>(۳)</sup> بن شريك، وأحمد<sup>(٤)</sup> بن إبراهيم بن ملحان، قالا: حدثنا يجيى بن بكير، ثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير قال:

«بلغنا أن رسول الله على حين غزا تبوك نزل عن راحلته فأوحي إليه وراحلته باركة، فقامت تجر زمامها، حتى لقيها حذيفة بن اليمان فأخذ بزمامها فاقتادها، حتى رأى رسول الله على جالساً فأناخها ثم جلس عندها حتى قام رسول الله على فأتاه فقال: من هذا؟ فقال: حذيفة بن اليمان(٥)،

<sup>(</sup>۱) علي بن أحمد بن عبدان بن محمد بن الفرج بن سعيد بن عبدان، أبو الحسن، قال الخطيب: قدم بغداد حاجاً في سنة ٣٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن عبيد بن إسماعيل البصري الصفار، أبو الحسن. قال الخطيب: روى عنه الدارقطني، وكان ثقة ثبتاً. تاريخ بغداد (٢٦١/٤).

<sup>(</sup>٣) عبيد بن عبد الواحد بن شريك، أبو محمد البزار، وكان ثقة صدوقًا، ت سنة ٢٨٥ هـ.. انظر: تاريخ بغداد ١٠٠٠-٩٩/١.

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن إبراهيم ، لم أعثر على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) حذيفة صاحب سر رسول الله ﷺ. انظر: صحيح البخاري مع الفتح (٧/ ٩٠ رقم: ٣٧٤٢)، ومسلم بشرح النووي (٦/ ١٠٩ – ١١١).

وقال الحافظ في الفتح (٧/ ٩٢): والمراد بالسر ما أعلمه به ﷺ من أحوال المنافقين.

قال رسول الله على فلان وفلان»؛ رهط ذوي عدد من المنافقين، لم يعلم رسول الله على فلان وفلان»؛ رهط ذوي عدد من المنافقين، لم يعلم رسول الله على ذكرهم لأحد غير حذيفة بن اليمان، فلما توفي رسول الله على كان عمر بن الخطاب على في خلافته إذا مات رجل يظن أنه من أولئك الرهط أخذ بيد حذيفة فاقتاده إلى الصلاة عليه فإن مشى معه حذيفة صلى عليه وإن انتزع حذيفة يده فأبى أن يمشي معه انصرف عمر معه فأبى أن يصلى عليه وأمر عمر هم فأن يصلى عليه وأمر عمر هم فأن يصلى عليه وأمر عمر هم فان يسلى عليه وأمر عمر هم فان يصلى عليه وأمر عمر هم فان يصلى عليه وأمر عمر هم فان يصلى عليه وأمر عمر هم فلي في المناس عليه وأمر عمر هم فلي عليه وأمر عمر هم فليه وأمر عمر هم فلي في المناس عليه وأمر عمر هم فلي في المناس عليه وأن يصلى المناس كليه وأن يسلى المناس كليه وأن يصلى المناس كليه وأن يصلى المناس كليه وأن يصلى المناس كليه وأن يسلى كليه وأن يصلى كليه وأن يصلى كليه وأن يسلى كليه وأن يسلى كليه وأن يسلى كليه وأن يسل

<sup>(</sup>۱) السنن (۸/ ۲۰۰)، وسنده صحيح إلى عروة، وقد أخرجه البيهقي أيضاً في السنن (۱/ ۲۰۰) من طريق معمر عن الزهري مرسلاً.

وسنده صحيح إلى الزهري. وقد أخرجه الواقدي في المغازي (٣/ ١٠٤٥) من طريق معمر عن الزهري مرسلاً نحوه.

المطلب الرابع: في إخبار النبي ﷺ بخمس خصال تقع قبل قيام الساعة.

العبراني: حدثنا حفص (۱) بن عمر بن الصباح الرقي، ثنا عمر و (۱) بن عثمان الكلابي، ثنا عبد الله (۱) بن عمرو و والصواب عبيد الله و عن إسحاق بن راشد (۱) عن الزهري، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (۱) عن عوف بن مالك الأشجعي (۱) على رسول الله و غزوة تبوك في آخر السحر وهو في قال: دخلت على رسول الله المله المله المسحر وهو في

<sup>(</sup>۱) هو: حفص بن عمر بن الصباح الرقي الجزري، ويلقب بسنّجة. قال الذهبي: قال أبو أحمد الحاكم: حدث بغير حديث لم يتابع عليه. قلت: احتج به أبو عوانة. أ.هـ.. السير(۱۳/ ٤٠٥ ــ ٤٠٦)، ثم قال الذهبي: وتوفي سنة ثمانين ومائتين، وهو صدوق في نفسه وليس بمتقن. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) هو: عمرو بن عثمان بن سيار الكلابي، مولاهم، الرقي، ضعيف، وكان قد عمي، من كبار العاشرة، مات سنة سبع عشرة أو تسع عشرة، ق، التقريب (٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) هو: عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرقي، أبو وهب الأسدي، ثقة فقيه، ربما وهم، من الثامنة، مات سنة ثمانين، عن ثمانين إلا سنة، ع، التقريب (٣٧٣)، وانظر: تمذيب الكمال (١٩/ ١٣٦—١٣٧ و ٢/ ١٤٧)، و٢/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٤) تقدم في الرواية رقم [١٤٦].

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي، أبو عمر المدني، ثقة، من الرابعة، توفي بحرَّان في خلافة هشام، ع، التقريب (٣٣٤).

<sup>(</sup>٦) هو: عوف بن مالك الأشجعي أبو حمَّاد، ويقال غير ذلك، صحابي مشهور، من مسلمة الفتح، وسكن دمشق ومات سنة ثلاث وسبعين، ع، التقريب (٤٣٣).

فسطاطه فسلمت عليه وقلت: أدخل يا رسول الله؟ قال: ادخل، فقلت: كلي؟ قال: كلك، ثم قال النبي على: «ست قبل الساعة: أولهن: موت نبيكم، قل: إحدى، قلت: إحدى، والثانية: فتح بيت المقدس، قل: اثنتين، قلل: والثالثة: مُوتان (۱) يأخذكم كقعاص (۲) الغنم، قل: ثلاثاً، قلت: ثلاثاً، قال: والرابعة: يفيض فيكم المال حتى إن الرجل ليعطى مائة دينار فيظل يتسخطها (۳)، قل: أربعاً، قلت: أربعاً، والخامسة: فتنة تكون بينكم فلا يبقى فيكم بيت مدر ولا وبر إلا دخلته، قل: خمساً، قلت: خمساً، والسادسة: هدنة (۱) تكون بينكم وبين بني الأصفر (۵) فيجتمعون لكم قدر حمل المرأة ثم يغدرون بكم فيقبلون في ثمانين راية فيحت كل راية اثنا عشر ألفاً (۱).

<sup>(</sup>١) الموتان: \_ بوزن البطلان \_ الموت الكثير الوقوع. النهاية (٤/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>۲) كقعاص الغنم، القعص: أن يضرب الإنسان فيموت مكانه، يقال: قعصته وأقعصته إذا قتلته قتلاً سريعاً. النهاية (٤/ ٨٨)، وقال الحافظ ابن حجر: «هو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة». انظر: الفتح (٦/ ٢٨٨) تحت رقم (٣١٧٦).

<sup>(</sup>٣) يتسخطها:السَّخط والسُّخط: الكراهية للشيء، وعدم الرضا به،النهاية (٢/ ٣٥٠)

<sup>(</sup>٤) هدنة: الهدنة: السكون، والهدنة، الصلح والموادعة بين المسلمين والكفار. النهاية (٥/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) بنو الأصفر: الروم، فتح الباري (٦/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير(١٨) ٥ وقم (٩٨). وهي ضعيفة من هذا الطريق، لكن قد صحّت

### المبحث الرابع: في خبر مسجد الضرار

قال: الذين بني فيهم المسجد الذي أسس على التقوى بنو عمرو بن عوف، قال: وفي قوله تعالى: (وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله) (١) أبو عامر الراهب (٢)، انطلق إلى الشام، فقال الذين بنو مسجداً ضراراً (٣) إنما

الرواية من غير طريق الزهري كماسيأتي.

وذكر الحافظ أنه وقع أكثر هذه العلامات، فقد مات النبي الله وحصلت الفتنة في عهد عثمان وأدت إلى قتله، وحصل طاعون عمواس الذي فتك بالناس، وفتح بيت المقدس في عهد عمر. فتح الباري (٢٧٨/٦).

والحديث من طريق إسحاق بن راشد أخرجه الحاكم في المستدرك (7.70-25). وأخرجه البخاري من غير طريق الزهري ، فقد أخرجه عن الحميدي رقم (7.70)، وأبو داود رقم (7.70)، وأحمد في المسند (7.70)، رقم (7.70) أرناؤوط)، وابن ماجه رقم (7.50)، والطبراني في الكبير (7.70) اكرقم 7.70 و 7.70 و 7.70 و 7.70 و الإحسان 7.70 رقم (7.70) من طريق عوف بن مالك الأشجعي.

- (۱) وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله: وإعداداً لأبي عامر الفاسق الذي خالف الله ورسوله من قبل. تفسير الطبري: ٤٦٩/١٤ تحت رقم (١٧١٨٦) تحقيق شاكر.
- (٢) أبو عامر، هو: عبد عمرو بن صيفي بن مالك بن النعمان، أحد بني ضبيعة،وهو والد حنظلة \_ غسيل الملائكة \_ ابن هشام (٦٧/٢).
- (٣) الضرار: من الضرّوهو ضدّ النفع، والضرار: أن تضرّه من غير أن تنتفع به.

بنيناه ليصلى فيه أبو عامر (١).

197 وقال الطبري: حدثنا ابن حميد (٢) قال: ثنا سلمة (٣)، عن ابن إسحاق، عن الزهري ويزيد بن رومان، وعبد الله بن أبي بكر، وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم، قالوا: أقبل رسول الله الله عني من تبوك — حتى نزل بذي أوان (٤)؛ — بلد بينه وبين المدينة ساعة من نمار س

النهاية (٨١/٣)

(۱) تفسير عبد الرزاق (۲۸۷/۱-۲۸۸) القسم الثاني، وهي رواية صحيحة إلى عروة، لكنها مرسلة.

وأخرج هذه الرواية المرسلة أبو جعفر الطبري في تفسيره (٤٧٢/١٤) رقم (١٧١٩٦) شاكر، من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به، وأخرجه من طريق عبد الرزاق ابن أبي حاتم في تفسيره رقم (١٥٩٥) عن عروة فقط، دون ذكر عائشة. فالظاهر أن ذكر عائشة عند الطبري غير محفوظ، لأن ابن أبي حاتم في روايته المذكورة روى الحديث عن الحسن بن يجيى — شيخ الطبري — بإسناده عن عروة مرسلاً، فدل ذلك على أن ذكر عائشة فيه وهم. انظر: مرويات عروة بن الزبير، لعادل عبد الغفور، ٤٧٤، رسالة دكتوراه.

- (۲) هو محمد بن حميد بن حيان الرازي، حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه، من العاشرة، توفي سنة ۲٤۸ هـ د ت ق التقريب ٤٧٥.
- (٣) هو سلمة بن الفضل الأبرش ــ بالمعجمة ــ مولى الأنصار، قاضي الري، صدوق كثير الخطأ، من التاسعة، مات بعد التسعين، وقد جاوز المائة، د ت فق، التقريب ٢٤٨.
- (٤) ذو أوان: حدده ابن إسحاق بمسافة ساعة من نهار، ولم يزد ياقوت ولا البكري عن تحديد ابن إسحاق.

وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله على إنا قد بنينا مسجداً لذي العلَّة والحاجة، والليلة المطيرة والليلة الشاتية، وإنا نحبّ أن تأتينا فتصلى لنا فيه، فقال: إني على جناح سفر وحال شغل \_ أو كما قال رسول الله على \_ ولو قد قدمنا أتيناكم إن شاء الله فصلينا لكم فيه، فلما نزل بذي أوان، أتاه خبر المسجد فدعا رسول الله على مالكَ بنَ الدُّخشُم أخا بني سالم بن عوف، ومعنَ بنَ عديّ(١) \_ أو أخاه عاصم بن عدي \_ أخا بني العجلان، فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه، فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف، وهم رهط مالك بن الدُّخشُم، فقال مالك لمعن: أنظرين حتى أخرج إليك بنار من أهلي، فدخل إلى أهله فأخذ سَعَفًا (٢) من النخل فأشعل فيه ناراً ثم خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه، ونزل فيهم من القرآن ما نزل: ﴿وَالذُّينَ اتَّخُذُواْ مَسْجِداً صَرَاراً وَكُفُراً ﴾ (٣) إلى آحر القصة (١٠).

<sup>(</sup>۱) هو معن بن عدي بن الجد بن العجلان البلوي حليف الأنصار، وهو أخو عاصم بن عدي، ذكره ابن إسحاق فيمن شهد أحداً. الإصابة ٤٥٠-٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) أخذ سعفاً: السعفات: جمع سعفة \_ بالتحريك \_ وهي أغصان النخيل، وقيل: إذا يبست سميت: سعفة. النهاية ٣٦٨/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة آية (١٠٧).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (٤٦٨/١٤) رقم (١٧١٨٦) شاكر.

# المبحث الخامس في خروج الغلمان إلى ثنية الوداع (١) لتلقي المبحث النبي عند رجوعه من تبوك

عال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهري، عن السائب بن يزيد، يقول: أذكر أي خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع نتلقى رسول الله على، وقال سفيان \_ مرة \_ : (مع الصبيان) (٢).

وأخرجه الطبري أيضاً في تاريخه ٣/ ١٠١، ١٠٩، بنفس السند، وهي رواية ضعيفة من أجل محمد بن حميد وسلمة بن الأبرش، وعنعنة ابن إسحاق بالإضافة لكونه مرسلاً.

وأخرجه ابن إسحاق بدون سند. ابن هشام ۲۹/۲.

(۱) ثنية الوداع: ثنية الوداع هي الواقعة في بداية طريق أبي بكر الصديق (سلطانة)، فإذا كنت خارجاً من المدينة باتجاه الشمال يكون يسارك اليوم جبل سلع، وإلى يمينك بداية طريق العيون فإذا كنت داخلاً المدينة من الشمال فإن جبل سلع على يمينك وعلى يسارك بداية طريق العيون، ثم بداية طريق سيد الشهداء المؤدي إلى أحد. انظر: المعالم الأثيرة ٨١.

(٢) صحيح البخاري مع الفتح (١٢٦/٨-١٢٧) رقم (٤٤٢٦).

والحديث أخرجه أبو داود رقم (۲۷۷۹) والترمذي رقم (۱۷۱۸) وأحمد في المسند (۲۷۱۸) ورقم (۱۷۱۸) أرناؤوط)، ،ابن سعد في الطبقات الكبرى المسند (۲۲۶–۲۹۵ رقم (۲۸۱) تحقيق السلمي، ويعقوب بن سفيان في المعرفة (۳۵۸/۱) وأبو زرعة في تاريخه (۲۱۸/۱) رقم ۹۹۸)،وابن أبي عاصم في

### المبحث السادس في سرية أسامة بن زيد إلى أُبْنَى(١).

و السوال أبو داود الطيالسي: حدثنا صالح بن أبي الأخضر (٢)، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير، عن أسامة، قال: «أمرني (٣) النبي الله

الآحاد والمثاني (٤/٩٧٤) رقم (٢٤٢١)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ١٢٥/١)، والمثاني (٢٤٨/١) رقم (٦٦٥٣)، والطبراني في الكبير (١٤٨/٧) رقم (٦٦٥٣)، والمبيهقي في السنن (١٧٥/٩)، وفي الدلائل (٥/٥٦) كلهم من طريق الزهري به.

- (۱) بضم الأول، وسكون الباء وفتح النون، وفي آخره ألف مقصورة، بوزن «حُبْلى» قيل: هي موضع بناحية البلقاء من الشام، وقيل هي بين فلسطين والبلقاء، قالوا: وهي التي بعث إليها رسول الله على زيداً أبا أسامة مع جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة فاستشهدوا بمؤتة من أرض البلقاء، وعلى هذا يكون موقعها الآن في شرقي الأردن، قرب مؤتة، وفي فلسطين قرية تدعى «يبنة، أو يبنى» على الساحل، فهل تكون هي؟ انظر: هذا الكلام في المعالم الأثيرة لمحمد شراب ١٦-١٧٠.
- (٢) هو صالح بن أبي الأخضر اليمامي، مولى هشام بن عبد الملك، نزل البصرة، ضعيف يعتبر به، من السابعة، مات بعد الأربعين، ع، التقريب ٢٧١.
- (٣) كان هذا البعث كما قال ابن إسحاق (ابن هشام ٢٩/٢) في شهر صفر بعد رجوع النبي الله من حجة الوداع،،ذكر ابن حجر: أن تجهيز هذا الجيش كان يوم السبت في آخر شهر صفر، الفتح (١٢٥/٨) ومما يجدر ذكره أن هذا الجيش لم يخرج إلا في شهر ربيع الأول في عهد أبي بكر. انظر: تاريخ خليفة ٧.

أن أغير على أُبْنَى صباحاً وأحرِّق» (١).

#### (۱) مسند أبي داود الطيالسي ۸۷ رقم (٦٢٥).

وقد أخرج هذه الرواية من طريق صالح بن أبي الأخضر: ابن أبي شيبة في المصنف 777 رقم (81.14) و91/17 رقم (91/17) وابن سعد في الطبقات 91/17، وأحمد في المسند (91/17) رقم (91/17) أرناؤوط) وأبو داود في السنن رقم (91/17) وابن ماجه رقم (91/17) والبيهقي في السنن روم (91/17)، وفي معرفة السنن والآثار له (91/17) رقم 91/17)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (91/17).

قال الألباني في ضعيف سنن أبي داود رقم (770): ضعيف، وقال في ضعيف سنن ابن ماجه رقم (778): ضعيف. وأخرجه الشافعي في الأم (778) من غير طريق صالح بن أبي الأحضر، فقال: أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن جعفر الأزهري، قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن عروة عن أسامة بن زيد، قال: ... فذكره. وفيه ضعف لإهام من أخبر الشافعي، وقد أخرجه من غير طريق صالح الأخضر الواقدي في المغازي(750/7)، عن عروة مرسلاً، ومن طريق الواقدي أخرجه ابن سعد في الطبقات (750/7).

وعَقدُ النبي ﷺ الإمرة لأسامة بن زيد على هذا البعث ثابت في صحيح البخاري رقم (٤٤٦٩) ومسلم رقم (٢٤٢٦) وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إلا أنه لم يذكر في الحديث وجهة هذا البعث، لا إلى أبني ولا إلى غيرها، لكن لا شكّ أن البعث هو البعث الذي كان رسول الله يريد أن يوجهه إلى أبني من أرض الشام، ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (١٥٢/٨) عند شرحه لهذا الحديث: أنّ الرسول ﷺ قال لأسامة : «سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل، فقد وليتك هذا الجيش، وأغر صباحاً على أبني وحرّق عليهم..».

## الخاتمة



#### الخاتمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷺ وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فإن كل أعمال الورى يعتريها النقص والتقصير إلا ما رحم ربي، وحسبي أني اجتهدت فلم آل، وسأذكر في هذه الخاتمة مقتطفات تشتمل على أهم ما ورد في الرسالة:

۱ بعد جمعي لمرويات الإمام الزهري وضعت لها أرقاماً متسلسلة بلغت (۱۹۵) رواية من غير المكرر، وهذا العدد من المرويات ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول من الروايات مسندة إلى النبي الله أو إلى الصحابة الذين عاشوا تلك الأحداث، وعدد تلك الروايات (٧٩) رواية .

القسم الثاني من الروايات موقوفة على التابعين، وعددها (٣٨) رواية.

القسم الثالث من الروايات موقوفة على الزهري نفسه وعددها (٧٣) رواية.

٢ أن الروايات المرسلة سواء تلك التي أرسلها كبار التابعين أو التي أرسلها الزهري كثير منها قد وصلها كبار المحدثين من غير طريق الزهري، وقد ذكرت أمثلة لذلك في المبحث الأخير من الباب الأول مما يدل على القيمة العلمية الكبيرة لمرويات الزهري.

٣\_ أن مرويات الزهري شملت جزءاً كبيراً من مغازي رسول الله على وسراياه؛ فقد قارنتها بمغازي ابن إسحاق فوجدها تمثل ٩٠% تقريباً من المغازي، وقرابة ٨٠٠% من السرايا.

٤ عندما تعرضت لمدلول كلمتي (السير والمغازي) عند المؤرخين تبين لي \_ والله أعلم \_ أن كلمة (السيرة) إذا أطلقت فإنه يراد بما العهدين المكي والمدني، أما كلمة (المغازي) فيراد بما في الغالب عند إطلاقها مغازي رسول الله علي في المدينة.

٥ عندما تعرضت لتعريف الغزوة والسرية والبعث في القرون الأولى تبين لي ألهم لم يكونوا يفرقون بين الغزوة والسرية، وألهم قد يطلقون على السرية غزوة، وأن التعريف الذي يفرق بينهما إنما هو الحتهاد من المتأخرين، وأن المعنى المقصود عند المتقدمين هو المعنى اللغوي وهو القصد والطلب.

٦- أن الإمام الزهري كان آية في الحفظ والذكاء والتمسك بالسنة
 مما جعله يتبوأ مكانة عالية بين أقرانه.

٧ - أنه قد استقى علمه من بعض الصحابة الله وكبار التابعين الثقات الأثبات الذين كان لهم دور كبير في تنمية ثقافته وغزارة علمه، كما أن تلاميذه الذين أخذوا عنه كانوا أيضاً من كبار العلماء كمعمر، وموسى بن عقبة وابن إسحاق والأحيران إمامان في المغازي.

٨ أن أئمة الحديث كالبحاري ومسلم وأصحاب السنن الأربع قد نقلوا كثيراً من مرويات الزهري في المغازي لإمامته في الحديث

والمغازي.

9\_ أن روايات محمد بن عمر الواقدي يستشهد بها في غير الأحكام الشرعية لإمامته في هذا الفنّ.

 ١٠ أنه بعد الاستقراء لمرويات الزهري وجدتما موافقة لما عند غيره من أهل المغازي والحديث، إلا ثلاث مسائل:

الأولى: تتعلق بقتلى المشركين وأسراهم يوم بدر، فقد ذكر الزهري أن القتلى أكثر من السبعين، والأسرى مثل ذلك، ورواية الصحيحين تذكر سبعين قتيلاً وسبعين أسيراً، وما في الصحيحين أصح، علماً بأنه قد وافق ما في الصحيحين في بعض رواياته.

والثانية: تتعلق بتاريخ غزوة بني النضير، فقد ذكر المؤرخون ألها كانت في السنة الرابعة، تبعاً لابن إسحاق ، أما الزهري فقد ذكر ألها كانت قبل أحد، وذكرت أن الصواب هو قول الزهري.

والمسألة الثالثة: تتعلق بمقتل مرحب اليهودي، فقد أخرج مسلم أن الذي قتله علي بن أبي طالب عليه بينما الزهري يذكر في رواية مرسلة أن الذي قتله هو محمد بن مسلمة، وما في صحيح مسلم أصح، علماً بأن الزهري قد ذكر في رواية أخرجها سعيد بن منصور عنه أن قاتل مرحب على بن أبي طالب، ولكنها رواية ضعيفة السند.

11\_ أن الزهري قد ذُكر عنه التدليس، ولذلك وضعه الحافظ ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسين بحيث لا يقبل إلا إذا صرّح بالتحديث، ولكن بالرجوع إلى الكتب القديمة تبين أن العلماء قد قبلوا

عنعنته وذلك لإمامته وجلالة قدره، وقد أخرج له البخاري ومسلم وجميع المحدثين دون أن ينظروا في عنعنته مما يدلّ على أن وضع الحافظ له في هذه المرتبة فيه نظر.

١٢ ــ أن الزهري كان يصدع بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم، يدل على ذلك مقولته المشهورة أمام الخليفة الوليد بن عبد الملك في قصة الذي تولى كبر الإفك على عائشة رضى الله عنها.

١٣ ـ براءة الزهري مما الهم به من النصب ومحاباته لبني أمية.

١٤ لم يثبت لدي أن للزهري كتاباً مفرداً للمغازي ينسب إليه،
 لكنه أحد الأئمة الثقات في رواية السيرة والمغازي. رحمه الله رحمة واسعة.
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

# ثبت المصادر والمراجع

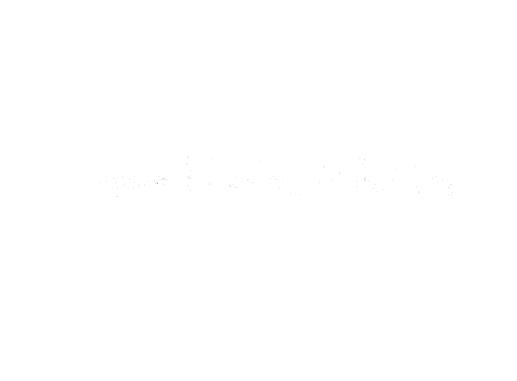

### ثبت المصادر والمراجع

### القرآن الكريم

- إبراهيم بن إبراهيم القريبي
- (۱) مرويات غزوة بني المصطلق. نشر المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية
- (٢) مرويات غزوة حنين وحصار الطائف. نشر المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.
  - ابن الأثير: أبو الحسن علي بن محمد الجزري (ت ٦٣٠هـ)
- (٣) أسد الغابة في معرفة الصحابة. تحقيق: محمد إبراهيم، ومحمد عاشور، دار الشعب بالقاهرة.
- ابن الأثير: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت ٦٠٦هــ)
- (٤) حامع الأصول في أحديث الرسول الله المقات عبد القادر الأرناؤوط، نشر مكتبة الحلواني وغيرها ١٣٨٩هـ.
- (٥) النهاية في غريب الحديث والأثر. تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، نشر المكتبة الإسلامية.
  - أحمد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١هـ)
  - (٦) المسند؛ تحقيق: أحمد شاكر، دار المعارف، مصر.
- (٧) المسند؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط ورفاقه، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ مؤسسة الرسالة.

- (٨) فضائل الصحابة، تحقيق: وصي الله بن عباس، نشر مركز البحث العلمي، وإحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ.
- (٩) العلل ومعرفة الرحال، تحقيق وتخريج: وصي الله بن عباس، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، المكتب الإسلامي.
  - الأزرقي: أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد.
- (۱۰) أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، تحقيق: رشدي الصالح ملحس، مطابع دار الثقافة، مكة المكرمة، الطبعة الثالثة، هــــ.
- إسحاق بن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي (ت ٢٣٨هـــ)
- (۱۱) المسند، تحقيق: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة الإيمان بالمدينة، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم (ت ١٥١هـ)
- (۱۲) السير والمغازي، تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر، الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ..
- (۱۳) السيرة النبوية، تهذيب ابن هشام ، تحقيق: مصطفى السقا، وآخرين، الطبعة الثانية، ١٣٧٥ هـ، مطبعة الحلبي، مصر.
- إسماعيل بن محمد التيمي، أبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة (ت٥٣٥هـ).

- (١٤) دلائل النبوة، تحقيق مساعد بن سليمان الراشد، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض. ١٤١٢هـ.
- (١٥) دلائل النبوة، تحقيق: محمد بن محمد الحداد، الطبعة الأولى، ١٩٥ هـ، دار طيبة للنشر والتوزيع.
  - الأعظمي: محمد مصطفى.
- (١٦) مغازي رسول الله على لعروة بن الزبير برواية أبي الأسود عنه، نشر مكتب التربية لدول الخليج العربي، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ.
- (۱۷) دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، نشر المكتب الإسلامي، ١٤١٣هـ.
  - أكرم ضياء العمري.
- (١٨) السيرة النبوية الصحيحة، نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة،١٤١٢هـ.
- (١٩) بحوث في تاريخ السنة المشرفة، الطبعة الخامسة، ١٤١٥هـ.، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة.
  - الألباني: محمد ناصر الدين.
- (٢٠) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي ١٣٩٩هـ.
- (٢١) تخريج أحاديث فقه السيرة للغزالي، الطبعة السابعة ١٩٧٦م، دار الكتب الحديثة.

- (٢٢) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، الطبعة الرابعة، المكتب الإسلامي، ونشر الدار السلفية بالكويت، والمكتبة الإسلامية عمّان، الطبعة الثانية ٤٠٤ هـ
- (٢٣) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة، المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة ١٣٩٨هـ، والمكتبة الإسلامية الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ، ومكتبة المعارف بالرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
- (٢٤) صحيح الجامع الصغير وزياداته، نشر المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، ١٤٠٢ هـ.
- (٢٥) صحيح سنن أبي داود، نشر مكتب التربية العلمي لدول الخليج، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
- (٢٦) صحيح سنن الترمذي، نشر مكتب التربية العلمي لدول الخليج، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
- (۲۷) صحيح سنن النسائي، نشر مكتب التربية العلمي لدول الخليج، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
- (۲۸) صحیح سنن ابن ماجه، نشر مکتب التربیة العلمي لدول الخلیج، الطبعة الأولى، ۱٤۰۸هـ.
- (۲۹) ضعیف سنن أبي داود، نشر مكتب التربیة العلمي لدول الخلیج، الطبعة الأولی، ۱٤۰۸هـ.
- (۳۰) ضعیف سنن النسائی، نشر مکتب التربیة العلمی لدول

الخليج، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.

- (٣١) ضعيف سنن ابن ماجه، نشر مكتب التربية العلمي لدول الخليج، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
  - الأنصاري: حماد بن محمد.
- (٣٢) إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ، مكتبة المعلا، الكويت.
- (٣٣) بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ، مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة المنورة.
  - الباكري: حسين بن أحمد.
- (٣٤) مرويات غزوة أحد، رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية، ١٣٩٩ هــــــ ١٤٠٠ هــ، مطبوعة على الآلة الكاتبة.
  - البحاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله (ت ٢٥٦هـ)
- (٣٥) الأدب المفرد: ترتيب وتقديم: كمال يوسف الحوت، الطبعة الثانية، ١٤٠٥ هـ عالم الكتب بيروت.
- (٣٦) التاريخ الصغير، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- (٣٧) التاريخ الكبير، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، مصور عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الهند.
- (٣٨) الجامع الصحيح مع فتح الباري، لابن حجر الطبعة السلفية، القاهرة ١٣٨٠ هـ، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي.

- البزار: أبو بكر: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق (ت ٢٩٢هـ)
- (٣٩) البحر الزخار، تحقيق محفوط الرحمن زين الله، مؤسسة علوم القرآن، بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
  - البغوي: الحسين بن مسعود الفراء (ت ١٦٥هـ).
- (٤٠) شرح السنة، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي، ١٣٩٩هـ.
  - (٤١) معالم التنــزيل بمامش تفسير الخازن، دار الفكر، بيروت.
    - البكري: عبد الله بن عبد العزيز البكري (ت ٤٨٧هـ)
- (٤٢) معجم ما استعجم، حققه وضبطه مصطفى السقا، الطبعة الطبعة الثالثة، ١٤٠٣هـ، عالم الكتب، بيروت.
  - البلادي: عاتق بن غيث.
- (٤٣) معجم قبائل الحجاز، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ، دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع.
- (٤٤) معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، دار مكة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ.
  - البلاذري: أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر (ت ٢٧٩هــ)
  - (٤٥) أنساب الأشراف، تحقيق محمد حميدان، دار المعارف مصر.
- (٤٦) فتوح البلدان، مراجعة وتعليق: محمد رضوان، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٢هـ.
- البوصيري: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن عمر الكناني

- (ニルメモ・ゴ)
- (٤٧) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ، دار الوطن الرياض.
  - البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين (ت٤٥٨هـ).
- (٤٨) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
  - (٤٩) السنن الكبرى، دار الفكر بيروت.
- (٥٠) معرفة السنن والآثار، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ، دار الوعى حلب، وغيره.
  - الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت ٢٧٩هـ)
- (٥١) سنن الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة، مطبعة البابي الحلبي، الطبعة الثانية، ١٣٩٨هـ.
- (٥٢) الشمائل: إخراج وتعليق: محمد عفيف الزعبي، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ دار العلم للطباعة والنشر جدة.
- ابن تغري بردي: أبو الحسن جمال الدين يوسف الأتابكي
   (ت٤٧٨هـــ)
- (٥٣) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، طبع دار الكتب

المصرية ١٣٨٣ه...

- ابن الجارود: أبو محمد عبد الله بن علي النيسابوري (ت٣١٧هـ)
- (٤٥) المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله على مع كتاب غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود لأبي إسحاق الحويني، نشر دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
- ابن الجعد: أبو الحسن على بن الجعد بن عبيد الجوهري (ت ٢٣٠هـ)
- (٥٥) مسند ابن الجعد، تحقيق: عبد المهدي بن عبد القادر، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ، مكتبة الفلاح الكويت.
  - ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن على (ت ٥٩٧ هـ)
- (٥٦) صفة الصفوة، تحقيق: محمود فاحوري، حرج أحاديثه: محمد رواس قلعجي، دار الوعي حلب، الطبعة الأولى، ١٣٨٩هـ.
- (٥٧) المنتظم في تاريخ الملوك، تحقيق: محمد عبد القادر عطا وأحيه مصطفى، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
  - الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن أحمد (ت ٣٩٣هـ)
- (٥٨) الصحاح: تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الثالثة، ١٤٠٤هـ.، دار العلم للملايين، بيروت.
- ابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي
   (¬٣٢٧هـ).
- (٩٥) تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله على والصحابة والتابعين.

- (٦٠) المراسيل بعناية شكر الله بن نعمة الله قوجاني، الطبعة الثانية، المراسيل بعناية شكر الله بن نعمة الله قوجاني، الطبعة الثانية،
- (٦١) الجرح والتعديل، دار الكتب العلمية بيروت، مصور عن الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند ١٣٧١هـ.
  - حاجی حلیفة: مصطفی بن عبد الله (ت ۱۰۲۷هـ)
  - (٦٢) كشف الظنون، نشر دار الفكر، بيروت ١٤٠٢هـ.
    - حارث بن سليمان الضاري.
- (٦٣) الإمام الزهري وأثره في السنة، منشورات مكتبة بسام الموصل العراق، ١٤٠٥هـ.
  - حافظ محمد عبد الله الحكمي
- (٦٤) مرويات غزوة الحديبية، نشر المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة.
  - الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله (٤٠٥ هـ)
- (٦٥) المستدرك على الصحيحين، نشر دار الكتاب العربي، بيروت لينان.
  - ابن حبان: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد (٣٥٤هـ)
- (٦٦) صحيح ابن حبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، لعلاء الدين الفارسي) تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة الأولى 1٤١٢ هـ مؤسسة الرسالة بيروت.

- (٦٧) الثقات، طبع دائرة المعرف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة الأولى ١٣٩٣هـ
  - ابن حجر: أبو الفضل أحمد بن على (١٥٨هــ)
- (٦٨) رفع الإصر عن قضاة مصر، تحقيق: حامد عبد الجيد، ومحمد المهدي أبي سنة، المطبعة الأميرية، القاهرة ١٩٥٧م.
- (٦٩) النكت على كتاب ابن الصلاح، تحقيق: ربيع بن هادي المدخلي، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ نشر المجلس العلمي بالجامعة الاسلامية بالمدينة.
  - (٧٠) الإصابة في تمييز الصحابة، نشر دار الكتاب العربي.
- (٧١) تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، نشر دار الكتاب العربي، بيروت.
- (٧٢) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، تحقيق عاصم بن عبد الله القريوتي، الطبعة الأولى، مكتبة المنار.
- (۷۳) تغليق التعليق على صحيح البخاري، تحقيق سعيد بن عمار عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب الإسلامي، دار عمار الأردن، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـــ
- (٧٤) تقريب التهذيب، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا حلب، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- (٧٥) التلخيص الحبير، تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني، المدينة المنورة، ١٣٨٤هـ

- (٧٦) تهذيب التهذيب، دار صادر، بيروت، مصور عن الطبعة الأولى مجلس دائرة المعارف العثمانية الهند ١٣٢٥هـ.
- (۷۷) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الطبعة السلفية، .۱۳۸۰هـ.
  - (۷۸) لسان الميزان، ط الثانية، دار الفكر.
- (٧٩) المطالب العالية، بزوائد المسانيد الثمانية، المسندة، تحقيق: أبي بلال غنيم بن عباس بن غنيم، وأبي تميم ياسر بن إبراهيم، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ، دار الوطن الرياض.
- (۸۰) مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، تحقيق:صبري عبد الخالق أبي ذر، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
  - (٨١) هدي الساري مقدمة فتح الباري (انظر الفتح).
    - حسان بن ثابت الأنصاري ﷺ.
- (۸۲) ديوان حسان بن ثابت، شرحه وكتب هوامشه: عبد أمهنا، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ، دار الكتب العلمية بيروت.
  - حسين عطوان.
- (٨٣) رواية الشاميين للمغازي والسير في القرنين الأول والثاني الهجريين الطبعة الأولى ١٩٨٦م دار الجيل.
- ابن حزم: أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت ٢٥٦هــ) (٨٤) جمهرة أنساب العرب، مراجعة لجنة من العلماء طبع دار

الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٠٣ه...

- (٨٥) جوامع السيرة، تحقيق: إحسان عباس وناصر الدين الأسد، ومراجعة: أحمد محمد شاكر، إدارة إحياء السنة باكستان.
  - ●الحميدي: أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت ٢١٩هـ)
- (٨٦) مسند الحميدي: تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
  - ●ابن حزیمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن حزیمة (ت ۳۱۱هـ).
- (۸۷) صحيح ابن خريمة، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ.
  - ●الخشني: أبو ذر محمد بن مسعود (ت ٢٠٤هـ)
- (۸۸) شرح السيرة النبوية رواية ابن هشام، تصحيح: بولس برونلة، دار الكتب العلمية بيروت.
- (٨٩) الإملاء المختصر في شرح غريب السير، تحقيق: عبد الكريم خليفة، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ، دار النشر، عمان الأردن.
- الخطابي: أبو سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي (ت ٣٨٨هـ).
- (٩٠) معالم السنن، طباعة وتصحيح: محمد راغب الطباخ، حلب، الطبعة الأولى، ١٣٥٢هـ.
- الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت٤٦٣هـ). (٩١) تاريخ بغداد، دار الفكر للطباعة والنشر بيروت.

- (٩٢) تقييد العلم، تحقيق: يوسف العش، نشر دار إحياء السنة النبوية، الطبعة الثانية، ١٩٧٤م.
- (٩٣) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تحقيق: محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٠٣هـ.
- (٩٤) الكفاية في علم الرواية، تصحيح: السيد هاشم الندوي وغيره، طبع دائرة المعارف العثمانية الدكن، الهند.
- ●ابن خلكان: أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت ٦٨١هـ).
- (٩٥) وفيات الأعيان، وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت.
  - ●خليفة بن خياط: شباب العصفري (ت ٢٤٠هـ)
- (٩٦) تاريخ خليفة، تحقيق: أكرم ضياء العمري، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٠٢هـ.
  - ●الخليلي: أبو يعلى الخليل بن عبد الله (ت ٢٣٤هـ).
- (٩٧) الإرشاد في معرفة علماء الحديث، تحقيق: محمد سعيد بن عمر إ٩٧) الإرشاد في معرفة علماء الحديث، تحقيق: محمد سعيد بن عمر الحريس، نشر مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى،
  - ●ابن أبي خيثمة: أحمد بن أبي خيثمة (ت ٢٧٩هــ)
- (٩٨) تاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث، مخطوط فيلم رقم (٧٧٥) بالجامعة الإسلامية.
- ●الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي (ت ٣٨٥ هـ).

- (٩٩) سنن الدارقطني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني، دار المحاسن للطباعة ١٣٨٦ه...
- ●الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بمرام أبو محمد (ت٥٥٥هـــ)
- (۱۰۰)سنن الدارمي، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، وخالد السبع، الطبعة الأولى، ۱٤۰۷هـ دار الريان مصر ودار الكتاب بيروت لينان.
  - ●أبو داود السحستاني: سليمان بن الأشعث (ت ٢٧٥ هـ).
- (۱۰۱) سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء السنة النبوية، وأيضاً المطبوع مع عون المعبود طبع المطبعة العربية، لاهور باكستان.
  - ●أبو داود الطيالسي: سليمان بن داود بن الجارود (ت ٢٠٤هـ).
    - (١٠٢)مسند أبي داود الطيالسي، دار المعرفة، بيروت لبنان.
      - ●الدوري: عبد العزيز الدوري.
- (١٠٣) بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب، الطبعة الثانية، دار المشرق، بيروت ١٩٩٣م.
  - ●الدولابي: أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد (ت ٣١٠ هــ).
- (۱۰٤) الكنى والأسماء، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ.
- ●ابن الديبع الشيباني: عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت ٩٤٤هـ).

- (١٠٥) حدائق الأنوار، ومطالع الأسرار، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري.
  - ●الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨هــ)
- (١٠٦) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، نشر دار الكتاب (قسم السيرة والمغازي).
- (۱۰۷) تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية، نسخة مصورة عن النسخة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي.
  - (١٠٨) تلخيص المستدرك بحاشية المستدرك للحاكم.
- (١٠٩)سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وغيره، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـ.
- (۱۱۰) العبر في خبر من غبر، تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
- (۱۱۱) ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق على محمد البحاوي، دار المعرفة، بيروت الطبعة الأولى، ١٣٨٢هـ.
  - ●الرامهرمزي: الحسن بن عبد الرحمن (ت ٣٦٠هـ)
- (۱۱۲) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، تحقيق: محمد عجاج الخطيب، دار الفكر الطبعة الأولى ١٣٩١هـ.
  - ●ابن رجب الحنبلي: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد (ت٥٩٥هـ).
- (۱۱۳) شرح علل الترمذي، تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة المنار الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.

- ●الزبير بن بكار (ت ٢٥٦هــ).
- (۱۱٤) جمهرة نسب قريش وأخبارها، تحقيق: محمود محمد شاكر، مكتبة دار العروبة.
  - ●الزبيدي: محمد بن مرتضى الحسيني (ت ١٢٠٥هـ)
  - (١١٥)تاج العروس من جواهر القاموس، دار مكتبة الحياة، بيروت.
- •أبو زرعة الدمشقي: عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري (ت ٢٨١هـ)
- (١١٦) تاريخ أبي زرعة الدمشقي، تحقيق: شكر الله نعمة الله القوجاني، بدون ذكر دار نشر أو سنة طبع.
  - ●الزرقاني: محمد عبد الباقي بن يوسف (ت ١٢٢هـ)
- (١١٧) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية، دار المعرفة للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، ١٣٩٣هـ.
- ابن زنجویه: حمید بن مخلد بن قتیبة بن عبدالله الخراسانی النسائی،الأزدي (ت ۲۰۱هـ).
- (١١٨) كتاب الأموال، تحقيق: شاكر ذيب فياض، الطبعة الأولى، 11٨) كتاب الأموال، تحقيق: شاكر ذيب فياض، الطبعة الأولى،
  - ●الساعاتي: أحمد بن عبد الرحمن البنا (١٣٧٨هـ)
- (١١٩) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد، نشر دار الشهاب، القاهرة.
- السبكي: تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي

السبكي (ت ٧٧١هـ)

- (۱۲۰)طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي، الطبعة الأولى، ١٣٨٨هـ.
  - ●السخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت ٩٠٢هـ).
- (۱۲۱)الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ، تحقيق: فرانز روزنثال، دار الكتب العلمية بيروت.
- (١٢٢)التبر المسبوك في ذيل السلوك، نشر مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة.
- (١٢٣) الجواهر والدرر، تحقيق: حامد عبد الجحيد وطه الزيني، وزارة الأوقاف المصرية القاهرة، ١٤٠٦هـ.
- (۱۲٤) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، نشر دار مكتبة الحياة بيروت، بدون تاريخ.
  - ●سزكين: فؤاد.
- (١٢٥) تاريخ التراث العربي، نقله إلى العربية محمود فهمي حجازي، أشرفت على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
  - ●ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع البصري (ت ٢٣٠هـ)
- (۱۲٦) الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت، والقسم المتمم لتابعي أهل المدينة، تحقيق: زياد منصور نشر المحلس العلمي بالجامعة الإسلامية، والطبقة الخامسة من الصحابة، تحقيق: محمد بن

صامل السلمي، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ، مكتبة الصديق الطائف.

- ●سعید بن منصور بن شعبة الخراساني (ت ۲۲۷هــ)
- (۱۲۷) سنن سعيد بن منصور، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥،
- ●السفاريني: أبو العون شمس الدين محمد بن أحمد (ت ١١١٤هـ) (١٢٨)شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، الطبعة الأولى، ١٣٨٠هـ، المكتب الإسلامي دمشق.
  - السمهودي: على بن أحمد (ت ٩١١هـ).
- (۱۲۹)وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية بيروت.
  - السندي: أكرم حسين علي.
- (١٣٠)مرويات تاريخ يهود المدينة في عهد النبوة، رسالة ماجستير من قسم السنة، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ١٣٩٩هـ.
- السهيلي: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي (ت ٨١هـ)
- (۱۳۱) الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الفكر.
- ●ابن سید الناس: محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن

یحیی البصري (ت ۷۳٤هـ).

مصر.

- (١٣٢)عيون الأثر في فنون المغازي والسير، تحقيق: محمد العيد الخطراوي، ومحيي الدين مستو، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ، دار التراث المدينة المنورة.
- ●السيوطي: حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ٩٩١١هـ) (١٣٣)تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، الطبعة الثانية، ١٣٨٥هـ دار الكتب الحديثة
- (١٣٤) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى،
- (١٣٥) الدر المنثور في التفسير بالمأثور، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت.
- (١٣٦) ذيل طبقات الحفاظ؛ المطبوع مع تذكرة الحفاظ للذهبي، طبع دار الكتب العلمية بيروت.
  - الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس (ت ٢٠٤ هـ).
    - (١٣٧) الأم، طبع دار الشعب.
      - (١٣٨)السنن المأثورة.
- (۱۳۹) مسند الإمام الشافعي، ترتيب: السيد يوسف على الزواوي الحسن، والسيد عزت العطار الحسنى، دار الكتب العلمية

بيروت ١٣٧٠هـ.

- الشامي: صالح أحمد الشامي.
- (١٤٠)من معين السيرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ، المكتب المكتب الإسلامي بيروت.
  - ●ابن شبة: أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري (ت ٢٣٥هـ)
- (۱٤۱) تاريخ المدينة المنورة، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ٤٠٠ هـ.
  - الشوكاني: محمد بن على بن محمد (ت١٢٥٠هـ).
- (١٤٢) البدر الطالع في محاسن ما بعد القرن السابع، الطبعة الأولى، ١٣٤٨هـ، مطبعة دار السعادة، القاهرة، مصر.
- (١٤٣) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، دار الفكر للطبع والنشر والتوزيع، بيروت.
- (١٤٤) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، مكتبة التراث القاهرة.
  - ●ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت٢٣٥هــ)
- (١٤٥) المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: عبد الخالق الأفغاني، ومختار أحمد الندوى، الدار السلفية ١٣٩٩هـ.
- •أبو الشيخ الأصبهاني: أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان (ت٣٦٩هـ).
- (١٤٦) أخلاق النبي على وآدابه، تحقيق: عصام الدين سيد، الطبعة

الأولى، ١٤١١هـ، نشر الدار المعربة اللبنانية.

- الصالحي: محمد بن يوسف الشامي (ت ٩٤٢هـ).
- (١٤٧) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، تحقيق: عاد أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض. الطبعة الأولى، 1٤١٤هـ، لدار الكتب العلمية بيروت.
  - الصفدي: خليل بن أيبك صلاح الدين (ت٧٦٤هـ).
- (۱٤۸) الوافي بالوفيات، تحقيق: هلمت ريتر، دار النشر فرانز شتايز بفسيادن.
  - ●الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد (ت٣٦٠هـ)
- (١٤٩) المعجم الصغير مع الروض الداني، تحقيق: محمد شكور محمود، المكتب الإسلامي، دار عمار، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
- (١٥٠) المعجم الأوسط، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله محمد، وأبي الفضل عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين معرف المعسد.
- (١٥١) المعجم الكبير، تحقيق: حمدي عبد الجيد السلفي، الطبعة الثانية، الجمهورية العراقية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إحياء التراث الإسلامي.
- (١٥٢) مسند الشاميين، تحقيق: حمدي عبد الجحيد السلفي، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، مؤسسة الرسالة.
  - الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير (ت ٣١٠هـ).

- (۱۵۳) تاريخ الأمم والملوك، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، دار سويدان بيروت لبنان.
- (١٥٤) همذيب الآثار، تحقيق: محمود محمد شاكر، مكتبة المدني القاهرة.
- (١٥٥) جامع البيان عن تأويل القرآن، مطبعة دار المعرفة ١٣٩٨هـ.
- (١٥٦) جامع البيان عن تأويل القرآن، تحقيق: أحمد شاكر، وأخيه محمود شاكر، الطبعة الثانية، دار المعارف، مصر.
- (١٥٧) المنتخب من ذيل المذيل، المطبوع في نماية تاريخ الطبري (الأمم والملوك).
- الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي
   (ت٣٢١هـ).
- (۱۵۸)شرح معاني الآثار، تحقيق: محمد زهري النجار، طبع دار الكتب العلمية بيروت.
  - ●الطوسي: أبو جعفر الطوسي (ت ٤٦٠هـ).
- (١٥٩)رجال الطوسي، تحقيق: محمد صادق بحر العلوم، المطبعة الحيدرية، النجف العراق.
  - عادل عبد الغفور بن عبد الغني.
- (١٦٠)مرويات عروة بن الزبير في السير والمغازي، رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة، قدمت بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عام ١٤١٣هـ.

- ابن أبي عاصم: أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن علد الشيباني (ت ٢٨٧هـــ)
- (١٦١) الآحاد والمثاني، تحقيق: باسم فيصل الجوابرة، دار الراية، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.
- (١٦٢) الجهاد، تحقيق: مساعد بن سليمان الراشد، الطبعة الأولى، 13٢) الحسا، دار القلم بيروت.
- (١٦٣) كتاب السنة، تخريج: محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ. المكتب الإسلامي.
  - عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني (ت٢٩٠هـ)
- (١٦٤) السنة، تحقيق: محمد السعيد زغلول، الطبعة الأولى، 1٦٤) اهـ، دار الكتب العلمية بيروت.
- (١٦٥) السنة، تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني، دار ابن القيم، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.
- ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري (ت ٤٦٣هــ)
- (١٦٦) الإنباه على قبائل الرواة، تحقيق: إبراهيم الأبياري، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ، لدار الكتاب العربي.
- (١٦٧) الاستيعاب في أسماء الأصحاب، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ لدار الكتب العلمية بيروت.

- (١٦٨) التمهيد لما في الموطأ من السنن والمسانيد، تحقيق: مجموعة من العلماء، نشر وزارة الأوقاف المغربية.
  - (١٦٩) جامع بيان العلم وفضله، دار الكتب العلمية بيروت.
- (١٧٠) الدرر في اختصار المغازي والسير. دار الكتب العلمية بيروت.
  - عبد الرزاق بن همام الصنعاني (۲۱۱هـ)
- (۱۷۱) تفسير القرآن: تحقيق: مصطفى مسلم محمد، الطبعة الأولى 1۷۱) مكتبة الرشد.
- (۱۷۲) المصنف: تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ هـ
- (۱۷۳) المغازي النبوية، تصنيف الإمام الزهري ، مرويات الزهري من طريق معمر، مقتطفة من المصنف. أخرجها سهيل زكار، دار الفكر ۱٤۰۱ هـ.
  - أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (٢٢٤هـ)
- (۱۷٤) الأموال: تحقيق محمد خليل الهراس، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، ودار الفكر٤ بالقاهرة، الطبعة الثانية. ١٤٠١هـ
  - ابن عدي: أبو أحمد عبد الله بن عديّ الجرجانيّ (٣٦٥هـ)
- (١٧٥) الكامل في ضعفاء الرجال. تحقيق مجموعة من العلماء. دار الفكر. بيروت.
- ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله (۷۱هـــ)

- (۱۷۲)تاریخ دمشق: دراسة وتحقیق: محب الدین أبی سعید عمرو بن غرامة العمروي. ۱٤۱٥ هـ دار الفکر، بیروت.
- (۱۷۷) ترجمة الزهري ، جمع شكر الله بن نعمة الله قوجاني، الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ مؤسسة الرسالة.
  - العلائي: صلاح الدين أبو سعيد بن خليل (ت ٧٦١هـ)
- (١٧٨) جامع التحصيل في أحكام المراسيل، تحقيق: حمدي عبد الجيد السلفي، الطبعة الثانية، ١٤٠٧ هـ نشر عالم الكتب.
  - العليمي: أحمد محمد العليمي با وزير
- (۱۷۹)مرويات غزوة بدر، مكتبة طيبة، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ...
- ابن العماد: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت
   ۱۰۸۹ (۳)
- (۱۸۰)شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  - أبو عوانة: يعقوب بن إسحاق الإسفراييني (٣٦١هـ)
     ١٨١)مسند أبي عوانة، نشر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت.
    - العيني: أبو محمد محمود بن أحمد (٥٥٨هـــ)
    - (١٨٢)عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، دار الفكر.
      - ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس (ت٣٩٥هــ)
- (١٨٣) بحمل اللغة: تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، الطبعة الثانية

- ١٤٠٦هـ. مؤسسة الرسالة بيروت.
- الفاكهي: أبو عبد الله بن إسحاق (من علماء القرن الثالث المحري).
- (١٨٤) أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، تحقيق عبد الملك بن دهيش، مكتبة ومطبعة النهضة، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.
  - أبو الفرج الأصفهاني: على بن الحسين بن محمد (ت٥٦٦هـ)
- (١٨٥) كتاب الأغاني: تحقيق: سمير جابر، الطبعة الثانية عام ١٨٥) كتاب الأغاني: العلمية بيروت .
  - ●الفريابي: أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن (ت٣٠١هـ)
- (١٨٦) دلائل النبوة، تحقيق: عامر حسن صبري، الطبعة الأولى ١٨٦) دار حراء للنشر والتوزيع، مكة المكرمة.
- الفزاري: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث (ت١٨٦هـ).
- (۱۸۷) كتاب السير، تحقيق: فاروق حمادة، الطبعة الأولى، 1۸۷) كتاب السير، تحقيق: فاروق حمادة، الطبعة الأولى،
  - الفسوي: يعقوب بن سفيان (ت ٢٧٧هـ)
- (١٨٨) المعرفة والتاريخ، تحقيق: أكرم ضياء العمري، الطبعة الثانية، 1٨٨) المعرفة والتاريخ، مؤسسة الرسالة.
  - ابن فهد: تقي الدين محمد بن فهد المكي.
- (١٨٩) لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، المطبوع مع تذكرة الحفاظ للذهبي، دار الكتب العلمية بيروت.

- الفيروز آبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب (ت ١٧٨هـ)
- (١٩٠) القاموس المحيط، تحقيق: مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ.
  - الفيومي: أحمد بن محمد الفيومي (٧٧٠هـ).
    - (١٩١) المصباح المنير، مكتبة لبنان ١٩٩٠م.
- القلقشندي: أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله القلقشندي (ت٨٢١هـ).
- (١٩٢) نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، الطبعة الأولى، ١٩٢) هـ دار الكتب العلمية بيروت.
- ابن القيم: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ت ٧٥١هــ).
- (۱۹۳) زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية الطبعة الثامنة ۱٤٠٥هـ.
  - الكتاني: عبد الحي بن عبد الكبير.
- - ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى (٧٧٤هـ).
- (٩٥) البداية والنهاية، مكتبة المعارف بيروت، الطبعة الثالثة ١٩٧٨م
  - (١٩٦) تفسير القرآن العظيم، نشر دار المعرفة بيروت ١٣٨٨ه...

- (۱۹۷) السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، مطبعة عيسى البابي الحلبي.
  - كحالة: عمر رضا
- (۱۹۸) معجم قبائل العرب، الطبعة السادسة، ۱٤۱۲هـ، مؤسسة الرسالة بيروت.
- اللالكائي: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور (ت١١٥هـ) (١٩٩) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تحقيق: أحمد سعد حمدان الغامدي، نشر دار طيبة للنشر والتوزيع.
  - ابن ماجه: أبو عبد الله بن يزيد القزويني (٣٧٧هـ).
- (۲۰۰)سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ١٣٩٥هـ.
  - أبو مايلة: بريك بن محمد.
- (٢٠١) السرايا والبعوث النبوية، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع حدة.
  - مالك بن أنس الأصبحي (ت١٧٩هــ)
- (۲۰۲) الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.
  - محمد باقشیش.
- (۲۰۳) مغازي موسى بن عقبة (ت ۱٤۱هـ) جمع ودراسة وتخريج محمد باقشيش أبي مالك، نشر جامعة ابن زهر كلية الآداب

والعلوم الإنسانية، بأغادير المغرب.

- محمد محمد حسن شراب.
- (٢٠٤) المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، دار القلم دمشق، الطبعة الأولى ١٤١١هـ.
  - محمد بن صامل السلمي.
- (٢٠٥)منهج كتابة التاريخ الإسلامي، دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
  - المروزي: محمد بن نصر (ت ۲۹٤هـ).
- (٢٠٦) تعظيم قدر الصلاة، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ، مكتبة الدار بالمدينة المنورة.
- المزي: أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف (٧٤٢هــ)
- (٢٠٧) تمذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى.
  - مسلم بن الحجاج، أبو الحسين القشيري (ت ٢٦١هـ).
- (۲۰۸) صحیح مسلم بشرح النووي، دار إحیاء التراث العربی بیروت، الطبعة الأولى ۱۳٤۷هـ.
- (٢٠٩) صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار إحياء التراث العربي.
- مصعب الزبيري: أبو عبد الله مصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري (ت٢٣٦هـ).

- (۲۱۰) نسب قريش، عناية: أ. ليفي بروفنسال. دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة.
  - ابن معین: أبو زكریا يحيى بن معین (ت٢٣٣هــ).
- (۲۱۱) سؤالات ابن الجنيد لابن معين، تحقيق: أحمد محمد نور سيف، مكتبة الدار بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى، ۲۰۸ هـ.
  - المقريزي: تقي الدين أحمد بن على (ت٥٤٨هـ).
- (٢١٢) إمتاع الأسماع، تصحيح: محمود شاكر، لجنة التأليف والترجمة ١٩٤٠ م القاهرة.
- ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري (٧١١هـ)
- (۲۱۳)لسان العرب المحيط، دار لسان العرب، رتبه على حروف ألف باء: يوسف خياط.
  - النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت ٣٠٣هـ)
- (۲۱٤) تفسير النسائي، تحقيق: صبري الشافعي، وسيد عباس الجليمي، مكتبة السنة بالقاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- (٢١٥) سنن النسائي (المحتبى) بشرح السيوطي، وحاشية السندي، المطبعة المصرية بالأزهر.
- (٢١٦) فضائل الصحابة، تحقيق: فاروق حمادة، الطبعة الأولى 1٤٠٤ هـ، دار الثقافة، الدار البيضاء.
- أبو نعيم الأصبهاني: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن

مهران (ت٤٣٠هـ)

- (٢١٧) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، نشر دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٧٨هـ.
- (۲۱۸) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ. دار الكتب العلمية بيروت.
- (٢١٩) دلائل النبوة، تحقيق: محمد رواس قلعجي، نشر المكتبة العربية حلب. الطبعة الأولى ١٣٩٠هـ.
  - النووي: أبو زكريا يحي بن شرف الدين (ت٦٧٦هـ).
- (۲۲۰) هذيب الأسماء واللغات، عنيت بنشره وتحقيقه: مجموعة من العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، نشر دار الكتب العلمية بيروت.
  - (۲۲۱) شرح النووي على مسلم.
- ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري (ت٢١٨هـ).
- (۲۲۲) السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ الشلبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية، ۱۳۷٥هـ.
  - الهيثمي: نور الدين علي بن أبي بكر (ت٨٠٧هـ).
- (٢٢٣) كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،

٤٠٤ ه...

- (۲۲٤) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٢هـ.
- (۲۲۰) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة، دار الكتب العلمية بيروت.
  - هارون رشيد: محمد إسحاق.
- (۲۲٦) صحيفة المدينة، دراسة حديثية وتحقيق، رسالة ماجستير من كلية التربية، جامعة الملك سعود، ١٤٠٥هـ..
  - الواحدي: أبو الحسن على بن أحمد النيسابوري (ت٢٦٨هـ).
- (٢٢٧)أسباب النزول، تحقيق: سيد أحمد صقر، دار القبلة للثقافة الإسلامية، مؤسسة علوم القرآن، الطبعة الثالثة ١٤٠٧هـ.
  - الواقدي: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي (ت ٢٠٧هـ)
- (٢٢٨) مغازي الواقدي، تحقيق: مارسدن جونسن، عالم الكتب، الطبعة الثالثة، ٤٠٤ه.
- ابن الوزير: محمد بن إبراهيم بن الوزير اليماني (ت ٨٤٠هـ) (٢٢٩) العواصم من القواصم، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ، دار البشير عمان الأردن.
- ياقوت الحموي: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت ٢٦٦هــ)
   (٢٣٠)معجم البلدان، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان،
   ١٣٩٩هــ.

●اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت ٢٨٤هـــ).

(۲۳۱)تاریخ الیعقوبی، دار صادر بیروت.

• أبو يعلى الموصلي: أحمد بن علي بن المثنى التميمي (ت ٣٠٧هـ). (٢٣٢) مسند أبي يعلى، تحقيق: حسين سليم أسد، الطبعة الأولى، (٢٣٢) هـ، دار الثقافة العربية دمشق وبيروت.

● يوسف هورفتش

(٢٣٣) المغازي الأولى ومؤلفوها، ترجمة: حسين نصار، الطبعة الأولى ١٣٣٩ هـ، مطبعة مصطفى البابي وأولاده بمصر.

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# الفهارس العامة



1 فهرس الآيات القرآنية

٢\_ فهرس الأحاديث والآثار

٣ــ فهرس الأعلام

٤ فهرس الأماكن والبلدان

هرس الأمم والقبائل

٦ـــ فهرس الأشعار

٧\_فهرس الموضوعات



## فهرس الآيات القرآنية



الصفحة رقم الآية

/\ \\

## 1 فهرس الآیات القرآنیةشسورةالبقرة

| ١.٩                 | ﴿ وَدَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ ٢٦٩                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171                 | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي ٣١، ١٨١                        |
| 108                 | ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُ بَلْ أَخْيَاءٌ ٣١               |
| ١٩٠                 | ﴿ وَقَا تِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ ٰ يُفَا تِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا ٢٨            |
| 196                 | ﴿ الشَّهِرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ والْحُرُمَاتُ قِصَاصُ ﴾                          |
| 717                 | ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ ٢٨  |
| <b>Y</b> \V         | ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ . ١٨٠، ١٨٦، |
|                     | ۸۸۸                                                                                            |
| <b>Y</b> \ <b>Y</b> | ﴿ وَالْفِينَةُ أَكْبُرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾                                                       |
| 717                 | ﴿ وَلا يَزَالُونَ يُقَا تِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ١٨٠٠                     |

### السورة آل عمران

| ٨٥  | ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسلام دِيناً فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ ﴾ ١٢٠.             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 171 | ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ٣٦٠ |

۸۹۰ رقم الآية

| ١٢٨ | ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْيَتُوبَ ٤٢٦.                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 104 | ﴿ وَعَصَيْتُم مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ ﴾                                 |
| 102 | ﴿ وَٰهُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نَعَاسًا ﴾ ٣٤٨ . ٣٧١        |
| 100 | و إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ٣٦٠                    |
| 170 | ﴿ أُولَمَّا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ ٣٦٢            |
| 177 | ﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ٣٥٩ |
| ١٨٦ | ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ٢٦٨،٣٩٥،٢٦٨                        |

### السورة النساء

| ٥١  | ﴿ أَلَّمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يؤمنون بالجبت٤٨٧،٤٨٤، ٤٨٧   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 દ | ﴿ أُم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ﴾ ٤٨٥                                            |
| 0 & | ﴿ وَقَدَ آتَينَا آلَ إِبِرَاهِيمِ الكَتَابِ وَالْحَكُمَةُ وَآتَينَاهُمُ مَلَكًا ﴾ ٤٨٥         |
| ٧٤  | ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ٣١ |
| 92  | ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لستَ مؤمِنا ﴾                            |

الصفحة رقم الآية

الآية

#### ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

| 7 & | ﴿ فَاذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَا تِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ٢١٠ |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                      |

## الأسورة الأعراف

| ١٣٨ | ﴿ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ﴾ ٧٦٧                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| ١٥٨ | ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلْيُكُمْ جَمِيعاً ﴾ ١١ |

## ﴿ سورة الأنفال ﴾

| ٩  | الْهِ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبِّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ٢٣٣                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | الْزُواَدُ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنِ السَّمَاء مَاء ٢٣٣،٢١٧                                                                                                       |
| 17 | ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾ ٢٣٩، ٣٤٧، ٣٦٩، ٣٧٠                                                                                                                                  |
| ٤٢ | ﴿ إِذْ أَنْتُم بِالْعُدُورَةِ الدُّنْيَا وَهُمَ بِالْعُدُورَةِ الْقُصْوَى ٢١٣، ٢٣٤                                                                                                                           |
| ١٩ | الْوَ إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ﴾ ٢٣٤                                                                                                                                                   |
| ٦٨ | الْوَالْكُكَّابُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَحَدْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَحَدْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَحَدْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ |
| \\ | ﴿ فَلَمْ نَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ٢٣٤                                                                                                  |
| ٥  | ﴿ كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ٢٣٣                                                                                                                                                       |
| ٥٨ | ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خَيَانَةً فَانْبَذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء ٣١٠                                                                                                                              |

| 791       |        | الإمام الزهري في المغازي ــ للدكتور محمد العواجي | مرويات |
|-----------|--------|--------------------------------------------------|--------|
| رقم الآية | الصفحة |                                                  | الآية  |

| 49  | ﴿ وَقَا تِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّه للَّه ﴾ ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٠  | اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى |
| ٦٧  | الْمَاكَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الأَرْضِ ٢٣٥ ٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٩  | الْغُرَّ هَ وُلاً و دَنْهُمْ اللهِ مِنْهُمْ اللهِ مِنْهُمْ اللهِ مِنْهُمْ اللهِ مِنْهُمُ اللهِ مِنْهُمُ اللهِ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| દ૧  | ﴿ وَمَنْ يَوَكُلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَزِيزٌ حَكَيْمٌ ﴾ ٢١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦٨  | ﴿ لُولِا كَتَابِ مِنَ اللَّهِ سَبِقَ لَمُسَكِّم فِيما أُخَدْتُم عِذَابِ عَظِيمٌ ۗ ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0 - | ﴿ وَلُو تَرَى إِذْ يَتُوفَى الذِّينَ كَفُرُوا الْمُلاّئَكَةُ يُضُرِّبُونَ وَجُوهُم ﴾ ٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19  | ﴿ وَإِنْ تَنْتُهُوا فَهُو خَيْرِلَكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٠  | ﴿ إِمَا أَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيِعُوا اللَّهُ ورسُولُهُ ﴾ ٢٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٥  | ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُم فَنَّةَ فَاثْبَتُوا ﴾ ٢٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### السورة التوبة

|     | ﴿ بَرَاءَةُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 114 | ﴿ وَعَلَى الثَّلاثَةِ الذينَ خُلِّفُوا ﴾                                   |
| ١.٧ | ﴿ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارِبِ اللَّهُ وَرُسُولُهُ ﴾                        |
| 117 | ﴿ لَقَدُ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينِ وَالْأَنْصَارِ ﴾ |

| الآيات القرآنية | فهرس             | ۸۹۳                                                                                    |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الآية       | الصفحة           | الآية                                                                                  |
| L               |                  |                                                                                        |
| 111             | مُ الْجَنَّةَ ٣١ | ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُ |
| 40              | ٧٧٠،٧٦٩          | ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ﴾                                  |
| ۲۹              | مُونَ ۲۸         | ﴿ قَا تِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّ |
| ٩٥              | ۸۲۰              | ﴿ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم ﴾                                                |
| ١٠٧             | ۸۳۷              | ﴿ وَالذِّينَا تَخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْرا ﴾                                    |
|                 |                  | المراسورة يوسف                                                                         |
| 9.7             | حمین 🔍 ۸٤۸       | ﴿ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الرا                                     |
| ١٨              | ٤٦٦              | ﴿ فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾                      |
|                 | e e              | ﴿ السورة مريه                                                                          |
| ٧١              | ٦٨٦ ا            | ﴿ وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمَا مَقْضِياً             |
|                 |                  | الرسورة طه                                                                             |
| 18              | 175              | ﴿ أَقَمَ الصَّلَاةُ لَذَكُرِي ﴾                                                        |
| <u></u>         | ¢(               | ﴿ وُسورة الحج                                                                          |
| ۳۹              | ۲۷               | ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَا تَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴾                               |

| العواجي | ـ للدكتور محمد | المغازي. | الزهري في | الإمام | مرويات |
|---------|----------------|----------|-----------|--------|--------|
|         |                |          |           |        |        |

| 19 £      |        | مرويات الإمام الزهري في المغازي ــ للدكتور محمد العواجي |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------|
| رقم الآية | الصفحة | الآية                                                   |

### ﴿ سورة النور

| \\ | ﴿ وَإِنَ الذَينِ جَاءُوا بِالْإِفْكَ عُصْبَةٌ مِنْكُم ﴾ ٤٦٨        |
|----|--------------------------------------------------------------------|
| \\ | ﴿ وَالذِي تُولَى كُبْرَهُ مِنْهُمُ لِهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ٤٧١، ٤٧٣ |
| 77 | ﴿ وَلِا يَأْتُلِ أُولُو الفَصْلِ ﴾                                 |

## ﴿ سورة الأحزاب

| 77 | ﴿ وَأَنزِلِ الذينِ ظاهروهم من أهلِ الكتّابِ من صياصيهم                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠ | ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبًا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ ١٢           |
| 77 | ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيْلًا ﴿ |
| ۲٥ | ﴿ وَرِدَّ الله الذين كَفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفي الله المؤمنين القتال ٢٩٥          |
| 70 | ﴿ وَكَفِي اللَّهُ المُؤْمِنِينِ الْقِيَّالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوْيًا عَزْيِزًا ﴾           |
| ٩  | ﴿ وَمِا أَيُّهَا الذِّينِ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ٥٣٠               |

## ﴿ الفتح

| \  | ﴿ إِنَا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَاً مُبِيناً لِيَغْفَرَ لِكَ اللَّهُمَا تَقَدَمُ مِن ذَنْبِكُ وَمَا تَأْخَرَ ٨٨٥ |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲. | ﴿ وَعَدَّكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخِذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هِذَه ﴿ ٢٢، ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٥          |

| ۵۹۸ فهرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الأيات القرآنية |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| الآية الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رقم الآية       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| ﴿ وهوالذي كَفَ أَيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ﴾ ٧٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .4 ٤            |
| ﴿ سورة الحشر ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| ﴿ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ١٩٢٣، ٣١٩، ٣١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \               |
| ﴿ وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ ٣١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٦               |
| ﴿ سورة المتحنة ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t               |
| ﴿ وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المؤمناتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| ﴿ وَمَا الذينَ عَامَنُوا لا تَتَخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ ﴾ ٧٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١.              |
| ﴿ سورة المنافقون ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| ﴿ يَقُولُونَ لَنُنْ رَجِعِنَا إِلَى الْمُدْنِيَةُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٨               |
| ﴿ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله ﴾ ٢٤٤٠ . ٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٧               |
| ﴿ وَلَكُنَ الْمُنَا فَقَيْنِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٨               |
| ﴿سورة النصر﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -               |
| اللهِ وَاللَّهِ وَاللَّاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّلَّةِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّلَّةِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُلَّاللَّهِ وَاللَّلَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَالَّاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللْمِلْمِ وَاللَّهِ وَاللَّلَّ وَاللَّالَّاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ و | \               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

## فهرس الأحاديث والآثار



# ٢\_ فهرس الأحاديث والآثارحرف الألف

| الصفحة | الرواية | طرف الحديث والأثر                      |
|--------|---------|----------------------------------------|
| V9V    | ۱۸۰     | أخبريي جبير بن مطعم                    |
| ۸۳۸    | 198     | أذكر أيي خرجت مع الغلمان               |
| 7 ٤ ١  | 107     | أذن لنا رسول الله ﷺ يوم الفتح          |
| ٦٨٨    | ١٤١     | أرسل رسول الله ﷺ سرية فلقوا المشركين   |
| 7 5 7  | ١٣      | استوصوا بالأسرى خيراً                  |
| ٧٨٠    | ۱۷۳     | أعطى النبي على حكيم بن حزام            |
| 797    | 1 2 7   | أغار رجل من أصحاب رسول الله ﷺ على سرية |
| ٧٦٨    | ١٦٦     | افتتح رسول الله ﷺ مكة لثلاث عشرة       |
| ۷٦٥    | ١٦٤     | أقام رسول الله ﷺ بمكة                  |
| 779    | ٤١      | أقبل أبيّ بن خلف يوم أحد               |
| ۸٣٦    | 198     | أقبل رسول الله ﷺ _ يعني من تبوك        |
| 771    | ٤٢      | ألقي علينا النوم يوم أحد               |
| 198    | ٦       | أُمر رسول الله ﷺ بعد بالقتال           |
| ٨٣٩    | 190     | أمرين النبي ﷺ أن أُغير                 |
| 701    | ١٧      | أمَّن رسول الله ﷺ من الأسرى يوم بدر    |
| 709    | ۲۱      | أن أبا العاص أخذ أسيراً يوم بدر        |

مرويات الإمام الزهري في المغازي ــ للدكتور محمد العواجي

| 7 * * |       | مرويات الإمام الرمزي في المعاري في تعلق القراجي |
|-------|-------|-------------------------------------------------|
| ٧١.   | 1 2 7 | أن أباه كتب إلى كفار قريش                       |
| ٣٦٨   | ٤٠    | أن أبيّ بن خلف الجمحي أسر يوم بدر               |
| 777   | 70    | أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره            |
| 777   | ٣٩    | أن الأنصار يوم أحد قالوا                        |
| ٤٠٨   | ۲٥    | أن الرهط الذين بعث رسول الله ﷺ                  |
| 770   | ۱۱۳   | أن النبي ﷺ أو لم                                |
| ٧٠٣   | ١٤٤   | أن النبي ﷺ خرج في رمضان ومعه عشرة آلاف          |
| ٨٠٥   | ١٨٣   | أن النبي ﷺ خرج يوم الخميس في غزوة تبوك          |
| 770   | ٤٥    | أن النبي ﷺ دعا على عتبة بن أبي وقاص             |
| 777   | ٤٦    | أن النبي ﷺ قال يوم أحد                          |
| 710   | ٤٩    | أن النبي ﷺ كان يجمع بين الرجلين                 |
| ٧٥٠   | 109   | أن أم حكيم بنت الحارث                           |
| 777   | ١١٤   | أن امرأة من اليهود                              |
| 777   | 110   | أن امرأة يهودية أهدت                            |
| 376   | ۸٧    | أن بني قريظة كانوا                              |
| 7 £ 9 | ١٢٣   | أن خيبر كان بعضها عنوة                          |
| 7 5 7 | ١٢.   | أن رسول الله ﷺ افتتح خيبر عنوة                  |
| 774   | ۱۳.   | أن رسول الله ﷺ بعث أبان بن سعيد                 |
| 77.   | 179   | أن رسول الله ﷺ حين قفل من غزوة خيبر             |
|       |       |                                                 |

| 097   | 9.1   | أن رسول الله ﷺ خرج عام الحديبية في      |
|-------|-------|-----------------------------------------|
| 757   | 108   | أن رسول الله ﷺ دخل عاما لفتح            |
| 777   | 177   | أن رسول الله ﷺ دخل مكة في عمرة القضاء   |
| V91   | ١٧٧   | أن رسول الله ﷺ ردَّ ستة آلاف            |
| 770   | ١٠٧   | أن رسول الله ﷺ قام يوم خيبر             |
| V90   | 1 / 9 | أن رسول الله ﷺ قسم الفيء الذي أفاء الله |
| 777   | 175   | أن رسول الله ﷺ لما فرغ من فتح مكة       |
| 7 2 9 | 177   | أن رسول الله ﷺ افتتح خيبر               |
| 110   | ٤     | أن رسول الله ﷺ بعث سرية من المسلمين     |
| ٤٧٤   | ٧١    | أن رسول الله ﷺ حدهم                     |
| 227   | ٦٦    | أن رسول الله ﷺ غزا غزوة المريسيع        |
| 0 \ V | ۸۳.   | أن رسول الله ﷺ لما رجع من طلب الأحزاب   |
| ٤٧٧   | ٧٤    | أن صفوان بن المعطل                      |
| TV 7  | ٤٣    | إن عمر بن الخطاب قسم مروطاً             |
| 717   | 79    | أن كفار قريش كتبوا إلى عبد الله بن أبيّ |
| ٤٠٣   | . 00  | إن مما صنع الله لنبيه أن هذين الحيين    |
| 7 2 7 | 107   | أن نساء كن على عهد رسول الله ﷺ          |
| Voq   | 177   | أن هوازن لما سمعت برسول الله ﷺ          |
| ٣٢.   | 47    | أن وقيعة بني النضير من اليهود           |
|       |       | d                                       |

#### مرويات الإمام الزهري في المغازي ــ للدكتور محمد العواجي ٢ . ٩

| 771 | 1.7 | انصرف رسول الله على عام الحديبية          |
|-----|-----|-------------------------------------------|
| 708 | ١٩  | أنَّ رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله |
| ٤٢٩ | ٦٢  | أنه غزا مع رسول الله ﷺ قبل نجد            |
| ٤٨٣ | ٧٦  | إنه كان من حديث الخندق                    |
| 777 | ٨   | أنه لما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض     |

#### حرف الباء

| 770   | ١٠٦ | بارز علي رضي الله عنه                    |
|-------|-----|------------------------------------------|
| ٧٨٣   | 170 | بايع رسول الله ﷺ من قريش وغيرهم          |
| ٧٥١   | ١٦٠ | بعث النبي ﷺ خالد بن الوليد إلى بني حذيمة |
| 77.5  | ١٣٨ | بعث رسول الله ﷺ بعثه إلى مؤتة            |
| 777   | ١٣٦ | بعث رسول الله علي كعب بن عمير الغفاري    |
| ١٦٨   | ١   | بعث رسول الله ﷺ حمزة في ثلاثين           |
| ٤٠٩   | ٥٧  | بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن أنيس السلمي  |
| 0 8 7 | ٩٢  | بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن رواحة        |
| 701   | ۱۲٤ | بقيت بقية من أهل خيبر                    |
| ०११   | ۹,  | بلغ رسول الله ﷺ أن امرأة                 |
| ۸۳۱   | ١٩. | بلغنا أن رسول الله ﷺ حين غزا تبوك        |
| 700   | ۲۲۱ | بلغني أن الخمس كان                       |
| ٦٤٨   | ١٢١ | بلغني أن رسول الله ﷺ افتتح خيبر          |

| فهرس الأحاديث والآثار |
|-----------------------|
|-----------------------|

| 1 |     |     | /                                    | - |
|---|-----|-----|--------------------------------------|---|
|   | ٧٩٨ | ١٨١ | بينما النبي ع الله يقسم ذات يوم قسما |   |

## حرف الثاء

| رسول الله ﷺ بعدما هاجر                    | ثم إن   |
|-------------------------------------------|---------|
| رسول الله ﷺ استنفر المسلمين لموعد ٥٠ ٣٨٧  | ثم إن   |
| ك النبي ﷺ إلى مؤتة ١٣٩                    | ثم بعث  |
| ج رسول الله ﷺ عام الحديبية ٩٧ ٩٠، ٥٩٠     | ثم خر   |
| ج رسول الله ﷺ من العام القابل ١٣٢ ١٦٨     | ثم خر   |
| ابن أبي العوجاء ١٣٤                       | ثم غزا  |
| ي بني المصطلق ع ٢٥                        | ثم قاتل |
| ي يوم خيبر                                | ثم قاتل |
| ن جابر بن عبد الله يحدث                   | ثم كار  |
| ت غزوة بيني النضير ٣٠ ٣١٧                 | ثم كان  |
| ت وقعة أحد ٢٥ ٣٢٩                         | ٹم کان  |
| ى رسول الله ﷺ واستخلف على المدينة ١٤٧ ٧١١ | ثم مض   |

## حرف الجيم

| ٧٢. | ١٤٨ | جاء العباس بن عبد المطلب إلى رسول الله ﷺ |
|-----|-----|------------------------------------------|
| ٤٢٠ | ٦,  | جاء ملاعب الأسنة                         |
| 777 | ۱۷۰ | حرح خالد بن الوليد يوم حنين              |

#### حرف الحاء

| 771 | 77 | حتى إذا كان رسول الله ﷺ بالشوط              |
|-----|----|---------------------------------------------|
| 897 | ٥٣ | حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك |

#### حرف الخاء

| 292 | ۸٠    | خرج أبو سفيان وقريش ومن تبعهم             |
|-----|-------|-------------------------------------------|
| 771 | 1 2 9 | خرج رسول الله _ كما يقال _ في             |
| ٥٥٧ | 9     | خرج رسول الله ﷺ زمن الحديبية              |
| ٥٧٧ | ٩٦    | خرج رسول الله ﷺ عام الحديبية يريد         |
| ٥٥٣ | ٩٣    | خرج رسول الله ﷺ عام الحديبية              |
| ٤٣٧ | 70    | خرج عبد الله بن أبي في عصابة من المنافقين |
| Y7Y | ١٦٥   | خرجنا مع رسول الله ﷺ قِبَل حنين           |
| 707 | ١٢٨   | خرجنا مع رسول الله ﷺ من خيبر إلى          |
| 775 | 7     | خمس الله وسهم النبي ﷺ والصفي              |
| 700 | ١٢٧   | خمس رسول الله ﷺ خيبر                      |

#### حرف الدال

| 7 5 5 | 100 | دخل رسول الله ﷺ مكة                |
|-------|-----|------------------------------------|
| ٨٣٣   | 191 | دخلت على رسول الله ﷺ في غزوة تبوك  |
| 7.0   | ١   | دخلت عليه يكتب كتاباً              |
| 0 7 5 | 90  | دعا رسول الله ﷺ يوم الحديبية الناس |

| ل | لذا | ١ | ف | حو |
|---|-----|---|---|----|
|   |     |   |   |    |

| ٨ | .00 | 197 | الذين بني فيهم المسجد |
|---|-----|-----|-----------------------|
|   |     |     |                       |

#### حرف الراء

| 770 | ٣٨  | رد النبي ﷺ يومئذ نفراً        |
|-----|-----|-------------------------------|
| ٦٣٢ | ١١. | ردد شهدنا خيبر فقال رسول الله |

#### حرف الزاي

|   | ٦٨٥ | 12. | ما أن ابن واحة بك | ٠٠: |
|---|-----|-----|-------------------|-----|
| İ | ,,, |     | و ، بن رو ، ق بعض | ~   |

#### حرف السين

|                                             | T   |     |
|---------------------------------------------|-----|-----|
| سألت رسول الله ﷺ بحنين                      | ١٧٤ | ٧٨١ |
| سألته هل صلى النبي ﷺ ــ يعني صلاة الخوف ـــ | ٦٣  | ٤٣٠ |
| سبى رسول الله ﷺ صفية بنت حيي                | 111 | ٦٣٣ |
| سبى رسول الله ﷺ صفية بنت حيي بن أخطب        | 117 | ٦٣٤ |
| سبى رسول الله ﷺ جويرية بنت الحارث           | ٧٣  | ٤٧٦ |
| سمعت صوت حصيات وقعت من السماء               | q   | 749 |

#### حرف الشين

| ٧٧١ | ٨٢١ | شهدت مع رسول الله ﷺ يوم حنين     |
|-----|-----|----------------------------------|
| ٧٧٤ | 179 | شهدت مع رسول الله ﷺ يوم حنين قال |
| 777 | ٤٧  | ضرب وجه النبي ﷺ يومئذ            |

#### حرف العين

| ٤٧١ | ٦٨ | عبد الله بن أبي |
|-----|----|-----------------|
|     |    |                 |

#### حرف الغين

| ٧٧٩ | 177 | غزا رسول الله ﷺ غزوة الفتح فتح مكة |
|-----|-----|------------------------------------|
| ٤٧٥ | 77  | غزا رسول الله ﷺ غزوة بني المصطلق   |
| 779 | ٤٨  | غزونا الشام في زمن عثمان           |
| ٨٢٤ | ١٨٦ | غزونا مع رسول الله ﷺ غزوة تبوك     |

#### حرف الفاء

| 700 | ۲.  | فبعثت قريش إلى رسول الله ﷺ فداء أسراهم |
|-----|-----|----------------------------------------|
| ٥٣١ | ٨٦  | فبينا رسول الله ﷺ فيما يزعمون          |
| ٥١٨ | ٨٤  | فبينا هم كذلك إذ جاءهم نعيم            |
| ٨٢٩ | 119 | فتبرز رسول الله ﷺ قبل الغائط           |
| ٥١١ | ۸١. | فلما اشتد على الناس البلاء             |
| 191 | ٧   | فمكث رسول الله ﷺ بعد قتل ابن الحضرمي   |

#### حرف القاف

| قاتل يوم بدر في رمضان             | ٧٩  | ٤٩١   |
|-----------------------------------|-----|-------|
| قاتل يوم حنين وحاصر الطائف        | ١٨٢ | ۸۰۱   |
| قال ناس من الأنصار                | ١٧٨ | 797   |
| قدم بالأسرى قبل مقدم النبي ﷺ بيوم | ١٤  | 7 2 7 |

| فهرس الأحاديث والآثار |
|-----------------------|
|-----------------------|

| م سعيد بن زيد من الشام         | 77 | 777 |
|--------------------------------|----|-----|
| م على رسول الله ﷺ رهط من عَضَل | ٥٩ | ٤١٧ |
| سم رسول الله ﷺ لعثمان يوم بدر  | 77 | 771 |

## حرف الكاف

| ·                                         | ~~~~ <del>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del> |            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| كان أبو سفيان بن حرب حين قتل الله عزوجل   | ۲٧                                                | ٣٠٧        |
| كان أبو لبابة ممن تخلف عن النبي ﷺ في غزوة | ١٨٥                                               | ٨٢١        |
| كان أول قتيل قتل يوم بدر                  | ١٢                                                | 7 2 7      |
| كان رسول الله ﷺ حين مرَّ بالحجر           | ۱۸۸                                               | ۸۲۷        |
| كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفراً            | ٦٧                                                | 208        |
| كان رسول الله ﷺ يقول حين يفرغ من صلاة     | ٦١                                                | ٤٢٤        |
| كان في صلح رسول الله ﷺ يوم الحديبية       | ١٤٣                                               | 797        |
| كان كعب بن الأشرف اليهودي                 | ٥٤                                                | ٤٠٠        |
| كانت أموال بني النضير                     | ٣٣                                                | 777        |
| كانت بنو فزارة                            | ١٠٩                                               | 77.        |
| كانت غزوة بني النضير                      | ٣١                                                | 711        |
| كانت وقعة الأحزاب                         | ٧٨                                                | ٤٩.        |
| كأني أنظر إلى رسول الله ﷺ الآن            | ١٧١                                               | ٧٧٧        |
| كتب إلى كفار قريش كتاباً                  | 1 80                                              | ٧٠٧        |
| كتب نحدة الحروري إلى ابن عباس             | ٤٤                                                | <b>TYT</b> |
|                                           |                                                   |            |

| ي ـ للدكتور محمد العواجي ٨٠٩ | رويات الإمام الزهري في المغازي | مر |
|------------------------------|--------------------------------|----|
|------------------------------|--------------------------------|----|

| ٤٧٢ | 79  | كنت عند الوليد بن عبد الملك      |
|-----|-----|----------------------------------|
| ٤٧٣ | ٧.  | كنت عند الوليد بن عبد الملك فتلا |
| ٧٥٣ | 171 | كنت يومئذ في خيل خالد بن الوليد  |

## حرف اللام

| [     |     |                                           |
|-------|-----|-------------------------------------------|
| 778   | 1.0 | لأدفعن الراية                             |
| ١٨٢   | ٣   | لبث رسول الله ﷺ بالمدينة أربعة عشر شهراً  |
| ١٨٧   | ٥   | لقي واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمي      |
| ۸۰۷   | ۱۸٤ | لم أتخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة غزاها إلا |
| ٤٨٦   | 77  | لما أجلى رسول الله ﷺ بيني النضير          |
| 777   | ٣٤  | لما أصيب يوم بدر من كفار قريش             |
| V £ 9 | 101 | لما انتهيت إلى رسول الله ﷺ                |
| 708   | 170 | لما انصرف رسول الله ﷺ أتى المدينة فغزا    |
| 494   | ٥١  | لما بلغ رسول الله ﷺ أن جمعاً من بني سليم  |
| 775   | 144 | لما دخل هلال ذي القعدة                    |
| ٦٠٧   | ١٠١ | لما رجع رسول الله ﷺ من الحديبية كلمه      |
| 777   | 180 | لما رجع رسول الله ﷺ من عمرة القضية        |
| 7 2 . | ١١٦ | لما فتح رسول الله ﷺ خيبر وقتل             |
| 754   | ۱۱۸ | لما فتح رسول الله ﷺ واطمأن                |
| 7.7   | 99  | لما كاتب سهيل بن عمرو                     |

|       |     | · · ·                          |
|-------|-----|--------------------------------|
| 017   | ۸۲  | لما كان يوم الأحزاب            |
| ٧٤٨   | 107 | لما كان يوم الفتح ورسول الله ﷺ |
| 777   | ١٠٨ | لما كان يوم خيبر قاتل أخي      |
| ۲۲۸   | ١٨٧ | لما مرَّ النبي ﷺ بالحجر        |
| ٣١.   | ۲۸  | لما نزلت هذه الآية             |
| 7 & A | 10  | اللهم أقطعنا للرحم وآتانا      |
| 7 2 1 | 11  | اللهم اكفني نوفل بن خويلد      |
| 707   | ۱۸  | لو كان المطعم بن عدي حياً      |

## حرف الميم

| 780 | 119 | ما تتهم بنفسك يا رسول الله        |
|-----|-----|-----------------------------------|
| ۲٤. | ١.  | ما وجهت وجهاً قط كان أكره لي      |
| ٧٣٦ | ١٥, | مضى رسول الله ﷺ وأصحابه عام الفتح |
| ٧٤٠ | 107 | مترلنا غداً إن شاء الله           |

#### حرف الواو

| 217 | ٥٨ | وبعث النبي ﷺ سرية عيناً وأمّر عليهم    |
|-----|----|----------------------------------------|
| ٥٤، | ٨٩ | وبعث رسول الله ﷺ زيد بن حارثة في غزوة  |
| ١٧٤ | ۲  | وبعث رسول الله ﷺ عبد الله بن ححش       |
| ٥٣٦ | ٨٨ | وجد رسول الله على عاصم بن ثابت وأصحابه |
| 772 | ٣٧ | ورجعت قريش فاستجلبوا من استطاعوا       |

#### مرويات الإمام الزهري في المغازي ــ للدكتور محمد العواجي . ١ ٩

| 777   | ١٧٦ | وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة |
|-------|-----|----------------------------------------------|
| 07 8  | ٨٥  | وقال رسول الله ﷺ حين سألوه                   |
| 0 2 7 | 91  | وقدم زيد بن حارثة                            |
| 798   | ٥٢  | وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم             |
| ٤٧٨   | ٧٥  | وكان يجمع الأخماس                            |
| 77.   | ۲٦  | ولما رجع المشركون على مكة وقد قتل الله       |
| 7.9   | 1.7 | ولما رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة             |

### حرف الياء

| 70. | ١٦  | يا ابن أخي والله لو كنت أنا وأنت ببدر |
|-----|-----|---------------------------------------|
| ٧٤٠ | 101 | يا رسول الله أين تترل غداً            |
| 779 | ١٦٧ | يا رسول الله لا نغلب اليوم            |

## فهرس الأعلام



# ٣ فهرس الأعلام(حرف الألف)

| معيد بن العاص                                    | أبان بن س   |
|--------------------------------------------------|-------------|
| شمان بن عفان                                     | أبان بن ع   |
| ن یحیی بن عباد                                   | إبراهيم بر  |
| نخعي                                             | إبراهيم الن |
| ن المنذر۱۲۸، ۱۸۲، ۱۹۸، ۲۰۷، ۳۳۲، ۲۸۷، ۲۹۷،       | إبراهيم بر  |
| ۲۱، ۲۳۷، ۱۹۱، ۹۲۲، ۲۹۲، ۲۵۱، ۳۰۰، ۲۰۲، ۹۰۲، ۸۲۲، | 0 (8.9      |
| ۸۲، ۲۲۷، ۲۸                                      | ٥٧٢، ٥      |
| ن سعد الزهري ۹۸. ۱۰۶، ۱۲۰، ۱۲۰، ۲۵۵، ۲۵۲         | إبراهيم بر  |
| ن یحیی                                           | إبراهيم بر  |
| لف ۲۰۳، ۲۶۳، ۷۲۳، ۲۲۸، ۲۳۹، ۲۷۰،                 | أبي بن خا   |
| οΛ                                               | أحمد        |
| عبد الجبار ٥٥٠، ٢٦١، ٢٣٦، ٢٦٧، ٧٦٢               | أحمد بن ع   |
| الحسن القاضي                                     | أحمد ابن    |
| لحجاج الخراساني                                  | أحمد بن ا   |
| حنبل                                             | أحمد بن -   |
| خالد                                             | أحمد بن -   |
| ٧٤٨                                              | أحمد بن س   |
| سالح المصرى                                      | أحمد در و   |

| 918            | مرويات الإمام الزهري في المغازي ــ للدكتور محمد العواجي |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| ٦٨٧            | أحمد بن عبد الرحمن بن بكار                              |
| ١١٨            | أحمد بن عبد الله العجلي                                 |
| ١٨٤            | أحمد بن عبدالله المزيي                                  |
| ٧٧٩            | أحمد بن عمرو بن سرح                                     |
| ٤٧٧            | أحمد بن عيسى                                            |
| ٤٧٢            | أحمد بن محمد بن الحسن                                   |
| ٥٧٤            | أحمد بن يحيى                                            |
| ۸۳۱            | أحمد بن إبراهيم بن ملحان                                |
| V19            | أحمد بن الوليد الغمام                                   |
| ۸۳۱            | أحمد بن عبيدأ                                           |
| ٧٨٤            | أحيحة بن أمية بن خلف                                    |
| ۲٧٤            | إربد بن رقيش بن رائب                                    |
| ۵۲۱، ۳۰۸، ۲۳۸  | أسامة بن زيد ٤١، ٢٦٦، ٣٦٥، ٢٦١، ٤٦٢،                    |
| ٧٧٧ ،١٢٠       | أسامة بن زيد الليثي                                     |
| ١٦٠            | إسحاق بن أبي فروة                                       |
| ۸۳۳ ،۷۰۹ ،۱۲۰  | إسحاق بن راشد الجزري                                    |
|                | أسعد بن زيد بن الفاكهة                                  |
| 197            | إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة                             |
| (7.7 (07. (29) | إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة. ٢٥٣، ٣٣٤، ٣٨٧، ٤            |
|                | VY                                                      |

| إسماعيل بن أبي أويس ١٩٧، ٣٣٤، ٩٠٦، ٧٤٨               |
|------------------------------------------------------|
| إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري                    |
| إسماعيل بن عبد الله                                  |
| إسماعيل بن عياشا ١٦٥ ، ٦٦٣ ، ٦٢٥                     |
| إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني١٦٧، ١٩٨، ٣٠٤، ٣٨٧، |
| ۷۲۱ ،٦٧٥ ،٦٠٩ ،٦٦٨ ،٦٠٧ ،٥٢٤،٥٣٠ ،٤٩٣ ،٤٩١           |
| إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص                   |
| إسماعيل بن موسى السعدي                               |
| إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة                           |
| إسماعيل بن أبي أويس                                  |
| أسود بن سريع التميمي السعدي                          |
| أسيد بن حضيرأسيد بن حضير                             |
| أسير بن رازم                                         |
| أسير بن عمرو أبو سليط                                |
| أشعث بن سوّار الكنديأ                                |
| أصبغ بن الفرجأصبغ بن الفرج                           |
| أكرم ضياء العمريأكرم ضياء العمري                     |
| الأخنس بن شريقالأخنس بن شريق                         |
| الأرقم بن أبي الأرقم                                 |
| الإسماعيلي                                           |

| 917          | ، الإمام الزهري في المغازي ــ للدكتور محمد العواجي | مرويات  |
|--------------|----------------------------------------------------|---------|
|              | دَ العنسيُّ                                        |         |
| ۲٧٤          | د بن زید بن ثعلبة بن غنم                           | الأسود  |
| 777          | د بن عبد الأسد المخزومي                            | الأسود  |
| 100          | ······                                             | الأعر   |
| ١٢٤          | ش                                                  | الأعمن  |
| ٧٨٥          | ع بن حابس بن عقال                                  | الأقرع  |
| ۲ ٤ ۸        | ي ي                                                | الأموب  |
| ٤٤١، ١٥١، ٩٧ | عيعي                                               | الأوزاء |
| ٤٩           | نت وهب                                             | آمنة بن |
| . 77         | ن خلفن ۲۰۶، ۲۱۶،                                   | أمية بر |
| ۲۷٥          | ن لوذان بن سالم بن ثابت                            | أمية بر |
| ٣٤٥          | ن النضر                                            | أنس بر  |
| ٥١٤          | ن أوس بن عتيك بن عمرو                              | أنس بر  |
| ه ۲، ۱۳۵ م   | ن مالك۲۱، ۳۲، ۵۰، ۲۷، ۱۰۸، ۱۰۸، ۲۵،                | أنس بر  |
|              | 797 (V£T (777 )                                    | (२१९    |
| ٥١٤ ،٢٧٥     | ن معاذ الأنصاري                                    | أنس ب   |
| ٥١٤          | ن معاذ بن أوس                                      | أنس بر  |
| ۲۷٥          | ىولى رسول الله                                     | أنسة م  |
|              | بن قتادة                                           |         |
|              | ىن أرقمى                                           |         |

| 770                                    | أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت    |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                        | أوس بن ثابت بت المنذر                |
| ۲٧٥                                    | أوس بن خولي                          |
| ۲٧٥                                    | أوس بن عبد اللهِ بن الحارث بن خولي . |
| ۲٧٥                                    | أوس بن معاذ                          |
| ٢٧٥                                    | إياس بن البكير                       |
|                                        | إياس بن أوس الأنصاري                 |
| ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | أيوب                                 |
| ٦٩١                                    | أيوب بن سليمان ابن بلال              |
| 1.0                                    | أيوب السختياني                       |
| ٧٩٤                                    | أيوب بن محمد الوزان                  |
| الباء)                                 | (حرف                                 |
| ۲۷٦                                    | بجير بن أبي بجير ً                   |
| 1500 . 400 000 111                     | بُدَيلُ بن وَرْقاء الخزاعيّ ٥٥، ٥٦٠، |
|                                        | ٤١٧، ١٧٥ ، ٢٢٧، ٤٢٧، ٢٢٧،            |
| 177                                    | برهان الدين الحلبي                   |
|                                        | بريدة رضي الله عنه                   |
| ٤٦٢                                    | بريرة                                |
|                                        | سس ي عمره الحمد الأنصاري             |

بشر بن البراء بن معرور ۲۷٦، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۶۰، ۱۶۳، ۱۶۳، ۲۶۳، 750 بشر بن سفيان الكعبي .....ب٥٧١، ٨١٠ بشير بن سعد بن تعلبة بن جلاس..... بشير بن عبد المنذر بلال بن رباح .....بالال بن رباح .... البخاري .. ۲۹، ۳۲، ۳۳، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٥٨، ۲١، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٥٨، ٢٨، ٧٨، ٣٥٢، ٢٢٢، ٢٢٣، ٥٢٣، ٢٢٣، ٢٧٣، 777, 377, 077, 877, 377, 077, 1.3, 7.3, 7.3, 0.3, ٢٠٤، ٧٠٤، ٢١٤، ٣١٤، ٧١٤، ٨١٤، ٢٢٤، ٢٢٤، ٥٢٤، ٢٢٤، 123, 273, 173, 173, 173, 127, 128, 123, 123, 103, 703, 173, 783, 183, 783, 383, 300, 000, 800, 770, (7.0) (7.7) 3 40) 5 40) 6 40) 6 40) 6 40) 6 40) 115, 315, 375, 075, 175, 177, 375, 335, 035, ٧٤٢، ٨٤٢، ٩٤٢، ٨٥٢، ٤٢٢، ٥٦٢، ٢٦٢، ٢٧٢، ٣٧٢، (٧١١ ، ٤٨٢ ) ٩٨٢ ، ١٩٠ ، ٣٠٧ ، ٥٠٧ ، ٢٠٧ ، ١٨٧ ، ١١٧ 717, 717, 917, 777, 777, 34, 737, 037, 737, 107, البراء بن عازب .....ا الم هان .....ا

البغوي....البغوي....الله البغوي.... البلاذري .....١،٥١، ٦٢، ٦٢ البيهقى . . . ٤٠ ، ٤٣ ، ٧٥ ، ٧٧ ، ٨٦ ، ١٣٠ ، ١٦٧ ، ١٧٥ ، ١٧٥ ، ٤٨١، ٢٨١، ٤٩١، ٥٩١، ٢٩١، ٧٩١، ٠٠٢، ٢١٦، ٣٢٢، ٠٣٢، ۷۳۲، ٥٤٢، ٧٤٢، ٩٤٢، ١٥٢، ٥٥٢، ٢٥٢، ٨٥٢، ٨٧٢، ۱۰۳۱ ، ۲۰۷ ، ۲۰۸ ، ۲۱۱ ، ۱۲۹ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ 777, 777, 377, 777, 777, 977, 377, 077, 777, 073, (01) (017) (012) (297) (297) (291) (290) (276) (100) 170) 270, 002 (020) 070, 070) 0730) 200) 170) ٠٨٥، ١٩٥، ٤٠٢، ٧٠٢، ٩٠٢، ١٦٢، ١٢٢، ٢٢٢، ٥٦٢، ٠٣٢، ۲۳۲، ۲۳۲، ۸۳۲، ۹۳۲، ۱۶۲، ۲۶۲، ۱۵۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۱۲۲، ٧٢٢، ٥٧٢، ١٨٢، ٣٨٢، ٤٨٢، ٥٨٢، ٢٨٢، ٩٨٢، ١٩٢٠ 795, 795, ..., 7.7, 7.7, 3.7, 917, 177, 177, 777, ۸۳۷، ۳٤۷، ۷٤۷، ۰۰۷، ۵۰۷، ۲۲۷، ۲۲۷، ۵۲۷، ۲۲۷،  $\Lambda \Gamma V$ ,  $\Gamma VV$ ,  $\Lambda \Lambda V$ ,  $I \cdot \Lambda$ ,  $I \cdot \Upsilon \Lambda$ 

#### (حرف التاء)

| <b>TV7</b>     | نميم بن الحارث بن قيس السهمي. |
|----------------|-------------------------------|
|                | نميم بن زيد الأنصاري          |
| <b>۲ Y Y Y</b> | نمیم بن یعار الخدری           |

| 97.      | مرويات الإمام الزهري في المغازي ـــ للدكتور محمد العواجي |
|----------|----------------------------------------------------------|
|          | تميم مولى بني غنم بن السلم بن مالك                       |
| ۲۷٦      | تميم مولى خراش بن الصمة                                  |
|          | (حرف الثاء)                                              |
| ۲۷۷      | ثابت بن أجدع                                             |
| ۲۷۷      | ثابت بن أخرم                                             |
| ۲۷۷      | ثابت بن أرقم بن ثعلبة بن عدي بن النجار                   |
|          | ثابت بن الدحداحة                                         |
| 7 7 7    | ثابت بن أوس بن المنذر بن حرام بن عمرو                    |
| 7 / /    | ثابت بن ثعلبة بن زيد بن حرام                             |
| ۲۷۷      | ثابت بن حسان بن عمرو                                     |
| 7 7 7    | ثابت بن خالد بن النعمان                                  |
|          | ثابت بن ربیعة                                            |
| ۲۷۸      | ثابت بن عتیك                                             |
|          | ثابت بن عمرو بن زيد بن عدي                               |
| ٤٧٩      | ثابت بن قیس                                              |
| ۲۷۸      | ثابت بن هزال                                             |
| ۲۷۸      | ثابت بن وديعة                                            |
| ۳۷۲ ،۱۰۸ | تعلبة بن أبي مالك                                        |
| ۲۷۸      | تعلية بن الجذعي                                          |

| ثعلبة بن الحارث                   |
|-----------------------------------|
| ثعلبة بن حاطب                     |
| ثعلبة بن ساعدة بن مالك            |
| تعلبة بن سعد بن مالك من بني ساعدة |
| تعلبة بن عتمة                     |
| تعلبة بن عمرو بن محصن بن عبيد     |
| ثعلبة بن عَنَمة                   |
| ثقیف بن عمرو                      |
| (حرف الجيم)                       |
| جابر بن خالد بن عبد الأشهل        |
|                                   |
| جابر بن خالد بن مخلد بن إياس      |
| جابر بن خالد بن مخلد بن إياس      |
| جابر بن خالد بن مخلد بن إياس      |
| جابر بن خالد بن محلد بن إياس      |
| جابر بن خالد بن مخلد بن إياس      |
| جابر بن خالد بن محلد بن إياس      |
| جابر بن خالد بن محلد بن إياس      |
| جابر بن خالد بن محلد بن إياس      |

| 977                                     | مرويات الإمام الزهري في المغازي ــ للدكتور محمد العواجي |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                         | جبیر بن غیاس بن مخلد بن رزی <i>ق</i>                    |
| ۷۹۷ ،۳۸۰                                | جبير بن مطعم بن عديّ                                    |
|                                         | جعال                                                    |
| ۲, ۱۸۲, ۱۸۲                             | جعفر بن أبي طالب                                        |
| 1.7                                     | جعفر بن ربيعة                                           |
| 1 & \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي الباقر                |
| ٤٣٨                                     | جهجاه الغفاري                                           |
| 7 . 7                                   | جهيم بن الصلت بن مخرمة                                  |
| ٦٤                                      | جوزيف هورفتش                                            |
| 7 2 9 ( 2 7 9 ( 2                       | جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار٧٥                         |
| 1.0                                     | الجُمَحي                                                |
| 177                                     | الجوزجاني                                               |
|                                         | (حرف الحاء)                                             |
| ۲۸، ۲۰۱                                 | حاجي خليفة                                              |
| ۲۸۰                                     | حارثة بن حمير بن أشجع                                   |
| ۲۸۱                                     | حارثة بن زيد بن أبي زهير                                |
| ۲۸۱                                     | حارثة بن سراقة                                          |
| ۲۸۱                                     | حارثة بن يزيد                                           |
|                                         | حاطب بن أبي بلتعة ٢٨١، ١٩٣، ٢٠٦، ٧٠٨، ٥٠٠               |

| حاطب بن عمرو بن عبد شمس                             |
|-----------------------------------------------------|
| حباب بن المنذر                                      |
| حبان بن قیس                                         |
| حُبيش بن خالد                                       |
| حجاج بن أبي منيع                                    |
| حجير بن أبي إهاب                                    |
| حذيفة بن اليمان ٣٦٣، ٣٦٣، ٥٠٨ ٨٣١                   |
| حرب بن أمية                                         |
| حرملة بن هوذة بن ربيعة بن عمرو٧٨٤                   |
| حرملة بن يحيى                                       |
| حريث بن زيد بن تعلبة بن عبد الرب                    |
| حسان بن ثابت ۲۳۸، ۳۹۹، ۵۰۲، ۷۵۷، ۲۷۳، ۶۲۹، ۷۳۵، ۵۳۷ |
| حسل بن عمرو بن عبد ودّ العامريّ                     |
| حسن بن علي الحُلواني                                |
| حسن بن غیلان                                        |
| حسیل بن جبیر                                        |
| حسین بن حسن بن حرب                                  |
| حسين بن علي العجلي                                  |
| حسين عطوان                                          |
| ns laite -                                          |

| 975                     | مرويات الإمام الزهري في المغازي ــ للدكتور محمد العواجي |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
|                         | حصين بن الحارث بن المطلب                                |
|                         | حفص بن عمر بن الصباح الرقي                              |
| ۷، ۱۳۰۰ ۹۷۷،            | حکیم بن حزام ۲۲، ۷۱۳، ۷۲۳، ۲۲۱، ۲۷                      |
|                         | ۷۸۲ ،۷۸۱ ،۷۸۰                                           |
| 177                     | حماد الأنصاري                                           |
|                         | حماد بن سلمة                                            |
|                         | حِماس                                                   |
| 777, 337, 177,          | حمزة بن عبد المطلب٤١، ٧٢، ١٦٨، ٢٠٨،                     |
|                         | ٣٨٠ (٣٧٩ ،٣٥١ ،٣٣٦                                      |
| ξοV                     | حمنة بنت جحش                                            |
|                         | حنبل بن إسحاق                                           |
|                         | حنظلة بن أبي عامر بن الراهب الأنصاري                    |
|                         | حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس                           |
|                         | حيوة بن شريح                                            |
| ، ۲۲ ، ۱۹۶ ، ۲۲ ، ۲۹۵ ، |                                                         |
|                         | 9770, 970, 970                                          |
| ٤٩٤                     | الحارث ابن عوف                                          |
|                         | الحارث بن الصمة بن عبيد بن عامر                         |
| Y V 9                   | الحارث بن أنس بن مالك                                   |
|                         | الحارث بن أوس بن رافع الأنصاري                          |

| الحارث بن أويس                                |
|-----------------------------------------------|
| الحارث بن حاطب                                |
| الحارث بن خزمة بن أبي غنم                     |
| الحارث بن سراقة                               |
| الحارث بن سواد                                |
| الحارث بن عامر بن نوفل                        |
| الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري              |
| الحارث بن قيس بن مالك                         |
| الحارث بن قيس بن مخلد                         |
| الحارث بن مسكين                               |
| الحارث بن معاذ بن النعمان                     |
| الحارث بن هشام بن المغيرة                     |
| الحاكم ١٨٦، ٢٦٩، ٢٧١، ٢٧١، ٢٧١، ٢٨٦، ٢٦٧، ٨٤٨ |
| الحباب بن المنذر                              |
| الحباب بن قيظي                                |
| الحجاج بن أبي منيع                            |
| الحسن بن عليا                                 |
| الحسن بن علي الحلواني                         |
| الحسن بن علي المعمري                          |
| الحسن بن محمد بن علىا                         |

| 977        | مرويات الإمام الزهري في المغازي ــ للدكتور محمد العواجي |
|------------|---------------------------------------------------------|
| ۲٧.        | الحسن بن هارون بن سليمان الأصبهاني                      |
| V19        | الحسين بن بشران                                         |
| ٣٢٧        | الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ             |
| ۱۸٤        | الحكم بن كيسان                                          |
| 7 2 1      | الحكم بن نافع                                           |
|            | الحليس بن علقمة                                         |
|            | الحميدي                                                 |
| <b>/</b>   | الحويرث بن نقيذ                                         |
| ۲۳۰        | الحيسُمان الكعبي                                        |
|            | (حرف الخاء)                                             |
| 7          | حارجة بن زيد بن ثابت                                    |
|            | حالد ــ يدعى الأشعر وهو أحد بني كعب                     |
| ٤١٩        | حالد بن أبي البكير                                      |
| ٧٨٣        | حالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية                       |
| 7 / 7      | حالد بن البكير بن عبد ليل بن ناشب                       |
| ۱۲۲،       | خالد بن الوليد ۵۳، ۵۵، ۳۳۲، ۳٤، ۵۵، ۵۷۸، ۹۹۵، ۵         |
| <b>///</b> | ۰۶۲، ۲۷۷، ۸۲۷، ۴۳۷، ۲۱۷، ۲۱۷، ۲۰۷، ۳۰۷، ۲۷۷، ۲          |
| ٣٠٤        | خالد بن زید أبو أیوب                                    |
| 177        | حالد بن سفيان الهذلي                                    |

| 1                                                 |
|---------------------------------------------------|
| خالد بن عبد الله القسري                           |
| حالد بن مخلد                                      |
| حالد بن هشام بن المغيرة                           |
| حالد بن هوذة بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة٧٨٤ |
| حباب بن الأرت بن موسى مولى بني زهرة ٢٨٢،٤٠        |
| حباب مولی عتبة                                    |
| حبيب بن عديعدي                                    |
| حديجة                                             |
| خزاعي بن أسود                                     |
| خزيمة بن أوس                                      |
| خليفة بن خياط                                     |
| خنیس بن حذافة بن قیس بن سهم                       |
| حوات بن جبير                                      |
| خوات بن جبير بن النعمان                           |
| خولي بن أبي خولي                                  |
| الخطابي                                           |
| الخطيب البغدادي                                   |
| (حوف الدال)                                       |
| دحية الكلبي                                       |

| 978                     | مرويات الإمام الزهري في المغازي ــ للدكتور محمد العواجي |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۲۳۸                     | دعلج بن أحمد                                            |
| 177 (171                | الدارقطني                                               |
| 727, 737, 737           | الدارمي                                                 |
|                         | (حوف الذال)                                             |
| ۳۸۳ ،۲۸۳                | ذكوان بن عبد قيس بن خلدة الأنصاري                       |
| ٧٩٨                     | ذو الخويصرة                                             |
| ۲۸۳                     | ذو الشمالين بن عبد بن عمرو بن نضلة                      |
| ۱۳۱، ۱۲۷ ،۱۳۹           | الذهبي ۲۸، ۷۰، ۷۳، ۷۵، ۲۷، ۲۸، ۸۸،                      |
|                         | 120 (177                                                |
|                         |                                                         |
|                         | (حرف الواء)                                             |
| ۲۸۳                     | ( <b>حرف الراء)</b><br>رافع بن الحارث بن سواد           |
|                         |                                                         |
| ۲۸۳                     | رافع بن الحارث بن سواد                                  |
| ۲۸۳<br>۲۸۳              | رافع بن الحارث بن سواد                                  |
| ۲۸۳       ۲۸۳       ۲۸۳ | رافع بن الحارث بن سواد                                  |
| ۲۸۳                     | رافع بن الحارث بن سواد                                  |
| YAT                     | رافع بن الحارث بن سواد                                  |

| ربعي بن أبي ربعي                      |  |
|---------------------------------------|--|
| ربعي بن رافع بن الحارث                |  |
| ربيع بن إياس بن غنم بن أمية بن لوذان  |  |
| ربيعة بن أكثم حليف بني عبد شمس        |  |
| رخيلة بن تعلبة بن خلدة                |  |
| رِ شْدین بن سعد                       |  |
| رفاعة بن رافع بن مالك بن عجلان        |  |
| رفاعة بن عبد المنذر                   |  |
| رفاعة بن عمرو بن زيد بن عمرو بن ثعلبة |  |
| رفاعة بن قيس بن عمرو بن ثعلبة         |  |
| رقية بنت رسول الله                    |  |
| (حرف الزاي)                           |  |
| زمعة بن الأسود                        |  |
| زهير بن أبي أمية بن المغيرة           |  |
| زياد بن أبي سفيان                     |  |
| زياد بن الأخرس                        |  |
| زياد بن عمرو الجهني حليفاً لهم        |  |
| زياد بن لبيد                          |  |
| زياد بن الخليل                        |  |

| 97.                     | مرويات الإمام الزهري في المغازي ــ للدكتور محمد العواجي |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| V19                     | زياد بن عبد الله البكائي                                |
| ۲۸۰                     | زيد بن أبي أوفى                                         |
| ٤٤٢ (٤٤١ (٤٤٠           | زيد بن أرقمأرقم                                         |
| ۲۸۰                     | زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان                  |
| ۲۸۰                     | زيد بن الحارث بن الخزرج                                 |
| ۲۸۰                     | زيد بن الخطاب بن نفيل                                   |
| ٤١٩                     | زيد بن الدثنة                                           |
| ٣١٨                     | زيد بن المبارك الصنعاني                                 |
| ٠٢٨٦                    | زيد بن المزين                                           |
| ۳٦٦،١١٣                 | زيد بن ثابت                                             |
| (0 % . ( % ) . ( 7 )    | زید بن حارثهٔ ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۵۰، ۲۲۲، ۵                    |
|                         | 130, 730, 71,                                           |
| ١٨١                     | زيد بن رومان                                            |
| 1 & 7                   | زيد بن علي بن الحسن                                     |
| ۲۸۰                     | زيد بن عمرو بن وديعة                                    |
|                         | زيد بن وديعة بن عمرو بن قيس الأنصاري                    |
| 1 & 7                   | زين العابدين بن علي بن الحسن                            |
| 7 \$ £ , 7 \$ ₹ , 7 £ • | زينب بنت الحارث اليهودية١٣٧،                            |
| ٤٦٨                     | زينب بنت جحش                                            |
| 170                     | الزبيدي                                                 |

الزبير بن العوام ۲۱۲، ۲۱۷، ۲۸۰، ۳٤٥، ۳٤۸، ۲۰۷، ۲۱۰، ۲۱۰، ۲۱۰، ۲۲۸، ۲۲۸ م۲۲، ۲۲۸

الزرقاني ......الازرقاني الزرقاني الزرقاني الزرقاني الزرقاني الزرقاني الزرقاني الزرقاني المعالم 
01) 71) 71) 71) 71) 73) 73) 73) 70) 70) 30) 00) ۲٥، ۲٥، ۲٥، ۲٠، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۵، ۵۲، ۲۲، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ١٠١١ ٢٠١١ ٣٠١٤ ٤٠١٥ ٥٠١٥ ٢٠١١ ٨٠١١ ٩٠١١ ١١١١ 711, 311, 011, 711, 711, 911, .71, 171, 771, 771, 371, 071, 771, 771, 771, 971, ,31, 131, 731, 731, 331, 031, 731, 731, 931, 101, 701, 701, 301, 001, 701, V01, A01, P01, +71, 171, Y71, 3V1, 1A1, VA1, ٨٨١، ٣٩١، ١٩٤، ٥٩١، ٢٩١، ٧٩١، ١٠٢، ٨١٢، ٢٢٢، 777, 777, 777, 677, .37, 137, 537, 737, 137, 107, 707, 007, 907, . 77, 177, 777, 777, 377, 077, 777, ٤٧٢، ٢٠٣، ٧٠٣، ٨٠٣، ٩٠٣، ١١٣، ٣١٣، ٧١٣، ٨١٣، ٠٣٣٠ ۱۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۸۲۳، ۲۲۳، ۳۳۰، ۲۳۳، ۲۳۳، ۳۳۳، ٥٣٣، ٨٣٣، ٢٤٦، ٠٥٣، ٢٥٣، ٣٥٣، ٤٥٣، ٩٥٣، ٠٢٦، ٥٢٣، ٧٢٣، ٧٧٦، ١٧٣، ٣٧٣، ٥٧٣، ٧٧٣، ٩٧٣، ٢٨٣، ٤٨٣، ٥٨٣، 713, 013, 773, 173, 773, 073, 573, 773, 333, 703, 703, 713, 013, 713, 713, 713, 723, 773, 773, 773, 187 ( 187 ) 283 ) 283 ) 283 ) 283 ) 283 ) 283 ) 283 ) 283 ) (01) (01) (010) (01) (017) (011) (01) (0.0, (0.7) (007 (017 (017 )070) 070) 077 (070 , 070) ٩٧٥، ٠٨٥، ١٨٥، ٢٨٥، ٣٨٥، ٨٨٥، ٩٨٥، ٠٩٥، ٢٠٢، ٣٠٢، 3 • 1 ، 0 • 1 ، 1 • 1 ، 1 ، 1 • 1 ، 1 / 1 ، 1 / 1 ، 1 / 1 ، 3 / 1 ، 0 / 1 ، 2 777, 777, 777, 777, 377, 377, 377, 777, 777, 777, 131, 731, 731, 031, 731, 731, 831, 831, 101, 301,001,101, 101, 101, 101, 111, 111, 011, 111, 111, ۲۷۲، ۱۹۷۰، ۲۷۲، ۷۷۲، ۸۷۲، ۱۸۲، ۱۸۲، ۱۸۲، ۱۹۲۰ ۸۶۲، ۳۰۷، ۵۰۷، ۲۰۷، ۹۰۷، ۲۱۷، ۲۱۷، ۸۱۷، ۹۱۷، ۲۷۰، 177, 977, 777, 677, 977, 137, 137, 737, 337, 037, V3V) A3V) P3V) . OV) 1 OV) 7 OV) P OV) . TV) 3 TV) ٥٢٧، ٢٢٧، ٨٢٧، ٩٢٧، ٤٧٧، ٢٧٧، ٢٧٧، ٨٧٧، ٩٧٧، ۰۸۷، ۱۸۷، ۲۸۷، ۳۸۷، ۲۸۷، ۸۸۷، ۱۸۷، ۱۹۷، ۱۹۷، ۲۹۷، 797, 397, 797, 797, ..., 1.1, 0.1, 1.1, 21, 171, 171,  $\gamma \gamma \Lambda$ ,  $\gamma \gamma \Lambda$ ,  $\sigma \gamma \Lambda$ ,  $\Gamma \gamma \Lambda$ ,  $\sigma \gamma \Lambda$ ,  $\Gamma \gamma \Lambda$ ,  $\Lambda \gamma \Lambda$ ,  $\Gamma \gamma \Lambda$ 

#### (حرف السين)

| سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب١٠٨، ١٢٩، ١٥٥، ٤٣٠، ٥٧٤،                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۸                                                                                               |
| سالم بن عمير بن ثابت بن كلفة بن ثعلبة                                                             |
| سالم مولى أبي حذيفة                                                                               |
| سباع الخزاعي                                                                                      |
| سراقة بن جعشم المدلجي                                                                             |
| سز كين                                                                                            |
| سعد بن أبي وقاص ٤١، ٥٦، ١١٣، ١٥١، ١٧٢، ١٧٦، ١٧٨،                                                  |
| 111, 711, 117, 117, 07, 410                                                                       |
| سعد بن أبي قيس بن أبي بن كعب                                                                      |
| سعد بن الربيع                                                                                     |
| سعد بن المنذر الأنصاري                                                                            |
| سعد بن خثمة                                                                                       |
|                                                                                                   |
| سعد بن خولة من بني عامر                                                                           |
| ۲۸٦       عامر         ۳۵۳ من بين عامر       ۲٤٣ ،۲۱۷.         سعد بن خيثمة       ۳۵۳ من بين عامر |

| 9 3 4         | مرويات الإمام الزهري في المغازي ــ للدكتور محمد العواجي |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| ۲۸۷           | سعد بن سهل بن عبد الأشهل بن حارثة                       |
| ۳۸۳           | سعد بن سهيل                                             |
| ۳۸۳           | سعد بن سويد الأنصاري الخزرجي                            |
| (0.7 (277     | سعد بن عبادة ۲۲۱، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۸۷، ۳۰۸، ٤٤٠،              |
|               | ۱۱ه، ۸ه۲، ۱۷۲، ۳۷۲، ۲۲۷، ۸۲۷                            |
| ۲۸۷           | سعد بن عبيد بن النعمان                                  |
| ۳٦١، ۲۸۷      | سعد بن عثمان بن خلدة                                    |
| ለ <i>የ</i> ምነ | سعد بن معاذ ۲۱، ۲۸۷، ۳۲۷، ۳٤٥، ۳۵۷، ۹۹۰،                |
| 070, 770      | 193, 7.0, 3.0, 110, 710, 310, 170, 770,                 |
| ۲۸۷           | سعد مولى حاطب بن أبي بلتعة                              |
| 737, 757      | سعيد بن العاص١٣٩                                        |
| ،۹۹ ،۹۸ ،۹۲   | سعید بن المسیب۱۲، ۵۱، ۵۵، ۵۵، ۵۳، ۲۷، ۷                 |
| ۸٥١، ٢٣٩،     | .181 .170 .110 .111 .117 .117 .1.7 .1                   |
| ر٥٠٠ ، ٤٧٧    | 107, 077, 737, 777, 977, 373, 703, 773,                 |
| ۲۳۲، ۱۶۲،     | (744 (745 (040 (045 (044 (014 (015 (0.4                 |
| ،۸۸۱ ،۷۸۰     | ،۷۷۹ ،۷۷۰ ،۲۲۹ ،۲۲۱ ۱۳۲۱ ،۲۷۹ ،۷۷۲ ،۷۷۹                 |
|               | ۲۸۷، ۸۸۷، ۴۷، ۱۹۷                                       |
|               | سعید بن زید                                             |
| 777           | سعید بن سلیمان                                          |
| ٧٨٦           | سعید بن عفیر                                            |

| سعید بن منصور ۱٦٤، ٦٣٤، ٦٣٣، ٦٦٣، ١٦٤          |
|------------------------------------------------|
| سفيان الثوري ١٠٤، ٢٧، ١٠٤، ٨٣٨ ٨٣٨             |
| سفیان بن حسین                                  |
| سفيان بن حسين بن حسن الواسطي                   |
| سفيان بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم |
| سفيان بن عبد الله بن نبيح الهذلي               |
| سفیان بن عبد شمس                               |
| سفیان بن عیینة ۱۲۱، ۱۲۵، ۱۳۲، ۱۲۵، ۱۳۳ ، ۱۳۳   |
| سفيان عن معمر                                  |
| سلاّم بن أبي الحقيق النضري                     |
| سلافة بنت سعد بن شُهيد                         |
| سلام بن مِشْكم                                 |
| سلامة٩٢، ٥٤٤                                   |
| سلمان الخير الفارسي                            |
| سلمة بن أسلم ابن حريس                          |
| سلمة بن الأكوع ١٤، ٦٢٧، ٦٢٩                    |
| سلمة بن سلامة بن وقش                           |
| سلمة بن عبد الرحمن بن عوف                      |
| سليمان الأعمش                                  |
| سلىمان ين بلال                                 |

| السائب بن يزيد                                                   |
|------------------------------------------------------------------|
| السباعي                                                          |
| السبكي                                                           |
| السهيليا                                                         |
| (حرف الشين)                                                      |
| شجاع بن وهب الأسدي                                               |
| شريح الخزاعي                                                     |
| شعیب بن أبی حمزه۱۲۳، ۱۲۵، ۱۲۵، ۳۹۵، ۳۹۵، ۲۳۰، ۲۳۰،               |
| ۲۹۷ ، ۲۹۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۹۲                                      |
| شكر الله بن نعمة الله قوحاني                                     |
| شماس بن عثمان بن الشريد بن سويد                                  |
| شيبة بن ربيعة                                                    |
| شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار ٧٨٣ |
| الشافعي ٦٨، ٧٥، ٧٦، ٢٢١، ١٣١، ١٣١، ١٣٢، ١٣٥، ١٣٨                 |
| الشوكاني                                                         |
| (حرف الصاد)                                                      |
| صالح بن أبي الأخضر اليمامي                                       |
| صالح بن کسان                                                     |

| صفوان بن المعطَّل السلمي                                 |
|----------------------------------------------------------|
| صفوان بن أمية ٥٥، ٢٣٠، ٢٥١، ٢٧١، ٢٧٣، ٣٢٨، ٤١٩، ٤٨٨،     |
| ۱۷۰، ۱۳۲، ۲۳۷، ۲٤۷، ۲٤۷، ۳۲۷، ۱۸۷، ۲۸۷، ۱۹۷              |
| صفوان بن بيضاء                                           |
| صفوان بن وهب الفهري                                      |
| صفیة بنت حیي ۲۲۱، ۲۲۲، ۳۳۲، ۳۳۲، ۳۳۲، ۳۳۰                |
| صهیب بن سنان بن موسی مولی النمر بن قاسط۲۸۹               |
| (حرف الضاد)                                              |
| ضمرة بن كعب                                              |
| ضمضم بن عمرو                                             |
| الضحاك                                                   |
| الضحاك بن حارثة الخزرجي الأنصاري                         |
| الضحاك بن عمرو الخزرجي الأنصاري                          |
| (حرف الطاء)                                              |
| طالب بن أبي طالب                                         |
| طعيمة بن عديّ                                            |
| طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو التيميّ ٢٩٠، ٣٤٥، ٣٤٨ |
| طلحة بن عثمان أخو شيبة بن عثمان ٣٤٣، ٣٤١، ٣٤٣            |

| طليب بن عمير بن قصيّ                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طليحة بن خويلد الأسدي                                                                                         |
| طليق بن سفيان بن أمية                                                                                         |
| الطبراني ۲۷۰، ۲۷۱، ۳۸۳، ۳۸۳، ۲۲۱، ۲۲۸، ۲۷۱، ۲۷۷، ۲۷۸،                                                         |
| ۱۹۸۶، ۱۹۸۶، ۱۹۸۳، ۱۹۳۵، ۱۹۳۵، ۱۹۸۳، ۱۹۸۲، ۱۹۸۲، ۱۹۸۲،                                                         |
| ۸۳۳ ،۷۹٤ ،۷۱۱ ،۷۱۱ ،۷۱۰ ،۷۰۹ ،۷۰۱                                                                             |
| الطبري٢٤، ٢٢، ٢٥، ٢٥، ١٥٩، ٢٣٨                                                                                |
| الطحاوي                                                                                                       |
| الطفيل بن الحارث بن المطلب                                                                                    |
| الطفيل بن مالك بن خنساء الأنصاري                                                                              |
| الطوسيا٢٤٢                                                                                                    |
| (حرف الظاء)                                                                                                   |
| ظهير بن رافع عمّ رافع بن خديجظهير بن رافع عمّ رافع                                                            |
| (حرف العين)                                                                                                   |
| عائشة ۹ کا ، ۲ ، ۲ ، ۱۱۳ ، ۱۳۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ،                                          |
| ٠٤٧١ ،٤٧٠ ، ٤٦٩ ، ٤٦٨ ،٤٦٧ ،٤٦٥ ،٤٦٢ ،٤٦١ ،٤٦٠ ،٤٥٩                                                           |
| 0 2 7 (0 2 1 (0 1 7 (2 7 7 ) 2 7 7 ) 2 7 7 (2 7 7 ) 2 7 7                                                     |
| م المراجعة |

| عباد بن بشر ۲۹۲، ۲۹۱ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۲ ۲۰۱۲ ۲۰۸                    |
|-----------------------------------------------------------------|
| عباد بن زیاد                                                    |
| عبادة بن الصامت                                                 |
| عباس الدوري                                                     |
| عباس بن عبد المطلب                                              |
| عباس بن مرداس بن أبي عامر                                       |
| عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب١٠٩                    |
| عبد الرحمن (ونسبه غير ابن وهب فقال: ابن عبد الله بن كعب بن مالك |
| Y7 <i>r</i>                                                     |
| عبد الرحمن بن إبراهيم٧٩٨ الرحمن بن إبراهيم                      |
| عبد الرحمن بن أزهر القرشي الزهري ٥٤٠٠، ١٠٩، ٧٧٧، ٧٧٨، ٧٧٨       |
| عبد الرحمن بن الحارث                                            |
| عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة                                   |
| عبد الرحمن بن جابر                                              |
| عبد الرحمن بن حرملة                                             |
| عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن                                |
| عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي٣٦٨                           |
| عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري٥٩٣                            |
| عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله                            |

عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ...ه، ٣٩٤، ٣٩٦، ٣٩٧،

عبد الرحمن بن عوف .. ٥٥، ٢٩٢، ٣٧١، ٥٨٧، ٥٩، ٧٩١، ٧٩٠، ٨٣٠، ٩٩٠، ٥٨٧، عبد الرحمن بن كعب بن مالك ٥٦، ١٠٩، ٥٦٥، ٣٨٥، ٣٨٥، ٤٠٤، ٤٠٧، ٤٢١

| عبد الرحمن بن مهدي                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|
| عبد الرحمن بن يزيد بن تميم                                         |
| عبد الرحمن بن يزيد بن حارية                                        |
| عبد الرحمن بن محمد بن إدريس                                        |
| عبد الرحيم بن سليمان                                               |
| عبد الرزاق بن همام الصنعاني ٤٨ ، ٥٣، ٥٧، ٥٨، ٦٢، ٣٣، ١٣٥،          |
| ۷۸۱، ۱۹۲۰ ع۱۹، ۲۳۲، ۱۳۳۰ ۲۶۲، ۲۰۲۰ ۱۱۳، ۲۱۳، ۲۱۳،                  |
| ۱۸ ۲ ، ۱۹ ۲ ، ۲۰ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۸ ، ۱۸ ، ۱۸ ، ۱۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ |
| 713, 713, •73, 173, 773, 373, 377, 777, 677, 137,                  |
| ع ۲، ۱۹۰۰ کی                   |
| 177) 107) 707) 757) 757) 377) 677) 777) 187                        |
| 1 ( ) , ) , ) , , , , , , , , , , , , , ,                          |
| ۵۳۸، ۲۳۸                                                           |

عبد الصمد بن بكر عابد .....

عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون .....٥٥١

| عبد العزيز بن عِبد الله٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عبد العزيز بن عمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عبد الله بن جعفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عبد الله بن عمرو والصواب عبيد الله٨٣٣٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عبد الله بن أبي٢٥، ١٠٩، ١٢٢، ١٣٦، ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ٢٦٧،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۲۲ ۱۳۱۸ ۲۲۲ ۲۳۳ ۱۳۳۱ ۱۳۳۱ ۱۳۳۱ ۲۷۳۱ ۲۷۳۱ ۲۳۲۱ ۲۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (27) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (25) (25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٧٣ ، ٤٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة٧٣٧ ، ٧٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عبد الله بن أبي بكر ١٥٦، ٥٧٨، ٢٥١، ٦٥١، ٨٣٦، ٨٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عبد الله بن أبي بكر بن حزم٧٦٢.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عبد الله بن أبي حَدْرَد الأسلمي٧٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عبد الله بن أبي ربيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عبد الله بن أبي زياد الرصافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عبد الله بن أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عبد الله بن إدريس الأوديالله عبد الله عبد ا |
| عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ١٤٢ ٤٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عبد الله بن الزيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 171                     | عبد الله بن سرخس بن النعمان بن أمية                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٠٠٠ ٢٢٧، ٣٧٧           | عبد الله بن سعد بن أبي سرح                                                                                                                                                                                         |
|                         | عبد الله بن سلمة البلوي الأنصاري بالحلف                                                                                                                                                                            |
|                         | عبد الله بن سلمة بن مالك بن الحارث                                                                                                                                                                                 |
|                         | عبد الله بن سليم                                                                                                                                                                                                   |
|                         | عبد الله بن سهيل بن عمرو                                                                                                                                                                                           |
|                         | عبد الله بن صالح                                                                                                                                                                                                   |
|                         | عبد الله بن طارق الظفري البلوي                                                                                                                                                                                     |
|                         | عبد الله بن عباس۱۲، ۱۰۳، ۱۱۳، ۳۷۳،                                                                                                                                                                                 |
|                         | ۱۹، ۲۱۸ ،۲۱۱ ،۷۰۰ ،۷۰۳ ،۲۰۸ ،۲۰۷                                                                                                                                                                                   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | ۷۸۳ ،۸٦٥ ،۷٥٥ ،۷٤٤                                                                                                                                                                                                 |
| 1.9                     | ٤٤٧، ٥٥٧، ٥٦٨، ٣٨٧                                                                                                                                                                                                 |
| 1.9                     | ٤٤٧، ٥٥٧، ٥٦٨، ٣٨٧                                                                                                                                                                                                 |
| 1 • 9                   | ۷۸۳، ۸٦٥، ۷۵۶، ۷۸۳<br>عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك                                                                                                                                                        |
| 1 · 9<br>7 9 m          | ۷۸۳، ۸٦٥، ۷۵٤، ۷۸۳<br>عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك<br>عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول                                                                                                                 |
| 1 · 9<br>7 9 T<br>1 7 1 | ٧٤٤، ٧٥٥، ٧٦٥، ٧٨٣<br>عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك<br>عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول<br>عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي                                                                         |
| 1 · 9                   | ٧٤٤، ٧٥٥، ٧٦٥، ٧٨٣<br>عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك<br>عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول<br>عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي<br>عبد الله بن عبد الله بن عتبة                                         |
| 1 · 9                   | ٧٨٣، ٥٦٥، ٧٥٤، ٧٨٣<br>عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك<br>عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول<br>عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي<br>عبد الله بن عبد الله بن عتبة                                         |
| 1 · 9                   | ٧٨٣، ٥٦٥، ٧٥٤، ٧٨٣<br>عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك<br>عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول<br>عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي<br>عبد الله بن عبد الله بن عتبة<br>عبد الله بن عبد مناف الأنصاري السلمي |

| 9 £ 7      | مرويات الإمام الزهري في المغازي ــ للدكتور محمد العواجي |
|------------|---------------------------------------------------------|
| ٣٨٤        | عبد الله بن عمرو الدوسيّ                                |
| ۳۸۳ ،۲۹٤.  | عبد الله بن عمرو بن حرام بن تعلبة والد جابر             |
| ٣٨٤        | عبد الله بن عمرو بن وهب ثعلبة الخزرجي                   |
| ۲۹٤        | عبد الله بن عمير الخزرجي                                |
| ۲۹٤        | عبد الله بن عوسجة العربي                                |
| ۲۹٤        | عبد الله بن عيسى الأنصاري                               |
| ۲۹٤        | عبد الله بن قيس بن خالد                                 |
| ۲۹٤        | عبد الله بن قیس بن صخر بن جذام                          |
| ۸۰۷،٤٨٣    | عبد الله بن كعب بن مالك                                 |
| ۰۰۸، ۲۲۸   | عبد الله بن محمد ۷۹۲، ٦٤٩ ، ٧٩٢                         |
| 1 £ 7      | عبد الله بن محمد بن علي                                 |
| ۲۹٤        | عبد الله بن مخرمة بن عبد العزّى                         |
| 792,779    | عبد الله بن مسعود                                       |
| ገ۹۲ (ገለዓ   | عبد الله بن موهب                                        |
| ١٠٩        | عبد الله بن موهب الشامي                                 |
| VV9 (VVV ) | عبد الله بن وهب                                         |
|            | عبد الله بن يزيد بن تميم                                |
| ٧٤٣        | عبد الله بن يوسف                                        |
| ٣٢٩        | عبد الله بن جعفر النحوي                                 |
| ٤٩         | عبد المطلب                                              |

| عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج                      |
|------------------------------------------------------|
| عبد الملك بن مروان ٢٥، ٩٦، ٩٩، ١٠٧، ١٣٩، ١٤٠، ١٤٣    |
| عبد الواحد بن أبي عون                                |
| عبدالرحمن بن أزهر                                    |
| عبدالله بن أنيس                                      |
| عبدالله بن جحش ٤١، ١٧٤، ١٧٨، ١٧٩، ١٨١، ١٨٣، ١٨٥، ١٨٥ |
| عبدالله بن سهيل بن عمرو                              |
| عبدالله بن مسعود                                     |
| عبدان                                                |
| عبيد الحازمي                                         |
| عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ١٦، ٥٣، ٥٦، ١١٠، ١١٢،  |
| ۷۱۱، ۸۱۱، ۱۱۱، ۲۳۱، ۲۳۱، ۳۰۷، ۱۱۷، ۸۱۷، ۲۳۷، ٤٤٧،    |
| ٥٢٧، ٦٨٧                                             |
| عبيد الله بن عتبة                                    |
| عبيد الله بن عتبة بن مسعود                           |
| عبيد الله بن عدي بن الخيار                           |
| عبيد الله بن عمرو                                    |
| عبيد الله بن محمد المؤدب                             |
| عبيد بن أبي عبيد الأوسي الأنصاري                     |
| عبيد بن زيد الخزرجي الزرقي٩٠                         |

| عدي بن أبي الزغباء الأنصاري                                |
|------------------------------------------------------------|
| عدي بن قيس بن حذافة السهمي                                 |
| عَرَابة بن أوس                                             |
| عِراك بن مالك                                              |
| عروة بن الزبير١٢، ١٦، ٥١، ٥١، ٥٥، ٥٥، ٥٦، ١١٠،             |
| 711, 011, 711, 711, 071, 771, 971, 131, 301, 101,          |
| ٤٧١، ١٨١، ٢٨١، ٥٨١، ٢٨١، ٧٨١، ٣١١، ٢٣٢، ٢٤٢، ٧٤٢،          |
| ٥٥٢، ٣٢٢، ٢٢٢، ٧٧٠، ٢٠٦، ٨٠٣، ٨٠٣، ٢١٣، ٧١٣،               |
| ٨١٣، ٠٢٣، ٢٢٩، ٥٣٣، ٢٤٣، ٣٢٣، ٥٢٣، ٣٧٩، ٢٠٤،               |
| 773, 033, 703, 703, 173, 773, 773, 073, 873, 783,          |
| (30, 730, 330, 700, 300, 700, 770, 9,0, 7,0, 7,0)          |
| ۲۰۲۱ ۱۰۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۱ ۱۲۲۱ ۱۷۲۱ ۱۸۲۱ ۱۸۲۱ ۱۸۲۱ ۱۸۲۱           |
| ۲۸۲، ۷۶۲، ۲۰۷، ۶۰۷، ۶ <u>۱</u> ۷، ۰۵۷، ۲۲۷، ۲۸۷، ۲۸۷، ۶۸۷، |
| ۱۹۷٬۱۰۸، ۱۳۸، ۵۳۸، ۹۳۸.                                    |
| عروة بن المغيرة بن شعبة                                    |
| عروة بن عتبة بن غزوان بن حابر بن وهب٢٩٦                    |
| عروة بن مسعود ٥٦٠، ١٩٥١، ١٩٥، ١٩٥، ٩٧٥، ٩٧٥                |
| عقبة بن أبي معيط                                           |
| عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل                             |
| عقبة بن الحصين بن وبرة الخزرجي                             |

| 90.                    | مرويات الإمام الزهري في المغازي ــ للدكتور محمد العواجي |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
|                        | عقبة بن عامر الأنصاري أبو مسعود                         |
| ٣٦١                    | عقبة بن عثمان                                           |
| ۲۹٦                    | عقبة بن وهب، أخو شجاع الأسدي                            |
| 707,700                | عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب                          |
|                        | عُقيل بن خالد الأيلي١٢٣، ١٢٤، ١٢٥، ٢٢٧،                 |
| ۸۳۱،۸۰۷                | ( ) 9 5 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 9 9 9     |
| ۹۷۱، ۳۸۱، ۲ <b>۹</b> ۲ | عكاشة بن محص الأسدي                                     |
| ۲۰، ۱۹۰ ۲۳۷،           | عكرمة بن أبي جهل١٥٥، ٣٣٨، ٣٣٢، ٥٠٧، ٥                   |
|                        | V0 ·                                                    |
| ر                      | عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدا           |
| کلاب۷۸٤                | علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن              |
| 201, 179, 177          | علقمة بن وقاص                                           |
| (1271) 231)731)        | على بن أبي طالب٤٢، ١١٣، ١٣٥، ١٣٦، ،                     |
| 737, 797, 173,         | V · T · T / T · Y / T · T 3 T · Y T T · T T · T 3 T ·   |
| ۲۲۲، ۷۰۷، ۱۷۰۰         | 773, 773, 770, 310, 110, 075, 375,                      |
|                        | V £ Y                                                   |
| ۲۳۸                    | عِلي بن أحمد                                            |
| 127 (77 (17            | علي بن الحسين                                           |
| ٣١٨                    | علي بن المبارك الصنعاني                                 |
| ٧٢، ١١٤                | علي بن المديني                                          |

| علي بن حسين                                          |
|------------------------------------------------------|
| علي بن عبد الله                                      |
| علي بن محمد بن عيسىعلى بن محمد بن عيسى               |
| عمار بن حزم بن زید                                   |
| عمار بن یاسر                                         |
| عمارة بن مخلد بن الحارث                              |
| عمر بن أسيد بن العلاء الثقفي                         |
| عمر بن الخطاب،٥، ١٠٦، ١١٦، ١١٨، ٢٠٩، ٢٤٦، ٢٧١، ٢٧٣،  |
| ١٩٦، ٢٣٢، ٥٣٠، ٢٧٣، ٧٧٣، ٤٤١، ٩٤٤، ٨٦٥، ٩٦٥، ٧٥٠،    |
| ٥٧٥، ١٤٨، ٢٨٥، ٩٩٥، ٣٠٢، ٧٠٢، ٥١٢، ٢١٢، ٨٢٢، ٧٤٢،    |
| ۸۶۲، ۹۰۲، ۹۷۲، ۸۰۷، ۱۹۷۰، ۲۳۷، ۲۵۷، ۸۶۷، ۳۲۷،        |
| ۸۶۷، ۲۳۸                                             |
| عمر بن شبَّة                                         |
| عمر بن عبد العزيز                                    |
| عمر بن محمد بن حبير بن مطعم                          |
| عمرو بن أبي سرح                                      |
| عمرو بن الحارث                                       |
| عمرو بن الحضرمي . ١٧٨، ١٧٩، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٦، |
| ١٨٨                                                  |
| 7./0 × // 10.1 - 1/1                                 |

| 907                   | محمد العواجي                            | ــ للدكتور                            | في المغازي                              | إمام الزهري  | مرويات اا |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|
| ٤٢٢ ، ٤٠              |                                         |                                       |                                         |              |           |
| 797                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | إياس         | عمرو بر.  |
| ٤٤٦                   |                                         |                                       |                                         |              |           |
| £17 (11               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                       | غي                                      | ر جارية الثق | عمرو بر   |
| 771, 371, 377         | ٠١٠٣                                    | · · · · · · · · · · · ·               |                                         | ل دينار      | عمرو بر   |
| ٧٠١ ،٦٩٩ ،٦٩٧.        | • • • • • • • • • • • • •               |                                       |                                         | ي سالم       | عمرو بر   |
| 797 (187              | • • • • • • • • • • • • •               | · · · · · · · · · · · ·               |                                         | ل سراقة      | عمرو بر   |
| ٤٩٩                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                       | ظي                                      | ل سعد القر   | عمرو بر   |
| . ۹ ه ۷ ۲ ۲ ۷ ۲ ۸ ۸ ۷ |                                         |                                       |                                         |              |           |
| 701                   | • • • • • • • • • • • • •               | محي                                   | ن عمير الج                              | عبد الله بر  | عمرو بر   |
| 010                   | • • • • • • • • • • • • •               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | عامريّ …                                | عبد ودّ ال   | عمرو بر   |
| ٧٤٠                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | · • • • • • • •                       |                                         | ي عثمان      | عمرو بر   |
| 797                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                       |                                         | عَنَمة       | عمرو بر   |
| T 9 V                 | ي                                       | امر بن لؤ                             | يف لبني ع                               | ن عوف حل     | عمرو بر   |
| ٣٨٤                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 'نصاري .                              | علقمة الأ                               | ن مطرف بر    | عمرو بر   |
| 797                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | عاذ                                   | سعد بن م                                | ن معاذ أخو   | عمرو بر   |
| ٣٨٤                   |                                         |                                       |                                         |              |           |
| ۸۳۳                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | · • • • • • • •                       | کلابي                                   | ن عثمان الك  | عمرو بر   |
| T 9 V                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         | أبي وقاص     | عمير بن   |
| 777                   |                                         |                                       |                                         |              |           |

| عمير بن عامر ويكني أبا داود بن مالك                      |
|----------------------------------------------------------|
| عمير بن معبد بن الأزعر                                   |
| عمير بن وهب بن خلف٢٢١، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٣، ٧٣٢،          |
| ٧٨٤                                                      |
| عنبسة بن حالد                                            |
| عنبسة بن سعيد بن العاص الأموي                            |
| عوف بن مالك الأشجعي                                      |
| عويم بن ساعدة                                            |
| عیاض بن زهیر                                             |
| عیینة بن حصن بن حذیفه ۸۸۱، ۹۸۱، ۹۹۱، ۹۹۱، ۹۹۱، ۹۱۱، ۹۱۰، |
| V/0 (019                                                 |
| العاص بن سعيد                                            |
| العاص بن منبه بن الحجاج                                  |
| العاص بن هشام بن المغيرة                                 |
| العباس بن عبد المطلب٥٥، ٢٠١، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٥٦، ٦٦٩، ٦٧٢،    |
| 7/V) . 7V) } 7V) 0 0 0 V                                 |
| العباس بن محمد                                           |
| العز بن عبد السلام                                       |
| العطاف بن خالد                                           |
| العلائيا                                                 |

| العيني (حوف الفاء) (حوف الفاء) فاختة بنت عتبة (حوف الفاء) فاروق بن يوسف البحريني ٨٤ فاروق بن عبد الكبير ١٩٨٨ فروة بن نعامة الجذامي ١٩٧٠ فروة بن نفائة الجذامي ١٩٧٠ فيروز الديلمي ١٩٧٠ الفيروز آبادي ١٩٥٠ | 908       | مرويات الإمام الزهري في المغازي ــ للدكتور محمد العواجي |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| فاختة بنت عتبة                                                                                                                                                                                           | ۸٦        | العينيا                                                 |
| فاروق بن يوسف البحريني                                                                                                                                                                                   |           | (حرف الفاء)                                             |
| فاروق بن عبد الكبير                                                                                                                                                                                      | דוד       | فاختة بنت عتبةفاختة بنت عتبة                            |
| فروة بن عمرو                                                                                                                                                                                             | ٤٨        | فاروق بن يوسف البحريني                                  |
| فروة بن نعامة الحذامي                                                                                                                                                                                    | ٦٨٥       | فاروق بن عبد الكبير                                     |
| فروة بن نفاثة الجذامي                                                                                                                                                                                    | ۲۹۸       | فروة بن عمروفروة بن عمرو                                |
| فيروز الديلمي                                                                                                                                                                                            | ٧٧٥       | فروة بن نعامة الجذامي                                   |
| الفيروز آبادي                                                                                                                                                                                            | ٧٧١       | فروة بن نفاتة الجذامي                                   |
| الفسوي                                                                                                                                                                                                   | ٤٩٧       | فيروز الديلمي                                           |
| الفضل بن العباس (حرف القاف)<br>قبيصة بن ذؤيب                                                                                                                                                             | ٣٩        | الفيروز آباديالفيروز آبادي                              |
| (حرف القاف)<br>قبيصة بن ذؤيب                                                                                                                                                                             | 100 (122. | الفسويا                                                 |
| قبیصة بن ذؤیب                                                                                                                                                                                            | Y 0 V     | الفضل بن العباسالفضل بن العباس                          |
| قتادة                                                                                                                                                                                                    |           | (حوف القاف)                                             |
| قتادة                                                                                                                                                                                                    | .۷۸۲،۲۹۲  | قبيصة بن ذؤيب                                           |
| قتيبة بن سعيد٣٦٨٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                    | ١٢٨ ،١٢٤  |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                          | ٠٨٣٢      | قتادة بن النعمان                                        |
|                                                                                                                                                                                                          | ٣٦٨       | قتيبة بن سعيد                                           |
| 5 . 6, 1                                                                                                                                                                                                 |           |                                                         |

| قدامة بن مظعون الجمحي                                       |
|-------------------------------------------------------------|
| قرة بن عبدالرحمن بن حيوئيل                                  |
| قوجاني                                                      |
| قيس أبو الأقلح                                              |
| قيس بن أبي صعصعة                                            |
| قیس بن سعد بن عبادة                                         |
| قیس بن مخلد                                                 |
| قيصر ٥٩٧،٥٦٣٥، ٧٩٥                                          |
| القاسم بن عبد الله بن المغيرة ٣٣٤، ٣٣٤، ٢٠٧، ٢٠٩، ٦٦٨، ٦٧٥، |
| V 7 1                                                       |
| القاسم بن عبد الله بن مهدي الأخميمي                         |
| القاسم بن محمد                                              |
| القاسم بن عبد الله بن المغيرة الجوهري١٩٧، ٣٨٦، ٤٩١          |
| القاسم بن عبد الله بن مهدي الأخميمي المصري                  |
| (حرف الكاف)                                                 |
| كثير بن العباس بن عبد المطلب ٥٥، ١١٠، ١٤٢، ٧٧١، ٧٧٤         |
| کُرز بن جابر                                                |
| کسری                                                        |
| کھی یہ اُسل                                                 |

| 907                      | مرويات الإمام الزهري في المغازي ــ للدكتور محمد العواجي |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| (٤٠٠ (٣٩٧ (٣             | كعب بن الأشرف٥٦، ٦٠، ٣٩١، ٣٩٤، ٣٩٥، ٩٦                  |
|                          | 0.9 (297 (2.8 (2.8 (2.1                                 |
| ۲۹۸                      | كعب بن زيد بن قيس الأنصاري                              |
| 17, 777, 77              | كعب بن عمير الغفاري                                     |
| 009                      | كعب بنَ لؤيّ                                            |
| ٨١٧ ،٨١٥ ،٨              | كعب بن مالك ٣٣٩، ٣٤٦، ٣٥٧، ٨٠٧، ٩٠                      |
|                          | ۸۱۹،۸۱۸                                                 |
| ٧٢٧                      | كلب بن عوف                                              |
| 11                       | كلثوم بن الحصين الغفاري                                 |
| 778 ( \$ 1 7 7 8 1 7 7 8 | كنانة بن أبي الحقيق النضري                              |
| ٤٩٤                      | كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق                           |
|                          | (حرف اللام)                                             |
| ٧٨٤                      | لبید بن ربیعة بن مالك بن جعفر بن كلاب                   |
| ٤٤٥                      | اللَّصيت                                                |
| (077 (29.177             | الليث بن سعد ۲۰۱، ۱۰۷، ۱۲۲، ۲۲۵، ۲۳۰، ۸                 |
|                          | 7. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.               |
|                          | (حرف الميم)                                             |
| ٧٦٠                      | مالك ابن عوف النصري                                     |

| ۸۳۷                                | مالك بن الدَّخْشُم           |
|------------------------------------|------------------------------|
| (172 (177 (112 (1.0 (1.7)          |                              |
| ٧٥٠ ، ١٧٤٦ ، ١٧٤٣ ، ٦٤٦ ، ١٥٤ ، ١٥ |                              |
| TTT (11                            | مالك بن أوس بن الحَدَثان     |
| 799                                | مالك بن عمرو                 |
| ٧٦٣                                | مالك بن عوف النصري           |
| وع                                 |                              |
| 799                                |                              |
| ن زهرةن                            | مالك بن وهيب بن عبد مناف ب   |
| 799                                | مبشر بن عبد المنذر           |
| ٤٠                                 | مجاهدم                       |
| 799                                | محرز بن وهب، ويقال: ابن نضلا |
| ٦٨٨                                | محلّم بن جثامة الليثي        |
| ۲٦٤                                | محمد                         |
| ٦٩١                                | محمد بن أبي عتيق             |
| 791                                | محمد بن إسماعيل الترمذي      |
| ۲۳۸                                | محمد بن أيوب                 |
| 7 £ 9                              | محمد بن عُزيز                |
| יידר                               | محمد بن الوليد الزُّبيدي     |
| بل                                 |                              |

| 901             | مرويات الإمام الزهري في المغازي ــ للدكتور محمد العواجي |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| ٤٢٩،١٢٢         | محمد بن أبي عتيق                                        |
| 797             | محمد بن أسامة                                           |
|                 | محمد بن إسحاق= ابن إسحاق                                |
| ٤٧٢             | محمد بن إسحاق الثقفي                                    |
| 170             | محمد بن الحسن                                           |
| 179             | محمد بن المُنْكَدِر                                     |
| 177             | محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي                          |
| ٣١٨             | محمد بن ثور                                             |
| ٧٩٧ ،٢٥٢ ،١١٠ . | محمد بن جبير بن مطعم بن عدي                             |
| ۸۲۹             | محمد بن رافع                                            |
| ٧١١             | محمد بن سلمة                                            |
| الزهري٥٧٤،١٢٢٥  | محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف          |
| ۹۰۳، ۱۸۳۸، ۳۰۹، | محمد بن عبد الله ۲۳۹، ۲۶۲، ۲۷۱، ۲۰۱،                    |
|                 | ۸۷٤، ۷۷۲، ۲ <i>۸۲، ۱</i> ۹۲                             |
| ۲٧٢             | محمد بن عبد الله بن مسلم                                |
| ۳۱، ۲۷۲         | محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري                         |
|                 | محمد بن عبدالله بن عتاب العبدي                          |
| ٤٤٥             | محمد بن عزيز الأيلي                                     |
| ٣١٨             | محمد بن علي                                             |

| محمد بن فلیح۲۳، ۱۹۸، ۱۸۲، ۱۹۸، ۲۲۲، ۲۷۰، ۳۰۷، ۳۳۳،   |
|------------------------------------------------------|
| (7.9 (7.7 (05. (07. (297.29) (277 (270 (2.9 (777     |
| 775, 075, 775, 775, 775, 755, 755, 075, 07           |
| ۸.۱                                                  |
| محمد بن كعب القرظي                                   |
| محمد بن مسلمانظر: الزهري                             |
| محمد بن مسلمة. ٤٢، ١١٣، ٩٩٦، ٥٩٥، ٩٠٥، ٢٢٢، ٢٢٢، ١٥٦ |
| محمد بن مسلمة بن خالد بن مجدعة                       |
| محمد بن مسملةم                                       |
| محمد بن مهديمعدد عمد بن مهدي                         |
| محمد بن یجیی بن فارسفارسفارس                         |
| محمد بن يعقوب                                        |
| محمد مصطفى الأعظمي                                   |
| محمد بن محمد بن داود المسوري                         |
| محمد بن یحیی بن حبان                                 |
| محمود بن مسلمة                                       |
| مَحْمِية بن جَزء الزُبيدي                            |
| مخرمة بن نوفلمغرمة بن نوفل                           |
| مخشي بن عمرو الجهني                                  |
| مخيريق النضري الإسرائيلي                             |

| 97.             | مرويات الإمام الزهري في المغازي ــ للدكتور محمد العواجي |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| ۲۰۷             | مِدْعَممدْعَم                                           |
| 71 \\ \) P P T  | مُرارة بن الربيع العَمْرِيمُرارة بن الربيع العَمْرِي    |
|                 | مرثد بن أبي مرثد حليف لحمزة بن عبد المطلب               |
|                 | مرحب ۲۲۵، ۲۲۲، ۲۲۲،                                     |
|                 | مرداس الفدكي                                            |
|                 | مروان بن الحكم. ٥١، ٢٤، ١٤٣، ٣٥٥، ٥٥٧، ٧                |
|                 | 77 <i>7</i> , 79 <i>7</i> , ۲۸۷                         |
| ٤٦٨ ، ٤٥٩ ، ٤٥٦ | مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب ٢٠٠٠،٠٠٠،               |
| ٣٠٠             | مسعود بن أوس                                            |
|                 | مسعود بن خلدة بن عامر                                   |
| ٣٠٠             | مسعود بن ربيعة بن عمرو القاري                           |
|                 | مسعود بن رُخيلة                                         |
| ٣٠٠             | مسعود بن سعد الأوسي الأنصاري                            |
| ٤٠٤             | مسعود بن سنان                                           |
|                 | مسلم ۲۱، ۸، ۲۲۶، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۲،                         |
|                 | VTF, ATF, PTF, V3F, Y0F, .FF, 1FF,                      |
|                 | ٥٢٧، ١٧٧، ٢٧٧، ٣٧٧، ٥٧٧، ٢٧٧،                           |
|                 | ٩٢٨                                                     |
| ν ξ 1           | مسلم بن يزيد                                            |
|                 | مسلم بن يزيد السعدي                                     |

| مسور بن مخرمة                                           |
|---------------------------------------------------------|
| مسيلمة                                                  |
| مصعب بن عمير بن هاشم العبدري ۲۱۷، ۳۲۰، ۳۲۷، ۳۲۹         |
| مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة                         |
| مظهر بن رافع                                            |
| معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس ۳۰۰، ۳۵۸، ۲۲۹، ۸۱۰           |
| معاذ بن عمرو بن الجموح                                  |
| معاذ بن ماعص بن قیس                                     |
| معاوية بن أبي سفيان                                     |
| معبد بن قیس بن صخر                                      |
| معتب بن عبیدمعتب بن عبید.                               |
| معتب بن عوف بن عامر                                     |
| معتب بن قشیر بن ملیل بن زید                             |
| معقل بن المنذر بن سرح                                   |
| معمر بن الحارث بن معمر بن حبيب                          |
| معمر بن راشد ۱۸۸، ۵۵، ۵۷، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۲۵، ۱۲۵، |
| ٥٣١، ٢٣١، ٤٤١، ٧٨١، ٣٩١، ٧٣٢، ١٤٢، ٢٥٢، ١١٣، ١١٣،       |
| ۸۱۳، ۵۷۳، ۷۷۳، ۳۹۳، ۷۹۳، ۲۰۶، ۲۶، ۲۶، ۲۲۶، ۲۷۶،         |
| (750, 789, 777) 777, 777, 777, 777, 777, 677, 637,      |
|                                                         |

Y\$Y) A\$Y) (0Y) \(\text{\text{TY}}\) \(\text{\text{AFY}}\) \(\text{YY}\) \(\text{\text{TY}}\) \(\text{\text{TY}}

| معن بن عدي بن الجد بن عجلان                                 |
|-------------------------------------------------------------|
| مقسم                                                        |
| مقیس بن صُبابة                                              |
| مكحولمكحول                                                  |
| مِکرَز بن حفص ٥٦٥، ٥٦٥، ٨٦٥، ١٨٥، ٨٨٥، ٩٨٥                  |
| منبه بن الحجاج                                              |
| مهجع مولی عمر                                               |
| موسی بن عقبة ۲۳، ۷۷، ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۸۲، ۱۸۲، ۱۹۸، ۱۹۸،          |
| 777, 737, 707, 777, 777, 377, 7.7, 7.7, 777,                |
| 777, 777, 377, 877, 737, 307, 157, 757, 757,                |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                     |
| ٧٢٤، ٣٦٤، ٣٦٤، ٧٣٤، ١٤٤، ١٩٤، ٣٩٤، ٨٩٤، ١٥٠                 |
| 370, .70, .30, 730, .00, .00, ٧٠٢, ٩٠٢, ٣٢٢, ٥٢٢,           |
| ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۷ ، ۱۲۲ |
| ۸۷۲، ۱۸۲، ۱۸۲، ۵۸۲، ۲۸۲، ۱۹۲، ۲۰۷، ۲۲۷، ۹۲۷، ۸۸۷،           |
| ۸۰۱،۷۹۱                                                     |

موسى بن هارون .....

| ميمونة بنت الحارث بن حزن العامرية٢١٢، ٦٧٢        |
|--------------------------------------------------|
| الجحلاّر                                         |
| المدائني                                         |
| المدلجي بن عمرو من بني سليم                      |
| المسور بن مخرمة ٥١، ٥٥٧، ٥٨٩، ٦٠٢، ٦٢١، ١٩٧، ٢٨٧ |
| المطعم بن عدي                                    |
| المغيرة بن شعبة ٥٦٠، ٥٦٢، ٣٦٥، ٣٨٥، ٩٧٨، ٨٢٩     |
| المقداد بن الأسودا                               |
| المقداد بن عمرو                                  |
| المنذر بن عمرو                                   |
| المنذر بن قدامة                                  |
| المنذر بن محمد بن أحيحة بن الجلاح                |
| (حرف النون)                                      |
| نافعنافع                                         |
| نبيح الهذلي                                      |
| نبيه بن الحجاج                                   |
| نجدة الحروري                                     |
| نعيم بن مسعود المجاشعي ۲٥، ٥٠٥، ٥٠٦، ٥١٨، ٧٥١    |
| نعيمان بن عمرو                                   |
| هیل بن نعمان بن حنساء هیل بن نعمان بن            |

| 978   | مرويات الإمام الزهري في المغازي ــ للدكتور محمد العواجي |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 7 2 7 | نوفل بن الحارث ٢٢١، ٢٢١، ٢٤١،                           |
| 7 2 7 | نوفل بن خويلد                                           |
| 010   | نوفل بن عبد الله المخزومي ۱۸۶، ۱۸۳، ۱۸۶، ۳۰۰،           |
| ٧٨٤   | نوفل بن معاویة بن عروة بن صحر بن رزن                    |
| ٥٩٧   | النجاشي                                                 |
| ٣٠٢.  | النعمان بن أبي حزمة                                     |
| ٣٠٢.  | النعمان بن عصر                                          |
|       | النعمان بن عمرو بن رفاعة الأنصاري                       |
| ۲۰۲   | النعمان بن غصن                                          |
| ۸٠.   | النووي                                                  |
|       | (حرف الهاء)                                             |
| 100   | هارون الرشيد                                            |
| ٤٧٢   | هارون بن عبد الله                                       |
|       | هاشم بن الحارث                                          |
| ٥١.   | هرقل                                                    |
| ٨٠٥   | هشام                                                    |
| ٧٨٣   | هشام بن الوليد بن المغيرة                               |
| 179   | هشام بن عبد الملكهشام                                   |

هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب .....٧٨٤

| ١   |           |                       |
|-----|-----------|-----------------------|
| ٣٠٣ |           | هلال بن أبي خولي      |
| ۸۱۷ | ۱۸۱۲ ،۳۰۳ | هلال بن أمية الواقفي  |
| ٣٨. | (770      | هند بنت عتبة          |
|     |           |                       |
| ٤٨٦ | ι ξ Λ ξ   | هوذة بن قيس الوائلي . |
| ٤١٧ |           | الهوْن بن خزيمة       |
|     |           |                       |

## (حرف الواو)

| واقد بن عبدالله التميمي ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۳، ۱۸٤، ۲۰۲، ۳۰۲ |
|------------------------------------------------------|
| واقد بن عبدالله بن عبد مناف                          |
| واقد بن عبدالله بن عمرو                              |
| وهب بن جریر                                          |
| وهب بن سعد بن أبي سرح                                |
| وهب بن عمير                                          |
| الواقدي ۲۲، ۲۳، ۵۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۹۵،  |
| ۲۶، ۱۱۷، ۲۲۲، ۱۵۲، ۱۵۲، ۲۳۹، ۱۵۲، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۶۲،     |
| ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲              |
| ٤٢٠، ١٥٥٥، ١٤١٤، ٤١١، ١١٤، ١١٤، ١١٤، ١٢٤، ١٥٤، ٢٩٤،  |
| ١٣٤، ٢٢٤، ٣٢٤، ٧٢٤، ٨٧٤، ٦٨٤، ٩٨٤، ٩٤٥، ٩٥٥،         |
| .10, 310, 770, 070, 770, 970, 130, 730, 730, 777,    |

يزيد بن أبي عبيد.....

يزيد بن الحارث .....

| يزيد بن رومان ١٧٤، ٢٥٥، ٤٨٣، ٢٨٨، ٣٣٦                 |
|-------------------------------------------------------|
| يزيد بن هرمز المدني مولى بني ليث                      |
| يعقوب بن حميد                                         |
| يعقوب بن سفيان ۱۱٦، ۱٥١، ۲٤٥، ٣٢٩، ٣٣١، ٣٣١، ٨٠١      |
| يعقوب بن شيبة                                         |
| يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس                    |
| يعقوب بن محمد بن عيسى الزهريا                         |
| يونس بن بكير ٥٥٦، ٦٦١، ٦٩٧، ٦٦٧، ٢٦٧                  |
| يونس بن يزيد الأيلي١٢٣، ١٢٤، ١٢٥، ١٥٣، ٢٦١، ٣٣١، ٣٧٢، |
| ۱۹۶۰ ۲۷۶۰ ۷۷۲۰ ۲۶۲۰ ۸۶۲۰ ۵۵۲۰ ۸۸۷۰ ۲۸۷۰ ۶ <i>۲۷</i> ۰ |
| (YY9 (YY) (Y£)                                        |
| اليُسير بن رزام اليهودي                               |
| اليعقوبي ٢٥، ١٣٩                                      |

## (الكني)

| ٤٨٨               | أبو أبي الأعور                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------|
|                   | أبو أسامة الجشمي                                |
| ١٧٤               | أبو إسحاق                                       |
| 70                | أبو أسيد الساعدي                                |
| ۸۰۱               | أبو الأسود                                      |
|                   | أبو البختري                                     |
| ٤٨٩               | أبو الحارث بن عوف                               |
| ٣٠٤               | أبو الحارث بن قيس بن خالد الأنصاري الزرقي       |
|                   | أبو الحباب                                      |
| ۸٣١               | أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان                  |
| 07 % (7 % 0       | أبو الحسين بن الفضل القطان                      |
| 7. V              | أبو الحسين بن الفضل                             |
| ٠, ٤٣١، ٢٨٣، ١٩٤، | أبو الحسين بن الفضل القطان١٩٧، ٣٣٩، ٣٣١         |
| ٨                 | ۱۰۱، ۱۲۲، ۲۲۵، ۱۲۲، ۲۲۲، ۲۷۵، ۲۲۷، ۲۰۱          |
| ٤٣٥               | أبو الحسين بن بشران العدل                       |
| 778               | أبو الزبيرأبو الزبير                            |
| ١٣٧ ،٩٨           | أبو الزناد                                      |
| سباق۷۸۳           | أبو السنابل بن بَعْكَك بن الحارث بن عميلة بن ال |
| ገ ሂ ለ ‹ ገ ፕ ሃ     | أبو الطاهرأبو الطاهر                            |

| ابن سَر ْح                                      | أبو الطاهر أحمد بن عمرو  |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| T09                                             | أبو العاص بن الربيع      |
| ۷۳۱، ۱۹۷، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۳۲۰                        | أبو العباس محمد بن يعقوب |
| ٣٥                                              | أبو الفرج الأصفهاني      |
| علي بن عبد الخالق المؤذن                        | أبو القاسم عبد الخالق بن |
| ٣.٦                                             | أبو الهيثم بن التيُّهان  |
| ٧٤٤                                             | أبو الوليد الأزرقي       |
| 77                                              | أبو اليسر                |
| ٧٩٧، ٢٩٢، ١٤٢، ٢٣٢، ٢٩٢، ٧٩٧                    | أبو اليمان               |
| ف                                               | أبو أمامة بن سهل بن حنيد |
| خالد بن زيد                                     | أبو أيوب الأنصاري =      |
| بن عبيد                                         |                          |
| ר, פיר, יור, וור, דור, דור, זור, זור.           | أبو بصير١٧٥، ٠٠          |
| 017                                             | أبو بكر بن الحسن         |
| لحيري                                           | أبو بكر أحمد بن الحسن ا- |
| ، ۱۲، ۱۰۱، ۱۲، ۲۲۲، ۱ <del>۱</del> ۲، ۲۲۲، ۲۰۳، | أبو بكر الصديق٤١، ٥٠     |
| ٥) ١٤٨٥، ٧٨٥، ٩٩٥، ٧٤٢، ٩٧٢، ٢٣٧،               | ۸۲٤، ۲۳٥، ۲۲۵، ۲۸        |
|                                                 | V9· (V79 (V£Y            |
| 1.7                                             | أبو بكر الهذلي           |
| ١٢٤                                             | أبه بكرين أن خشمة        |

| ٩٧.       | مرويات الإمام الزهري في المغازي ــ للدكتور محمد العواجي |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 771       | أبو بكر بن الحسن                                        |
| ٦٦٦       | أبو بكر بن زنجويه                                       |
|           | أبو بكر بن سليمان بن أبي حثْمة                          |
| ٠٢١٣      | أبو بكر بن عبد الرحمن                                   |
| ٤٧٢       | أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث                         |
| (7.9 (7.7 | أبو بكر محمد بن عبد الله أحمد بن عتاب العبدي٩٣،         |
|           | ۸۲۲، ۵۷۲، ۲۲۷                                           |
| ۲۳۸       | أبو بكر بن مردويه                                       |
| ٦٩١       | أبو بكر محمد بن أحمد بن خَنْب                           |
| 791       | أبو بكر بن أبي أويسأبو بكر بن أبي                       |
| V 1 9     | أبو بلال الأشعري                                        |
| ۳۷۳       | أبو جعفر الباقر                                         |
| ٧١١       | أبو جعفر النفيليأبو جعفر النفيلي                        |
| V 1 9     | أبو جعفر الرزاز                                         |
| ۰۰۲، ۲۱۲، | أبو جندل۲۰، ۲۸، ۲۷۰، ۲۸۰، ۸۸، ۹۹۰،                      |
|           | 317                                                     |
| .77) /77  | أبو جهل٥١، ١٧٠، ٢٠٣، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢١٢، ٢١٤،                |
|           | 777, 777, 877, 777, 777, 137, 137                       |
| ٧٨٤       | أبو جهم بن حذيفة بن غانم                                |
| ١٢٣       | أبو حاتم                                                |
|           | ·                                                       |

| أبو حبة بن عمرو بن ثابت                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعةأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة                            |
| أبو حرملة                                                                       |
| أبو خيثمة                                                                       |
| أبو داود۳۷۳، ۹۳۲، ۲۲۲، ۲۲۹، ۳۹۲، ۲۶۲، ۵۶۲، ۲۶۸،                                 |
| ۹ ۲ ۲ ، ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ، ۱ ۱ ۲ ۲ ، ۱ ۲ ۲ ، ۱ ۲ ۲ ، ۱ ۲ ۲ ، ۱ ۲ ۲ ، ۱ ۲ ۲ ، ۱ ۲ ۲ ، |
| YYY                                                                             |
| أبو داود الطيالسي                                                               |
| أبو داود المازني                                                                |
| أبو دجانة =سماك بن خرشة٣٠٤                                                      |
| أبو رافعأبو رافع                                                                |
|                                                                                 |
| أبو زرعة١٥١، ١٥٥                                                                |
| أبو زرعة الرازي١١٨                                                              |
| أبو سبرة بن أبي رُهم بن عبد العزّي٣٠٤                                           |
| أبو سعيد الخدري ٢٩٨ ،٣٢                                                         |
| أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي                                                    |
| أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل٥٣٤                                               |
| أبو سفيان ٤٠، ١٥، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠٥، ٢٠٧، ٢١٢، ٢١٣،                            |
| ۲۱۶ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۳۲۸ ، ۳۲۱ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۸۸ ، ۳۸۸ ، ۳۸۸                       |

أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب؟٥، ٧١٣، ٧٣٧، ٧٧١، ٧٧٤، ٧٧٤، ٧٧٥

| ۸۲                             | أبو عبيد الهروي                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| ۷۵، ۵۰۳، ۸۷۲، ۸۷۲              | أبو عبيدة بن الجراح                |
| ٣٠٥                            |                                    |
| ٤٨٤                            | أبو عمار الوائلي                   |
| ٤٣٥                            | أبو عمرو بن السماك                 |
| ٤٠٤                            | أبو قتادة                          |
| ن حشم                          | أبو قيس بن جبر بن عمرو بن زيد بر   |
| ٣٠٥                            | أبو كبشة مولى رسول الله            |
| ، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸                | أبو لبابة ٥٦، ٣٠٥، ٥٣٢             |
|                                | أبو لبابة بن عبد المنذر = بشير     |
| ٥٣٤                            | أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني   |
| بد المطلب۲۲۲، ۳۰۰              |                                    |
| ٣٠٥                            |                                    |
| 117                            | أبو موسى                           |
| بهاني                          | أبو موسى محمد أبي بكر المديني الأص |
| ۲ ٤ ٩                          |                                    |
| ، ۲۷۱، ۲۷۲، ۵۲۲، ۵۸۲، ۲۲۸      | أبو نعيم ١٣٦، ١٥١، ٢٣٨، ٢٥٨        |
| 273) 777) 777) 877) 777)       | أبو هريرة ٣٢، ٣٣، ، ٥٠، ١١٣،       |
| ، ۱۲۰، ۲۲۶، ۱۳۶۰ ۲۲۰، ۷۲۰، ۷۲۰ | 735, 735, 605, 205, 605.           |
|                                | V4 <b>W</b> .V4                    |

#### (الأبناء)

| ابن أبي عون                                      |
|--------------------------------------------------|
| ابن أبي الحديد                                   |
| ابن أبي الحقيق                                   |
| ابن أبي الزناد                                   |
| ابن أبي العوجاء                                  |
| ابن أبي العوجاء السلمي                           |
| ابن أبي أويس ٤٩١، ٤٩٣، ٥٣٠، ٢٠٧، ٦٦٨، ٥٧٢، ٧٢١   |
| ابن أبي حاتم                                     |
| ابن أبي حدرد الأسلمي٧٥٣                          |
| ابن أبي حية                                      |
| ابن أبي زائدة                                    |
| ابن أبي سبرة                                     |
| ابن أبي شيبة ٢٣٧، ٢٦٤، ٢٦٥، ٥٥٠، ٥٩٠، ٥٩٣، ٦٠٣   |
| ابن أبي عاصم                                     |
| ابن أبي نجيح                                     |
| ابن أُبيّ بن سلول                                |
| ابن إسحاق ۳۰، ۲۱، ۵۸، ۲۷، ۲۸، ۹۳، ۲۲۱، ۱۵۲، ۱۵۲. |
| ۸۰۱، ۲۰۱، ۱۲۱، ۲۲۱، ۱۷۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۷  |
| ٧٧١، ٢٨١، ٣٨١، ٥٨١، ٢٨١، ٧٣٢، ٩٣٢، ٨٤٢، ١٥٢، ٢٥٢ |

777, 737, 937, 307, 707, 177, 777, 377, 077, 777, 777, 377, 077, 773, 773, 773, 183, 110, 710, 310, ٨١٥، ٢٦٥، ٧٢٥، ٨٦٥، ٢٣٥، ٧٣٥، ٨٣٥، ٩٣٥، ٠٤٥، ٢٤ ١٥٤ ١٥٥١ ١٥٥٥ ١٥٥٥ ١٥٥٥ ١٥٤٥ ١٥٤٤ ١٥٤٢ ٥٧٥، ٧٧٥، ٩٧٥، ١٨٥، ٨٨٥، ٣٠٢، ٥٠٢، ٢٠٦، ٣١٢، (717, 717, 737, .07, 797, ..., 1.17, 7.77, 117, 717) ۸۱۷، ۱۷۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۳۷، ۲۳۷، ۸۳۷، ۱۲۷، ۳٤۷، ٤٢٧، ٥٢٧، ٢٢٧، ٨٢٧، ٩٢٧، ٢٧١، ٢٨٣، ٨٨٧، ٨٨٧  $\lambda \cdot \lambda$ ,  $\Upsilon (\lambda)$ ,  $\alpha \gamma \lambda$ ,  $\gamma \gamma \lambda$ ,  $\lambda \gamma \lambda$ ,  $\rho \gamma \lambda$ ,  $\gamma \gamma \lambda$ ,  $\gamma \gamma \lambda$ ,  $\lambda \gamma \lambda$ ,  $\rho \gamma \lambda$ ابن أُكَيمة.... ابن الأثير ..... ١٥١ ، ٨٦ ، ٨٦ ، ٨٦ ، ٨٦ ، ١٥١ ابن الجنيد .....ا ابن الجوزي ..... ابن الحاجب ..... ابن الحضرمي ....... ۲۲۰، ۲۱۹، ۱۹۹، ۹۱۹، ۲۲۰، ۲۲۰ ابن الحنظلية .... ابن الزبير .....انظر : عبد الله بن الزبير ابن السرح .....٦٤٨، ٥٠٥

ابن سمعان ....

ابن سيد الناس .....ا

ابن شبة ۲۱۱، ۳۹۷، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۸، ۲۳۷، ۲۷۲، ۲۷۵، ۷۷۵، ۲۷۵، ۲۷۷، ۲۸۷

ابن شهاب: انظر : الزهري

| ابن طهمان                                         |
|---------------------------------------------------|
| ابن عباسانظر : عبد الله بن عباس                   |
| ابن عبد البر ١٢٩، ١١٦، ١٢٩                        |
| ابن عتاب العبدي                                   |
| ابن عساكر                                         |
| ابن عمرانظر : عبد الله بن عمر                     |
| ابن عياش                                          |
| ابن عيينةانظر: سفيان بن عيينة                     |
| ابن فليحانظر: محمد بن فليح                        |
| ابن قدامة                                         |
| ابن کثیر ۱۵۲، ۱۳، ۷۱، ۷۷، ۱۱۷، ۲۵، ۱۱۷، ۲۵۱، ۲۵۲  |
| ابن كعب بن مالك ٢٤٥، ٤٢٠، ٥٦، ٥٥ عب               |
| ابن لهيعة                                         |
| ابن مسعود۱۹۶، ۲۳۰                                 |
| ابن منده۱۰۱                                       |
| ابن هشام ۲۹، ۳۲۷، ۵۰، ۲۵، ۸۲۰، ۲۹، ۵۷۰، ۵۷۰، ۵۷۰، |
| ۷۸۳ ،۲۱۳ ،۲۰۰ ،۳۰۳ ،۵۷۹ ،۵۷۷                      |

| (700 | ( ७१ १        | ۲۲، ۱۶۲،                                | ۱،٦٢٧ | ۲۹۷ | ،۳٥٥ | ۲۳۱                 | ابن وهب     |
|------|---------------|-----------------------------------------|-------|-----|------|---------------------|-------------|
|      |               |                                         |       |     |      | ٧٧                  | <b>/</b> \  |
| 777  | • • •,• • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |       |     | •••• | • • • • • • • • • • | ابنة حمزة . |
| ٤٥٩. |               |                                         |       |     |      | ين عامي             | ابنة صخر    |



### فهرس الأماكن والبلدان



## فهرس الأماكن والبلدان على الماكن الم

| الصفحة | الأسم            |
|--------|------------------|
| 7 . 7  | أبو قبيسأبو قبيس |
| ٥٢٦    | أحجار الزيت      |
| 479    | أحد              |
| V 1 T  | أَمْجَ           |
| ٨٣٩    | ا<br>اُبنی       |
|        | إِضَم            |
| ١٧١    | الأَبُواء        |
| 449    | البدائع          |
| 711    | البِرك           |
| 447    | الجبَّانة        |
| ۲۰٦    | الجُحْفَة        |
| ٧٩.    | الجِعرانة        |
| ٥ ٤ ٠  | الجموم           |
| ٥٧     | الحبشة           |
| 709    | الحجازا          |
| ۲۲۸    | الحِجرِا         |
| V Y 0  | الحجون           |
| 000    | الحُديبيةا       |

| ۹ ۸ ٤    | العواجي                                 | _ للدكتور محمد                          | مرويات الإمام الزهري في المغازي |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| ٧٢٨      | •••••                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الحزْوَرَة                      |
| ٦٧١      | •••••                                   | •••••                                   | الخَنْدَمَة                     |
| 777,713  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | الرَّحيْع                       |
| ٣٤٠      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | السبُّحَة                       |
| ٣٤٤      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | الشعب                           |
| ۳۳۱      | •••••                                   |                                         | الشوْط                          |
| ٠٠٠٠ ٢٢٤ | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | الصفراء                         |
| ۸۰۱      |                                         |                                         | الطائف                          |
| ٦١١      |                                         | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | العيص                           |
| ٣٠٨      |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الغُريضالغُريض                  |
| ٣٩١      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الفُرع                          |
| ٧٠٥      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••••                                  | الكديد                          |
| ٣٤٤      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | المهراس                         |
| ٤٤٦      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | المريسيع                        |
|          |                                         |                                         | واسط                            |
| ٦٩٩      | • • • • • • • • • •                     | •••••                                   | الوتير                          |
| ٣٦١      | • • • • • • • • •                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | بئر حزم                         |
| ١٧٨،٣٩٣  | • • • • • • • • • •                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | بُحران                          |
| 195      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | بدر                             |
| 098      | • • • • • • • • • • •                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | بَلْدَح                         |
| ٨٠٥      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تبوك                            |

| تيماء                                    |
|------------------------------------------|
| ئنية العقاب                              |
| ثنية الْمُرَّارِ ٥٧٩                     |
| ثنية الوداع                              |
| جبلي طيء                                 |
| جَنَفًا                                  |
| حمراء الأسد                              |
| حُنين                                    |
| خيبر                                     |
| ذو الحليفة                               |
| ذات أطلاح                                |
| ذو الرُّقيبةذو الرُّقيبة                 |
| ذو المروة                                |
| ذو أوان                                  |
| ذي طوى                                   |
| رابغ                                     |
| سَرِف                                    |
| سَيْف البحر                              |
| ظفار ٤٥٤                                 |
| عرفةعوفة                                 |
| عرق الظبية                               |
| - 1 · 13 · · · · · · · · · · · · · · · · |

## فهرس الأمم والقبائل

### ٥ فهرس الأمم والقبائل

| الاسمالصفحة      |
|------------------|
| بَلْقَين         |
| بنو النضير       |
| بنو جذيمة        |
| بنو سُليم        |
| بنو فزارة        |
| بنو قُريظة       |
| بنو قَينُقاع     |
| بنو كعب          |
| بنو لِحيان       |
| بَهْزْ           |
| تُنُوخ           |
| الحبشة           |
| خِنْدف           |
| ذَكُوان          |
| رِعل             |
| عُصَيَّةعُصَيَّة |
| عِضَل            |
| عَك              |

### فهرس الأشعار

### ٦\_ فهرس الأشعار

| الصفحة | القائل                | صدر البيت                       |
|--------|-----------------------|---------------------------------|
| 717    | أبو بصير              | الله ربي العلي الأكبر           |
| ٨٢٢    | عامر بن الأكوع        | والله لولا الله ما اهتدينا      |
| 777    | عبد الله بن رواحة     | خلوا بني الكفار عن سبيله        |
| 799    | عمرو بن سالم الخزاعي  | اللهم إني ناشد محمداً           |
| 777    | سعد بن عبادة          | اليوم يوم الملحمة               |
| ٧٣٤    | حماس بن قيس الديلي    | وأنت لو رأيتنا بالخندمة         |
| ٧٣٥    | حسان بن ثابت          | عدمت بنيتي إن لم تروها          |
| 777    | أبو سفيان بن الحارث   | لعمرك إني يوم أحمل راية         |
| ٧٥٤    | عبد الله بن علقمة     | أريتكم إذ طالبتكم فوجدتكم       |
| 119    | عبيد الله بن عبد الله | إذا شئت أن تلقى خليلاً مصافحاً  |
| 7.0    | طالب بن أبي طالب      | وإما يخرجن طالب                 |
| 770    | هند بنت عتبة          | أيا عين جودي بدمع سرب           |
| 777    | الجحذر بن عمرو البلوي | بشر بِيُتم إن لقيت البختري      |
| 779    | كعب بن مالك           | إنا بمذا الجذع لو كان أهله      |
| 81     | ابن الحمام            | هوى على دين أبيها الأتلد        |
| ٤١٥    | خُبيب بن عدي          | ما إن أبالي حين أقتل مسلماً     |
| ٤٣٩    | حسان بن ثابت          | أمسى الجلابيب قد عزوا وقد كثروا |
| ٤٥٧    | حسان بن ثابت          | فإن أبي ووالده وعرضي            |
|        |                       |                                 |



# فهرس الموضوعات

#### ٧\_ فهرس الموضوعات

| المقدمة وفيها:                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|
| ١ـــ شكر وتقدير٩                                                     |
| ٢_ الافتتاحية                                                        |
| ٣_ سبب اختيار الموضوع٥١                                              |
| ٤ أهميته٤                                                            |
| ٥_ منهج البحث٥                                                       |
| ٦_خطة البحث                                                          |
| التمهيد: في مقدمات عامة بين يدي البحث، وفيه فصلان٢                   |
| الفصل الأول: في فضل الجهاد ومدلول كلمتي السير والمغازي عند المؤرخين. |
| وفيه أربعة مباحث:                                                    |
| المبحث الأول: في الإذن بالجهاد                                       |
| المبحث الثاني: في فضل الجهاد وما أعد الله للمجاهدين من الأجر ٣١      |
| المبحث الثالث: في مدلول كلمتي ((السير والمغازي)) عند المؤرخين ٣٥     |
| المبحث الرابع: في تعريف الغزوة والسرية والبعث وفيه مطلبان: ٣٧        |
| المطلب الأول: في تعريفها لغة واصطلاحا                                |
| المطلب الثاني: في مدلول تلك الألفاظ في القرون الأولى                 |
| ا <b>لفصل الثاني: في</b> الدراسات السابقة ونبذة عن موارد الرسالة،    |
| وفيه مبحثان:                                                         |
| المبحث الأول: في الدراسات السابقة                                    |

491

المبحث الأول: في اسمه ونسبه وكنيته وصفته ومولده .....٩٣ المبحث الثاني: في نشأته وطلبه للعلم ومنزلته العلمية؛ وفيه مطلبان: 97 المطلب الأول: في نشأته وطلبه للعلم..... المطلب الثانى: في منزلته العلمية ..... المبحث الثالث: في شيوخه وأشدهم تأثيراً عليه، وفيه مطلبان: ١٠٨.٠ المطلب الأول: في ذكر شيوخه .... المطلب الثاني: في أبرز شيوخه وأشدهم تأثيراً عليه .....١١٢. المبحث الرابع: في تلاميذه وأبرزهم، وفيه ثلاثة مطالب: ٢٠٠... المطلب الأول: في تلاميذه ..... المطلب الثاني: في أبرزهم وأوثقهم منه ..... المطلب الثالث: تلاميذه الذين ألفوا في المغازي .....١٢٦ المبحث الخامس: في مراسيله ونسبة التدليس إليه، وفيه مطلبان:.. ١٢٨ المطلب الأول: في مراسيله ..... المطلب الثاني: في نسبة التدليس إليه..... المبحث السادس: في بعض الشبهات التي أثيرت حوله وردها: ... ١٣٤.....

| الشبهة الأولى: في مخالطته ملوك بني امية١٣٤                     |
|----------------------------------------------------------------|
| الشبهة الثانية: في وضعه لحديث ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة))  |
| 189                                                            |
| الشبهة الثالثة: في اتمامه بالنصب العالم                        |
| المبحث السابع: في عقيدته                                       |
| المبحث الثامن: في وفاته وسنه                                   |
| الفصل الثاني: في أثره في المغازي، وفيه ثلاثة مباحث:١٥١         |
| المبحث الأول: هل له كتاب في المغازي                            |
| المبحث الثاني: في منهجه في رواية المغازي                       |
| المبحث الثالث: في القيمة لمغازي الزهري                         |
| الباب الثاني: في سرايا النبي ﷺ وغزواته من أول سرية إلى نهاية   |
| أحداث بني قريظة                                                |
| وفيه ستة فصول:                                                 |
| الفصل الأول: في الأحداث التي سبقت غزوة بدر الكبرى،وفيه مبحثان: |
| ١٦٧                                                            |
| المبحث الأول: في بعث حمزة وغزوة الأبواء وبعث عبيدة بن الحارث   |
| ٠                                                              |
| المبحث الثاني: في بعث عبد الله بن ححش إلى نخلة١٧٤              |
| الفصل الثابي: في غزوة بدر الكبرى، والأحداث التي أعقبتها،       |
| وفيه واحد وعشرون مبحثاً:                                       |

| حث الأول: في تاريخ الغزوة، وعدد حيش المسلمين والمشركين فيها       | المب |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| 198                                                               |      |
| حت الثاني: في ذكر أحداث الغزوة إجمالاً١٩٧                         | المب |
| حث الثالث: في استفتاح أبي جهل                                     |      |
| حث الرابع: في رمي النبي ﷺ حصيات في وجوه المشركين ٢٣٨              | المب |
| حت الخامس: في عدد أسرى المشركين٢٤٥                                | المب |
| حت السادس: في نزول الملائكة بدراً                                 | المب |
| حث السابع:في منّ الرسول ﷺ على بعض كفار قريش ٢٥١                   | المب |
| حث الثامن: في مجيء وفد قريش بفداء أسراهم، وقول النبي عليه الو كان | المب |
| طعم حياً الحديث                                                   | الم  |
| حث التاسع: في مطالبة الأنصار الرسول ﷺ بترك فداء العباس ٢٥٣        | المب |
| حت العاشر: في مقدار فداء العباس بن عبد المطلب٥٥٠                  | المب |
| حت الحادي عشر: في أسر أبي العاص بن الربيع يوم بدر، ورد النبي عليه | المب |
| ته علیه                                                           | ايد  |
| حت الثاني عشر: في من لم يحضر بدراً وأعطي سهماً٢٦١                 | المب |
| حث الثالث عشر: في اصطفاء الرسول على سيفه ذا الفقار يوم بدر        | المب |
| 778                                                               |      |
| حت الرابع عشر: في وقع هزيمة بدر على المشركين٢٦٦                   | المب |
| حث الخامس عشر: في محاولة عمير بن وهب قتل النبي ﷺ ٢٧٠              | المب |
| حث السادس عشر: في ذكر من شهد بدراً من المهاجرين والأنصار          | المب |
| حلفائهم ﷺ                                                         | و -  |

| المبحث السابع عشر: في غزوة السويق                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
| المبحث الثامن عشر: في غزوة بني قينقاع                                 |
| المبحث التاسع عشر: في غزوة بني النضير وسببها ٣١١                      |
| المبحث العشرون: في تاريخ الغزوة                                       |
| المبحث الحادي والعشرون: في مصير أموال بني النضير٣٢٢                   |
| الفصل الثالث: في غزوة أحد والأحداث التي أعقبتها؛                      |
| وفيه أربعة عشر مبحثاً:                                                |
| المبحث الأول: في سبب وقعة أحد                                         |
| المبحث الثاني: في تاريخ الغزوة                                        |
| المبحث الثالث: في عدد حيش المسلمين والمشركين يوم أحد٣٣١               |
| المبحث الرابع: في ذكر أحداث غزوة أحد إجمالاً٣٣٤                       |
| المبحث الخامس: في رد النبي ﷺ بعض الصحابة لصغرهم٣٦٥                    |
| المبحث السادس: في طلب الأنصار من النبي ﷺ الاستعانة بحلفائهم من اليهود |
| ٣٦٧                                                                   |
| المبحث السابع: في قتل النبي ﷺ أبي بن خلف يوم أحد٣٦٨                   |
| المبحث الثامن: في إلقاء النوم على المسلمين يوم أحد٣٧١                 |
| المبحث التاسع: في شهود النساء الغزوات                                 |
| المبحث العاشر: في ما لقيه النبي ﷺ يوم أحد                             |
| المبحث الحادي عشر: في مقتل حمزة ﷺ                                     |
| المبحث الثاني عشر: في تسمية من استشهد بأحد من طريق الزهري             |
| ٣٨٢                                                                   |

| عليهم  | المبحث الثالث عشر: في كيفية دفن شهداء أحد وعدم الصلاة            |
|--------|------------------------------------------------------------------|
|        | ٣٨٥                                                              |
|        | المبحث الرابع عشر: في غزوة بدر الآخرة                            |
| وة بني | الفصل الرابع: في الأحداث التي وقعت بعد غزوة أحد حتى بداية غز     |
|        | المصطلق؛ وفيه ثمانية مباحث:                                      |
|        | المبحث الأول: في غزوة بني سليم ببحران بناحي الفرع٣٩٣             |
|        | المبحث الثاني: في مقتل كعب بن الأشرف                             |
|        | المبحث الثالث: في سرية مقتل ابن أبي الحقيق                       |
| پنجيح  | المبحث الرابع: في سرية عبد الله بن أنيس إلى سفيان بن عبد الله بن |
|        | الهذلي                                                           |
|        | المبحث الخامس: في غزوة الرجيع                                    |
|        | المبحث السادس: في سرية بئر معونة                                 |
|        | المبحث السابع: في خبر وقعة بئر معونة على النبي ﷺ والمسلمين . ٤٢٤ |
|        | المبحث الثامن: في غزوة ذات الرقاع                                |
| ىيع))، | الفصل الخامس: في غزوة بني المصطلق من حزاعة وهي غزوة ((المريد     |
|        | وفيه ثمانية مباحث:                                               |
|        | المبحث الأول: في تاريخ الغزوة                                    |
|        | المبحث الثاني: في مقولة عبد الله بن أبي في غزوة بني المصطلق٤٣٧   |
|        | المبحث الثالث: في حديث الإفك وبراءة عائشة ٤٥٢                    |
|        | المبحث الرابع: في الذي تولى كبر الإفك                            |
|        | المبحث الخامس: في أهل الإفك                                      |

| المبحث السادس: في سبي حويرية بنت الحارث                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| المبحث السابع: في ضرب صفوان لحسان بالسيف                                  |
| المبحث الثامن: في مقدار سبي بني المصطلق                                   |
| الفصل السادس: في غزوة الخندق والأحداث التي أعقبتها،                       |
| وفيه عشرة مباحث:                                                          |
| المبحث الأول: في سبب الغزوة                                               |
| المبحث الثاني: في تاريخ الغزوة                                            |
| المبحث الثالث: في أحداث غزوة الخندق إجمالاً ٤٩٣                           |
| المبحث الرابع: في هم الرسول ﷺ بعقد الصلح بينه وبين غطفان وعدوله عن        |
| ذلك                                                                       |
| المبحث الخامس: في شهداء المسلمين وقتلي المشركين يوم الخندق ١٤٥            |
| المبحث السادس: في غزوة بني قريظة وتحديد خروجه إليهم، وفيه ثلاثة           |
| مطالب:                                                                    |
| المطلب الأول: في تحديد حروجه إليهم                                        |
| المطلب الثاني: في تخذيل نعيم بن مسعود الأحزاب٥١٨٠٠٥                       |
| المطلب الثالث: في أحداث غزوة بني قريظة إحمالاً٥٢٤                         |
| المبحث السابع: في غزوة بني لحيان                                          |
| المبحث الثامن: في سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالحموم. ٤٥              |
| المبحث التاسع: في سرية زيد بن حارثة إلى بني فزارة لقتل أم قرفة ٥٤١        |
| المبحث العاشر: في سرية عبد الله بن رواحة إلى اليسير بن رزام اليهودي بخيبر |
| ٥٤٣                                                                       |

| الباب الثالث: من غزوة الحديبية إلى نماية غزوة تبوك                 |
|--------------------------------------------------------------------|
| والأحداث التي أعقبتها                                              |
| وفيه خمسة فصول:                                                    |
| الفصل الأول: في غزوة الحديبية، وفيه ثمانية مباحث:٥٥٣               |
| المبحث الأول: في سبب الغزوة                                        |
| المبحث الثاني: في أحداث الغزوة إجمالاً                             |
| المبحث الثالث: في أول من بايع بيعة الرضوان٧٤                       |
| المبحث الرابع: في أحداث الغزوة وشروط الصلح٥٧٧                      |
| المبحث الخامس: في استشارة النبي ﷺ أصحابه في بعض أموره وفيه مطلبان  |
| ٥٨٩                                                                |
| المطلب الأول: في استشارته ﷺ أصحابه في قريش                         |
| المطلب الثاني: في استشارته ﷺ أم سلمة في عدم امتثال أصحابه لما أمره |
| بالتحلل                                                            |
| المبحث السادس: في استثناء النساء من شرط صلح الحديبية ٢٠٢           |
| المبحث السابع: في ما ظهر من علامات النبوة في الحديبية ٢٠٧          |
| المبحث الثامن: في قصة أبي بصير وأبي جندل رضي الله عنهما ٦٠٩        |
| الفصل الثاني: في غزوة خيبر والأحداث التي أعقبتها، وفيه عشرون مبحث  |
| 177                                                                |
| المبحث الأول: في سبب الغزوة                                        |
| المبحث الثاني:في تاريخ الغزوة                                      |

| المبحث الثالث: في فتح خيبر على يد علي ﷺ وقتله مرحبا اليهودي       |
|-------------------------------------------------------------------|
| 778                                                               |
| المبحث الرابع: في استشهاد عامر بن الأكوع ٦٢٧                      |
| المبحث الخامس: في موقف بني فزارة من أهل حيبر                      |
| المبحث السادس: في قصة الرجل الذي قتل نفسه                         |
| المبحث السابع: في اصطفاء الرسول على صفية بنت حيي رضي الله عنها    |
| وزاوجه بها                                                        |
| المبحث الثامن: في محاولة قتل النبي ﷺ بالسم                        |
| المبحث التاسع: في أثر ذلك السم على النبي على النبي                |
| المبحث العاشر: في فتح حيبر هل كان صلحاً أم عنوة                   |
| المبحث الحادي عشر: في تقسيم غنائم خيبر على أهل الحديبية ٢٥٤       |
| المبحث الثاني عشر: في غزوة وادي القرى                             |
| المبحث الثالث عشر: في رجوع النبي على من حيبر ونومهم عن صلاة الصبح |
| ٦٦٠                                                               |
| المبحث الرابع عشر: في سرية أبان بن سعيد بن العاص إلى نجد ٦٦٣      |
| المبحث الخامس عشر: في عمرة القضاء                                 |
| المبحث السادس عشر: في سرية ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم    |
| ٦٧٥                                                               |
| المبحث السابع عشر: في سرية كعب بن عمير الغفاري إلى قضاعة من ناحية |
| الشام                                                             |
| المبحث الثامن عشر: في سرية ذات السلاسل                            |

| 17     |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
|        | المبحث التاسع عشر: في غزوة مؤتة، وفيه مطلبان:               |
|        | المطلب الأول: في تعيين الأمراء لجيش مؤتة                    |
|        | المطلب الثاني: في بكاء عبد الله بن رواحة وسببه              |
| إسلامه | المبحث العشرون: في إرسال النبي ﷺ سرية إضم وقتلهم رحلاً بعد  |
|        | ٦٨٧                                                         |
|        | الفصل الثالث: في فتح مكة شرفها الله والأحداث التي أعقبتها،  |
|        | وفيه عشرة مباحث:                                            |
|        | المبحث الأول: في سبب هذه الغزوة                             |
|        | المبحث الثاني: في تاريخ خروج النبي ﷺ إلى مكة وعدد جيشه ٧٠٣  |
| 攤 站!   | المبحث الثالث: في كتابة حاطب ره لأهل مكة يخبرهم بمسير رسول  |
| ,      | ٧٠٦                                                         |
| •      | المبحث الرابع: في مسير النبي ﷺ لفتح مكة٧١١                  |
|        | المبحث الخامس: في منــزل رسول الله ﷺ في مكة زمن الفتح٧٤٠    |
|        | المبحث السادس: في قتل خزاعة رجلاً من هذيل بعد تحريم مكة ٧٤١ |
| `      | المبحث السابع: في كيفية دخول النبي ﷺ مكة عام الفتح٧٤٣٠٠٠٠٠  |
|        | المبحث الثامن: في تكسير النبي ﷺ للأصنام التي حول الكعبة ٧٤٤ |
|        | المبحث التاسع: في قصة إسلام صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل |
| ٧      | ٤٦                                                          |
| ١      | المبحث العاشر: في سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة١٥٧      |
|        | الفصل الرابع: في غزوة حنين وحصار الطائف، وفيه عشرة مباحث:   |
|        |                                                             |

| المبحث الأول: في سبب الغزوة                                         |
|---------------------------------------------------------------------|
| المبحث الثاني: في تاريخ الغزوة                                      |
| المبحث الثالث: في خروج النبي ﷺ إلى حنين ومروره بذات أنواط           |
| ٧٦٦                                                                 |
| المبحث الرابع: في إعجاب المسلمين بكثرتهم                            |
| المبحث الخامس: في وقائع المعركة                                     |
| المبحث السادس: في إعطاء المؤلفة قلوهم من غنائم حنين                 |
| المبحث السابع: في قدوم وفد هوازن على النبي ﷺ مسلمين ورد السبي إليه. |
| ٧٨٦                                                                 |
| المبحث الثامن: في موقف الأنصار من تقسيم الغنائم٧٩٢                  |
| المبحث التاسع: في حفاء العراب وحلم النبي ﷺ٧٩٧                       |
| المبحث العاشر: في حصار الطائف                                       |
| الفصل الخامس: في غزوة تبوك والسرايا التي أعقبتها، وفيه ستة مباحث:   |
| Λ.ο                                                                 |
| المبحث الأول: في تاريخ الغزوة                                       |
| المبحث الثاني: في تخلف بعض المسلمين عن غزوة تبوك، وفيه ثلاثة مطالب: |
| Λ.Υ                                                                 |
| المطلب الأول: في تخلف كعب بن مالك                                   |
| المطلب الثاني: في تخلف أبي لبابة                                    |
| المطلب الثالث: في تخلف بعض المسلمين من أسلم وغفار٨٢٣                |
| المبحث الثالث: في أحداث متفرقة حصلت في الغزوة؛                      |